# النفي المنافع المنافع

# فالغرالالالكاغ

ضَوَأَبُطُ وَتَطِبُيُقَاتُ

سأليف د . مره**ف** عبدابحبار مقا

تفت ذير

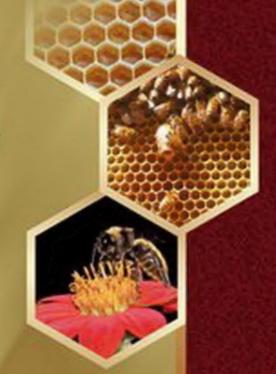







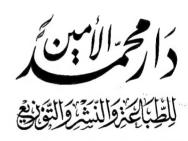

#### Dar Mohammad Al amin

دمشـق – سوريا

هاتف: 2220223 11 963 +

+ 963 932562299

+ 963 933411661

E-mail: dar-m-alamin@hotmail.com

الطبعة الأولى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

أصل هذا الكتاب رسالة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم درمان الإسلامية - كلية أصول الدين بإشراف الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله ونالت بتوفيق الله درجة الامتياز

بيسلِ الله الرَّمْ وَالرَّمْ وَالْرَامِ وَالْحِدِي وَالْمُؤْمِ وَالمْرَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

|   |  |  |   |  | , |
|---|--|--|---|--|---|
|   |  |  |   |  |   |
|   |  |  |   |  |   |
| , |  |  |   |  |   |
|   |  |  |   |  |   |
|   |  |  |   |  |   |
| , |  |  | - |  |   |
|   |  |  |   |  |   |
|   |  |  |   |  |   |
|   |  |  |   |  |   |
|   |  |  |   |  |   |
|   |  |  |   |  |   |
|   |  |  |   |  |   |
|   |  |  |   |  |   |



# بنس لِللهِ الدِّمْ زَالْتِ بِي

الحمد لله الذي من على عباده نعمة الإسلام والإيهان، وأفاض على قلوب من شاء من عباده من آلاء وإحسان، وأفضل الصلاة والسلام على خيرته من أنبيائه سيدنا محمد صفوة خلقه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

إنّ مُدارسة ما يسمى التفسير العلمي في القرآن الكريم وربطه بالمكتشفات العلمية وبالعلوم المختلفة من أبرز الاتجاهات التفسيرية شيوعاً وظهوراً منذ قرن تقريبا إلى يومنا هذا لما له من ارتباط وثيق بقضية جدّ حساسة وأساسية، ألا وهي قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ولما يبرزه هذا الاتجاه من تكامل العلوم في الإسلام فيفتح أمامنا روضات نرتع فيها من علم الله المتين، ويأخذ القلب حظه من ركائز الإيهان وبرد اليقين، وينطلق بالعقل برشد إلى حركة علمية نشيطة تمكنه من التأمل والتدبر في الأنفس والآفاق، وتأخذه في حياته إلى الهدى والنور الذي يبدد ظلهاتها ويهديها للتي هي أقوم في جوانبها ونظمها العلمية أيًا كانت اجتهاعية أو اقتصادية أو سياسية أوقضائية وغيرها...

## ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

وقد خاض الكثيرون وخصوصاً في القرن الرابع عشر الهجري إلى يومنا هذا غمار هذا العلم من تخصصات مختلفة، منهم من أصاب ومنهم من جانب الصواب لفقدانه الملكة العلمية المؤهّلة للخوض في غمار هذا العلم المحيط، كما تجد اضطراباً في الدراسات المتعلقة بالإعجاز العلمي بسبب المفارقة بين التنظير لقواعد الإعجاز العلمي والتطبيق العملي لها،



فكان لا بد من منهج واضح يرسم القواعد التي يجب على المشتغلين في التفسير والإعجاز العلمي التقيد بها، فكانت هذه الرسالة العلمية التي حوت ضوابط التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مع بيان الكثير من المسائل المفصلية المتعلقة بهذا العلم، ابتداء من تعريف التفسير والإعجاز العلمي والفرق بينها مروراً بتاريخ التفسير العلمي وظهور الانحراف فيه، انتهاء إلى بيان الضوابط ومناقشة لكتب معاصرة في الإعجاز العلمي، وبيان موضع الخطأ والصواب في كتاباتهم على ضوء هذه الضوابط.

فقد قام الباحث في هذه الرسالة العلمية بالتطبيقات العملية لما قرره من ضوابط حتى يكون بحثه متكاملاً من حيث التنظير والتطبيق، وبذل فيه جهداً مشكوراً يستدعي من الباحثين والأكاديميين النظر إليه بعين البحث والدراسة العملية.

«وما كان لله يبقى»

الناشر





تقديم العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله

رئيس قسم الكتاب والسنة في كلية الشريعة سابقاً، ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في الدراسات العليا في كلية أصول الدين.

# بنسطِلْفَالْخُوْلِكُمْ الْمُوالْحُوسِيْ

الحمد لله لا تنفذ خزائن منحه ولا يغيض من بحر إحسانه وفيض كرمه وأفضل الصلاة والسلام على خيرته من أنبيائه سيدنا محمد صفوة أصفيائه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فإن موضوع التفسير العلمي والإعجاز العلمي في القرآن الكريم موضوع حيوي تبرز فيه خصوصية جليلة من إعجاز القران هي التجدد ومواكبة تطور العلوم والفنون سبواء في ذلك الإنسانية أو التطبيقية ... ولهذا الموضوع أثره في نفسي ترجع إلى أيام الدراسات العليا ثم إلى معاناة ومعالجة الدراسات الحديثة المتأخرة.

فأول ما درست الموضوع وقفت بين اتجاهين: أقصى الشرق وأقصى الغرب فمن أثمة يذهبون إلى اشتهال القرآن على أصول جميع العلوم والمعارف والصناعات والحرف



يمثلهم الإمام أبو حامد الغزالي إلى أئمة يرون أن القرآن لم يعرض إلا المعارف الموجودة عند العرب مما صح منها ويمثلهم الإمام الشاطبي.

وأما الدراسات المعاصرة فكثر فيها بل ساد فيها التكلف في تفسير القرآن وأشد منه وهو بناء إعجاز علمي في القرآن على معلومة غير موثوقة بل والمصيبة الأعظم أن تكون غير ثابتة..!! حكى لي صديق يحمل الدكتوراه في علوم غير الدينية واللغوية مولع بالدراسات الإسلامية لا سيَّما الدراسات في مجال القرآن والحديث قال: قرأت كتاب.... في إعجاز القرآن العلمي فبكيت .. ثم قرأته فبكيت ..!! . قلت: لماذا بكيت؟!.

قال بكيت في المرة الأولى دهشة وإعظاما لإعجاز القرآن وبكيت في القراءة الثانية إذ تأملت ما زعمه حقائق علمية سبق إليها القرآن فإذا هي ليست من العلم في شيء .!!.

ومنذ عهد قريب في رحلتي العلمية إلى جامعة الشارقة \_ حيث ناقشت رسالة ماجستير وألقيت محاضرات على طلاب الدراسات العليا وقدمت دراسة حول مناهجها\_ اجتمعت بباحث فاضل حاز مجددا على درجة الدكتوراه في الإعجاز القرآني العلمي وقدم لي كتاباً له في الموضوع نفسه التمس بإلحاح وحِرْصِ أن أقرأه فأكبرت هذا الحرص على العلم وعلى الموضوعية العميقة في نفس هذا الدكتور الفاضل وقطعت أعمالي واستجبت له ثم لقيته وجلست معه وقتا طويلا أعطيته نسخة عن



NEW TOTAL

الملحوظات وهي ملحوظات تستدرك على معظم المؤلفات في هذا الموضوع تتلخص فيها يأتي:

أولا: التحكم في تفسير الآية أو الآيات باختيار قول من أقوال متعددة للمفسرين وإغفال الأقوال الأخرى مما يوهم أن الرأي موضع إجماع عليه وفق قواعد التفسير.

ثانيا: الاعتباد في معلوماته العلمية على مصادر عربية ليست من تأليف أصحاب اختصاص في هذه المواد.

ثالثا: أنه لايبين انضباط ما يفسر به على قواعد التفسير.

هذه خلاصة مشكلة التفسير العلمي والإعجاز العلمي في القرآن وإن الأمر خطير من حيث الواجب ثم من حيث النتائج إذ نخشى على المثقف إذا اغتر بدراسة ما ثم تبين له الوهم فيما بنى عليه إعجاز علمي أو تفسير علمي يخشى عليه الوقوع في الشك والريب عياذا بالله تعالى.

من هنا نتبين الأهمية البالغة لهذه الدراسة التي تقدم بها الأخ الدكتور مرهف سقا إذ عني بجلاء الضوابط والقواعد والشروط اللازمة للتفسير العلمي الذي يبنى عليه الإعجاز العلمي والتي يراعي فيها كلها قضيته الجوهرية وهي أن القرآن هو الأصل وليس ما يسمى علما يكون أصلا وإن هذه الدراسة تلبي حاجة المكتبة القرآنية إلى إقامة دراسة تعتمد على أسس علمية سليمة تضمن للقارئ الاطمئنان وللباحث العلمي في القرآن السلامة. وقد تكفل بحث الدكتور مرهف بتحقيق ذلك وامتاز بالجمع بين الدراسة والنظرية والتطبيق.





والحقيقة إن الحاجة ماسة لمثل هذا الجمع لقد وجدنا دراسات حافلة يقدم لها بقواعد سليمة ثم نجد التطبيق يجانبها في مواضع كثيرة فجاءت هذه الدراسة متميزة في النظرية والتطبيق وبذلك يستطيع القارئ الحصول على فائدة مهمة وعزيزة وهي القدرة على التمييز بين التفسير العلمي الصحيح أو الضعيف بل يستفيد ما هو أعلى وأغلى وهو اكتساب الملكة في حسن فهم القرآن عامة وحسن فهم التفسير العلمي والإعجاز في هذا الكتاب الذي لا تفنى عجائبه...

اللهم اجعل هذا العمل مثِّقلاً ميزان الحسنات بالنفع العميم في تفسير القرآن وإعجازه آمين.

كتىە:

خادم القرآن والحديث أ.د. نور الدين عتر



تقديم الأستاذ الدكتور بديع السيد اللحام حفظه الله عميد كلية الشريعة جامعة دمشق.

# بنسطِللهِ الزُّهُ يَالَتُحِيدِ

﴿ لَلْمَدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا ۚ ۚ فَيَ عَالِ لَكُ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا ۚ ۚ فَي قَيْمَا لِيَنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِن لَدُنَّهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۗ ﴾ مِن لَدُنَّهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۗ ﴾ إلى المُعن ١-٢]

وأَفضَل الصَّلاة وأَتمُّ التسليم على المبعوث بخاتمة الرِّسالات، المُؤيَّد بالمُعجِزاتِ الباهِرات، وأَجلّها القرآن الكريم، الكتاب الذي قال فيه الجن إذ سَمعوه:

﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلجِّنِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَ آنَا عَجَبًا ۞ يَهُدِئَ إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَعَامَنَا بِهِ ۗ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا ٓ أَحَدًا ۞ ﴾ [الجن: ١-٢]

أما بعد: فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ اللهُل

فكان من تمام إنعامه سبحانه وكمال تفضُّله على هذه الأُمَّة أَنْ خصَّ نبيها الكريم عليه الصلاة والسلام بالجمع بين المعجزة والرسالة في كتاب واحد، فكانت هذه المعجزة معجزة مستمرةً وقائمة إلى يوم الدين.

(١) البخاري في فضائل القرآن، باب: كيف نزل الوحي (٤٧٠١) ومسلم في الإيهان، باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (٢٤٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.





هذا وقد أفرغ عُلماء هذه الأُمَّة المرحومة وأَثمتُها وسعهم في استنباط وجوه إعجاز هذا الكتاب الحكيم، واستخراج ما فيه من معارف وعجائب، ففاضت دراساتهم وأبحاثهم بالعَجَب العُجاب الذي أبهر الأبصار، فسجدت له العقول والأفكار. وكان عما شغَلَ المعاصرين من الباحثين والكُتَّابِ والواعظين واللُدرِّسين، البحث فيها أشار إليه القرآن من معارف وعلوم كونية، والقيام بالجمع بين ما جاء في تلك الإشارات وبين النظريات العلمية الحديثة، وقد اصطلح كثيرٌ منهم على تسمية ذلك به (الإعجاز العلمي).

وقد توسَّع بعضهم في ذلك توسعًا غير مرض، فوصل الأمر به أَنْ طوَّع آيات كتاب الله ولوى عنق نصوصه لفهمه السقيم، وتصوراته الخطأ، فتمحَّل في ذلك وتأوَّل، وأَبْعَد النُّجعَة وتفلسف، فأخرج نصوص البيان الواضحات إلى معان ينبو عنها سطوع اللغة ووضوحها، ويأباها العقلُ ويرفضها السِّياق، كلُّ ذلك مع محبَّةٍ وحُسنِ نية، وعاطفة جارفة جنحت بصاحبها عن حد الاعتدال، ظنَّا منه أَنَّ هذا الصَنيع ينصر الله ورسوله، ويؤيِّد كتابه ويعزُّه.

لكلِّ ما تقدَّم أصبح من أوجب الواجبات وأهم المهات وضع القواعد والقوانين الناظمة التي تمنع الخروج عن أصول التفسير الصحيح وضوابط التأويل السليم الذي ينسجم مع الوظيفة الأساسية للقرآن الكريم ألا وهي هداية الخلق ودلالتهم إلى الحق، من دون إفراط أو تفريط في الفهم، مبتعدة عن تحميل النصوص ما لاتحتمل، مع التأكيد على أنَّ القرآن الكريم ليس كتاب علوم أو نظريات علمية، وأنَّه إنَّما يُشيرُ إلى بعض الحقائق العلمية في سياقات تنسجم مع وظيفة الهداية التي جاء بها.



逐

هذا وقد قدَّم بعض الباحثين في هذا المضهار أبحاثًا أصيلة غاية في الأهمية، ولكنَّ معظم تلك الأبحاث بقيت في إطار التأصيل النَّظري ولم تتجاوزه إلى التطبيق العملي، وأمَّا الباحث الكريم الأخ الدكتور مرهف السَّقا - وفقَّه الله لِكُلِّ خيرٍ - فقد جمع في هذا البحث بين قواعد وضوابط التفسير العلمي النظرية، وبين التطبيق العملي من خلال سورة النَّحل التي تُعدُّ من أكثر السُّورِ إشارَةً للحقائق العلمية.

وقد أُشرفَ على إعداد هذا البحث أستاذنا الكبير العلامة الشيخ الدكتور نور الدين عتر - حفظه المولى وبارك في عمره، وزاد في عطائه وفضله - مما أكسب هذا البحث عمقًا في التأصيل ودقّةً في التحليل.

ختامًا أَسأَل الله الكريم ربَّ العرش العظيم أَنْ ينفعنا جميعًا بكتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، إنَّه خير مسؤول وأقرب مجيب.

والحمدالله رب العالمين

وكتب

بديع السيد اللحام

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

XX

تقديم الأستاذ الدكتور حمزة حمزة حفظه الله

أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة جامعة دمشق.

# بنس لِللهِ الزَّمْ زَالِحَدِثِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال له ربه: ﴿ وَإِنَّكَ لَئُلُقَى الْقُرْءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦]، وعلى آله وصحبه أجمعين. .. بلى! إنه ذلك الكتاب الخالد، لا ريب فيه، القرآن العظيم الذي تتلى آياته كل لحظة، لا تنقطع تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ولا تنتهي معانيه، ولا تبلى جدتها، فهي كثيرة كثرة حوادث الدهر، واسعة سعة علم الله، جديدة جدة وعي البشر لما يقع في علمهم، ﴿ وَلُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِمَتِ رَبِّ لنَفِدَ ٱلْبَحْرُ فَبْلَ أَن نَفَدَ كُلِمَتُ

ولقد اختلف العلماء إلى آياته، لينهلوا من المورد العذب فهما وتفسيراً حتى ليظن المرء أن كل واحد منهم في ذلك فرد على حدة ليس له نظير، شأن الحوادث المشرذمة التي تقع في الوجود لا يجمع بينها جامع ، ولا يربط بينها وشيجة، ولكن الحقيقة أنها تترابط أجزاؤها لتجتمع متفرقاتها على باقات تمثل كل باقة منها نظاماً في التفسير، سميت مناهج، وسمها إن شئت مدارس، ولا مشاحة في الاصطلاح.

فمدرسة التفسير بالمأثور، ومدرسة التفسير بالرأي... ومناهج البحث فيهما معروفتان قد استقرت أصول البحث فيهما وقواعده، ولكن الذي أعاره العلماء حديثاً اهتمامهم، والتفتوا إليه؛ هو طريقة التفسير العلمي للقرآن.





ولقد أولع الناس، ألو الاختصاص من العلماء، وغيرهم بهذه الطريقة وتفننوا فيها، هذا يدلي بدلوه، ويتفانى في التفسير العلمي وذلك يقرؤه وينفعل به، وكل ذهب فيه أي مذهب، وكل ما قدموه في هذا السبيل كان بلا ريب خدمة للقرآن حتى حسب الناس أن كل ما قيل في القرآن بالاستعانة بالعلوم الطبيعية إنها هو من تفسير القرآن، فوقع الاضطراب، وخاض القارئ فيها يقرؤه من علمهم في غموض، وأقصى ما كان يشفع لهم في القراءة ويدفعهم إليها أنهم حركوا شعورهم الإيهاني تجاه ربهم.

\* لقد تسبب ذلك الاضطراب عن تداخل أمرين سلم بها كل من خاض في تفسير القرآن تفسيرا علمياً، وهما:

> الأول: التسليم بأن كلمات الله لا تنفد، والقرآن كلام الله الذي لا تنفد معانيه.

◄ الثاني: التسليم بأن القرآن معجز.

وإن الجانب المهم في إعجازه، من جملة نواحي الإعجاز، ولست في صدد تعدادها وبيانها، تلك الآيات التي حوت أموراً تقع في مجال العلوم الطبيعية يتحدث عنها القرآن، فكان ذكر القرآن لها نبراساً يهتدى.

وإن مفردات العلوم الطبيعية كثيرة، وكل يوم يظهر من سحر الابتكار فيها جديد، فخاض من خاض يحمل أشياء كثيرة ويعرضها على كلام الله الذي لا تنفد معانيه لعله يحظى بتفسير يقنع نفسه التي رغبت في ربها مرضاة لله تعالى، فلم يهتد فيها فعل بمنهاج، ولم يرسم حدوداً لبحثه.

والحق أن معطيات العلوم الطبيعية تعد من مظاهر الآيات المبثوثة الدالة على الله وحده لا شريك له، ولكنها في حقيقتها باعتبارها مبثوثة في الآفاق والأنفس شيء، ودلالة القرآن بها يحمله من معاني تهدي إلى الله الحق شيء آخر، فكل منهما له غرضه.



فغرض النظر في الطبيعة والبحث فيها إنها هو الارتقاء بالبحث العلمي لبناء الحياة الدنيا، وهو وإن أنتج معرفة بالله وعقيدة فإنها هو غرض تابع.

وأما القرآن الكريم في استعراضه لبعض هذه الآيات المبثوثة في الكون فالهدف منه لفت الأنظار إلى خالقها، والاستدلال لوجوده ومظاهر قدرته عز وجل. واعتقد أنها غرضان وإن اقتربا من حيث المساق غير أنها مختلفان فلقد سلم الأعرابي في عصر نزول القرآن بها من غير تمحيص علمي دقيق، وأنتج سهاعه للقرآن عقيدة وطمأنينة ويقينا بالله، وسلم بها كذلك فيها بعد من أراد أن يفهم دقائق تلك الآيات بشيء من البرهان بحكم تزوده بمعارف عصره التي أتته من العلوم الطبيعية والبحث فيها، وهذا النوع من البحث والتدقيق وذاك النوع من التسليم والإذعان هو الذي وضع فيها بعد تحت اسم إعجاز القرآن، وهو علم قديم قريب من طريقة التفسير المتبعة حديثاً المسهاة بالتفسير العلمي، ويتداخلان في قضاياهما، فكان لا بد من وضع حـد للتمييـز بيـنهما، ذلك بأن الإعجاز في جملته إخبار عن أمر علمي، والتفسير بيان للمعنى من قبل المفسر، فشتان ما بينهما، من حيث المنهج، فلعل الإعجاز العلمي لا يحتاج إلى تفسير، وأما التفسير العلمي بها أنه بيان للمعنى بالاجتهاد فلا بد أن يقوم على قواعــد ليكــون ســليهاً من الناحية العلمية، لهذا تبذل جهود العلماء والباحثين وتتضافر على تطويرها وتحريس قواعدها على مدى العصور.

وإنه لمن الجهد المبارك الذي بذله في هذا السبيل الأستاذ مرهف عبد الجبار سقا في رسالته لنيل درجة الدكتوراه بعنوان (التفسير والإعجاز العلمي في القران الكريم منهج وضوابط)، وإني لأرجو أن يكون هذا العمل مباركاً، وأهم ما فيه توضيح حدود





التفسير العلمي للتمييز بينه وبين ماله صلة قريبة، ألا وهو الإعجاز العلمي، والتصدي لتجلية قواعد التفسير العلمي، لئلا يركب المفسر مركب البحث في العلوم الطبيعية ومعطياتها، ويحمل نتائجها الباهرة على كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والله وحده ولي التوفيق.

الأستاذ الدكتور: حمزة حمزة الأستاذ الأصول والفقه الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة دمشق





#### : نتمَّلُّتُهُ:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

#### 🔵 أهمية البحث: \_

فقد غيزت أمتنا الإسلامية بحضارتها العلمية والثقافية، التي اعتمدت في نشأتها على مصدر لم تقم عليه أية حضارة قبلها، وهو الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكان القرآن الأصل الأول لمادة علومها وتشريعها، والمدد الذي يحفز أبناء الأمة الإسلامية لفهم ما حولهم من مشاهدات وثقافات ومعارف، فاعتنت الأمة به عناية لا يقاربها عناية، واهتمت بشأنه اهتهاماً عظيهاً حفظاً وتفسيراً، فشهد التاريخ الإسلامي ازدهاراً علمياً لا يزال العالم عالة عليه؛ كيف لا والله سبحانه قال: ﴿وَلَقَدُ عِثْنَهُم بِكِنْكِ فَصَلَنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَة لَقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، أي: لقد أبلغكم الله كتاباً عظيهاً قد تمكن فيه العلم؛ لأنه من عند الذي أحاط بكل شيء علها، فيه الهداية والرحمة لمن يؤمن به ويتدبره، فكانت الأمة تنعم بالعلوم وبالرحمة والهداية والعافية زمتاً طويلاً بفضل كتاب الله تعالى.

ثم ابتلي المسلمون في العصر الحديث بالجمود والاستعمار، وشهد الغرب ثورة علمية بهرت الأبصار وسلبت البصائر، وعصفت بالعقول المسلمة، ثم أرجفها نعيق من الخارج يصرخ: أن هلموا إلى العلم وانبذوا الدين، واعتبروا فينا؛ فإنا صحونا بعدما هجرنا ديننا، وهدمنا الكنائس ومزقنا الأناجيل.



فكان هذا النعيق حافزاً للمسلمين للعودة إلى معدن عزتهم ونهضتهم، فعادوا يلتفتون إلى القرآن من جديد، ينظرون إليه بعيون مستبصرة وفكر متقد، وكانت الـسمة البارزة في هذه اليقظة أنها لم تكن محصورة بعلماء الدين، وإن كانوا هم حملة رايتها، بـل كانت ممتدة في كل ألوان المجتمع الثقافية، فلقي التفسير اهتماماً بالغاً من المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة، وحظي من الدراسات العلمية المتخصصة المتنوعة الكثير، وصار كل عالم يدلي بدلوه حسبها فهم من القرآن، ليثبت بأن خاتم الكتب قـد حـوى أصول المعارف، ولكن كان من مساوئ هذا التوسع في اليقظة والكتابات في التفسير العلمي، أنها لم تكن منضبطة بمنهج علمي، بل كان أغلب المشتغلين في هذا الاتجاه من التفسير ليسوا من ذوي الاختصاصات الشرعية، أو المتأهلين لتفسير القرآن الكريم، ولا من الذين حصَّلوا ولو بعض شروط المفسر أو امتلكوا أدواته، بـل كـان التسرع والعاطفة وسيطرة المفهوم المادي للعلم سبباً لكتاباتهم؛ مما أدى إلى سوء فهم لنصوص المفسرين وسوء تعامل معها؛ فأنزلوها في غير منازلها ولم يحسنوا الجمع بينها؛ ونظراً لقلة بضاعتهم في اللغة وعدم درايتهم بأصول الاستنباط ظهر التحكم منهم بمعاني الآيات والعبث بدلالاتها، فجعل بعضهم يقع في شطحات مجحفة، أو إسقاطات ظالمة، أثرت على منهج الكاتبين في التفسير العلمي من بداية العصر الحديث، إلى يومنا هذا.

سبب اختيار البحث:
 و يمكن تلخيص أهم دوافع كتابة البحث بالآتي:

وجود مفارقة واضحة بين النظرية والتطبيق في قضية التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، خاصة عند من ينظّر لهذا الاتجاه من التفسير، فتراه يشترط في



مقدمة كتاباته في التفسير العلمي شروطاً؛ لا ترى لها أثراً في التطبيق العملي، وهذا أهم الدوافع وأولها.

- الغموض الذي ما زال يحيط بعدد من قضايا علمية أساسية تتعلق بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي، واضطراب البحوث العلمية في التعامل معها كالتفريق بين التفسير العلمي للقرآن، ومنهج التعامل مع النظريات العلمية، والموقف من المأثور وغير ذلك.
- الحاجة الملحة لوجود ضوابط عملية مع تطبيقاتها، تمسك أقلام الكاتبين في هذا الاتجاه بتمحل وتكلف، وجر النصوص القرآنية لما يستجد من اكتشافات ونظريات يخرج كتاب الله عن مقصده الذي أنزل لأجله، وعدم مراعاة قواعد الاستنباط، والاختصاصات العلمية.
- تقريب وجهات النظر بين المؤيدين والمعارضين للتفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، لأن محل النزاع بين الفريقين عدم وجود ضوابط عملية لهذا المنهج من التفسير يحتكم إليها.
- الرغبة الخاصة في اختيار موضوع جديد ومهم، يخدم القرآن الكريم وينفع الأمة والمختصين ويساهم في إثراء المكتبة الإسلامية، ويكون ذخراً لي عند الله تعالى يوم القيامة.
- أما سبب اختيار سورة النحل: لأنها سورة النعم، وقد وجدت في أثناء تحقيقها من تفسير ابن عادل في رسالتي الماجستير من التطبيقات الكثيرة والمعارف الغزيرة، مما دفعني لاختيارها لتطبيقات ضوابط التفسير العلمي للقرآن الكريم.



● ومما زاد من عزيمتي على الكتابة في هذا الموضوع: اقتراح اللجنة المناقشة لرسالتي الماجستير لمثل هذا الموضوع، وتأكيدها عليه، وكبان أكثرهم تشجيعاً لي على ذلك فضيلة المشرف: الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله.

فكان اختيار عنوان البحث: (منهج التفسير العلمي وتطبيقاته في سورة النحل) (١٠٠٠)، أي: طريقة التفسير العلمي الصحيحة من خلال بيان مجموع القواعد العلمية التي يجب على المفسر الالتزام بها في التفسير العلمي، وبيان التطبيق العملي لها من خلال تفسير سورة النحل.

#### 🎱 أهداف البحث: 🔔

إن ما تقدم من أهمية موضوع البحث، والدوافع للكتابة فيه ترسم الأهداف المتوخاة من البحث، وألخصها بالآتي:

خدمة كتاب الله تعالى، والمساهمة في ضبط أهم مقاصد تنزيله وهو: التفكر به وتدبر آياته، قال الله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَايَنِهِ وَلِيَنَدُّكُ أُولُوا الله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوا عَايَنِهِ وَلِيَنَدُّكُ أُولُوا الله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوا عَالِيَهِ وَلِيَنَدُّكُ لَ أُولُوا الله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوا عَالِيهِ وَلِيَنَدُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله وَاللهُ اللهُ ا

تحقيق التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن الكريم في ضوء القواعد العلمية المقررة في كتب التفسير وعلوم القرآن، وذلك من خلال التكامل بين التنظير والتطبيق.

<sup>(</sup>۱) هذا هو العنوان الأصلي الذي قُدِّم فيه البحث لنيل درجة الدكتوراه، وقد تمَّ تغييره عند الطباعة إلى (التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات) لأننا وجدنا ذلك أنسب بمشورة فضيلة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر -حفظه الله تعالى-



- وضبط مصطلحات هذا الاتجاه من التفسير على الطريقة العلمية.
- أن يكون هذا البحث نقطة انطلاق عمليةٍ لتطبيق قواعد التفسير العلمي؛ ليكون مثالاً واقعياً يحتذى به إن شاء الله للمشتغلين في التفسير العلمي والإعجاز العلمي في تطبيق قواعد التفسير العلمي، وحافزاً لأبحاث أخرى مشابهة تسهم في زيادة ضبط تفسير القرآن الكريم.

## • الجهود العلمية السابقة: \_\_\_\_\_\_

هذا البحث ذو شقين أساسيين، أحدهما يتعلق بضوابط التفسير العلمي، والثاني بالتطبيقات العملية لهذه الضوابط، ولا أعلم من سبقني إلى الجمع بين هذين الأمرين من الرسائل العلمية على النحو الذي قمت به، ولكن ثمة رسائل علمية تتقاطع مع بحثي في الموضوع العام فيها يتعلق ببعض جوانب التنظير لبعض قواعد التفسير العلمي وتاريخ التفسير العلمي.

ومنها ما يتعلق بتفسير سورة النحل، وسأشير إليها مع بيان مضمونها إجمالاً، كما سأتعرض لذكر أبرز المؤلفات العلمية الجادة المتعلقة بموضوع بحثنا من هذين الجانبين.

- أولاً: الأبحاث العلمية من حيث تاريخ التفسير العلمي والتنظير لقواعده: \_\_\_\_\_\_ التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان للدكتور أحمد عمر أبو حجر، وهو في
  - الأصل رسالة دكتوراه.

وقد عرف د. أحمد عن منهجه قائلاً: (ويقوم منهج البحث في هذا الموضوع على تتبع ما كتب حول هذا الموضوع بقدر الإمكان، واستعراض أدلة كل من المؤيدين



والمعارضين والموازنة بينهما، ونقد ما يحتاج إلى نقد وتبيين وجه الحق فيه، مع استعراض بعض الأمثلة للفريقين..) (١٠).

وقد اشتملت رسالته على ستة أبواب تضمنت، تاريخ التفسير العلمي والموازنة بين حاضره وماضيه، والمؤيدين والمعارضين له وأدلتهم، والقضايا التي تركز حولها التفسير العلمي، والموازنة بين منهج وتطبيق التفسير العلمي.

- ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم للدكتور خليل إبراهيم أبوذياب، وهو من حيث التأليف أقدم من رسالة د. أبو حجر كها يظهر من كلام المؤلف في المقدمة (١٠٠٠) ولكنها طبعت بعدها، والكتاب مشتمل على خسة فصول ضمت دراسة لأهم مدارس التفسير عموماً قديهاً وحديثاً، ودراسة لمنهج التفسير العلمي عموماً، ثم دراسة لأهم مناهج التفسير العلمي وأنهاطه، ثم استعرض مجموعة من الآيات الكونية التي تناولها بعض أصحاب التفسير العلمي من مختلف العلوم، ثم عقد مقارنة بين التفسير القديم والتفسير العلمي الحديث من خلال مجموعة من الآيات الكونية بهدف إبراز والتفسير العلمي الحديث من خلال مجموعة من الآيات الكونية بهدف إبراز والتفسير العلمي العلمي.
- موقف المفسرين من التفسير العلمي للدكتور علي أسعد، وهي رسالة ماجستير، وتكونت الرسالة من تمهيد وأربعة فصول، عرف في التمهيد بعدة قضايا أهمها التفسير العلمي.

<sup>(</sup>٢) انظر ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم د. خليل إبراهيم أبو ذياب صـ١١ ط دار عمار الأولى ١٩٩٩م.



<sup>(</sup>١) التفسير العلمي للقرآن في الميزان د. أحمد عمر أبوحجر صـ١٠ ط دار قتيبة الأولى ١٩٩١م.



أما الفصل الأول: تحدث فيه عن تاريخ التفسير العلمي ونشأته إلى مطلع القرن التاسع عشر، والفصل الثاني تحدث فيه عن التفسير العلمي في العصر الحديث والمؤيدين والمعارضين وأدلة كل فريق مع بعض الأمثلة.

ثم ذكر في الفصل الثالث صوراً للتفسير العلمي، وحتم في الفصل الرابع بذكر آليات التفسير العلمي في مبحثين:

- الأول: أدوات التفسير العلمي.
- ◊ والثاني: ركائز التفسير العلمي. (١)

ولا بد من القول إن ثمة كتابات رصدت هذا الاتجاه من التفسير ضمن مؤلفات أو مقالات كما فعل الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون والشيخ عبد العظيم الزرقاني في كتابه: مناهل العرفان في علوم القرآن.

ومن المؤلفات التي تتعلق بموضوع الرسالة من حيث الجملة أيضاً (التفسير العلمي وأثره في كشف الإعجاز العلمي للقرآن الكريم) أ.د. سليان بن صالح القرعاوي والكنه لم يتناول الموضوع بعمق كما في الدراسات المتخصصة السابقة، بل درج على كلام الشيخ الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون غالباً.

<sup>(</sup>۱) هذا التعريف كتبته بعدما اطلعت على خطة الرسالة كها ذكرها لي الدكتور علي جزاه الله خيراً في مراسلة له على البريد الإلكتروني، ولم يتسن لي رؤية البحث كاملاً والاطلاع عليه، ومن الرسائل التي حاولت الوصول إليها ولم أستطع: (التفسير العلمي للقرآن) رسالة ماجستير لعبد الله الأهدل.

<sup>(</sup>٢) التفسير العلمي وأثره في كشف الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أ.د. سليمان بن صالح القرعاوي، ط دار الحضارة أولى ١٤٢٥ .



وبالنظر فيما تضمنته الكتب السابقة من العناوين؛ نجد أنها اقتصرت على دراسة مناهج الكاتبين في اتجاه التفسير العلمي، ودراسة آراء المؤيدين والمعارضين له، وعاكمة بعض الأمثلة لجملة قواعد التفسير العامة، دون تناول ضوابط التفسير العلمي بالدراسة على الخصوص؛ ودون ذكر التطبيقات السليمة لهذه الضوابط.

## • ثانياً: ما يتعلق بتفسير سورة النحل:

فقد كتب في ذلك على الخصوص رسالة ماجستير بعنوان: (تسخير ما في الكون للإنسان على ضوء سورة النحل وأثر ذلك في توحيد الخالق عز وجل) لزهرية محمد بن صالح الفاداني الساعاتي. (۱)

وحسب ما تيسر لي الاطلاع عليه من التعريف برسالتها في مجلة الإعجاز العلمي يبدو أن الباحثة قسمت تفسير سورة النحل إلى أبواب ثلاثة:

وكان الباب الثاني في الكلام عن مظاهر تسخير الأرض وما فيها من الحيوانات والنباتات والمياه، وأما الباب الثالث فقد كان عن الإنسان وما فيه من بديع الصنع، أما الباب الأول فلم يتسنَّ لي الاطلاع على تعريفه، ويظهر أن الكلام حول السورة في بيان مظاهر التسخير في سورة النحل كان مجملاً دون بيان كيفية الاستدلال.

<sup>(</sup>۱) رسالة ماجستير قدمت لكلية التربية لبنات في مكة لعام ١٩٨٨، ١٩٨٨، بإشراف د. أبو ضيف مجاهد حسن ولم أستطع الحصول عليها مع شدة الحرص على ذلك، وقد عرف برسالتها زوجها أ. أنيس منصور في مجلة الإعجاز العلمي العددان ٣ - ٤. والتعريف برسالتها كان من خلال العدد الزابع من المجلة الذي استطعت الحصول عليه.



وقد تناول شيئاً من سورة النحل عموماً دون تخصيص بها: عبد الواحد بن بكر بن إبراهيم آل عابد في رسالته الدكتوراه بعنوان: (مناهج المفسرين في بيان آيات الكون من خلال السور المكية).(١)

كما عقد مبحثاً خاصاً لضوابط قبول التفسير العلمي، اعتمد فيه كلياً على ما قالته هيئة الإعجاز العلمي في مكة. (١)

ولا بد من الإشارة أن ثمة مفسرين تناولوا سورة النحل، ولكن ضمن سلسلة التفسير الموضوعي للقرآن كما فعل د محمد البهي؛ إذ تناول الآيات الكونية فيها بكلام عام على سبيل الإشارة، ولكن الشيخ عبد الحميد طهماز اعتنى بهذا الاتجاه أكثر في بعض الآيات أثناء تفسير السورة في كتابه: (التوحيد والشكر في سورة النحل).

### أهم ميزات البحث: \_\_\_\_

- الجمع بين النظرية والتطبيق في قضية التفسير العلمي، وتطبيق ذلك باستيفاء ضوابط التفسير العلمي في سورة كاملة من القرآن.
- تضمن البحث مسائل علمية لم يتطرق إليها أحد بشكل مفصل، كموقف المفسر تفسيراً علمياً في التفسير العلمي من المأثور، وموقف في التفسير العلمي من الإسرائيليات، وموقفه من النظريات العلمية.

<sup>(</sup>۱) وهي رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الزيتونة في تونس المعهد الأعلى لأصول الدين قسم القرآن والحديث لعام ١٤٢٠، ١٩٩٩، بإشراف أ.د. صالح بن أحمد داسي.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق من صـ٥٠، إلى صـ٥٥ والرسالة على الآلة الكاتبة ولم تطبع بعد.



- ومن المسائل الجديدة في البحث: إلقاء الضوء على بدايات الانحراف في التفسير العلمي ودراسة أسبابه، وموقف الاستشراق من ظهور اتجاه التفسير العلمي.
- إن ضوابط التفسير العلمي المذكورة في البحث كتبت على أساس عملي لا نظري، فهي وإن كانت مبوبة في البحث قبل تفسير سورة النحل؛ لكنها في الكتابة قيدت بعد تفسير السورة، فهي إذن ضوابط عملية وأساسية في التفسير العلمي.
- تناول البحث الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وحرر تعريف على الطريقة العلمية المتبعة في صياغة التعاريف عند العلماء، وهذا بعد استيفاء البحث أهم تعاريف المشتغلين والمتكلمين بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم ونقدها.
- € كما تناول البحث الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي نظرياً، ثم عملياً في أثناء تفسير سورة النحل، كما في تفسير آية اللبن مثلاً، فقد بينت أن المعلومات التي أشارت إليها الآيات وفسرتها العلوم الحديثة إن ثبتت يقيناً فهي إعجاز علمي بالمعنى الذي ذكرته في تعريف الإعجاز العلمي.
- ومما يعده الباحث من ميزات البحث أن المسائل الكونية المذكورة في تفسير السورة أغلبها إن لم يكن كلها جاءت استنباطاً من نظم الآيات وسياقها وما تحمله من دلالات وتثيره من سؤالات، ولم تبن على أساس وجود معلومة يبحث عن علها في الآيات، ولم يقصد من إثارتها جر القرآن إلى موافقة نظرية أو ركوب الجادة.



### 🗨 صعوبات البحث والجهود التي بذلها الباحث:

لا أنكر أني لما بدأت في جمع المادة العلمية للبحث انتابني شيء من التردد لعظم المسؤولية، لأني أدركت حينها حساسية الموضوع وجديته وتشعب قضاياه، وتداخل جزئياته، وكثرة ما كتب فيه والتكرار؛ مع قلة المادة العلمية النافعة، وعدم وجود مثال سابق لموضوع البحث أسترشد به؛ فعقدت الهمة بفضل الله تعالى، وأخذت أجمع شتات المادة العلمية من كل الوسائل المتاحة كالشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، والمقالات والأبحاث المكتوبة في المجلات المختلفة وغيرها، والمؤلفات المختصة بهذا الاتجاه قديماً وحديثاً، ومتابعة المؤتمرات العلمية التي تعقد في هذا الاتجاه، ومراجعة هيئة الإعجاز العلمي في مكة؛ ومناقشة الباحثين فيها حول منهجهم...، ما اضطرني لترك العمل، والتفرغ للسفر المتكرر من أجل تحقيق ذلك، ثم عكفت على ما جمعته أركب مفرداته، وأبحر في قراءته وقتاً طويلاً، حتى أعيش في جو هذا الاتجاه كها يعيشه الكاتبون فه.

واعترضني أثناء تحضير البحث قضايا علمية وتاريخية لم أجد من تعرض لها بها يشفي الغليل، وكانت الحلقة المفقودة في استكهال صورة البحث لديّ، كمعرفة بداية انحراف اتجاه التفسير العلمي عن مساره الأصلي في العصر الحديث وأسبابه، وضبط مصطلحيّ: التفسير العلمي للقرآن، والإعجاز العلمي للقرآن،وغير ذلك من المسائل المتعلقة بجوهر البحث.

وكنت حريصاً على التجرد من الانسياق نحو التأييد أو المعارضة ابتداءً نحو ما كتب في التفسير العلمي، حتى لا أفقد البحث علميته وموضوعيته، وأثناء التطبيق العملي لمنهج التفسير العلمي وضوابطه في سورة النحل، كنت أجد صعوبة في إيجاد



المعلومات الاختصاصية التي أريدها في العلوم التطبيقية والتجريبية وغيرها من مصادرها، ومعرفة اصطلاحاتها، والتعامل معها ومدى مصداقيتها ودرجتها ونزاهتها، وكثيراً ما كنت أسافر مئات الكيلومترات للحصول على مرجع، أو لأراجع المختصين وأناقشهم في مدى مصداقية المعلومات التي أنقلها من المصادر المختصة حرصاً على التوثيق العلمي وسلامة المعلومات، خاصة في موضوع النحل وتولد اللبن وما يتعلق بالهندسة الزراعية، وكنت أحرص على استخدام أصح وأحدث المعلومات في التفسير العلمي بفضل الله تعالى حسب ما يتيسر في، ولعل قراءة البحث ستُظهر مدى الجهد المبذول فيه إن شاء الله.

## • منهج البحث: \_

أما بالنسبة للمنهج العام الذي اتبعته في البحث فألخصه بالنقاط الآتية:

١ - اعتمدت تعريفاً للمصطلحات العلمية الأساسية في البحث؛ كتعريف التفسير والتأويل وإعجاز القرآن، ثم ضبطت تعريف التفسير العلمي والإعجاز العلمي.

٢- ذكرت موجزاً عن الحالة العلمية للعالم الإسلامي لكل عصر في الدراسة التاريخية للتفسير العلمي؛ لبيان أثر ذلك على اتجاه التفسير العلمي وتطوره، مع ذكر أهم المشتغلين به ومؤلفاتهم دون تفصيل لمناهجهم، وفصلت بعض الشيء في دراسة العصر الحديث لبيان أسباب انحراف التفسير العلمي وأول ظهوره، مع تفصيل في دراسة منهج أهم المؤلفات التي تناولت التفسير العلمي بتطرف؛ وكانت هذه الدراسة ضرورية برأي الباحث لما لهما من أثر في ضبط تعريف التفسير العلمي، وتحرير أهم ضوابطه؛ ولبيان أثر هذه المؤلفات على الكاتبين في التفسير العلمي للقرآن الكريم ألى وقتنا الحالى.



٣- التزمت بعزو الآيات وتخريج الآثار، أما الأحاديث فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما؛ فأكتفي بتخريجه منهما لبيان صحته، فإن لم تكن فيهما، وكانت في غيرهما؛ أخرجه مع ذكر الحكم عليه من أقوال العلماء المحدثين، فإن لم أجد أبين درجته بحسب دراستي له. وكانت طريقة التخريج بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث في الجوامع والسنن، أو الاكتفاء برقم الحديث في غيرهما من المصادر الحديثية عندما تكون مرقمة الأحاديث، وإلا فالجزء والصفحة.

٤- بالنسبة لأقوال العلماء والأئمة والمفسرين وغيرهم؛ فقد اتبعت في نقلها ثلاثة طرق: إما نقلها نصاً، وذلك حين يكون في ذكر كلامهم حاجة أو فائدة مهمة، فأنقل كلامهم بنصه.

أو بنقلها مع شيء من التصرف كالاختصار أو التهذيب، أو بذكر ملخص مذهب العلماء في المسألة، مع الإحالة إلى المصادر، تلافياً للتكرار والإطالة، وميزت بين هذه النقول برموز ذكرتها في المصطلحات المستخدمة في البحث.

- ٥ عند التفصيل في دراسة مسألة علمية كنت أقدم الآراء فيها مع استيعابها قدر
   الاجتهاد، وبيان الوارد فيها؛ ثم أبين رأيي فيها مع المناقشة والدليل.
- 7- ذكرت ضوابط التفسير العلمي مع الأمثلة على تطبيقها أو مخالفتها من غير سورة النحل، وقد أشير إلى تطبيقاتها من السورة، وكان التركيز في ذكر الأمثلة على الكتب المعاصرة، خاصة منها التي نظرت في مقدماتها لقواعد التفسير العلمي؛ لبيان مخالفتها لما نظرت له أو موافقتها له، كل ذلك مع المناقشة وبيان الخطأ أو الصواب.
- ٧- ذكرت خطة التفسير العامة، والطرق المتبعة في تفسير سورة النحل قبل تفسيرها.



٨- ترجمت للأعلام الواردة في البحث ومنهم المعاصرين الذين توفوا، أما
 المعاصرون الأحياء فلم أترجم لهم.

9- ذكرت معلومات النشر للمصادر والمراجع عند أول مرة يذكر فيها، ولكن نظراً لكثرة التنقل والسفر اختلفت طبعات بعض المراجع، فعند ذلك أذكر معلومات النشر للطبعة الجديدة ثم عند التكرار أذكر اسم الدار الطابعة للنسخة التي رجعت إليها لتمييزها عن الطبعة التي رجعت لها أول مرة في البحث، وإن لم أذكر فتكون الطبعة هي التي رجعت لها أول مرة، كما أن بعض الأبحاث أو المقالات استفدتها من مواقع الإنترنت فأذكرها وأذكر اسم الموقع الذي استفدت منه، وأبحاث غير منشورة استفدتها من أصحابها أو غيرهم فأذكرها وأذكر اسم المني استفدت البحث منه.

• ١ - كان لفضيلة المشرف أثناء قراءته للبحث تعليقات وإفادات واعتراضات، أما الإفادات والتعليقات فقد سجلتها في البحث وعزوتها له حفظه الله، وأما الاعتراضات فقد صوبتها جميعها إلا بعضها، ذلك لأن الذي يعيش البحث ويعانيه تتحصل له قناعات عملية يعتمد عليها في رأيه، وهذا ما تعلمته من فضيلة المشرف أطال الله في عمره، ومع ذلك فقد سجلت اعتراضه في الحاشية وأشرت إليه كما في بحث المشترك في ضوابط التفسير العلمي، وعموم ما يخرج من بطون النحل.

1 - اعتنيت ما استطعت بضبط الآيات بالشكل، وموافقة كتابتها لرسم المصحف، كما اعتنيت كذلك بضبط الحديث، ثم ذيلت البحث بفهارس متنوعة تخدم القارئ وتسهل عليه الاستفادة من البحث.





🔮 خطة البحث:

وأعرض الآن خطة البحث بأبوابها الأربعة، وفصولها ومباحثها؛ مبتدئاً بعنوان البحث: (منهج التفسير العلمي وتطبيقاتُه في سورة النحل).

- \* المقدمة: وفيها أهمية البحث وسبب اختياره، والجهود العلمية السابقة، وميزات البحث والصعوبات التي واجهت الباحث والجهود المبذولة، ومنهج الباحث وخطة البحث التي نحن الآن بصددها.
  - الباب الأول: التفسير العلمي والإعجاز العلمي تعريف وفروق:
    - الفصل الأول: تعريف التفسير العلمي للقرآن الكريم:
  - المبحث الأول: العلم في القرآن، وخلفيات تغير مفهومه في العصر الحديث.
    - المبحث الثاني: تعريف (التفسير العلمي للقرآن الكريم).
      - المبحث الثالث: التفسير بالرأي والتفسير العلمي.
        - المبحث الرابع: التأويل والتفسير العلمي.
      - الفصل الثاني: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
        - 👚 المبحث الأول: تعريف الإعجاز والمعجزة.
    - المبحث الثاني: تعريف الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
    - المبحث الثالث: التفسير العلمي والإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
      - الباب الثاني: تاريخ التفسير العلمى للقرآن الكريم:
    - الفصل الأول: التفسير العلمي من القرون المفضلة إلى العصر العثماني.



- 📸 المبحث الأول: التفسير العلمي في القرون الثلاثة الأولى.
  - 🜉 المبحث الثاني: التفسير العلمي في العصر العباسي.
  - 👅 المبحث الثالث: التفسير العلمي في عصر الماليك.
  - 🐠 المبحث الرابع: التفسير العلمي في عصر العثمانيين.
  - الفصل الثاني: التفسير العلمي في العصر الحديث:
- 🔊 المبحث الأول: التفسير العلمي في القرن الرابع عشر الهجري.
- المبحث الثاني: بداية الانحراف في التفسير العلمي وموقف الاستشراق من التفسير العلمي للقرآن الكريم.
- البحث الثالث: التفسير العلمي في مطلع القرن الخامس عشر الهجري حتى يومنا هذا.
  - الباب الثالث: ضوابط التفسير العلمي للقرآن الكريم:
  - الفصل الأول: شروط وأركان التفسير العلمي للقرآن الكريم:
  - 🛍 المبحث الأول: من شروط التفسير العلمي، الضوابط المتعلقة بالباحث.
    - 🛍 المبحث الثاني: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر.
  - 🕒 المبحث الثالث: من شروط التفسير العلمي، ما يتعلق بالبحث العلمي .
- المبحث الرابع: أركان التفسير العلمي، الضوابط المتعلقة بالتفسير العلمي للقرآن الكريم.



- الفصل الثاني: موقف المفسر بالتفسير العلمي من المنقول والنظريات العلمية.
  - 🐚 المبحث الأول: موقف المفسر بالتفسير العلمي من المأثور.
  - المبحث الثاني: موقف المفسر بالتفسير العلمي من الإسرائيليات.
  - البحث الثالث: موقف المفسر بالتفسير العلمي من النظريات العلمية.
- الباب الرابع: تطبيقات ضوابط التفسير العلمي للقرآن الكريم في سورة النحل.
  - الفصل الأول: التعريف بسورة النحل:
  - اللبحث الأول: اسم السورة ومكان وترتيب نزولها.
    - 🛍 المبحث الثاني: الناسخ والمنسوخ في سورة النحل.
  - 🌉 المبحث الثالث: مقصد السورة وموضوعاتها ومحاورها العامة.
    - 避 المبحث الرابع: فضائل سورة النحل.
      - الفصل الثاني: تفسير سورة النحل:
    - تمهيد: بيان خطة التفسير العامة لسورة النحل.
      - تفسير سورة النحل.
      - الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

وبعد: فإن الله تعالى لم يكتب الكهال لغير كتابه، ولم يجعل العصمة في غير أنبيائه ورسله، وهذا البحث اجتهاد بقدر الطاقة؛ تحريت أن أصيب الحق فيه ما استطعت، وأخذت لذلك الأسباب قدر طاقتي؛ فها كان فيه من صواب فبتوفيق الله تعالى، وما كان فيه من خطأ؛ فأسأل الله أن يأجرني عليه؛ وأن يلهم القارئ تصحيحه، فالقصد



خدمة كتاب الله تعالى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن ينفع بهذا البحث طلاب العلم والمختصين، وأن يجعله مَعلم هداية وخير.

وفي الختام فإني أتقدم بالشكر مع الإكبار والتقدير لشيخنا المحدث المفسر الفقيه العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى على ما أولاه من اهتمام بالغ في الإشراف على البحث ومتابعة خاصة للبحث وللباحث.

وكذلك أتقدم بالشكر لمن أولى اهتمامه للبحث والباحث وساهم في تيسسر ما يحتاجه، فجزى الله الجميع خبراً.

وصلى الله وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مرهف عبد الجبار سقا





#### 👁 مصطلحات البحث في الرسالة: \_\_\_\_\_\_\_

- (..): قوسان صغيران للنص المقتبس، إما بحرفه أو بتصرف فيه بزيادة أو نقصان أو تعديل أو ما شابه.. وأيضاً لما بعد القول وبيان القائل، مثل: قال عطاء: (...).
- []: قوسان معقوفان يستخدمان إما لذكر عزو الآية، أو لزيادة عبارة توضيحية من الباحث ضمن نص مقتبس.
  - ﴿...﴾: قوسان مزهران للآيات القرآنية .
- /: علامة فارقة بين الجزء والصفحة بعد ذكر المرجع ويكون رقم الجزء عن يمينها ورقم الصفحة عن يسارها.

انظر: قبل ذكر المرجع، أستخدمها عندما يكون النص المنقول فيه تصرف مني كحذف أو تعديل النص أو التصرف في بعضه بعبارة مرادفة أو ما أشبه ذلك من التصرفات المعهودة في النصوص المقتبسة. وقد وضعته في متن البحث ضمن ( ).

ينظر: قبل ذكر المرجع، أستخدمها عندما يشار إلى ما يدل على الكلام المكتوب في البحث في المراجع المذكورة من كلام مؤلفيها ولكن ليس بعبارتهم ولا نظمهم، أو أن المعلومة المذكورة في البحث أصلها ومعناها في المراجع المذكورة بعد كلمة: ينظر.

وعندما يكون النص المنقول غير مسبوق بـ (انظـر أو ينظـر) فإنـه يكـون منقـولاً بحرفه دون تغيير.



ط: رمز للدار الطابعة.

دت: رمز لعدم وجود تاريخ لطبعة الكتاب المرجع، اختصاراً لـ دون تاريخ.

ت: في تراجم الأعلام؛ فهي تاريخ الوفاة.

# الباب الأول

التَّفُسيرِ العِلَمِيِّ والإعجازُ العِلَمِي تعريفً وفروقً

# • الفصل الأول

تعريف التفسير العلمي للقرآن الكريم

• الفصل الثاني

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

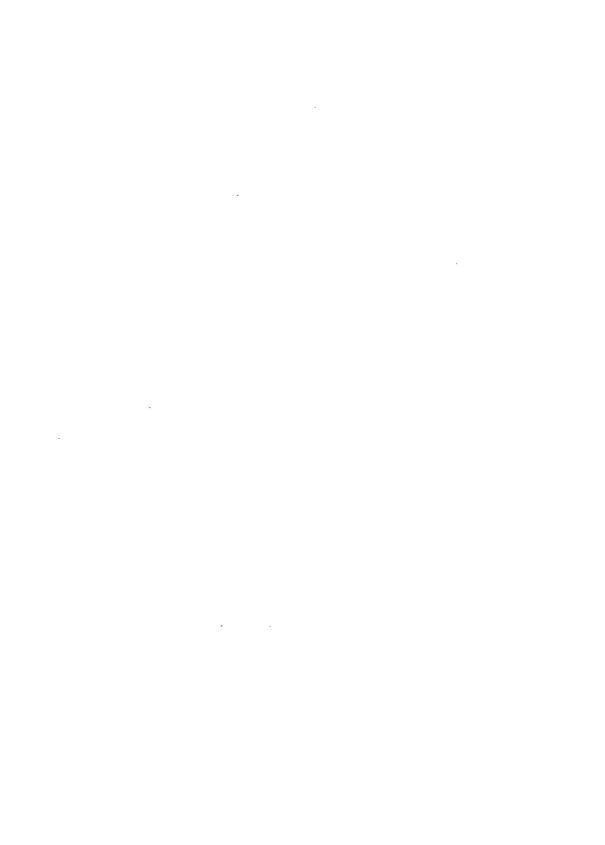



# تعريف التفسير العلمي للقرآن الكريم

- تمهيد: في تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما.
- ♦ المبحث الأول: العلم في القرآن الكريم، وخلفيات تغير مفهومه في العصر الحديث
- ♦ المبحث الثاني: تعريف (التفسير العلمي للقرآن الكريم)،
   وسبب اختيار التسمية
  - المبحث الثالث: التفسير بالرأي، والتفسير العلمي
    - المبحث الرابع: التأويل والتفسير العلمي.

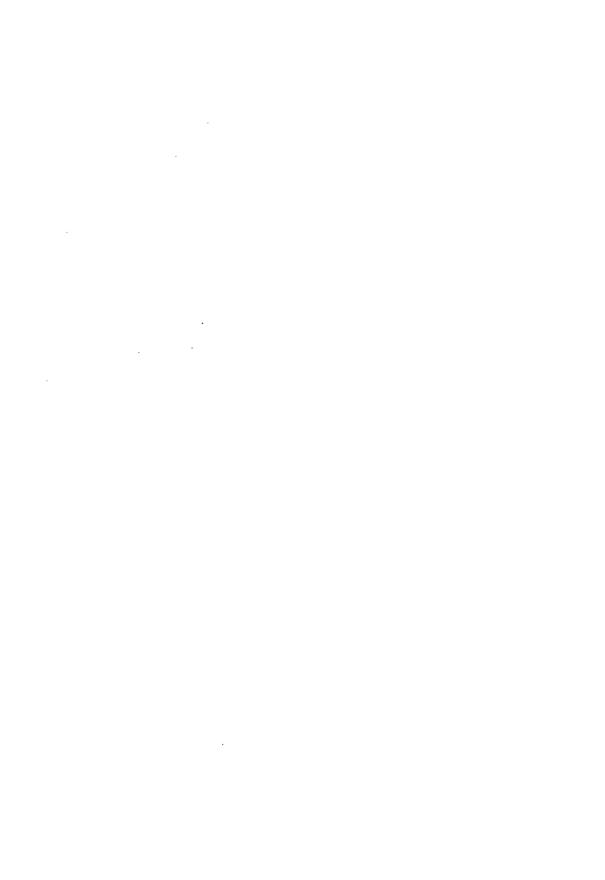



### تمهيد في: تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما

#### ● أولاً: التفسير:

لغة: أصله من الفَسْرِ، وهو الإبانة وكشف المغطّى، أو هو كشف المراد عن اللفظ المشكل (٬٬٬٬ أو إظهار المعنى المعقول. ٬٬٬

فالتفسير لغة: كشف المغلق من المراد بلفظه، وإطلاق للمحتبس عن الفهم به. (") وأما تعريف التفسير في الاصطلاح: فإن التعريفات الاصطلاحية للتفسير تختلف باختلاف الآراء في تحديد ما يندرج تحته.

فبعضهم عرفه بأنه: علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفصلها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهها، وعبرها وأمثالها.

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور مادة (فسر) ط دار صادر بيروت ۱۹۹۰، ترتيب القاموس المحيط على المصباح المنير وأساس البلاغة، أ. الطاهر أحمد الناوي ٢/ ٤٩٠ ط دار الفلم الفكر ثالثة، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي ٢/ ٦٤٧ ط: دار القلم بروت د.ت.

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن للراغب حسن بن محمد الأصفهاني صد ٣٨٧ ط الدار الميمنية د.ت.

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن بدر الدين للزركشي ٢/ ٢٨٤ تحقيق يوسف مرعشلي ط دار المعرفة أولى ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) هذا التعريف الذي ذكره الزركشي في البرهان ٢/ ٢٨٤، ونقله السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٧٤ ط دار الفكر عن بعضهم ولم يسمه.



وبعضهم عرفه بأنه: علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد عليه وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. (۱)

وبعضهم عرفه بأنه: علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيب، وتتاتٍ لذلك. "

وبعضهم عرفه بأنه: علم يبحث عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. "

وهذه التعاريف بمجملها تتفق بأن التفسير: علم، أي: ذو أصول وقواعد، موضوعه: كتاب الله تعالى، ومقصوده الوصول إلى معرفة مراد الله تعالى في كتابه من خلال الكشف عن دلالاته اللفظية والبيانية، واستنباط أحكامه الشرعية، ومعرفة حكمه الخفية، والوصول إليها بقدر ما أوتيه الإنسان من المعارف والقواعد العلمية، ويمكن جمع هذا المعنى في تعريف التفسير بأنه: علم يبحث فيه عن بيان القرآن الكريم، ومعرفة مراد الله تعالى منه، واستخراج أحكامه وحكمه وعلومه بقدر الطاقة البشرية.

<sup>(</sup>٣) وهو الذي اعتمده الشيخ عبد العظيم الزرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن ٣/٢ ط دار الفكر بروت، د.ت.



<sup>(</sup>١) البرهان ١/ ١٣ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ط البابي الحلبي، ونقله السيوطي في الإتقان ٢/ ١٧٤ عنه.

<sup>(</sup>٢) وهو تعريف أبي حيان محمد بن يوسف في تفسيره البحر المحيط ١٣،١٤/١، ط دار إحياء التراث د.ت.

XXX.

وهذا التعريف أقرب لتعريف الزرقاني؛ وبذلك نكون قد اعتمدنا الأصل اللغوي للتفسير، وجمعنا ما يدخل في التفسير مما ذكر في التعاريف السابقة.

🐿 ثانياً: التأويل:

لغة: أصله من الأول، وهو الرجوع إلى الأصل. "

ومنه المآلُ: الموضع الذي يرجع إليه، ومن معانيه: العاقبة والعود والمصير، وكلها متقاربة الدلالة.

ويأتي بمعنى التدبير والتقدير، يقال: تأول الكلام تأويلاً وتأوله: دبره وقدره (۱٬۰۰۰) وقيل أصله من الإيالة وهي السياسة فكأن المؤول للكلام ساسه ووضع المعنى فيه موضعه. (۱٬۰۰۰)

ويستخدم التأويل بمعنى رد الشيء إلى الغاية المرادة منه سواء كان الشيء علماً أو فعلاً، ففي العلم نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ مَ إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران: ٧]. أي ولا يعلم المراد الحقيقي مما تشابه من آيات القرآن إلا الله.

وفي الفعل نحو قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ، يَوْمَ يَأْقِي تَأْوِيلُهُ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ ﴾ [الأعراف: ٥٣]، أي يوم يأتي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه. ""

<sup>(</sup>١) انظر المفردات صـ ٣٠، النهاية في غريب الحديث محمد بن الأثير ١/ ٨٠، تحقيق أحمد الزاوي ومحمد الطناحي ط دار إحياء التراث د.ت، ولسان العرب مادة (أول).

<sup>(</sup>٢) انظر ترتيب القاموس ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) المفردات صـ ٠٣، اللسان مادة أول، البرهان ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) المفردات صـ ٣٠.



ويأتي بمعنى التفسير والبيان ((فكأن التأويل: جمع معان مشكلة بلفظ واضح لا إشكال فيه، قال الليث: (التأوّل والتأويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه)) ((فه مهذين المعنيين -أي المآل والعاقبة والمصير، ومعنى التفسير - استخدم التأويل في السنة كما في دعائه صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ((فه التفسير)). التفسير.

وفي تفسيره صلى الله عليه وسلم لقول عنالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَدَابًا مِن فَوْقِكُمُ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ "أَنظُرُ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ "أَنظُرُ كَنْ أَن مُرَّفُ أَلَا يَعْمَ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٥]، قال صلى الله عليه وسلم: «أما أنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد» (١٠)، أي مصيرها و مآلها وحصولها في الواقع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي كتاب التفسير باب سورة الأنعام رقم (٣٠٦٦)، أحمد ٣/ ٣٨ من حديث سعد بن أبي وقاص، قال الترمذي: حسن غريب، الجامع (سنن الترمذي) محمد بن عيسى بن سورة الترمذي تحقيق أحمد شاكر ط دار الفكر بيروت ١٩٩١.



<sup>(</sup>١) انظر ترتيب القاموس ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة محقق قانون التأويل لابن العربي تحقيق د. محمد السليماني صـ ٢٣٠ ط دار القبلة جدة ومؤسسة علوم القرآن ط أولى ٢٠٦. وقول الليث في تهذيب اللغة للأزهري ١٥/ ٤٥٨ تحقيق طائفة من العلماء ط مصر أولى ١٩٦٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٦٦ و ٣١٤ ط: دار الفكر بيروت د.ت، قال الهيثمي: (قلت هو في الصحيح غير قوله وعلمه التأويل رواه أحمد والطبراني بأسانيد، وله عند البزار والطبراني: «اللهم علمه تأويل القرآن»، ولأحمد طريقان رجالهم رجال الصحيح)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أبي بكر الهيثمي ٩/ ٢٧٦ ط دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٠.



#### الناويل اصطلاحاً:

اختلفت تعريفات العلماء للتأويل، وأشهر هذه التعريفات:

هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل؛ لولاه ما ترك ظاهر اللفظ (١٠) وهذا تعريف الأصوليين واختيارهم. (١٠)

ومفاد التعريف: الخروج من معنى النص القريب الظاهر، إلى معناه البعيد بدليل أو قرينة لولاهما ما جاز هذا الخروج، أو هو الخروج من الحقيقة إلى المجاز بدليل.

وعرفه آخرون: رد أحد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر"، وهذا التعريف أقرب إلى اصطلاح اللغويين"، بينها يرى بعضهم أن تعريف التأويل هو: صرف اللفظ إلى ما يمكن أن يتحمله من معنى. (٥)

وفي تعريف آخر: أنه بيان ما يرجع إليه معنى القرآن بمقتضى القواعد والنظر الدقيق. (١)

<sup>(</sup>۱) التحبير في علوم التفسير للسيوطي صد ١١٠ تحقيق عبد القادر عطاط دار الكتب العلمية، وانظر علوم القرآن، مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه د عدنان زرزور صـ ٢٠٤، ط المكتب الإسلامي الثانية ٤٠٤، أصول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحمن العك صـ ٥٠ ط دار النفائس. وذكره ابن الأثير في النهاية ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ٢/ ٥٣ ط: دار الكتب العربية مصر د.ت، المستصفى للغزالي ١/ ١٥٧ ط البولاقية أولى ١٣٢٤ هـ تصوير دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٣) دراسات في التفسير وأصوله د محيى الدين البلتاجي صـ ٨، ط دار الثقافة أولى ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: ترتيب القاموس ٣/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) دراسات في القرآن الكريم د السيد أحمد خليل صـ ١١١ ط دار المعارف مصر ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٦) هو اختيار الدكتور نور الدين عتر في علوم القرآن، ط دار الخبر أولي ١٩٩٣ صـ٧٣.



وللترجيح بين التعريفات السابقة لا بد من إلقاء نظرة سريعة لمعنى التأويل في القرآن، فقد تكررت كلمة التأويل في القرآن في خمس سور، مرة واحدة في كل سورة منها، وهي: آل عمران (۷)، النساء (٥٩)، والأعراف (٥٣)، ويونس (٣٩)، والإسراء (٣٥)، وتكررت في سورة يوسف في ثهانية مواضع (٢، ٢١،٣٦، ٢٧، ٤٤، ١٠٠، ٥٠١). وفي سورة الكهف مرتين (٨٧، ٨٢).

وبدراسة لمعان التأويل الواردة في الآيات السابقة (نجد أن لفظ التأويل لم يستعمل إلا بمعنى المآل والمرجع والمصير، أو العاقبة والجزاء،أو مآلاً لأحاديث الناس وتعبيراً لرؤياهم)(()، أي: في المعنى الحقيقي للشيء والأثر الواقعي فيه، وفي الأمور الدقيقة الخافية التي لا تظهر إلا لخواص الناس كما في تعبير الأحلام.

وهذا أحد المعاني اللغوية الأساسية للتأويل، (وإنها قرن القرآن استعمال هذه المادة بالآيات المتشابهات وبالرؤى والأحلام، ثم بالمصير المجهول؛ لأن الألفاظ الدالة على المعاني في هذه المواضع الثلاثة لم تعد أن تكون إلا رموزاً تحتاج إلى الرقة البالغة في بيان ما وراءها) (()، وبذلك يرى الباحث أن أرجح تعريف للتأويل: (أنه بيان ما يرجع إليه معنى القرآن بمقتضى القواعد والنظر الدقيق)؛ وذلك لمقاربته للمعاني اللغوية، ومعنى التأويل في القرآن، ولأنه يدخل فيه معنى التفسير إذ يحتمله، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) دراسات في القرآن، د. السيد خليل صـ ١١٠.



<sup>(</sup>۱) مقدمة محقق كتاب قانون التأويل د. محمد السليهاني صـ ۲٤٠، وقد قام بدراسة مفيدة لمعاني التأويل في القرآن من صـ ٢٣٤ إلى صـ ٢٤٠.



#### • الفرق بين التفسير والتأويل:

اختلف العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى، وخاض في غماره فحول العلماء، واستفاضوا فيه وأطالوا، فما بين قائل بأن التفسير والتأويل متفقان، وقائل بأن التفسير أعم من التأويل، وقائل بأن بينهما اختلافاً، والأخيرون مختلفون في وجه الاختلاف بينهما. (1)

وأيًا كان الأمر؛ فإن لفظة التفسير والتأويل كلاهما في هذا المجال ترتبطان بأمر الكشف والإبانة عن دلالات اللفظ من أفراده وتراكيبه، من حيث معنى التأويل والتفسير في اللغة، وإن كان الاصطلاح قد ميّز بينها بعض الشيء. (1)

ونحن نجد الفرق بين التفسير والتأويل بشكل جلي أكثر عند الأصوليين التفسير ولذلك يرى الباحث أن غلبة استعمال تعريف الأصوليين للتأويل عند المفسرين في علوم القرآن

<sup>(</sup>۱) انظر البحث في الفرق بين التأويل والتفسير في: البرهان للزركشي ٢/ ٢٨٥ وما بعد، الإتقان للسيوطي ٢/ ١٧٣، التفسير والمفسرون الذهبي ١/ ١٩ - ٢٢ ط دار الكتب الحديثة مصر أولى للسيوطي ١/ ١٩٦١، مناهل العرفان للزرقاني ٢/ ٥، مورد الظمآن في علوم القرآن صابر حسن من صــ ١٨١ إلى صــ ١٨٥ ط الدار السلفية الهند أولى ١٩٨٤، بحث بعنوان مناهج المفسرين للقرآن الكريم صــ ١٩٠٧ ط الدار السلفية المنزآن علوم وآفاق مؤتمر أقامته الملحقية الثقافية الإيرانية في دمشق ١٩٩٤، التأويل الصوفي للنص، د. عبدالإله نبهان مقال في مجلة التراث العربي صــ ٤٩ العدد ١٩٩٤، التأويل الصوفي للنص، د. عبدالإله نبهان مقال في مجلة التراث العربي صــ ٤٩ العدد ١٩٨٤، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه د.عدنان زرزور صــ ٢١٣ – ٢١٤ ط دار القلم دمشق ١٩٩٥، دراسات في القرآن د. السيد أحمد خليل صــ ١٩٠٩، ١١، أصول التفسير وقواعده للشيخ خالد عبد الرحن العك ص، ٥٢ – ٥٣ ط دار النفائس ثالثة ١٤١٤ هـ.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التفسير وأصوله د. البلتاجي صـ ٨ـــ٩ بتصرف وإضافة.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول التفسير للعك صد ١٥.



هو سبب وجود هذا التنوع في الأقوال وتعدد الآراء في الاختلاف بين التفسير والتأويل، مع أن تعريف التأويل عند الأصوليين يدخل في عمل المفسرين ولكن دون تفريق بينه وبين التفسير، والله أعلم.

فنحن لو حكمنا الجانب العملي عند المفسرين؛ لوجدنا عملهم لا يدل على هذا الفرق الكبير كما أسلفت، فإننا نرى شيخ المفسرين ابن جرير (() قد أطلق التأويل، وأراد به ما يشمل التفسير، فهو يصدر الآية قبل الكلام عليها بقوله: (القول في تأويل قوله تعالى: .. كذا).

ويذكر ما هو من التفسير، وما هو من التأويل، ولا يخفى أن اسم تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن.

وباستعراض عدد ممن ألف في التفسير نجد تفاسيرهم تحمل في عناوينها اسم التأويل وهي من التفسير: ككتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي(١٠) (ت:

<sup>(</sup>۱) محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري الإمام الحافظ المجتهد شيخ المفسرين المشهور صاحب التفسير العظيم ت (۳۱۰هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذهبي ١٤ / ٢٦٧ تحقيق أكرم البوشي وشعيب أرناؤوط الرسالة ١٤١٣هـ، طبقات المفسرين محمد بن علي الداودي ٢/ ١٠٦ ضبط لجنة من العلماء ط دار الكتب العلمية د.ت.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الإمام القاضي الفقيه المفسر الأصولي من كبار الأثمة في المعقولات مشهور له تصانيف في الأصول والعقيدة والنحو والفقه وغيرها ت ٦٨٥، انظر: طبقات المفسرين للداودي ١٨٥٦، معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر عادل نويهض ١٨٥٨، ط مؤسسة نويهض ثانية ١٤٠٩هـ.

N.

٥٨٥)، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي (ات: ٧٠١)، ولباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (ات: ٧٤١)، ولم يخصصوا في تفاسيرهم آيات معينة أو مواضيع منتخبة يؤولونها ثم يفسرون باقي القرآن؛ على أساس وجود فرق كبير جوهري بين التأويل والتفسير.

أضف لذلك أننا نجد من استعالات التأويل عند الصحابة في القرآن جاءت على على التفسير ففي تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِاللَّهِ بِيكُو إِلَى النَّهُ لَكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، قال أبو عِمران التَّعِيبيِّ: (كنا بمدينة الرُّوم، فأخرجوا إلينا صفًا عظيمًا من الرُّوم، فخرجَ إليهم من المسلمين مثلُهم أو أكثرُ، وعلى أهلِ مصرَ عقبةُ بن عامرٍ، وعلى الجهاعةِ فضالةُ بن عبيدٍ، فحمل رجلٌ من المسلمينَ على صفِّ الرُّومٍ حتَّى دخلَ فيهم، فصاح النَّاس، وقالوا: سبحانَ الله يُلقي بيدِه إلى التَّهلُكةِ.

فقامَ أبو أيوبَ، فقال: أيَّما النَّاس، إنَّكم تتأوَّلون هذه الآية هذا التَّأويلَ، وإنها أنزلت هذه الآيةُ فينا معشرَ الأنصارِ لما أعزَّ اللهُ الإسلامَ، وكَثُرَ ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرَّا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ أموالنا قد ضاعت، وإنَّ الله قد أعزَّ الإسلامَ، وكَثُرُ ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل اللهُ

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي فقيه حنفي مفسر له تصانيف في الفقه والأصول ت ۱۷هـ انظر الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر ۲/ ۳۵۲ ط دار الكتب العلمية د. ت، معجم المفسرين لنويهض ۱/ ۲۰۶.

<sup>(</sup>۲) علي بن محمد بن إبراهيم السيحي المعروف بالخازن: عالم بالتفسير والحديث، من فقهاء الشافعية، ولد ببغداد ونزل دمشق وتوفي بحلب كان خازناً لكتب السميساطية ت ٧٤١، انظر طبقات المفسرين للداودي ١/ ٤٢٦، معجم المفسرين ١/ ٣٧٩.



على نبيِّه صلى الله عليه وسلم يردُّ علينا ما قلنا: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلا تُلقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنَّهُ لُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، فكانت التَّهلُكةُ الإقامةَ على الأموالِ وإصلاحِها، وترْكنا الغَزْوَ). (''

لذلك فإن الباحث يرى أن الاختلاف في الفرق بين التفسير والتأويل إنها هو اختلاف لفظي نظري، وليس اختلافاً حقيقياً ينبني عليه أثر عملي؛ ولذلك فإن التفسير والتأويل متفقان من حيث الأصل والنتيجة فيطلقان على بعضها، وإن فرق بينها الاصطلاح عند البعض، والله أعلم.

\*

. . .

. . .

<sup>(</sup>١) أبو داود في الجهاد باب في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لُكَةِ ﴾ رقم (٢٥١٢) تحقيق محيي الدين عبد الحميد ط دار الحديث د.ت، التّرمذي في التفسير: باب ومن سورة البقرة، رقم: (٢٩٧٢). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.





#### المبحث الأول:

# مفهوم العلم في القرآن وخلفيات تغير مفهومه في العصر الحديث.

#### العلم في القرآن الكريم:

يقصد هذا العنوان بيان شمولية العلم في الإسلام استدلالاً بالقرآن الكريم، والغرض من ذلك أنه لما كان العلم هو المضاف لتفسير القرآن الكريم في مصطلح: (التفسير العلمي للقرآن الكريم)؛ فينبغي أن يعطى هذا اللفظ مدلولاً شرعياً من الكتاب الذي هو موضوع البحث، لأن مصطلح (التفسير العلمي للقرآن) أضحى مصطلحاً يُتعامل معه على أنه مصطلح شرعي؛ فلا بد أن تُفسر تراكيبه تفسيراً شرعياً. ونبدأ بتعريف العلم لغة:

(العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره، والعلم نقيض الجهل، ويعني: اليقين، وجاء بمعنى المعرفة أيضاً، كما جاءت بمعناه، وضُمِّن كل واحد معنى الآخر لاشتراكهما في كون كل واحد مسبوقاً بالجهل، وقد يضمن معنى (شَعَر)، فتدخل الباء، فتقول: علمته وعلمت به).(1)

أما تعريف العلم اصطلاحاً؛ فلا يخفى اختلاف العلماء في العلم: هل يحد أم لا؟، ومن قال أنه يحد اختلفوا في حده، ولذلك سأضرب صفحاً عن الخوض في الجدل الكلامي وسأعتمد في تعريف العلم اصطلاحاً النتيجة التي سأخرج بها من معرفة مفهوم العلم في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>۱) انظر: معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس ٤/٩٠١-١١٠، تحقيق عبد السلام هارون، ط دار الجيل د.ت، المصباح المنير صـ٣٤٧، اعتنى به عادل مرشد ط بيروت مادة (علم).



# مفهوم العلم في القرآن الكريم:

لا يخفى على دارس علوم القرآن كثرة ورود الآيات التي تحمل مادة (علم) ومشتقاتها، وحتى لا يطول البحث فإن دراسة مفهوم العلم في القرآن سأختصرها في جهتين: (١)

- إحداهما: معرفة دلالة العلم في الآيات التي فيها لفظ (العلم).
- الثانية: معرفة دلالة العلم بالنظر إلى استعمالاتها وتصريفاتها ضمن السياق.

## 🖚 معاني العلم في القرآن الكريم: "

١ – معرفة ما أنزل الله من عقيدة وتشريع وأحكام وفرائض ونحو ذلك على أنبيائه ورسله، واليقين به:

وقد دل على ذلك آيات كثيرة منها: قول تعالى: ﴿ قُلُ عَامِنُواْ بِهِ عَ أُولَا تُوْمِنُواْ إِلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ يَخِرُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧]، وقول المُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَ إِذَا يُتُلِّى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧]، وقول

<sup>(</sup>۱) ينظر كتاب: العقل والعلم في القرآن الكريم، د. يوسف القرضاوي ط مؤسسة الرسالة ۲۰۰٥، وبحث د. القرضاوي عن العلم في القرآن على موقع islamset.com وبحث (مفه وم العلم وحرية البحث العلمي في الإسلام) د. عار الطالبي من موقع islamset.com، والتفسير العلمي للقرآن في الميزان د. أحمد عمر أبو حجرص ۷۱ في العمد ط دار قتيبة أولى ۱۹۹۱. و: مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم، د. عاد الدين خليل، ط مؤسسة الرسالة الثانية 1۹۸٥.

<sup>(</sup>٢) سأكتفي بعنونة الآيات بدلالتها المرادة اختصاراً للموضوع، وأما المراجع في التفسير فقد اكتفيت بتفسير ابن كثير والقرطبي وزاد المسير.

تعسالى أيسضاً: ﴿ بَلَ هُوَ اَيَكُ الْبِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِاَينَةِ اللَّهِ الطَّلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩]، وقول عالى: ﴿ يَرُفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْمِنَكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١١].

وقول تعالى: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي آُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُو الْحَقّ ويَهْدِئ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [سبأ: ٦]، وكذلك قول تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ مَانِفًا.. ﴾ [عمد:

فالذين أوتوا العلم هم المؤمنون العارفون الموقنون بها أنزل الله على الرسل.

وقد جعل الله ما أنزل على رسله علماً كما في قول م تبارك وتعالى: ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيَ أَهْدِكَ صِرَطاً سَوِيًا ﴾ [مريم: ٤٣].

٧- المعارف المبنية على التثبت والحجة، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى:
﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فإن الله نهى عن القول بغير علم، أي بلا حجة، ويدخل في ذلك الظن الذي هو من قبيل التوهم والخيال؛ فلابد أن تكون المعرفة مقترنة بدليل يناسبها؛ ولذلك ذكر وسائل اكتساب المعرفة النافعة ومدارك الحجج: السمع والبصر والفؤاد مقترنة بالعلم المطلوب.

٣- الدليل القاطع الواضع على الحق: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مَّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيْا يَيْنَهُمْ .. ﴾ [الجاثية: ١٧]، وقول تعالى: ﴿ وَمَانَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيّا بَيْنَهُمْ .. ﴾ [الشورى: ١٤].

٤- سياسة الأمور وتقدير عواقبها: وهذا مستفاد من سياق قوله تعالى: ﴿ فَبَكَأَ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلُ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَا أَخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءً ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً مَا كَانَ لِيَا أَخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءً ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيهُ ﴾ [يوسف: ٧٦].

٥- الإسناد: وهذا من قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ النَّنُونِي بِكِتَنِ مِّن قَبْلِ هَلْذَا أَوْ أَثْكُرَةٍ مِّنْ عَلَمُ إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ﴾ [الأحقاف: ٤].

7 - المعرفة الواعية والإدراك الراشد للأمور والعواقب: فالعلم نقيض الجهل والغباء، وبهذا المعنى أكثر ما جاء في القرآن بصيغة (يعلمون) أو (تعلمون) مثبتة أو منفية، ويدخل في ذلك معرفة سنن الله في التاريخ والأمم الظالمة، ومن الآيات الدالة على ما مضى:

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَثَرَاجَعَا إِن ظَنَا أَن يُقَرِّعُهُمَا أَن يَثَرَاجَعَا إِن ظَنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ ٱلْآيِئَتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنَبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٥].

٧ ـ معرفة النعم الكونية في السماء والأرض وكيفية تسخيرها للإنسان في حياته ومصالحه، مما يتطلب من الإنسان تهيئة مقدمات هذه المعرفة من العلوم المساعدة عليها، والاستفادة منها في استنتاج علوم أخرى، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهَ تَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ قَدَّ فَصَلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾ لكُمُ النَّجُومَ لِنَهَ تَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَتِ الْبَرِ وَالْبَحَرِ قَدَّ فَصَلْنَا ٱلآينَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿ هُو الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياتَهُ وَالْقَمَر نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعَلَمُوا عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلّا بِالْحَقّ يُفصِّلُ مَنَاذِلَ لِنَعَلَمُوا عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلّا بِالْحَقّ يُفصِّلُ الشَّمْسَ فِي اللّهُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

ومن الآيات التي تضمنت معرفة النعم الكونية في الأرض من استقرارها وما يخرج منها من نبات ومياه..الخ، قوله تعالى: ﴿أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا مَنها من نبات ومياه..الخ، قوله تعالى: ﴿أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهُ لَرُا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهُ لَرُا وَجَعَلَ خَلَالُهُ اللهِ بَلَ أَنْهُ لَمُ اللهِ بَلَ أَنْهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل: ٦١].



# 🔳 توسع مدلول العلم في القرآن:

قرن الله مع معرفة نعمه في السماء والأرض نعمة لا تقل أهمية في العظمة وهي علم نشأة اللغات واختلافها، وعلم تاريخ الإنسان واختلاف عروقه، وهي من العلوم المتعلقة بالإنسان خاصة، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰكِهِ عَلَمُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْلِلَكُ ٱلسَّمَانِ فَ اللهِ عَالَى اللهِ تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰكِهِ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْلِلَكُ ٱللهَ تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰكِهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

ثم جاء ذكر العلماء في سياق ذكر مظاهر كونية ونعم يعيشها الناس تدل على قدرة الله تعالى، ولكن لا يقدر الله حق قدره إلا من عرف هذه النعم في نشأتها وأهميتها لحياة الإنسان وبقائه، ومعرفته بكيفية التعامل معها، وتسخيرها قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلُ مِن السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتِ ثَخْلِفاً الْوَنهُ أَوْمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ الْوَنهُ وَمِن النَّاسِ وَالدّوانبِ وَالأَنعَامِ وَعَرفي مُعَالِي عَمَادِهِ الْعَلَمَةُ أَلِي اللّه عَزبِيزُ عَفُورٌ ﴾ وَمُن اللّه عَزبِيزُ عَفُورٌ ﴾ فَعَتَلِفُ الْوَنهُ وَاللّه عَزبِيزُ عَفُورٌ ﴾ وفاطر: ٢٨،٢٧].

وجاء ذكر العلماء - خاصة من بين الناس - بصفة الذين يفقهون الأمثال التي يضربها الله ويمثل لها في الكون من حشرات أو حيوانات أو في ذات الإنسان، لأنهم يعلمون دقة تكوينها وخارطة معيشتها، قال تعالى: ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِيبُها لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

**XX** 

النتيجة: مفهوم العلم في القرآن.

فيتحصل لنا مما مر معنا في عرض الآيات حسب ما تدل عليه أن العلم الذي نوه به القرآن وحفلت به آياته يشمل كل معرفة تنكشف بها حقائق الأشياء وتزول بها غشاوة الجهل والشك عن عقل الإنسان؛ سواء كان موضوعه الكون والطبيعة ؛ أم كان موضوعه الإنسان أو الوجود بأسره أو كان موضوعه الغيبيات، وسواء كانت وسيلة معرفته الحس والتجربة، أم كانت وسيلته العقل والبرهان، أو كانت وسيلته الوحي والنبوة.

كما أن العلم يطلق أيضاً -كما دلت الآيات- على إدراك عواقب الأفعال وتقدير أخطارها ومنافعها وكيفية سياسة الأحداث واستخدامها، كما سمى القرآن الدلائل والحجج المختلفة الدالة على الحق علماً.

كما أن الله تعالى لم يفرق بين أنواع العلوم مع كثرتها بأن هذا دنيوي وهذا أخروي، ولم يصنف العلماء على ذلك، مما يقرر شمولية الإسلام وتكامله في أحكامه وتصوراته عن الكون والحياة والإنسان، وعمق الارتباط بين فطرة الكون المخلوق، وفطرة الأحكام المفروضة، ولكننا نجد القرآن يقسم العلوم إلى ضارة ونافعة، فالعبرة ليست بذات العلم فقط، بل بمجال استخدام هذا العلم وأثره على الإنسان والمجتمع، والله أعلم.



#### علم العصر الحديث:

تأثرت أوربة كثيراً بها ساد فيها من تضارب التيارات الفلسفية وتعارضها واختلافها في الأسس وتباينها في المفاهيم، واحتدم الصراع بين أصحاب النزعات المختلفة من طبيعية وعقلية ومادية ووضعية وغير ذلك، وادعى كل صاحب مذهب اكتشاف الحقيقة، ويأبى أن يعترف لغيره بالوصول إليها (۱)، وصار كل صاحب نزعة يعطي تصوراته عن الكون والحياة والإنسان، ويدلل عليها ببراهينه، ويحاول تسفيه الآخرين وإقناعهم بتصوراته وإشاعتها.

هذا في الوقت الذي كان فيه المسلمون منهمكون بالتعريب وتهذيب العلوم والأدب وتقعيدها، ومنهمكون بالابتكار والاكتشاف، وبرعوا بذلك في ميادين العلوم والأدب عما أذهل الغربيين حين أفاقوا من سباتهم، ثم أرادوا أن يحتذوا حذو المسلمين ويقلدوهم وينقلوا علومهم ومعارفهم ويلحقوا بغبار موكب حضارتهم؛ فوجدوا أنفسهم - لما طفقوا ينهضون - في عجز عن محاكاة المسلمين، وبلوغ شأوهم. "

ثم كان للكنيسة المسيطرة على أوربة دوراً رئيساً في زيادة حدة الصراع بين العلم والدين في أوربة، خاصة في عصر النهضة أو (الرينساس Renaissance) في القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي، عندما حرّمت العلم، وصادرت الحريات

<sup>(</sup>۲) انظر: دور التعريب في تأصيل الثقافة الذاتية العربية د عبد الكريم اليافي، مجلة الـتراث العـربي العـددان ۱۳ و ۱۶، صــ ۲۱۸، محـرم \_ وربيع الثـاني ۱٤٠٤، تـشرين الأول \_ وكـانون الثـاني ١٩٨٤م.



 <sup>(</sup>١) انظر: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، د. عبد الرحمن بن زيد الزبيدي صـ ٥ إلى ٧،
 تقديم عمر بن عبد الله عودة الخطيب، ط المعهد العالمي الإسلامي أمريكا.

SS.

وعاملت الناس بقسوة وطغيان، واختصت المفكرين والعلماء من بين الناس بإنزال أقصى العقوبات عليهم والتنكيل بهم وإحراق كتبهم؛ بحجة أنهم يخالفون تعاليم الدين وأفكار الكنيسة ومبادئها المتمثلة برجالاتها. (1)

وبدأت الثورة الشديدة على تصورات الكنيسة، وظهر التحول الجديد في التصور الغربي للكون ومكان الفرد فيه، وكانت بدايته بظهور نظرية كوبرنيك<sup>(1)</sup>، حتى سميت بالثورة الكوبيرنيكية، وكان هذا التصور الكوبيرنيكي الجديد غريباً عما ألفته الكنيسة وأوربة بأوساطها الثقافية والفلسفية، فاعتبر كوبرنك بذلك متمرداً وثائراً على معارف الكنيسة ومسلمات الكتاب المقدس والآراء اللاهوتية المعتمدة. (1)

<sup>(</sup>١) انظر: فكر المسلم وتحديات الألفية الثالثة، د نور الدين عتر صـ ٣٣٣، ٢٣٤. ط دار الرؤى، القرآن وقضايا الإنسان عائشة بنت الشاطئ صـ ٢١٤، ط دار المعارف مصر.

ونلفت الانتباه إلى أن «عصر النهضة» هو عصر البدايات الأولى للثورة العلمية في أوربة إذ ظهر من يدعو لنبش أفكار الرجال الذين لم يرتضوا أفكار أرسطو حول الكون والعلوم، كها شاع في هذا العصر أفكار أفلاطون المشتهر بالرياضيات؛ ولذلك يرى بعض المؤرخين أن تطوّر العلم كان بسبب تطور الرياضيات. ينظر: ظاهرة العلم الحديث دراسة تحليلية وتاريخية: د. عبدالله العمر صـ١ ١-١٨.

<sup>(</sup>٢) نقولا كوبرنيك (١٤٧٣ - ١٥٤٣م) فلكي بولوني برهن على دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس انظر المنجد في اللغة والأعلام صـ ٤٧١ طدار المشرق بيروت الثالثة والثلاثون 1997م.

<sup>(</sup>٣) انظر: فجر العلم الحديث: الإسلام، الصين، الغرب، توبي. أ. هف صـ ٣٥٣ إلى ٣٥٥، ترجمة: د. محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة الكويت العدد ٢٦، ط ثانية ٢٠٠ م.



ثم فجر ماركس هذه الثورة على الكنيسة في تفسيره المادي للتاريخ، وكذلك داروين بها تضمنه كتابه أصل الأنواع من نظريات.

وفي ظل هذه الثورة والانفجار العلمي في أوربة، انتقل العلم إلى طور جديد، وصار مقصوراً على حيز مادي، محصور بالتجربة والمشاهدة أو الملاحظة والتفسير، وصار العلم تابعاً للعملية الآتية: أن يرصد الإنسان مادة كونية خاضعة لحاسة من حواسه، ثم يهارس التجربة تلو التجربة حتى يستل من هذه التجربة رصيداً، ثم يجعل من هذا الرصيد قانوناً، نعم هذا العلم الذي اخترع معناه في عصر النهضة. "

ثم اعتبر كل ظاهرة مادية ليس لها تفسير علمي بالمعنى السابق مرفوضة وخرافة، واعتبر الدين - وكان المقصود دين الكنيسة من ذلك.

ومن الضروري معرفة (أن هذه الثورة ثارت في الغرب فقط وليس في البلاد الإسلامية أو الصين، وهذه الحقيقة تجعل الكثيرين يتساءلون عن العوامل الاجتماعية والثقافة الفريدة التي وجدت في الغرب ومكنت هذا التحول العظيم من الحدوث، فمن المتفق عليه الآن بشكل عام أن التصور الكوبيرنيكي الجديد للكون لم يقم على ملاحظات جديدة مذهلة أو أساليب رياضية جديدة لم تكن معروفة لدى العرب) (1)

<sup>(</sup>٤) فجر العلم الحديث صـ ٢٥٤.



<sup>(</sup>١) كارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٨) فيلسوف إجتهاعي ألماني مؤسس النظم الماركسية والشيوعية انظر المنجد في الأعلام صـ ٥١١.

<sup>(</sup>٢) تشارلز داروين (١٨٠٩ - ١٨٨٧م) عالم بالطبيعة إنكليزي صاحب نظرية التطور والانتخاب الطبيعي انظر المنجد في الأعلام ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: يغالطونك إذ يقولون، د. محمد سعيد رمضان البوطي صـ ١٣٩، ط دار الفارابي.

لقد حصل هذا التغير في مفهوم العلم حين دخل العالم الإسلامي في حالة جمود وركون علمي، منقطعاً عن المستجدات العلمية من حوله، وغير عارف بما يحصل في أوربة.

وبرجوع البعثات العلمية الموفدة لأوربة إلى البلاد الإسلامية مدهوشة ومنبهرة -كما سيأتي انتقل معهم وباء العداوة بين الدين والعلم، وانتشر في أوساط المسلمين وثقافتهم، ثم ولى عامة المثقفين من المسلمين في البلاد العربية وجوههم شطر النهضة الأوربية، وافتتنوا بها أي افتتان، وجرهم هذا إلى الاعتقاد والتصديق بكل ما يصدر من أوربة من علم أو فكر، بل جعلوا العلوم والفلسفة الوافدة من هناك ميزاناً للإسلام، فيعتقدون من الإسلام ما وافق ميزان العلم والفلسفة بالمفهوم الغربي، ويردون ما رده العلم والفلسفة بهذا المفهوم السابق. (1)

ثم ظهر بعد ذلك مصطلح العَلمانية في ظل الاحتلال على أنه الشعار المنقذ للأمة من تخلفها، وقد ألبس زوراً ثوب العلم للتغرير بالعامة، وجعل أول أعدائه الدين وأهله. "

<sup>(</sup>٢) ينظر: جذور العلمانية (الجذور التاريخية للصراع بين العلمانية والإسلامية في مصر منذ البداية وحتى عام ١٩٤٨م) د. السيد أحمد فرج من صـ٩ حتى ٣٤، ط دار الوفاء مصر الرابعة ١٩٩٠م.



<sup>(</sup>۱) انظر أمثلة ذلك في كتاب: ختصر موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ورسله، المسمى بـ (القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون) لـ الشيخ مصطفى صبري يرحمه الله صـ ٧ فها بعد، بل يمكن أن نعتبر كتاب الشيخ مصطفى صبري (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ورسله) خارطة للوضع العام الثقافي والفكري وما فيه من تضارب ومناحرات وحرب بين الأفكار الوافدة الغازية من الغرب ومن يـ واليهم أو يسايرهم وبين أصحاب العقل والعلم والوعي من العلهاء المخلصين وردودهم في تلك الفترة، وانظر أيضاً كتاب: أزمة فكر صـ ٩٥١، تحت عنوان: القرآن والمكتشفات العلمية الحديثة، د. محمد محمد حسين ط مؤسسة الرسالة.



(والمصيبة الأعظم أنهم أهملوا الجانب العلمي التطبيقي الذي تفوق به الغرب، واقتصروا على الجدل النظري ضد عقائد الإسلام وأخلاقه وشرائعه، فأهملوا ما ينفع واشتغلوا بها يضر).(١)

أقول: إن مرحلة الجمود التي مر بها العالم الإسلامي في أواخر العهد العثماني، وانقطاعه عن مستجدات العلوم والبحث العلمي \_ كما سيأتي بيانه \_ أبعدت الناس كثيراً عن جوهر الدين، فالاحتكاك بأوربة وغيرها من شعوب العالم لم يكن جديداً على المسلمين، بل كان أشد وأخطر في نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي عهد الفتوحات الإسلامية، فقد حصلت المواجهات العلمية والاختلاط بمجتمعاتهم، وتعرض المسلمون لحملات الزندقة والإلحاد، وأخذت هذه الحملات صوراً متعددة؛ وغالباً ما كانت تعتمد على الجدل تحت التصور العقلي والمنطقي "، ولكن لم يحصل التأثير – والانبهار – الذي أثر بالمسلمين اليوم، ولم يفعل المسلمون في تلك العهود ما يفعله المتأثرون المنبهرون، أو (العصر انيون) والعلمانيون في العصر الحديث.

ويرى الباحث أن العافية الإيهانية والصحة العقلية والفكرية، والثقة بالنفس وقوة الشخصية عند المسلمين أيام الفتوحات المباركة؛ كانت تجعلهم يرون كل ما أمامهم من الظواهر والعلوم أمراً بدهياً، ذلك أن الفهم السليم لمدلول العلم في القرآن والسنة وشموليته على ما تقدم، وما يعلمونه من حض الإسلام على العلم لما له من أهمية في

<sup>(</sup>٢) ينظر: معالم الثقافة الإسلامية، د. عبد الكريم العثمان صـ ٩٢ فما بعد، ط مؤسسة الرسالة أولى ١٤٢٠،١٩٩٩ م.



<sup>(</sup>١) ما بين () من تعليق فضيلة المشرف أ.د. نور الدين حفظه الله.

**100** 

تطور حضارتهم، و ما أشار الله إليه من الحقائق والظواهر الكونية؛ كل ذلك جعلهم يألفون كل ما يرونه وما يسمعونه من العلوم، لأن مبادئها مطروقة في أسماعهم مستقرة جملة في عقولهم، ولم يجدوا حرجاً من البحث والتجربة في نواحي العلم بحجة أن دينهم ينهاهم عن ذلك، أو أن هذه علوم لا علاقة لهم بها، بل اجتهدوا \_ بها أوتوا من قوة \_ في نواحي العلم ودقائقه؛ لاعتقادهم أن ذلك يقربهم من الله تعالى، وأنهم بهذا الاجتهاد يقيمون شرع الله، ويرفعون إثماً عن أنفسهم وعن المسلمين، فلم تمنعهم معرفتهم بأطوار خلق الجنين من القرآن - في وقت كانت تصورات الروم وفارس مغلوطة في هذا الشأن -لم تمنعهم من التشريح والتحصيل والتدقيق، بل بدأ الطب مثلاً- يتطور في البلاد العربية عند ظهور الإسلام ١٠٠٠؛ فلا غرابة إذن أن نجد من علماء المسلمين من برع مع العلوم الشرعية باختصاصات علمية متعددة، لهم فيها مؤلفات، ما زال العلم يعول عليها ويرجع لها كمؤلفات ابن الهيثم وابن سينا وغيرهما، ولم تستخدم هذه العلوم في مناقضة كتاب الله تعالى ومحاربة دين الإسلام، بل في شرح كتاب سبحانه وتعالى والغوص في دلالات نظمه وأسر ار علومه، لا على سبيل التوفيـق بـين العلـم والدين؛ وإنها على أن كل العلوم مفسرة للقرآن، وكلُّ تكلم على قدر طاقته واجتهد فيها علم، فمنهم من أخطأ ومنهم من أصاب.

فالجهل بالإسلام وبشمولية مفهوم العلم في الإسلام، وسيطرة الفكرة العلمانية على عقول كثير من المثقفين في فصل العلم عن الدين والدين عن الحياة؛ هو السبب

<sup>(</sup>١) ينظر: تنظيم صنعة الطب خلال عصور الحضارة العربية الإسلامية، د جميل عبد المجيد عطية من ٩٩ فها بعد، ط مكتبة العبيكان الأولى ٢٠٠٢م.



المباشر لما نعانيه اليوم من الجدلية العدائية، فينبغي على المسلمين أن ينهضوا ليعملوا على تصحيح المسيرة العلمية كما أرادها الإسلام ويضعوا مفهوم العلم في جادته الحقيقية، ولذلك كانت دراسة مفهوم العلم في القرآن الكريم، والله أعلم.





# تعريف التفسير العلمي في القرآن.

• سبب اختيار هذه التسمية (التفسير العلمي للقرآن الكريم):

إن التسمية التي تعامل بها العلماء في هذا الاتجاه من التفسير قد وجه لها انتقادات كثيرة (۱۰ وما زالت تواجه إلى الآن اشمئزازاً من المنهج الذي لا يخرج عن كونه ردة فعل على الذين ردوا الدين باسم العلم -سواء كانوا من الاحتلال الأجنبي أو من بني جلدتنا-، وعلى الجهل الذي خيم في ربوع العالم الإسلامي. (۱۰)

فقد وجدت أحد الباحثين ينتقد هذا المصطلح ويعرض به "، وينتقد طريقة الكتابة فيه على أساس (إقحام حقائق العلم على التفسير وافتعال المناسبات لها متعلقين بأهداب لفظ، أو لاوين لمعنى من معاني آي الذكر الحكيم للجمع بينه وبين حقيقة علمية أو فرض لم يزل بحاجة إلى تمحيص) "، وفضل أن يسميه بـ (التعليقات العلمية)، واقترح أن يقدم للتفسير خدمة علمية في كتاب واحد تكون فيه التعليقات العلمية مطبوعة (على هامش مستقل، وبذلك يترك التفسير لأهله ويحافظ على متنه كها يراه العلماء من أصحاب اختصاصه، وهذه التعليقات غالباً ما تكون وجيزة حتى لا

<sup>(</sup>١) ينظر: مقال للباحث بعنوان (نظرة في مصطلح التفسير العلمي) على موقع ملتقى أهل التفسير: www.tafser.org

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير العلمي في القرن الرابع عشر الهجري حتى عصرنا صـ١٤٥ من البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر: العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم، منهاج وتطبيق، عبد الحافظ حلمي محمد، مجلة عالم الفكر، المجلد الثاني عشر، العدد الرابع صـ ٦١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق صـ ٦٦.



تعطل استمرار القراءة)(١٠)، ثم أخذ ينظر لمشروعه بالضوابط والواجبات، وأكد في أثناء كلامه أن هذه التعليقات لا تعد من التفسير. ١٠)

أقول: لعل ما اعترض عليه الكاتب وقدم الحلول له لم يزد الأمر إلا تعقيداً مع صحة انتقاده للأسلوب المغالي في عمل المفسرين في هذا اللون من التفسير، فالتسمية التي اقترحها لم تخرج عن الإطار الضيق لمفهوم العلم المتسرب إلى ثقافتنا، وهذه التعليقات لا تخرج عن كونها مستنبطة من القرآن أو داخلة في تفسيره، وعلى كل الأحوال فالمدار يعود على البيان الذي هو التفسير، سواء كانت هذه التعليقات موجزة أو مسهبة، مع الأخذ بعين الاعتبار لما قدمه الكاتب من ضوابط ومحترزات.

و اعتبر بعض الكاتبين أن ظهور ما يسمى (تفسيراً علمياً) (يتطلب منا اعتباره ظاهرة عرضية، أي أن يعتبر علامة على أزمة أعمق في آلية التفكير الديني ضمن البنية الثقافية العربية..، وإن انفصال النص عن الذات والواقع هو المسوغ لظهور تفسير علمي، وآخر أيدلوجي، وثالث إشاري). (ت)

وألبس بعض العلماء هذا اللون من التفسير اسماً آخر هو: (المنهج التمثيلي في تفسير القرآن)، وأوضح أن المراد بهذا المنهج (أن ما يقصه القرآن أو ما يذكره عن نشأة الخليقة والأحداث المتصلة بحياة الأنبياء والمرسلين في دعوتهم إلى الله وإلى الإيمان بما

<sup>(</sup>٣) التفسير العلمي وتعطل المنظومة الثقافية الإسلامية، د. أحمد النيفر. مقال على موقع islamonline.net



<sup>(</sup>١) انظر: العلوم البيولوجية في حدمة تفسير القرآن الكريم، منهاج وتطبيق صـ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق صـ ٦٨.

**30** 

جاءت به الكتب السماوية، ثم الأحداث المتصلة بما اختص به بعض هـؤلاء الأنبياء من العمل وما سخره الله لهم من مخلوقاته؛ يراد بها معانٍ أخرى يمكن أن يستفيد بها الإنسان المتدين في مواجهة الحياة والعمل فيها واستنباط النواميس العامة المسيرة لها).(1)

أقول: وبالنظر إلى النتيجة التي خرجت بها عن شمولية مفه وم العلم في القرآن والتي حكمت الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية قرونا، ثم مقارئتها مع الشوب الجديد الذي ألبسته النهضة الأوربية للعلم، نجد أن عملية إسقاط ظالمة تمت في حالة ذهول، فألبس الصحيح ثياب السقيم، في جو سيطرت عليه العلمانية المادية الأوربية، وقابلها ردة فعل غيورة لكنها متعجلة من المسلمين، فانصب اهتمام الباحثين على جانب من جوانب العلم والمعرفة ليجعلوه الكل والأساس، وأرادوا تطبيقه على القرآن مع التسليم له.

ولذلك فإن هذا المركب الجديد (التفسير العلمي) لا يخلو من إشكالية دلالية وتاريخية، وذلك أن الوسط الثقافي -لتأثره بشكل مباشر أو غير مباشر بالجو العكلاني المسيطر على التعليم والمناهج - يتبادر لذهنه عند سماع (التفسير العلمي) أن هناك ظاهرة خاضعة للتجربة والبحث، وهي مستعصية على الفهم، ويراد بحثها من ناحية التجربة والتفسير المادي، وهذا المنطق السائع بـ (المنطق العلمي) يعرض القرآن للمحاولات البشرية المختصة وغير المختصة؛ على اعتبار أن القرآن ظاهرة من الظواهر المحسوسة التي يراد محاولة فهمها، وهذا المنطق طبقه الطبيب الفرنسي موريس بوكاي على القرآن كما طبقه على التوراة والإنجيل، فكان العلم عنده بمفهومه الضيق - هو



<sup>(</sup>١) دراسات في القرآن، السيد أحمد خليل صـ ١٢٩.



الميزان لصحة القرآن، ولا غرابة أن يقوم هو بهذا العمل لأنه نشأ في بيئة تعتبر الدين خرافة، ولا يطابق العلم -بالمنطق السابق-، ولكن ليس من الطبيعي أن يهارس المسلمون هذا العمل بحجة إقناع غير المسلمين أو أي حجة أخرى.

ونظراً لتداول هذا المصطلح المركب (التفسير العلمي للقرآن الكريم) في الأوساط العلمية الشرعية، والندوات والمؤتمرات العالمية، وشيوعه بين المسلمين، بل كتب التفسير وكتب علوم القرآن الحديثة، حتى اعتبر من أطوار التفسير في العصر الحديث؛ لذلك كله آثرت أن أبقى على استخدام هذا المصطلح مع التوصية بالآتي:

- العمل على تطهير الوسط الثقافي والعلمي في المدارس والمناهج في البلاد الإسلامية والعربية من مفهوم العلم المقتصر على الماديات والمفروض علينا، وإعادة المصطلح الحقيقي للعلم في الإسلام على النحو الذي تقدم.

- أن نبين بشكل متكرر مستمر أن ما نسميه (التفسير العلمي للقرآن) إنها هو منهج من مناهج تفسير القرآن، أو اتجاه من اتجاهاته، له جذوره في التاريخ الإسلامي، وهو يبحث في جزء من العلوم الإسلامية، ويراد به بيان سعة دلالة ألفاظ كلام الله تعالى واحتوائها لشتى المعارف المستجدة لكل الأجيال إلى يوم القيامة، فهي ذات دلالة حضارية لا تنقضى عجائبها، والله أعلم.



## 🗨 تعريف التفسير العلمي:

وبها أن هذا المصطلح مستحدث كها تقدم، فإنّا لا نجد في كتب المتقدمين تعريفاً له، وإنها كان مشتملاً في إطار تعريف التفسير العام، فكل التعاريف التي سأذكرها إنها هي من القرن الرابع عشر الهجري إلى وقتنا اليوم مما وصل الباحث إليه، وإن التبع الزمني لظهور تعريف التفسير العلمي في العصر الحديث يخدم كثيراً في ملاحظة تتطور هذا الاتجاه من التفسير للقرآن الكريم، ويساعد في تحرير محل النزاع بين المؤيدين والمعارضين له.

ولعل أقدم ما يمكن الوقوف عليه من تعريفات التفسير العلمي هو أنه:

(التفسير الذي يحكّم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن، ويجتهد في استخراج مختلف العلوم و والآراء الفلسفية منها)، كان هذا تعريف الأستاذ أمين الخولي (۱۰)، ثم تابعه عليه جماعة من العلماء (۱۰)، ويقاربهم بهذا التعريف ما ذهب إليه أحد

<sup>(</sup>۱) نقله عنه د.أحمد عمر أبو حجر في كتابه التفسير العلمي في الميزان صـ ٦٥.عن: التفسير معالم حياته منهجه اليوم صـ ١٩٦٩ - ٢٠٠، وأمين الخولي (١٣١٣ – ١٣٨٥ هـ، ١٨٩٥ – ١٩٦٦م) من أعضاء المجمع اللغوي بمصر. ولد في مصر وتعلم بالازهر تخرج بمدرسة القضاء الشرعي. وتقلد مناصب عدة ثم أحيل إلى المعاش ومثل مصر في عدة مؤتمرات، وتوفي بالقاهرة، وله العديد من المؤلفات منها: مالك بن أنس ثلاثة أجزاء، والمجددون في الاسلام، مشكلات حياتنا اللغوية انظر: الأعلام للزركلي ٢/ ١٦. ط دار العلم للملايين الخامسة ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٢) كالشيخ محمد حسين الذهبي في التفسير والمفسرون ٢/ ٤٧٤، ود. محمد السيد البنداري في بحثه: التفسير العلمي للقرآن وموقف العلماء منه، مجلة كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم/ جامعة الإمام محمد بن سعود، العدد (٣) ٤٠٣،١٤٠٤هـ صـ ٥٧، ود. محمد أحمد خلف الله=



المعاصرين بأنه: (تحكيم مصطلحات العلوم في فهم القرآن، والربط بين الآيات الكريمة ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفية). (١)

وبها أن هذا التعريف كان عمن يعارض هذا الاتجاه من التفسير في الأغلب، فقد وجه إليهم انتقادان هما (٢٠):

١- فيه عبارات يفهم منها التحامل على هذا اللون من التفسير، لأنه يخضع عبارات القرآن للنظريات العلمية المتغيرة، وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن كل من يعرف بهذا الشكل إنها يعرفه من وجهة نظره المانعة لهذا الاتجاه.

٢- هذا التعريف لا يدل على الصورة التي يريدها القائلون بمشروعية هذا
 التفسير، فهم لا يعترفون بأنهم (يحكمون) أو يتوخون إخضاع عبارات القرآن

(٢) انظر: التفسير العلمي صـ ٦٦.



<sup>=</sup> في موسوعة الحضارة العربية الإسلامية ٢/ ١٦٦، ط المؤسسة العربية للدراسات والنشر أولى . ١٩٨٦.

<sup>(</sup>۱) لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، د. محمد بن لطفي الصباغ صــ ۱۹۳، ط المكتب الإسلامي الثالثة ۱۶۱، ولم يخرج عن ذلك تعريف دعبد المجيد المحتسب في توصيفه لهذا الاتجاه بأنه: (التفسير الذي يتوخى أصحابه إخضاع عبارات القرآن للنظريات والاصطلاحات العلمية وبذل أقصى الجهد في استخراج مختلف مسائل العلوم والآراء الفلسفية) التفسير في العصر الراهن د. عبد المجيد المحتسب صــ ٢١٤ ط مكتبة النهضة الإسلامية الأردن ثالثة عصر الراهن د. عبد المجيد المحتسب طلاحات عريفاً له للتفسير العلمي وإنها ذكره المؤلف وصفا معتبد الحقيقة أنه لا يمكننا أن نعتبر هذا تعريفاً له للتفسير العلمي وإنها ذكر وصفه تحت عنوان لواقع الحال، وما كان عليه العمل في التفسير العلمي في وقته ولذلك فإنه ذكر وصفه تحت عنوان (موقفنا من هذه القضية)، لا كها جعله الدكتور أحمد عمر أبو حجر تعريفاً منه للتفسير العلمي في الميزان والله أعلم.

XX

للنظريات والاصطلاحات العلمية.. وإنها يقصدون خدمة القرآن ببيان وجه من وجوه الإعجاز فيه.

ثم إن هذا التعبير: (يحكم)، أو ما يرادفها؛ (يوحي بأن الآية المراد تفسيرها لها معنى آخر غير المعنى العلمي الذي يراد منها أن تدل عليه، وهذا وإن صدق على بعض التفسير المتمحل والشطحات العلمية؛ فإنه لا ينطبق على البعض الآخر). (")

وبالجملة نلخص القول بأن هذا التعريف إنها يقول به المعارضون لهذا الاتجاه من التفسير، وينطلقون منه لنقض التفسير العلمي، أضف إلى ذلك أن هذا التعريف جعل النظريات والاصطلاحات البشرية الحكم على كتاب الله تعالى، ولكن لا نستطيع أن ننكر وجود هذا الأسلوب المغالي في تفسير القرآن عما أعطى صورة عملية لهؤلاء العلماء في تعريف التفسير العلمي.

ثم أخذ تعريف التفسير العلمي اتجاهاً آخر، وأبدأ بالتعريف الذي اعتمده شيخنا الدكتور نور الدين عتر فقال: (هو التفسير الذي يجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية من القرآن). (")

فهو اعتبر هذا الاتجاه من التفسير نوعاً من أنواع الاستنباط والاجتهاد، وأخذ القسم الثاني من التعريفين السابقين الصحيح.

<sup>(</sup>١) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، د. فهد الرومي ٢/ ٥٤٩ ط إدارة البحوث العلمية السعودية أولى ١٤٠٧، نقله عن د. عبد الله الأهدل في رسالته الماجستير بعنوان التفسير العلمي للقرآن صـ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) علوم القرآن الكريم د نور الدين عتر صـ ١١٤ ط دار الخير أولى ١٤١٤.



وانتقد بعضهم كون التفسير العلمي: (يجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية)، فقال: (والذي أعتقده أن التفسير العلمي بمعناه المعروف لا يسمل إيراد الأراء الفلسفية، كما لا يعم مختلف العلوم، بل في أنواع معينة منها كالطب والرياضيات والفلك وعلم الحيوان والنبات والكيمياء وعلم طبقات الأرض ونحو ذلك من العلوم التجريبية، فلا يشمل مختلف العلوم على إطلاقها). (۱)

أقول: إن التعريف ذكر (مختلف العلوم)، وليس (كل العلوم)، وما ذكره المنتقد هو من العلوم المختلفة الأنواع، وإن لم يكن التفسير العلمي في الواقع العملي شاملاً مختلف العلوم كما ذكر، ولم يكن يُعنى بالمسائل الفلسفية أيضاً في بداية الأمر، إلا أننا نجده اليوم قد توسع أكثر من ذي قبل في مختلف العلوم ووجدنا كتباً تعنى بالمسائل الفلسفية والنفسية في القرآن الكريم والله أعلم.

بينها اعتمد الدكتور أحمد عمر أبو حجر تعريف التفسير العلمي بأنه: (التفسير الذي يحاول المفسر فهم عبارات القرآن في ضوء ما أثبته العلم والكشف عن سر من أسرار إعجازه من حيث إنه تتضمن هذه المعلومات العلمية الدقيقة التي لم يكن يعرفها البشر وقت نزول القرآن فدل ذلك على أنه ليس من كلام البشر ولكنه من عند الله خالق القوى والقدر). (")

وعرفه الشيخ الزنداني بأنه: (الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما ترجمت صحته من نظريات العلوم الكونية). "

<sup>(</sup>٣) تأصيل الإعجاز العلمي، بحث: المعجزة العلمية في القرآن والسنة، الشيخ عبد المجيد الزنداني صـ ٣٣.



<sup>(</sup>١) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر د فهد الرومي ٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) التفسير العلمي في الميزان صـ ٦٦.

وقد عرفته هيئة الإعجاز العلمي بأنه: (توظيف كل المعارف المتاحة للإنسان في كل عصر من العصور وفي مختلف مجالات الدراسات العلمية، البحثية منها والتطبيقية، في حسن فهم دلالات الآية القرآنية). (١٠

وبمثل هذا التعريف عرفه الدكتور زغلول النجار بأنه: (توظيف كل المعارف المتاحة لحسن فهم دلالة الآية القرآنية، وهذه المعارف قد تكون حقائق وقوانين كما قد تكون فروضاً ونظريات). "

وعرفه الدكتور عبد الحفيظ حداد بأنه: (تأويل النصوص على وفق المنهج السرعي الأصولي بضوابطه وقواعده بشكل يتناسب مع حقائق العلم مما يزيد وضوح معاني النص كها يكشف الصلة بين معاني النصوص ومكتشفات العلوم التجريبية من خلال ثبوت الشواهد الكونية المؤكدة لصحة الوارد في النص). (")

<sup>(</sup>۱) وهذا التعريف جاء في جواب على سؤال وجه إليها على موقعها على الأنترنت: aleijaz.net ونحو تعريف الهيئة عرفه الدكتور عبد الله الأهدل بأنه: (تفسير الآيات الكونية الواردة في القرآن على ضوء معطيات العلم الحديث بغض النظر عن صوابه وخطئه، ليشمل التفسير الصحيح والتفسير الخاطئ) في رسالته الماجستير: التفسير العلمي للقرآن الكريم، صـ ١٥ نقلته عنه من كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر لـ د. فهد الرومي ٢/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم د. زغلول النجار تقديم أحمد فرج ١/ ٣٥ ط مكتبة الشروق الدولية، الثالثة ٢٠٠٢ م.

<sup>(</sup>٣) الإعجاز العلمي تاريخه وضوابطه د. عبد الحفيظ حداد صـ ٨٤ مكتوب بالآلة الحاسوب وحصلت على النسخة من المؤلف د. عبد الحفيظ جزاه الله خيراً.



بينها عرفه الدكتور فهد الرومي بأنه: (اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر به إعجاز للقرآن يدل على مصدره وصلاحيته لكل زمان ومكان). (١٠)

ويرى الدكتور عبد الأمير كاظم أن التفسير العلمي: (اتجاه يتناول النص القرآني من خلال منظور المكتشف العلمي التجريبي أو يرده إلى أصل قرآني). (''

ثم ذكر أنه يريد بالاتجاه: (قواعد منهجية تتولد منها مجموعة معارف، وأريد بالمكتشف العلمي التجريبي: نتائج التجارب التطبيقية للعلوم المتعددة كالفلك والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والرياضيات وأنه إما مبين للنص من خلال المعرفة الإنسانية لهذه التخصصات، أو راد لهذا الإنجاز العلمي إلى إشارة قرآنية). (")

ويرى أحدهم: (أن التفسير العلمي هو توظيف المعارف العلمية المتاحة للوصول إلى معنى أوضح ودقيق للآيات القرآنية التي تتحدث عن ذلك النوع من العلوم).())

لا غرابة في وجود التعاريف الكثيرة لهذا الاتجاه من التفسير وعدم استقرار مصطلحه، لكونه ظهر في وضع غير صحي في الوسط الإسلامي، ولكننا نجد تطوراً ملحوظاً في التعبير عنه في محاولة ضبط مسيرته ورسم حدوده.

/www.almajara.com/forums/showthread.php



<sup>(</sup>١) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر د. فهد الرومي ٢/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) الاتجاه العلمي في تفسير القرآن الكريم قراءة في المنهج، د. عبد الأمير كاظم، مجلة المنهج الثقافية، تصدر باللغة العربية عن مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت على موقع: www.shahrodi.com

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) د.سليمان بن على الشعيلي على موقع المجرة:

痰

وبالنظر إلى مجمل ما مر من التعريفات السابقة نجد الآي:

١ - كل التعاريف تؤكد -بشكل مباشر أو مفهوم - على دلالة القرآن الكريم، وأن هذا اللون من التفسير إنها هو بيان للقرآن، أي إنه يوسع من مدلول النص القرآن في فكر المسلم لينطلق في آفاق جديدة فيتعرف على عجائب القرآن التي لا تنقضي.

٢- إن التفسير العلمي هـ و نـ وع مـ ن الاجتهاد البـشري، أي إن المفسر يجتهد في
 توظيف المعارف التجريبية المتاحة لخدمة تفسير القرآن وبيان علومه.

٣- بعض التعاريف وجهت التفسير العلمي لإيجاد الرابط بين المكتشفات التجريبية الجديدة وبين القرآن الكريم وفق المنهج الشرعي والأصولي، مما يفهم أن هذه العلوم لا بد من ردها إلى القرآن الكريم، وهذا مما يؤخذ عليهم في التعريف، لأن إيجاد الرابط أمر متكلف، لا يخلو من تعسف أو تجاوز في الدلالة، كما وصف د. الصباغ التفسير العلمي بأنه يعتمد على: (التوسع في مدلول الكلمات والآيات القرآنية والاستيحاء من الكلمة منقطعة عن سياقها في الآية أحياناً، والاعتماد على الإشارات من هنا ومن هناك أحياناً أخرى..). (١)

وهذا صحيح بالنظر لأعمال المشتغلين في هذا الاتجاه بتخبط دون انضباط أو تكلف وتمحل، هذا مع العلم أن تكلف الربط بين أنواع العلوم والقرآن؛ ليس من وظائف المفسر الواجبة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير محمد بن لطفي الصباغ صــ ۱۹۳، وقد صرح الدكتور الصباغ صــ ۲۹۶ أن هذا الاتجاه من التفسير (غير سديد وذلك لأن العلم في قلق وتغيير دائم وتطور مستمر وينقص اليوم ما أقره أمس...) ا.هـ.



بينها بعضها الآخر جعلت القرآن أصلاً يستنبط منه مختلف العلوم، ثم تسخر المستجدات العلمية لتوضيح دلالة القرآن عليها، وهذا أسلم في عمل المفسر على أن لا يتخذ المستجدات العلمية مرجعاً أصلاً لهذا الاستنباط.

٤ - بعض التعاريف شرطت استخدام ما ثبتت صحته فقط من العلوم التجريبية في تفسير القرآن، بينها توسع آخرون فلم يشترطوا ذلك، ولعل اشتراط ذلك يوضح لنا واقع التفسير العلمي عندهم.

٥- حددت بعض التعاريف التفسيرَ العلمي في الآيات الكونية فقط، - كتعريف د. الرومي أما باقي التعريفات لم تحدد التفسير العلمي في (الآيات الكونية) بل عممت الأمر على جميع الآيات القرآنية.

والصحيح هو التعميم؛ ليشمل كل آية تدل على إشارة تتحدث عن المظاهر الكونية، بها في ذلك الأحكام الشرعية؛ لأن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث، فكيف للبشرية أن تدرك نوع الخبائث فيها حرم الله إذا لم تبحث فيه مع وجود السعة لذلك، اللهم إلا إذا كان المحرم من الأمور التعبدية، التي لا يمكن أن يعقلها الإنسان، والله أعلم.

7- يسعى التفسير العلمي إلى فهم القرآن الكريم فهماً سليماً، وزادت بعض التعاريف: تقوية إيهان المسلمين وإظهار الإعجاز للدلالة على أن هذا القرآن من عند الله تعالى، وأنه صالح لكل زمان ومكان، وهذا من ثهار التفسير العلمي فالأولى أن لا يدرج في التعريف، والله أعلم.

٧- لم يتضح في أكثر التعاريف السابقة الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي، بل نجد الخلط الواضح بينها فيها، ويظهر ذلك بالتدقيق في تعريف د. عمر أبوحجر، وتعريف الدكتور فهد الرومي والتعريف الأخير.



وهذا الهدف أو المقصد من التفسير العلمي -وهو إظهار إعجاز القرآن- لا ينبغي إدراجه في التعريف؛ حتى لا يخلط القارئ بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي.

## 🔷 رأي الباحث في تعريف التفسير العلمي:

لو أردنا تعريف التفسير العلمي للقرآن على طريقة التعاريف الإضافية الوصفية، لدخل في هذا التعريف كل أنواع التفسير بالمأثور والرأي، وما في معناهما استناداً إلى أن مفهوم العلم في الإسلام عام وشامل.

ولكن أضحى هذا المركب الوصفي على الطريقة حديثة في التفسير، ترجح أن يعطى هذا الاصطلاح (التفسير العلمي للقرآن) تعريفاً خاصاً يعبر عن الطريقة السليمة له؛ فكل تعريف من التعاريف السابقة ينطبق عليه القول إنه تعبير عن المنهج الذي يرتضيه صاحب التعريف للتفسير العلمي.

ويرى الباحث أن تعريف التفسير العلمي للقرآن ينبغي أن يستند بالدرجة الأولى الله تعريف التفسير اصطلاحاً، ثم تخصيصه بالمعنى المراد له ومنه، لأن هذا اللون من التفسير لا يعدو أن يكون اتجاهاً من علم التفسير، وكذلك ينبغي أن يشمل التعريف على الطريقة التي مشى عليها السلف الصالح في التفسير، والطريقة التي انتهجها المتقدمون في هذا اللون من التفسير كالغزالي والرازي وغيرهما، أي إننا وجدنا في تاريخ التفسير العلمي الصحابة والتابعين يستنبطون أنواعاً من العلوم من القرآن الكريم، شم تتطور الأمر إلى تسخير العلوم المستجدة في تفسير القرآن، ثم اختلف الأمر إلى عملية تكلف مغالٍ في التفسير العلمي.

والأمر الأخير مرفوض لمجانبته القواعد العلمية وخروجه بالنص القرآني عن مراده، أما الأمران الأوليان فلا تأباه القواعد الأصولية الشرعية والفطرة العلمية.





وقد سبق أن اعتمدت في تعريف التفسير أنه: (علم يبحث فيه عن بيان القرآن الكريم، واستخراج أحكامه وحكمه وعلومه بقدر الطاقة البشرية).

فالأصل في التفسير اجتهاد المفسر في بيان كلام الله تعالى واستخراج أحكامه وعلومه وفق القواعد الأصولية المعروفة في التفسير، وهذه القواعد والأصول هي المصطلح عليها بلفظ (العلم) في التعريف، ولما كان التفسير العلمي هو جزء من علم التفسير؛ فإن الباحث يرى تعريف التفسير العلمي بأنه: (بيان معاني القرآن الكريم باستنباط مختلف العلوم الكونية والنفسية والعقلية، أو بتوظيف العلوم التطبيقية والبحثية والمعارف التجريبية الصحيحة بقدر الطاقة البشرية وفق القواعد الشرعية المقررة).

## منزح التعريف:

(بيان معاني القرآن): قيد أول في التعريف؛ يستند إلى معنى التفسير لغة واصطلاحاً، أي: إظهار وكشف المعاني التي تضمنها نظم القرآن الكريم، لأن المعاني إنها هي محمولة، والنظم حامل لها، ويدخل في هذا البيان توسيع مدلولات القرآن الكريم لأن عجائب القرآن لا تنقضى.

وشمل التعريف كل القرآن حتى بها فيه من آيات الأحكام التي يمكن استخراج علوم كونية من خلال معرفة حكمة التشريع أو حكمة التحريم، والله أعلم.

(باستنباط مختلف العلوم الكونية والنفسية والعقلية): قيد ثان في التعريف، يراد به ذكر القسم الأول من البيان المذكور في التعريف، والباء في قولي: (باستنباط) للملابسة، أي: إن بيان القرآن متلبسٌ باستنباط هذه العلوم، والتعبير بالعلوم الكونية والنفسية

XX.

والعقلية؛ ليخرج بذلك استنباط الأحكام الشرعية والعقدية، ويدخل تحت هذا المسمى علم النفس وعلم الاجتماع وطرق الردعلى آراء الفلاسفة المنحرفة (علم الجدل) ونحو ذلك، والله أعلم.

(أو بتوظيف العلوم التطبيقية والبحثية والتجريبية الصحيحة المتاحة): قيد ثالث يراد به ذكر القسم الثاني من البيان المذكور في التعريف.

و(أو) هنا للتنويع وليست للتشكيك، وهي تفيد أيضاً الجمع بين الأمرين أي بين استنباط مختلف العلوم وتوظيف العلوم في بيان القرآن؛ ليكون التعريف متضمناً لطريقة ثالثة متضمنة للطريقتين في التفسير العلمي للقرآن الكريم، كأن نستنبط من الآية معلومة من العلوم التي ذكرت في التعريف، ثم نفسر هذا وندلل عليه من خلال توظيف العلوم التطبيقية والبحثية والتجريبية.

وأما قول الباحث في التعريف (الصحيحة المتاحة) قيد لكل ما تقدمها من أنواع العلوم التطبيقية أو البحثية أو التجريبية، وتحتملها الدلالة القرآنية.

والمراد بالصحيحة أي التي يغلب على الظن صحتها، ويدخل فيها الحقائق العلمية الثابتة من باب أولى، ويخرج بهذا القيد النظريات التي ما زالت في طور الملاحظة والشك والفرضية، وسيأتي الكلام موسعاً في موقف المفسر من النظريات في الضوابط إن شاء الله، ولكن مما ينبغي لفت النظر إليه أن أمر الصحة في النظريات أو المعلومات أمر نسبي يختلف من عصر إلى عصر فها كان في عصر صحيحاً قد يصبح في زمن آخر حقيقة وقد يبقى على درجته من الصحة وقد يتبين خطأه.



ولذلك كان لا بد من ذكر الباحث في التعريف (بقدر الطاقة البشرية)، لأن الاجتهاد في التفسير العلمي للقرآن يكون من الباحث في العلوم التطبيقية والتجريبية، ومن الباحث في العلوم التفسيرية، والاجتهاد حاصل أيضاً في كيفية توظيف هذه العلوم التطبيقية والتجريبية في بيان كلام الله تعالى، وكل هذه الاجتهادات تدخل تحت نوع الخطأ أو الصواب؛ لأنها من عمل البشر.

وبتجدد الاجتهاد في التفسير ومتابعة المستجدات العلمية؛ يتجدد فهم القرآن وتتوسع دلالته، فالقرآن العظيم (جم المدارك، عميق الدلالات، يبلغ العقل الإنساني المتفهم منها ما تسعفه طاقته العلمية والثقافية التي بلغها عصره بها يدبر أمر الأمة في شتى مناحي حياتها وبها يمسك عليها كيانها ويمهد أمامها سبيل التقدم والازدهار.. وقد جرى على لسان السلف الصالح قولهم: (إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً) ليحمل النص القرآني اجتهاداً بالرأي إبان تطبيقه على الوجه الذي يحقق للأمة مصالحها الجدية الحقيقية المعتبرة، مما يكون للخبرة العلمية مكان في تقويمها شريطة أن لا يكون ذلك النص قد استكره النص القرآني على حمله عليه). (1)

ولذلك قيدت هذا الاجتهاد في التعريف بقولي: (وفق القواعد الشرعية): وهو قيد آخر لتخصيص معنى الطاقة البشرية المرادة في التعريف بأنها المتأهلة لهذا العمل، العاملة بمقتضى القواعد العلمية الشرعية المتعارف عليها بين العلماء في أصول الفقه

<sup>(</sup>۱) منهج الإمام الطبري د. الدريني صـ ۱۵. مجلة التراث العربي. والأثر الذي ذكره عن السلف الصالح أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١١٤ تحقيق إحسان عباس ط دار صادر أولى ١٩٨٨، وهو في الإتقان ١/ ١٧٤.



N.

وقواعد التفسير، فلا يجوز لغير من تأهل لهذا العلم أن يقحم نفسه فيه، كما لا يجوز لختص أن يخرق هذه القواعد بدعوى المعاصرة، وهذا القيد يقلل كثيراً من نسبة الخطأ في الاجتهاد.

🗨 موازنة بين التعريف الذي اختاره الباحث وبين التعريفات السابقة له:

تميز التعريف الذي اختاره الباحث عن باقي التعريفات السابقة بالآتي:

١- إن هذا التعريف اصطلاح خاص للتفسير العلمي للقرآن الكريم، استند إلى اللغة وتعريف التفسير اصطلاحاً بشكل عام، وإلى الدراسة التاريخية لمراحل التفسير العلمي ومناهج المفسرين المتقدمين فيه (١٠)، ودرج فيه الباحث على اعتبار القيود والمحترزات دون الخلط بينه وبين الإعجاز العلمي.

٢- إنه تضمن المعاني السليمة لتعريفات التفسير العلمي السابقة وتحرز عن الثغرات التي فيها، وعبر عن التفسير العلمي -حسب رأي الباحث- بها ينبغي أن يكون، لا بها هو تحت الأمر الواقع.

٣- بين التعريف أن ما نسميه اليوم (التفسير العلمي للقرآن الكريم) إنها هو طريقة
 في التفسير، وليس علمًا مستقلاً خارجاً عن علم التفسير العام.

٤ - قسم التعريف التفسير العلمي للقرآن إلى نوعين أساسيين:

◄ أحدهما: استخراج العلوم (استنباطها) من القرآن.

<sup>(</sup>۱) صحيح أن تاريخ التفسير سيأتي قيما بعد، إلا أنه من حيث الدراسة العملية تقدم على تعريف التفسير العلمي، إذ قام الباحث بدراسة تفصيلية في تتبع ملامح هذا الاتجاه وبدايته ومناهجه إلى العصر الحديث وعليه قام التعريف والحمد لله.



◄ والثاني: توظيف مختلف العلوم في تفسير القرآن؛ على أساس أن كل هذه العلوم
 خادمة للقرآن الكريم داخلة في علومه.

٥ بين التعريف أن التفسير العلمي اجتهاد بشري، وهو اجتهاد قابل للخطأ
 والصواب؛ ينبغي أن ينضبط بالقواعد العلمية المقررة في أصول الفقه وعلم التفسير.

أما ثمرة هذا العلم: فهي تحقيق التفسير للقرآن الكريم في ضوء ما يتعلق به من معارف، والوصول إلى نوع من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم.





#### المبحث الثالث:

# التفسير بالرأي والتفسير العلمي.

## • تعريف التفسير بالرأي:

يستخدم الرأي لغة بمعنى العقل والتدبير، وكذلك يستخدم بمعنى الظن، والمذهب، فتقول: والذي أراه بالبناء للمفعول بمعنى الذي أظن، وأراه بالبناء للفاعل بمعنى الذي أذهب إليه. (۱)

### والظن والمذهب:

هما أثر إعمال العقل والفكر في شيء؛ استناداً لمعطيات وقرائن معلومة لدى العاقل المتدبر، ويعبر عن هذا الإعمال العقلي أيضاً بالدراية.

والتفسير بالرأي هو التفسير بالدراية، (ويقصد به: التفسير المبني على أساس النظر والاستدلال العقلي والاستنباط الذي هو منطلق الاجتهاد وإبداء الرأي). (")

وأطلق عليه بعضهم التفسير العقلي وعرفه بأنه:

(يعتمد على الفهم العميق والمركز لمعاني الألفاظ القرآنية بعد إدراك مدلول العبارات القرآنية التي تنتظم في سلكها تلك الألفاظ وفهم دلالاتها). ""

<sup>(</sup>١) انظر المصباح المنير ١/ ٣٣٦، ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه، د. محمد حمد زغلول صــ ١٠٧ ط مكتبة الفارابي، أولى ١٤٢٠هـ.

<sup>(</sup>٣) أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمن العك، ط دار النفائس ثالثة ١٤١٤هـ، صـ ١٦٧.



بينها يقتصر بعضهم على تعريفه بأنه: (تفسير القرآن بالاجتهاد) وضبط هذا الاجتهاد تعريف آخر: وهو: (تفسير القرآن بالاجتهاد اعتهاداً على الأدوات التي يحتاج إليها المفسر). "

ومهما يكن من أمر اختلاف الألفاظ والمصطلحات؛ فإن جميع التعاريف تتفق على مضمون واحد، وكذلك على آلية هذا النوع من التفسير وهي العقل، فالنظر والاستدلال العقلي وإعمال الفكر في مدلولات النص القرآني في السياق والأفراد إنها هو اجتهاد في فهم النصوص القرآنية استناداً على الأصول العلمية المعروفة لدى العلماء.

وقد حفلت كتب علوم القرآن بآراء وأدلة المجيزين والمانعين للتفسير بالرأي، ولكن الناظر في هذا الاختلاف يجده اختلافاً لفظياً؛ مردّه إلى معنى الرأي المراد بالأدلة الواردة فيه، ويُعرف ذلك من شروط تفسير القرآن وشروط المفسر، ولذلك قسم العلماء التفسير بالرأي إلى قسمين: ""

◄ أحدهما: التفسير المذموم والمردود: وهو الذي لا يجري على قوانين العربية، أو لا يوافق الأدلة الشرعية، أو لم تستوف شروط التفسير، وإنها هـ و التفسير بمجرد الهـ وي ونصرة النفس، وعليه تحمل الأدلة الشرعية المانعة لهذا التفسير وكذلك يحمل مـا ورد

<sup>(</sup>١) دراسات في علوم القرآن د. فهد الرومي صـ١٦٠ ط الرياض الثانية عشر ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>٢) علوم القرآن الكريم، د. نور الدين عتر صـ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر علوم القرآن د. عتر صـ ٨٧، أصول التفسير للعك صـ ١٧١، التفسير بالرأي د. زغلول صـ ١١٤، التفسير بالرأي د. زغلول صـ ١٦٠.

XX.

من الآثار في منعه كأثر ابن مسعود (الشه: (ستجدون أقواماً يدعونكم إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع) (الم

وقال عمر بن الخطاب " رفيا:

(إنها أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن على غير تأويله، ورجل ينافس الملك على أخمه). (١)

قال ابن تيمية(٥):

(فهذه الآثار الصحيحة عن السلف، وما شاكلها؛ محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بها لا علم لهم به، فأما من تكلم بها يعلم من ذلك لغة وشرعاً؛ فلا حرج

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن مسعود بن غافل الصحابي المفسر الفقيه المجتهد أحد السابقين إلى الإسلام هاجر المجرتين وشهد بدراً صاحب الصوت الندي وحدث الكثير. انظر: الإصابة ٢/ ٣٦٨ ط دار صادر، الرياض المستطابة يحيى بن أبي بكر العامري صــ ١٨٥ تحقيق عمر اليراوي ط دار الفيحاء الثالثة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في سننه في المقدمة، باب من هاب الفتيا رقم (٤٣) تحقيق د. مصطفى البغاط دار القلم أولى ١٩٩١.

<sup>(</sup>٣) عمر بن الخطاب بن نفيل أمير المؤمنين من العشرة المبشرين بالجنة ومن فقهاء الصحابة، صلى الله القبلتين وشهد المشاهد كلها توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه استشهد رضي الله عنه ٢٣هـ. انظر: الإصابة ٢/ ٥١٨، الرياض المستطابة صـ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره أيضاً في مناهل العرفان ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية مجد الدين الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام الدمشقي له العديد من التصانيف في التفسير وعلومه والعقيدة والحديث والفقه ت ٧٢٨هـ. انظر: الدرر الكامنة ١٤٤/١.



عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة ؛ لأنهم تكلموا فيها علموه، وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد). (١)

◄ الثاني: التفسير المحمود المقبول: وهو الذي يجري على كلام العرب ويراعي شروط التفسير وموافقته للأصول الشرعية والقواعد الكلية، وعليه تحمل الأدلة الشرعية المجيزة لهذا النوع من التفسير وكذلك ما ورد من الآثار في قبوله ومدحه والحض عليه.

## • الفرق بين التفسير العلمي للقرآن والتفسير بالرأي:

لا يخرج التفسير العلمي للقرآن عن أحد هذين النوعين السابقين في التفسير بالرأي، لأن المفسر يجتهد في دلالة الآية على العلوم المستنبطة منها، ويجتهد في توظيف معارف عصره؛ لشرح هذه الدلالة وبيان مجملها وتوضيح مبهمها وتخصيص عمومها وغير ذلك، ومما يؤكد دخول التفسير العلمي في التفسير بالرأي: عمل المتقدمين من المفسرين كالغزالي والرازي (١٠) وغيرهما ممن سأتعرض لذكرهم في تاريخ التفسير العلمي، ولا خلاف بين العلماء في أن تفسير الرازي مثلاً مصنف عند العلماء ضمن التفاسير بالرأي المحمود، وكذلك عمل السيوطي رحمه الله في الإتقان، فإنه عنون للنوع الخامس والستين من علوم القرآن بقوله (١٠)، فقوله: المستنبطة من القرآن والاستدلال عليها.

<sup>(</sup>٣) الإتقان ٢/ ١٢٥، من ذلك كتاب الإكليل في استنباط التنزيل. انظر: صـ١٢٦ من البحث.



<sup>(</sup>١) مقدمة في التفسير، لابن تيمية، تحقيق عدنان زرزور ط الرسالة الثانية ١٩٧٢، صـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمتهما صـ١١٦، وصـ١١٩ من البحث.

N.

فالتفسير العلمي للقرآن هو تفسير استدلالي نظري، تشترك فيه عدة عوامل اجتهادية، فإن كانت هذه الاجتهادات من المفسر تجري على كلام العرب، وتوافق مناحيهم في القول ولا تخالفه، وتراعي شروط التفسير وتنضبط بقواعد التفسير وضوابط التفسير العلمي، وصادرة من عالم بالتفسير بالتعاون مع عالم في العلم المستنبط المستكل عليه من القرآن فإنه مقبول، ولكن لا يعني قبوله صحته في نفس الأمر، بل هو موضع دراسة ومناقشة وقابل للصواب والخطأ.

أما إن كان التفسير لاوياً لدلالة النص عن وجهتها، أو متعلقاً بأهداب وهمية تلوح في الأفق كسراب بقيعة يحسبها المفسر شيئاً؛ فيلهث وراءها ليظهر السبق والجديد بحماس وانفعال، دون مراعاة لشروط وقواعد التفسير ومخالفاً لقواعد اللغة العربية والقواعد العلمية المنهجية، أو كان المفسر ليس من أهل الاختصاص في التفسير أو لا يملك أدوات التفسير، وليس من أهل العلم المستنبط، وإنها مبلغ علمه الجرائد أو مقالات لا يُعلم مَن وراءها، فهذا التفسير المذموم المردود، ويدخل أيضاً في عموم النهي الوارد في الأدلة كقوله تعالى: ﴿ قُلَ إِنّما حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ اللهِ مَا لَا يُعَلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]

وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من قال في القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار».(١)

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في التفسير: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (٢٩٥١) و(٢٩٥٢) و وحسنه.



وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». «ن ولهذا السبب اخترت في التعريف عدم جواز توظيف النظريات التي ما زالت في طور التصورات والشك والحدس غير المؤكد، ولم يغلب على الظن العلمي صحتها، لأن الشك بصحتها أشبه بعدم وجودها، فإدخالها في التفسير أشبه بالقول في القرآن بالهوى أو الرأي المجرد بغير دليل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في العلم باب الكلام في كتاب الله بغير علم (٣٦٥٢)، والترمذي في التفسير: الباب السابق (٢٩٥٣) وقال الترمذي: حديث غريب.





### المبحث الرابع:

## التأويل والتفسير العلمي.

تقدم أن الراجح لدى الباحث في تعريف التأويل أنه: بيان ما يرجع إليه معنى القرآن بمقتضى القواعد والنظر الدقيق.

## • وأما تعريف التفسير العلمي:

بيان معاني القرآن باستنباط مختلف العلوم الكونية والنفسية والعقلية، أو بتوظيف العلوم التطبيقية والبحثية والمعارف التجريبية الصحيحة المتاحة بقدر الطاقة البشرية وفق القواعد الشرعية المقررة.

وبذلك نجد من خلال مقارنة تعريف التفسير العلمي مع تعريف التأويل أن التفسير العلمي يدخل في التأويل من جهة توسيع مدلولات النص القرآني، من حيث (صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني) (١٠)، بشرط أن يكون هذا التوسيع له دليل معتبر يؤيده وفق القواعد الشرعية.

أما إن كان التأويل يأخذ معنى الإخبار عن حقيقة المراد من الآية؛ فلا أحد من المفسرين يزعم أن ما ذهب إليه من التأويل هو حقيقة مراد الله تعالى مع احتمال المعاني الأخرى التي تدل عليها الآية، وكذلك لا يجوز لأحد من المشتغلين في التفسير العلمي أن يزعم أن ما ذهب إليه من الاستنباط أو بيان معنى الآية على العلم المعني هو حقيقة المراد، إذ لو كان حقيقة مراد الله تعالى لانقطع بـذلك الاختلاف في التفسير وصارت

<sup>(</sup>١) هذا اقتباس من قول السيوطي في معرض كلامه عن أصل معنى التأويل، كما في كتاب الإتقان ١٧٣/٢.





المعاني الأخرى لا قيمة لها، كما أن التأويل والتفسير العلمي كلاهما اجتهاد، ويدخل في التفسير بالرأي.

ويمكن أن يُتوسع في الفرق بين التأويل والتفسير العلمي باعتبار تعدد تعريفات التأويل واختلاف كل واحد منها مع التفسير، ويشمل هذا الفرق التفسير العلمي أيضاً لأن الأخير هو من التفسير، ولكن التعريف الذي اعتمده الباحث لا يُظهر الفرق الجوهري الكبير بينها؛ وبذلك لا يكون هناك فرق جوهري بين التأويل والتفسير العلمي، والله أعلم.





# الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

- المبحث الأول: تعريف الإعجاز والمعجزة
- المبحث الثاني: تعريف الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
  - المبحث الثالث: التفسير العلمي والإعجاز العلمي





### المبحث الأول:

## تعريف الإعجاز والمعجزة.

### 🎱 عجز لغة: 🗥

(ع ج ز) هذه المادة لها دلالات متقاربة نلخص أهمها بالآتي:

تستعمل في أصل وضعها بمعنى التأخر عن الشيء.

وبمعنى: الحاصل عند انتهاء آخر الأمر من بيان عدم القدرة على فعل شيء ، ثم صار متعارفاً عند إطلاق (عجز) - على وزن ضرب - أن المراد: القصور عن فعل شيء ما وهو ضد القدرة، وهذا المعنى ورد في كتاب الله تعالى: ﴿قَالَ يَكُويَكُنَى أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا الْعُلَى ﴾ [المائدة: ٣١].

ويستخدم أيضاً بمعنى الفوت والسبق، يقال: أعجزني فلان، أي: فاتني.

ويستعمل في تحقيق نسبة العجز للآخر، تقول: هرب زيد فعاجز الناس، أي: هـرب فلم يقدر عليه ، فجعل الآخرين في ضعف عن إدراكه.

ويتعدى بالهمز والتضعيف، فتقول: أعجزت زيداً، أي: رأيته عاجزاً، أو جعلته عاجزاً، وعجزت زيداً،

<sup>(</sup>۱) انظر: مادة (عجز) في ترتيب القاموس ٣/ ١٦٠، المفردات للراغب صـ ٣٢٥، أساس البلاغة للزنخشري صـ ٢٩٤ تحقيق عبد الرحيم محمود، ط دار المعرفة بيروت ٢٩٤هـ، لسان العرب (عجز)، المصباح المنير ٢/ ٥٣٧.



## € تعريف الإعجاز اصطلاحاً:

# المسرح التاريخي لاستعمال كلمة الإعجاز:

إن لفظ (الإعجاز)، في قولنا: (إعجاز القرآن)، ولفظ (المعجزة) في قولنا: (معجزة الأنبياء)، كلاهما لفظ محدث مولَّد؛ لا نجدهما في كتاب الله تعالى، ولا في حديث نبوي شريف - ولكن أصل مادة (عجز) ومشتقاتها فيها-، ولم يستخدما أيضاً في كلام الصحابة أو التابعين ومن بعدهم -على المعنى المتعارف عليه- إلى أن انقضى القرن الأول والثاني من الهجرة النبوية. "

وإنها كان يستخدم في تلك العصور ما يرادف معنى المعجزة أو الإعجاز المعهود للينا، كـ: الآية، أو الحجة، أو الدليل أو البينة أو البرهان أو ما شابهها "، ثم ظهر لفظ (الإعجاز) فجأة -على خفاء- في كلام أهل القرن الثالث الهجري، ثم استفاض استفاضة ظاهرة في القرن الرابع وما بعده إلى يومنا هذا "، إذ صار جزءً من الدراسة الأصلية لعلوم القرآن وقسم النبوات من العقيدة.

ويظهر أن استخدام هذا اللفظ كانت بدايته على ألسنة أقلام المعتزلة، فأول كتاب حمل عنوانه كلمة (إعجاز) هو: (إعجاز القرآن) لمحمد بن يزيد الواسطي المعتزلي

<sup>(</sup>٣) انظر مداخل إعجاز القرآن صـ ٢٠، فكرة إعجاز القرآن صـ٧، ٨.



<sup>(</sup>۱) انظر: مداخل إعجاز القرآن ، المدخل الأول: تاريخ حيرني ثم اهتديت، محمود محمد شاكر صـ ۱۹، ط: مطبعة المدني مصر الأولى ۱٤٢٣هـ، ومباحث في علوم القرآن د. مصطفى مسلم صـ ۱۷، ط دار القلم دمشق.

<sup>(</sup>٢) انظر: فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق صـ٧، تأليف نعيم الحمصي، تقديم أ. بهجت البيطار، ط. مؤسسة الرسالة ، الثانية ١٤٠٠ هـ.

(ت ٣٠٧ هـ)(١)، فمن الواضح أنه ألف في أواخر القرن الثالث من الهجرة، أو في مطلع القرن الرابع، ووردت فيه كلمة (معجزة) في بحث مسألة النبوة وقضية الإعجاز."

ثم صار لفظ (الإعجاز والمعجزة) يستخدمان على اعتبارهما مصطلحاً متعارفاً عليهما، ثم نتيجة للجدل الكلامي في أمور العقيدة بعد ظهور المعتزلة خاصة؛ تعارف العلماء على معنى اصطلاحي لهما يرجعون إليه.

<sup>(</sup>١) فكرة إعجاز القرآن صـ٧، مداخل إعجاز القرآن صـ ٢٨، وإعجاز القرآن الكريم والبلاغة النبوية صـ ١٥٢، لمحمد صادق الرافعي ط دار الكتاب العربي ١٤١٠هـ.

وقد أرجع الشيخ محمود شاكر توليد لفظ الإعجاز إلى الواسطى هذا، وكذلك ذهب أحمد صقر في مقدمة تحقيقه لإعجاز القرآن للباقلاني صـ ١٠ ط دار المعارف مصر ثالثة، وبين الرافعي أن عبد القاهر الجرجاني شرح كتاب الواسطي شرحاً كبيراً في كتابـه المعتـضد وشرحـاً آخر أصغر منه، وذهب كما ذهب الشيخ شاكر إلى أن الواسطي بني كتابه هـذا عـلى كتـاب نظـم القرآن للجاحظ.

ومحمد بن يزيد بن على بن الحين الواسطى أبو عبد الله المعتزلي، من كبار علماء الكلام، أخذ عن أبي على الجبائي، من آثاره (إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه) توفي سنة ٣٠٧ هـ.

انظر: لسان الميزان لابن حجر ٥/ ١٧٢ ط حيدر آباد١٣٣١هـ. طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٤٨، الفهرست لابن النديم صـ ١٨ ٢ ط مطبعة الاستقامة مصرد.ت. وهـذه التسمية في اسمه هي الصواب، وذكره الداودي باسم محمد بن زيد فليحرر.

<sup>(</sup>٢) فكرة إعجاز القرآن صـ ٨، وذكر الأستاذ نعيم الحمصي أن الإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١ هـ استعمل كلمة (معجزة) مقابل كلمة كرامة ولكنه لم يبين المصدر.



وأقدم تلك التعريفات ما قاله الباقلاني (ت ٤٠٣هـ) ١٠٠ أن المعجزة: (هي أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوى الأنبياء وتحديهم الأمم بالإتيان بمثل ذلك). ١٠٠ تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوى الأنبياء وتحديهم الأمم بالإتيان بمثل ذلك). ١٠٠

وعرفها الإمام عبد القاهر البغدادي (٢٩ هـ) (٢٠ على طريقة المتكلمين: (ظهور أمر خلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق ذي نبوة من الأنبياء أو ذي كرامة من الأولياء مع نكول من يتحدى به عن معارضة مثله). (١)

أما الإمام أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ)(١)، وتلميذه الإمام الغزالي (٥٠٥ هـ)

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين الإمام الفقيه الأصولي المفسر المشهور صاحب التصانيف الكثيرة من أشهرها الإرشاد في العقيدة وتفسير القرآن ونهاية الطلب في دراية المذهب. انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان٣/ ١٦٧ تحقيق إحسان عباس ط دار صادر بيروت أولى ١٩٧١م، سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٨ ، معجم المفسرين لنويهض ١/ ٣٣٣.



<sup>(</sup>۱) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر الباقلاني القاضي الإمام الثقة البارع مضرب المثل بالفهم والذكاء من أكبر علماء العقيدة والكلام صنف في الردعلي المعتزلة والكرامية والجهمية وله الإنصاف في العقيدة وإعجاز القرآن، ت ٤٠٣هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٧٠/١٧ .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، أبو بكر الباقلاني صـ ٦١ ت محمد زاهد الكوثري ط دار الهجرة ثالثة ١٤٠٠هـ.

<sup>(</sup>٣) عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الاسفراييني، أبو منصور: إمام جليل عظيم القدر من أئمة الاصول. كان صدر الاسلام في عصره كان يدرس في سبعة عشر فناً، ت ٢٩٤هـ، من تصانيفه أصول الدين والناسخ والمنسوخ وتفسير القرآن. انظر: طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٣٣، معجم المفسرين لنويهض ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) أصول الدين أبو منصور البغدادي صـ ١٧٠ ط مدرسة الإلهيات استنبول ١٩٢٨م.

فحاصل تعريفهما للمعجزة هو أنها فعل لله تعالى، خارق للعادة مقروناً بدعوى ذلك الشخص المدعي للرسالة "، واشترط الجويني للمعجزة التحدي كسابقيه، أما الغزالي فلم يجعل التحدي شرطاً في المعجزة، وكذلك فعل الباجوري (ت١٢٧٧ هـ) "، إذ قال في تعريفها: (الأمور الخارقة للعادة الظاهرة على يده صلى الله عليه وسلم سواء كانت مقرونة بالتحدي أم لا). "

ثم استقر التعريف على أن المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، فصار كل من يتكلم بالمعجزة أو الإعجاز يذكر هذا التعريف.(١)

<sup>(</sup>۱) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد عبد الملك الجويني من صـ ٢٦٠ ، إلى صـ ٢٦٦، تحقيق أسعد تميم ط مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٤٠٥هـ. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي صـ ١٢٦ ط دار الكتب العلمية ١٤٠٩هـ، وانظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٢٦٣٧ ط دار إحياء التراث ١٩٩٤.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري: شيخ الجامع الازهر. من فقهاء الشافعية ونسبته إلى باجور من قرى المنوفية بمصر له العديد من المؤلفات والحواشي في العقيدة والأصول والفقه والمنطق وغيرها ت ١٢٧٧هـ، انظر: حلية البشر، عبد الرزاق البيطار تحقيق محمد بهجة البيطار / ٧ ط مجمع اللغة العربية دمشق ١٩٦١، الأعلام للزركلي / / ٧١.

<sup>(</sup>٣) شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم الباجوري صـ ١٣٨ ط دار الكتب العلمية أولى ١٩٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح جوهرة التوحيد ( إتحاف المريد بجوهرة التوحيد ) للشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني ت سنة ١٠٧٨ ص ١٠٧٩ وصار هذا التعريف هو المعول عليه في دراسة الإعجاز في غتلف الأبحاث انظر مثلاً: دراسات في علوم القرآن الكريم ، د. فهد الرومي ص٧٥٠ ط الرياض ٤٢٤ هـ، ومباحث في إعجاز القرآن د. مصطفى مسلم ص ١٤٢٠ ط دار القلم أولى ١٤٢٠ وحقيقة الإعجاز في القرآن الكريم، د. بديع السيد اللحام ، مجلة كلية الدعوة =



وأما التحدي فهو: المجاراة والمغالبة، وأما المراذ منه: فهو ربط الدعوى بالمعجز عند دعوى النبوة (١٠٠٠) أي أن يفعل النبي فعلاً ثم يطالب الخصم ببذل جهده في معارضته والإتيان بمثله، والنبي على يقين أن الخصم غير قادر على مثل هذا الفعل لأنه خارج عن قدرتهم.

ولا ريب أن التحدي بهذا المعنى هو كـ (المعجزة)؛ مولـ د محدث، لم يكـن متعارفاً عليه في القرن الأول والثاني وصدر الثالث ،، بل: إن المعنى العرفي عند علماء الكلام لا يتطابق مع المعنى الذي نصت عليه اللغة، إلا إن قلنا هو مجاز موسع، ولا نـ دري متى جاء ولا كيف جاء. ،

يقول محمود شاكر " رحمه الله: (ولفظ التحدي وضعه المتكلمون واصطلحوا عليه

<sup>(</sup>٤) محمود محمد شاكر أبو فهر العلامة المحقق المنظر الأديب الناقد ولد سنة ١٣٢٣هـ، ١٩٠٩م، تولى عدة مناصب وناضل وكافح في التحرير والجهر بالحق والـذب عن الـدين والعربية توفي الدي عدة مناصب وله الكثير من التحقيقات والتصانيف كأسهار وأباطيل والمتنبي استفدت ترجمته من مواقع متعددة من الأنترنت.



<sup>=</sup> الإسلامية العدد الثاني عشر صـ ١٩٣، والإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه د. عبدالله المصلح صـ ١٢، و ١٨. ط هيئة الإعجاز العلمي ١٤١٧ هـ.

<sup>(</sup>١) انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين محمد بن مرتضى الزبيدي، ط: دار إحياء التراث العربي ١٩٩٤م: ٢/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مداخل إعجاز القرآن صـ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق، ويذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله أن أقدم ما وقف عليه من ذكر التحدي بهذا المعنى المحدث هو كلام أبي عثمان الجاحظ المعتزلي (٢٥٥ هـ) ولاسيها في رسالته (حجج النبوة) التي كتبها بعد وفاة أبي إسحاق النظام سنة (٢٣١هـ) بزمان انظر: مداخل إعجاز القرآن صـ ٢٢.

<u> ŽŽŽ</u>

لتصوير موقف مشركي العرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلا عليهم القرآن وجاهرهم بأنه كلام الله يوحى به إليه، وأنه هو وحده الدليل على أنه نبي الله أرسله إليهم).(١)

ولذلك يرى الباحث أن الأولى اعتماد تعريف الغزالي والباجوري، أي: عدم اشتراط التحدي في تعريف المعجزة، والله أعلم. (١)

<sup>(</sup>٢) ولعل الغزائي والباجوري رحمها الله لم يشترطا وجود التحدي في المعجزة؛ لأن هذا الاشتراط غير مطابق لواقع الحال مما ورد في السيرة النبوية، أو ما ورد في قصص النبيين في القرآن الكريم، فلا خلاف في أن ما ظهر من فعل الله تعالى على يد وعصا سيدنا موسى عند النار -مثلاً - هو معجزة، وأن موضع صدور هذه المعجزات لم يقابله تحد من فرعون، بل لم يتم لقاؤه بفرعون لتبليغ الرسالة بعد، وأما في السيرة النبوية فأمثلة كثيرة كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه والله وسلم، وإخباره في غزوة الخندق عن فتح بلاد فارس والروم.. وغير ذلك فإنه لم يقابله تحد من المشركين أو من المنافقين في المدينة المنورة، انظر: مباحث في إعجاز القرآن د. مصطفى مسلم ص ٢٠ كيف اعتبر التحدي أساساً في المعجزة وتأمل بالمقارنة مع ما ذكر هنا.



<sup>(</sup>١) مداخل إعجاز القرآن صـ ٢٩. هذا مع التنبيه على أن القرآن دليل أساسي ولسس وحيـداً عـلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.



### 👣 تعريف إعجاز القرآن:

ويقول المرتضى الزبيدي ١٠٠ في الإتحاف: (وحقيقة الإعجاز: إثبات العجز فاستعير لإظهاره ثم أسند مجازاً إلى ما هو سبب للعجز ، ثم جعل اسماً له ، فقيل: معجزة، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في الحقيقة، أو للمبالغة كما في العلّامة). ١٠٠

لقد كان المراد بمركب (إعجاز القرآن) قبل الاصطلاح عليه من قبل المتكلمين: بيان صفة المشركين حين طولبوا بالإتيان بمثل هذا القرآن ولو بسورة مثله، فانقضت السنون ولم يفعلوا، فلما لم يفعلوا على مضي السنين فقد ظهر منهم العجز؛ فكان الإعجاز القرآني على ما مر شَيْأَيْن:

- أحدهما: ضعف القدرة الإنسانية في محاولة التأليف ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته.
  - الثاني: استمرار هذا الضعف على تراخى الزمن وتقدمه. (٦)

ثم كثر الجدل الكلامي في استخراج مصطلح (إعجاز القرآن)، ولكن لم يلبثوا طويلاً حتى خرجوا عن حيز الموقف الذي لأجله ولّد مركب (إعجاز القرآن)؛ فنقلوا المركب من حيز ذلك الموقف إلى اصطلاح تعارفوا عليه بها سبق بيانه في تعريف المعجزة. (1)

<sup>(</sup>٤) انظر: إعجاز القرآن للرافعي صـ ١٤١، ومداخل إعجاز القرآن محمود شاكر صـ ٣٤،٣٥.



<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد الواسطي العراقي أصلاً الهدي مولداً علامة الحديث واللغة والرجال والأنساب نادرة الدنيا في عصره ت (١٢٠٥هـ)، له من المؤلفات تاج العروس شرح القاموس وإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين انظر: حلية البشر ٣/ ١٤٩٢، الأعلام ٧/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) إتحاف السادة المتقين الزبيدي ٢/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: إعجاز القرآن للرافعي صـ ١٣٩، ومداخل إعجاز القرآن صـ ٣١.

XX.

ولم تخل الساحة العلمية من محاولة توضيح أو تعريف (إعجاز القرآن)، ولكن بقيت محاولتهم في إطار تعريف المعجزة عند المتكلمين، ومن ذلك ما نقل في تعريف إعجاز القرآن أنه: (يتعذر على المتقدمين في الفصاحة فعل مثله في القدر الذي اختص به). " وقد عرف الشيخ الصابوني إعجاز القرآن بقوله: (إثبات عجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله). "

وعرفه الدّكتور فهد الرومي فقال:

(هو عجز المخاطبين بالقرآن وقت نزوله ومن بعدهم إلى يـوم القيامة عـن الإتيـان بمثل هذا القرآن مع تمكنهم من البيان وتملكهم لأسـباب الفـصاحة وتـوفر الـدواعي واستمرار البواعث).(")

وعرفه الدكتور عبد الحفيظ حداد بها هو أقرب لمعنى تعريف الدكتور الرومي، فقال: (ثبوت الغلبة لجهة المتحدي بسبب عجز الطرف الآخر عن الاقتدار بفعل مضمون التحدي على جهة المعارضة) وحبذا لو أضاف في آخره (إلى يوم القيامة).



<sup>(</sup>١) نقله د. فهد الرومي في دراسات في علوم القرآن صـ ٢٦٣ عن الهمذاني.

<sup>(</sup>۲) التبيان في علوم القرآن، محمد علي الصابوني صـ ١٣٨. ط دار القلم الثالثة، ثم شرح تعريفه فقال: (وليس المقصود من إعجاز القرآن هو تعجيز البشر لذات التعجيز..، وإنها الغرض: إظهار أن هذا الكتاب حق وأن الرسول الذي جاء به رسولٌ صادق، وهكذا سائر معجزات الأنبياء الكرام التي يعجز البشر عنها..).

<sup>(</sup>٣) دراسات في علوم القرآن، د. فهد الرومي صـ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) الإعجاز العلمي ضوابطه وتاريخه، د. عبد الحفيظ حداد صـ ٨٤.



ويرى الباحث أن هذه التعاريف لم تضبط الإعجاز بالمعنى المراد منه، (فورود كلمة «عَجْز» في تعاريف الإعجاز غلط عظيم، لأنه لا يصح ورود لفظ المعرَّف في تعريفه ولا مادته وإلا لزم عليه الدور).(١)

إنَّ تعريف الإعجاز القرآني لا بدأن يرجع للأصل الذي نشأ فيه كما مر، وهو ضعف المخاطبين في محاولة معارضة القرآن ،على شدة الإنسان واتصال عنايته، واستمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه مع وجود التحدي إلى يوم القيامة.

والمراد بـ (المخاطبين): الإنس والجن؛ لأنهم مرادون بهذا التحدي، قال تعالى:

﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

<sup>(</sup>١) ما بين (..) من تعليق فضيلة المشرف أ.د. نور الدين عتر -حفظه الله تعالى-.





### المبحث الثاني:

# تعريف الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.

### 🔷 مدخل للتعريف:

لئن كان (إعجاز القرآن) مركب مستحدث مولد قد أخذ جدلاً واسعاً في ظهوره واصطلاحه؛ فإن الإعجاز العلمي مركب معاصر مستحدث من مركب مولد.

والحق أنه لن يسلم لنا هذا المصطلح المركب (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) لو أننا استعرنا مفهوم المعجزة الذي اصطلح عليه المتكلمون وأضفنا إليه العلم، ذلك لأن التحدي الذي يشترط في المعجزة -وإن كان حاصلاً في معجزة القرآن البلاغية في النظم والتأليف- لكنه متنازع عليه في العلوم التي يحويها القرآن الكريم هل وقع التحدي فيها أيضاً أم لا ؟.

ولست بصدد تحقيق هذه المسألة، ولكن لما درسنا مفهوم (إعجاز القرآن) لاحظنا في تعريفه الحال التي وضع فيها هذا اللفظ، ليتضح لنا أطوار تطور مفهوم إعجاز القرآن مع تطور الأبحاث والجدل الكلامي في القضايا العقدية مع الفلاسفة والعقلانيين (۱)، ولذلك حتى أحدد مفهوم (الإعجاز العلمي) في القرآن الكريم فإني لا أجيز لنفسي أن أخرج عن أمرين:

<sup>(</sup>۱) وقد عاب الأستاذ محمود شاكر والأديب صادق الرافعي ما فعله المتكلمون من تشقيق الكلام وكثرة الجدال حتى أخرجوا (إعجاز القرآن) من وصفه الذي وضع له إلى حيز جللي متكلف، انظر: إعجاز القرآن للرافعي صــ ۱۳۹ إلى ۱٤١، ومداخل إعجاز القرآن لشاكر صـ ۳۱ وما بعد.





◄ أحدهما: مراعاة الحال التي وضع فيها هذا المركب (الإعجاز العلمي في القرآن).
 ◄ الثاني: مراعاة الأصل اللغوي للفظ (الإعجاز).

فأما مراعاة الحال: فلأنه قد شاع مركب (الإعجاز العلمي في القرآن) في الأوساط الثقافية الإسلامية والعالمية في بدايات القرن الرابع عشر الهجري \_القرن العشرين الميلادي \_إثر ظروف مضطربة علمياً وسياسياً، وتداول الناس مضمونه في المؤتمرات والمحافل العلمية، ومنهم من يستخدمه على دراية ومعرفة بمراده منه، وكثير منهم لا يفرق بينه وبين التفسير العلمي؛ فكان أشبه بحاطب الليل، لذلك كان لابد من استعراض التعريفات التي قُيِّدت في هذا المجال.

وأما مراعاة الأصل اللغوي: فلأن هذا المركب اختصاص علمي شرعي، ولا يجوز أن يخرج الاصطلاح العلمي الشرعي عن الأصل اللغوي، وقد جرت سنة العلماء على ذلك من قرون لضبط المسيرة العلمية كي لا يعبث الدخلاء في المصطلحات الإسلامية، خاصة أننا نرى هذا العبث موجود في مؤلفات وسمت بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم.

## 🗨 تعريفات الإعجاز العلمي:

اختلفت عبارات العلماء في تحديد مفهوم للإعجاز العلمي، فالشيخ محمد الغزالي المصري ذهب إلى أنه: (يعني أن القرآن اكتشف كنه شيءٍ ما ، كان الناس لا يستطيعون أبداً أن يعرفوه في حينه..).(١)

<sup>(</sup>١) كيف نتعامل مع القرآن ، محمد الغزالي ، دراسة أجراها عمر عبيد حسنة صـ ١٣٩ ، ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي دار الوفا، الثالثة ١٤١٣ هـ.



**100** 

بينها يعرفه آخر بأنه يعني: (اشتهاله على التعرض لبعض أسرار الخليقة ورموز عالم الكون مما لا يكاد يهتدي إليه عقل البشر في ذلك العصر). (')

وذهب ثلة من العلماء إلى أن الإعجاز العلمي هو: (إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مما يظهر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيا أخر به عن ربه سبحانه)."

وانتقد شيخنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله هذا التعريف فقال: (ونرى أن أمر المعجزة العلمية أوسع مما ذكروه، وأنه يشمل دائرة أكبر، فنقول: الإعجاز العلمي: هو موافقة القرآن الكريم أو السنة النبوية لحقائق العلم التجريبي الحديث). "

<sup>(</sup>١) مدخل التفسير، محمد الفاضل اللنكراني صـ ٧٩، ط مكتب الإعلام الإسلامي، إيران، الثانية ١٤١٣.

<sup>(</sup>٢) وهو تعريف الشيخ عبد المجيد الزنداني في بحث بعنوان: المعجزة العلمية في القرآن والسنة ضمن كتاب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة صـ ١٧ ط هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة ١٤٢١ هـ، والدكتور عبد الله المصلح في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه صـ ١٨، والدكتور وهبة الزحيلي في تقديمه لكتاب إعجاز علم الحياة (البيولوجيا) في القرآن الكريم لمحمود يجيى الخطيب صـ ٥ نشر المؤلف ط أولى ١٤٢٧ هـ، ود. راتب النابلسي في موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة صـ ١٥، ط دار المكتبي، أولى ١٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) فكر المسلم وتحديات الألفية الثالثة ، د. نور الدين عتر صــ ١٦٦ ، وقد عرضت على شيخنا الدكتور المشرف تعريفه أثناء مرافقتي له في سفره إلى حلب في شتاء ١٤٢٥ هـ ،هـذا وبعد مناقشته أمرني أن أقيد رجوعه عن قيد (العلم التجريبي الحديث) ليشمل حقائق العلوم كلها التطبيقية والتجريبية وغيرها.



واعتمدت هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة تعريف الإعجاز العلمي بأنه: (يعني تأكيد الكشوف العلمية الحديثة الثابتة والمستقرة للحقائق الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة بأدلة تفيد القطع واليقين باتفاق المختصين)، وجعلت شرط اليقين فيها ظهر من العلوم التجريبية لا بد منه. (۱)

وذهب الدكتور زغلول النجار مذهباً آخر في تعريف الإعجاز العلمي إذ قال: (فالإعجاز العلمي يقصد به هنا: إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الكون أو تفسير ظاهرة من ظواهره قبل وصول العلم المكتسب إليها بعدد متطاول من القرون). (1)

وفي محاولة لأحد الباحثين في تقعيد الإعجاز العلمي؛ ذكر تعريف ه فقال: (و في مصطلحنا: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هو استخراج معان من بعض نصوص الكتاب والسنة صريحة في دلالتها، مطابقة لحقائق علمية غير مدركة قد اكتشفت بعد عهد الرسالة). "

<sup>(</sup>٣) بحث لـ كريم الأغر في تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والأسس التي يرتكز عليها، مكتوب على الحاسوب غير مطبوع صـ ٦، استفدته من الأستاذ الدكتور بديع السيد اللحام حفظه الله.



<sup>(</sup>١) تأصيل الإعجاز العلمي صـ ١٠١ في توصيات المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي الذي عقد في باكستان في إسلام آباد ٢٥ - ٢٨ صفر ١٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) السياء في القرآن الكريم، د زغلول النجار صـ ٧٢ وانظر أيضاً صــ ٣١، ط دار المعرفة بيروت أولى ١٤٢٥ هـ، وانظر: نحو هـذا التعريف في: المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم، د. زغلول النجار صـ ١٠، ط مكتبة الشروق الدولية أولى ١٤٢٣ هـ.

وذهب آخر إلى أن الإعجاز العلمي: (أمر خارق لما توصل إليه العلم الوضعي من مفاهيم ونتائج). "

وقد عرفه أحدهم بقوله: (أنه الحقائق العلمية التي اكتشفها الإنسان حديثا بما مكنه الله من علم، وقد سبق القرآن في الحديث عنها قبل أكثر من عشرة قرون). (")

## نظرة عامة فيها مر من التعريفات:

بعد هذا العرض لمجموعة من تعريفات الإعجاز العلمي، وتباين عباراتها في رسم مفهوم الإعجاز العلمي؛ لا بد من القول: إن اقتران ظهور هذا المصطلح مع عصر المبارزة العلمية مع الغرب، في محاولة تقرير احتواء القرآن على مبادئ العلوم وسبقه إليها، وعدم التعارض بين العلم والدين، واختلاف المناهج المعبرة عن ذلك؛ كل ذلك كان سبباً مقبولاً لتبرير عدم استقرار هذا المصطلح، ولذلك نجد التعريفات السابقة لا تخلوا من مقال، بل اعترى بعضها عدم الوضوح وركاكة التعبير كالتعريف الأخير.

## ونلخص الكلام فيها بالآتي:

بعض التعاريف لم تميز بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي، كتعريف الشيخ عمد الغزالي المصري، كما أن عبارته -أن القرآن اكتشف كنه شيء ما- لا تعبر عن المراد بفصاحة عربية اعتدناها من الشيخ رحمه الله، ومثل هذا المأخذ أيضاً يؤخذ على من

<sup>(</sup>١) من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في ضوء الدراسات الجغرافية الفلكية والطبيعية، د. حسن أبو العينين ١/ ١٩، ط مكتبة العبيكان أولى ١٤١٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) د. سليان بن على الشعيلي على رابط الأنترنت:

http://www.almajara.com/forums/showthread.php



عرف الإعجاز العلمي بأنه استخراج معان من بعض نصوص الكتاب والسنة، فاستخراج المعاني يكون في التفسير لا في تقرير الإعجاز العلمي.

ومما يؤخذ على بعض هذه التعاريف إدخالها ثمرة الإعجاز العلمي في التعريف.

بعض التعاريف لم تراع الأصل اللغوي للإعجاز؛ فعرفت الإعجاز بمعان لا تتصل والدلالات اللغوية للكلمة، كمن عرفه باشتهال القرآن على التعرض لبعض أسرار الخليقة، أو تأكيد الكشوفات العلمية الحديثة للحقائق الواردة في القرآن، أو موافقة القرآن الكريم والسنة النبوية لحقائق العلم؛ أو إخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم، وإذا أردنا أن نجعل (التأكيد والاشتهال والتعرض والإخبار والموافقة) داخلة في معنى الإعجاز توسيعاً في الدلالة أو من قبيل المجاز، فلا حاجة مبررة تبيح لنا ذلك، إذ يمكننا أن نجد مفهوماً علمياً خاصاً لهذا المركب لا يخرج عن المعنى اللغوي، ولا تكون فيه العلوم المستقرة حجة في صحة معانى القرآن.

ولعل تعريف الدكتور زغلول كان أقرب للواقع العملي لأبحاث الإعجاز العلمي، إلا أن فيه ثلاثة انتقادات:

- أحدها: إن (إثبات السبق) هي محاولة المفسر في بيان معاني القرآن، وكيفية الاستدلال على العلوم في القرآن الكريم، وهذا يدخل في التفسير العلمي، بينها الإعجاز في الواقع هو نفس السبق واستقراره.
- الثاني: إن تفسير الظواهر الكونية ليس من وظائف الآيات التي أشارت لظواهر كونية أو علمية، وإنها لتصحيح تصور الإنسان، وفتح الأفق، وتفتيق مدارك العقل لينطلق بحثاً واستدلالاً، ويتعرف بالكونيات على الخالق.

逐

- الثالث: أنّ التعبير عن السبق بالإشارة حصر لدلالة القرآن على العلوم بدلالة الإشارة وهو تضييق في الاستنباط، والله أعلم.

● ولا بد من الأخذ بالاعتبار عند تعريف الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
 عدة أمور:

- أحدها: الطريق المؤدي إلى الإعجاز، وهو التفسير العلمي فلا ندخله في تعريف الإعجاز العلمي.
  - ثانياً: إن الإعجاز المقصود بالتعريف، هو نتيجة التفسير العلمي.
- ثالثاً: المقصود من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهـ و مـا عـ بر عنـ ه بعـض معرفي الإعجاز العلمي بقولهم: (مما يظهر ويؤكد صدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخـبر به عن ربه سبحانه وتعالى). فلا ندخله في التعريف.

## ● رأي الباحث في تعريف الإعجاز العلمي:

بالنظر إلى مشتملات التعاريف السابقة، نجد أنها متفقة على المقصود بالعلم في مركب (الإعجاز العلمي) أنه: الحقائق المستقرة المتفق عليها بين المختصين، غير القابلة للنقض أو التغيير أو الجدل. وبالنظر إلى معاني مادة (عجز) في اللغة؛ نجد من معانيها السبق في الشيء بحيث لا يستطيع أحد اللحاق به؛ وبذلك يرى الباحث أن تعريف الإعجاز العلمي هو: (سبق القرآن الكريم بزمن بعيد في الدلالة إلى حقائق في شتى مناحي العلم قبل اكتشاف العلم لها واستقراره على اعتبادها)، والله أعلم.

فقولي: (سبق القرآن الكريم): قيد لبيان أن المراد بالإعجاز هنا معنى مخصوصاً، وهذا القيد مستفاد من المعنى اللغوي، ويتوافق مع مقصد المنهج العملي لمن يشتغل بالإعجاز العلمي.





## فإن قيل:

ما الفرق بين قولنا: (إخبار)، وقولنا: (سبق) فكلاهما يؤديان المعنى نفسه؟ فالجواب:

إن مراعاة الدلالة اللغوية لـ (الإعجاز) واجبة، والإخبار ليس من معانيها، وكلمة الإخبار تفهم التصريح بالمعلومة في العبارة والمعنى، وهذا لا يسلَّم له في القرآن الكريم، فإن أكثر ما قيل فيه إعجاز علمي -إن لم نقل كله- إنها هو من قبيل إشارة النص أو مفهوم النص، فأطوار الجنين -مثلاً- قد أخبر الله بمراحلها الأساسية العامة، وأما بعض تفاصيلها استفدناها من دلالة النص، كها أن معنى السبق يدل على الإخبار ضمناً؛ فهو إذن حامل لمعناه، بخلاف الإخبار فلا يدل على السبق.

## فإن قيل:

إن تقييد تعريف الإعجاز العلمي في القرآن بالسبق ليس احترازياً؛ ذلك لأن هذا السبق قد يكون متحققاً في غير القرآن كالتوراة والإنجيل؟.

### أقول:

## إن الإجابة على هذا الاعتراض بالآي:

◄ ثبت في التحقيق العلمي التاريخي والتجريبي أن التوراة والإنجيل محرف وخالف للواقع العلمي، وبسط الكلام في ذلك ليس محله هنا، ولعل ما كتبه المدكتور موريس بوكاي عن التوراة والإنجيل بالمقارنة مع العلم وما كتبه في كتابه الآخر (أصل الإنسان) دليلاً كافياً في هذا، إضافة لما هو موجود حول مصداقية هذين الكتابين في كتاب إظهار الحق.

◄ على مدعى هذا الكلام ومورد هذا الاعتراض أن يعطى أمثلة على هذه الـدعوى موثقة ومبينة، فهل يجد في غير القرآن الدلالة على أطوار خلق الإنسان مبينة كما هـي في القرآن، وكيفية تولد اللبن، وكيفية نزول المطر بأسبابه، والدلالة على حركة الكون وصفات الجبال وحياة النحل والقوة الشفائية لما يخرج من بطونها، وغير ذلك من الدلائل النفسية والكونية.

◄ لقد حاول أصحاب التوراة والإنجيل أن يثبتوا مثل ذلك لكتابهم فما استطاعوا، فكيف لنا أن نثبت لهم ذلك!

وقولي: (في الدلالة) لأن أغلب ما تكلم فيه أنه من الإعجاز العلمي يدخل في أنواع الدلالة المعروفة: كإشارة النّص وعموم المعنى ودلالة الأُّولَى والمفهوم.. إلخ.

ويدخل في التعريف ما دل عليه النص القرآني صراحة من باب أولى، كأطوار خلق الجنين ففيه نصوص صريحة.

وقولى: (إلى حقائق): قيد في التعريف؛ ليخرج به النظريات والفرضيات، وكل ما ليس حقيقة، والعبرة في معرفة الحقيقة العلمية هو إجماع العلماء أهل الاختـصاص عـلى استقرار المعلومة وثبوتها ويقينها.

ولا يرى الباحث حتمية اشتراط كون العلماء المختصين مسلمين؛ ما دامت المصداقية العلمية الاختصاصية محفوفة بهم مشهورة عنهم، هذا مع اعتبار خلوهم من خلفيات سياسية مسيرة لهم تتلاعب في نتائجهم؛ وهذا ما نحتاج لضبطه، ثم إن العلم ممارسة تتقدم بها أمة وتتخلف عنها أخرى بحسب النشاط والوسائل والتقنيات العلمية المتاحة والمتوفرة لدى الباحثين.



والحقيقة التي ينبغي أن ننبه إليها هي أن اعتبار ظاهرةٍ ما حقيقة علمية حكم خطير، ينبغي على أهل الاختصاص التحقيق فيها، ووضع الضوابط التي تطمئن لها نفوس أهل العلم كافة، ولا يجوز الاعتهاد على كثرة النقول لمعلومة ما في اعتبار الحقيقة العلمية، فقد يكون النقل تقليداً، أو انتصاراً لرأي كها في نظرية الانفجار ونشوء الكون.





#### المبحث الثالث:

## التفسير العلمي والإعجاز العلمي.

اعتمد الباحث في تعريف التفسير العلمي أنه بيان معاني القرآن باستنباط العلوم الكونية والنفسية والتجريبية بقدر الكونية والنفسية والعقلية، أو بتوظيف العلوم التطبيقية والبحثية والتجريبية بقدر الطاقة البشرية وفق القواعد الشرعية المقررة.

أما تعريف الإعجاز العلمي فقد اعتمد الباحث تعريفه بأنه:

(سبق القرآن الكريم بزمن بعيد في الدلالة إلى حقائق في شتى مناحي العلم قبل اكتشاف العلم لها واستقراره على اعتمادها).

وبالنظر في التعريفين نجد فرقاً كبيراً بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، ولكن هذا الفرق لا يعني التباين بينها واستقلال كل واحد منها عن الآخر، بل ثمة علاقة وفروق بينها أوجزها بالآتي:

١- التفسير العلمي للقرآن مقدمة ضرورية للوصول إلى الإعجاز العلمي في القرآن، ولذلك فإن ما يشترط للتفسير العلمي للقرآن هو من شروط الإعجاز العلمي في القرآن.

٢- التفسير العلمي للقرآن يدخله الاجتهاد في العلوم المستخدمة في التفسير وفي
 كيفية استخدام العلوم والدلالة عليها من القرآن، بخلاف الإعجاز العلمي في القرآن
 فإنه لا بد من استقرار ووضوح هذه الدلالة.

٣- التفسير العلمي للقرآن يدخله الخطأ والصواب لكونه اجتهاد المفسر، أما
 الإعجاز العلمي فلا يصح أن يكون كذلك.





٤- يجوز في التفسير العلمي للقرآن استخدام النظريات التي غلب عليها الظن العلمي أنها صحيحة، أما الإعجاز العلمي في القرآن فلا يجوز استخدام غير الحقائق العلمية المستقرة.

٥- الإعجاز العلمي ثمرة التفسير العلمي وغايته.

7- كل إعجاز علمي هو في الأصل تفسير علمي، ولكن ليس التفسير علمي هو إعجاز علمي، فبينها عموم وخصوص من وجه، والتفسير العلمي أعم من الإعجاز العلمي، والله أعلم.





# تاريخُ التَّفُسيرِ العِلَمِيِّ للقرآن الكريم

## • الفصل الأول

التفسيرُ العلميّ للقرآن مِن القرون المفضلة إلى العصر العثماني

## • الفصل الثاني

التفسيرُ العلميّ للقرآن في العصر الحديث

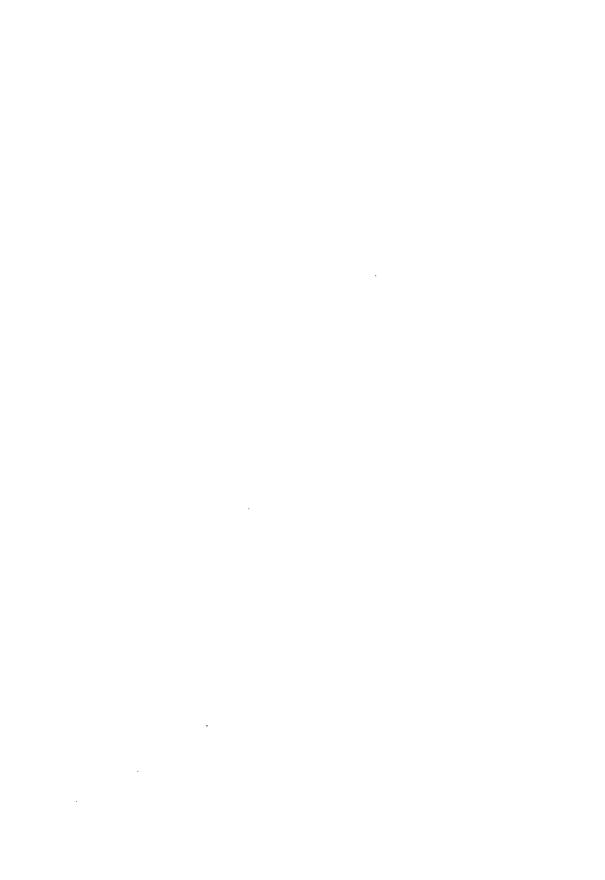



# التفسيرُ العلميّ للقرآن مِن القرونِ المفضلة الى العصر العثماني

- ◘ المبحث الأول: التفسير العلمي للقرآن في القرون الثلاثة الأولى
- المبحث الثاني: التفسير العلمي للقرآن في العصر العباسي
- المبحث الثالث: التفسير العلمي للقرآن في عصر المماليك
- ♦ المبحث الرابع: التفسير العلمي للقرآن في عصر العثمانيين





من الواجب على في استهلال البحث أن أبين أمراً أراه من الأهمية بمكان:

قد ينتقد بعضهم استخدام مصطلح (التفسير العلمي للقرآن) في عصور السلف الصالح ومن بعدهم، لكون هذا المصطلح حادثاً، ولم يكن منهجاً مستقلاً معروفاً كما هو الحال اليوم!؟.

فأجيب: إن تاريخ التفسير العلمي للقرآن لا ينفك عن كونه من التاريخ العام للتفسير بأطواره ومراحله، وإنها نعنى بدراستنا هذه: أن نجلي تاريخ منهج من مناهج علم التفسير بطريقة استقرائية؛ بتتبع مظاهر هذا التفسير على المصطلح الذي اعتمدته للتفسير العلمي للقرآن، والتركيز عليه ضمن التطور الذي مر به التفسير عموماً.

## الهدف من هذه الدراسة:

- التدليل بها على تأصيل مصطلح التفسير العلمي للقرآن بالتعريف الذي تقدم من خلال بيان مراحل تطور هذا المنهج في العصور الإسلامية.
- بيان أن هذا المنهج في التفسير ليس بدعاً أو أمراً طارئاً على علوم القرآن بالمعنى العام، وإنها له جذوره في العلوم الإسلامية؛ إن كان المقصود هو استخدام مختلف العلوم في بيان كلام الله تعالى، أو استنباط العلوم من القرآن كها تقدم.
- إن ما يقوم به الباحثون المتخصصون اليوم من دراسة صادقة صحيحة وعلمية في تفسير كتاب الله؛ له دليله التاريخي وأصله العلمي، وليس عملاً مبتكراً أو مخترعاً، وليس اكتشافاً لعلم جديد لم يعرفه السابقون المتقدمون من المفسرين؛ وإن لم يحمل الاسم نفسه، فالتفسير في أطواره الأولى لم يحمل أسهاء مناهج معينة كها هو الحال فيها



بعد وفي عصرنا اليوم عند استقرار العلوم وتفرعها، فصرنا نقول: التفسير اللغوي والتفسير الفقهي و... الخ.

واقتضت هذه الدراسة التاريخية أن أقدم لكل عصر نبذة مختصرة عن الحالة العلمية فيه؛ لمعرفة أثر التقدم العلمي على تطور التفسير، وذكرت أهم المشتغلين في هذا المنهج ومؤلفاتهم دون التفصيل في بيان مناهجها؛ لوجود من كتب بذلك وقد أشرت إليهم، ولكن فصلت في بيان منهج بعضهم في العصر الحديث لبيان أثرهم في انحراف التفسير العلمي للقرآن إلى الآن.



## المبحث الأول: التفسير العلمي في القرون الثلاثة الأولى.

لا يخفى حال العرب عند بدء نزول القرآن، وما يحملونه من معتقدات الجاهلية وتصوراتها ومفاهيمها الخرافية المخالفة للفطرة والعقل والحقيقة... والتي تسرب معظمها عن طريق الاحتكاك بالروم والفرس وغيرهما، وتلاقح العقول ببعضها، وتلقف العرب علوم هؤلاء القوم خاصة عن خلق الإنسان ونشأة الكون وغير ذلك، ومع ذلك فلم يبرع العرب إبان نزول القرآن وقبله إلا في ثلاثة أنواع من العلم:

- علم الأنساب، لأنها من ضروريات العصبية القبلية.
  - وعلم الرؤيا.
- وعلم الأنواء أو النجوم والقمر وأنواع الكواكب، وكانت براعتهم بالأنواء تقتصر على العرافة.
- وما أدركوه بفرط العناية وطول التجربة؛ لاحتياجهم إلى معرفة ذلك في أسباب المعيشة لا على سبيل التدريب في العلوم.

أما الطب فها برع فيه إلا القليل، وكان غالبه يعتمد على التائم والرقى والتنجيم. ١٠٠

<sup>(</sup>۱) انظر: تفصيل حال العلوم عند العرب قبل الإسلام وصدره: التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرناً د. إبراهيم الشريقي صـ ٢٣ ط مصر الثانية ١٩٧١، وما كتبه محمد فؤاد الناكري في مقدمة دراسته لكتاب: (في بيان الحاجة إلى الطب والأطباء ووصاياهم) للعلامة قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي ت ٧١٠هـ من صـ ١٢ إلى صـ ٣٨، فقد أعطى نظرة تاريخية للطب وعلومه في الجاهلية والإسلام، ط الإمارات الأولى الاتجاهات الفكرية في التفسير د. الشحات السيد زغلول صـ ١٠٧ إلى صـ ١٠٩، ط الهيئة المصرية العامة، ثانية ١٣٩٧هـ.



فنزل القرآن والحالة هذه؛ لينقل الناس من التصورات الخرافية التي لا تتوافق مع الحقائق التي خلقها الله؛ وليهديهم إلى الجادة المستقيمة؛ ويصحح لهم التصورات المنحرفة التي ضج بها العالم عن الإنسان والكون والحياة، ويعيد الفطرة التي انحرفت بانحراف هذه التصورات إلى جادتها وصفائها، فكانت الآيات المكية تنزل متضمنة ذكر الإنسان وما يتعلق بخلقه وأطواره وكرامته، والكون ونشأته وبدء الخليقة وفنائها ومآلها، والحياة في معناها وحقيقتها والغاية منها.. والأرض وما تحتويه من نبات وتربة وقطع متجاورات.. وغير ذلك من الدواب والمخلوقات؛ بأسلوب يأمر العقل بالحركة والتحرر من التبعية الجاهلية وتقليد الآباء وموروث اتهم، وكانت هذه الحقائق التي يذكرها الله تعالى في كتابه تنصب في قلوب المسلمين كها في عقولهم عقيدة وفهاً لتوسع مداركهم وتعزز إيهانهم في تعظيم الله.

وبنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ التفسير ونشأ، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر للصحابة ما أشكل عليهم في فهم القرآن الكريم، وما أجمل من هذه الآيات، أو بعض ما كان منه متعلقاً بالغيبيات، أو توضيحاً لبعض أسرار الإنسان والكون والحياة مما يصحح تصور المسلم لها، ويعلمهم الدر المكنون من علوم القرآن ، وكان مصدره في ذلك الوحي من عند الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه

<sup>(</sup>١) أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن آية آية وإنها فسر لهم بعضه، وذهب ابن تيمية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل معاني القرآن للصحابة رضي الله عنهم، وذهب الخويبي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة القليل من معاني القرآن، ويرى الشيخ الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر المعاني وليس كلها للصحابة رضي الله عنهم، انظر: مقدمة التفسير لابن تيمية صـ ٣٥، الإتقان للسيوطي ٢/ ١٧٤، التفسير والمفسرون للذهبي ١/ ٢٥.



NO.

ولا من خلفه، ويدخل التفسير العلمي -على اصطلاح بيان الأمور الكونية في القرآن-في هذا القسم.

ومثال بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمعارف العلمية في القرآن الكريم ورسم منهج استنباطها، حديث مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة، طار ماؤه في كل عرق وعصب منها، فإذا كان يوم السابع؛ أحضر الله كل عرق بينه وبين آدم، ثم قرأ: ﴿فِي ٓ أَيّ صُورَةٍ مّا شَاءَ رَكَّبك ﴾ [الانفطار ٨]». "

<sup>(</sup>۱) مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي صحابي له أحاديث في الصحيحين والسنن سكن البصرة ومات بها سنة (٧٤هـ) رضي الله عنه انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ١٢/١٠ ط دار الفكر بروت الأولى ١٩٨٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد جيد كما قال السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٣٠ ط دار الأنوار المحمدية د.ت: وعما يدخل في معنى حديث مالك بن الحويرث أيضاً ما أخرجه ابن جرير ٣٠/ ٥٦ ط دار الفكر بيروت د.ت، والبخاري في التاريخ وابن المنذر وابن شاهين وابن قانع والطبراني وابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي ٦/ ٣٥٩ عن على بن رباح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ولد لك؟. قال: يارسول الله إما عسى أن يولدني؛ إما غلام وإما جارية؟!. قال صلى الله عليه وسلم: فمن يشبه ؟قال: يار رسول الله من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه !!. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: مه!، لا تقولن هذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم، فركب خلقه في صورة من تلك الصور، أما قرأت هذه الآية في كتاب الله ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءً رَكَّبَك ﴾ [الانفطار ٨]، قال: سلكك) وفي رواية: (من نسلك ما بينك وبين آدم).



بل كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم للآيات المتحدثة عن مظاهر الكون والإنسان المصدر الأول للصحابة رضي الله عنهم في فهم القرآن الكريم، والمطلع على كتب التفسير بالمأثور يجد الأمثلة في ذلك كثيرة. (١)

وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم يحشون على استنباط العلوم من القرآن الكريم، وتدبر آياته ومعرفة أوجه معاني ودلالات القرآن المرشدة لعلومه؛ استناداً إلى أن هذا الكتاب المنزل من خالق كل شيء ما فرط في ذكر شيء مما خلقه تصريحاً أو تلويحاً.

وقد أدرك سلفنا الصالح رضي الله عنهم بسليقتهم العربية الفصيحة، وفطرتهم الإيانية الصحيحة عمق دلالة قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ إِلَا يَانِية الصحيحة عمق دلالة قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَظِيرُ إِلَا أَمُمُ أَمَّالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن). (")

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور كما في الإتقان ٢/ ٢٢٦.



<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً تفسير الآية ۱۱ من سورة الحج في الدر المنثور للسيوطي ٤/ ٣٧٨، وكذلك انظر: كتاب هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان للمحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله، عند الكلام عن خلق السموات والأرض وما ورد من تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مبحث عالم السماء والماء.. ففيه الأمثلة البديعة الكثيرة عن موضوعنا هنا.

N.

ويقول مسروق٬٬ رحمه الله: (من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا َ والآخرة فليقرأ سورة الواقعة).٬٬

وعن أبي بكر بن مجاهد أنه قال يوماً: ما من شيء في العالم إلا وهو في كتاب الله. فقيل له: فأين ذكر الخانات؟!، فقال: في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بَيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنعُ لَكُمْ وَاللهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونِ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ بيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنعُ لَكُمْ وَاللهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونِ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [النور:٢٩]. (\*)

فاجتهد الصحابة والتابعون وتابعوهم في استنباط هذه العلوم، (وقد وفقوا كثيراً في شرحهم لمعنى الآيات مع أن حقائقها الكونية كانت محتجبة، ومعلوم أن المفسر الذي يصف حقائق وكيفيات الآيات الكونية في الآفاق والأنفس وهي محجوبة عن الرؤية

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في الإتقان نقلاً عن كتاب إعجاز القرآن لابن سراقة، الإتقان ٢/ ١٢٦.



<sup>(</sup>۱) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني الوداعي الكوفي إمام في التفسير محدث ثقة فقيه من أشهر رجال مدرسة التفسير بالعراق أخرج له الستة ت (٦٣هـ). انظر: تهذيب التهذيب ١٠٠٠، معجم المفسرين عادل نويهض ٢/ ٦٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ١٤٨ تحقيق كمال يوسف الحوت ط مكتبة الرشد الرياض أولى ١٤٠٩، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤/ ٦٨ تحقيق شعيب أرناؤط ومجموعة من العلماء، ط الرسالة ١٤١٣ هـ.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر شيخ المقرئين في وقته وكان عالماً بارعاً وصادقاً فاهماً كثير النفع والطلاب ت(٣٢٤هـ) له القراءات السبعة والأحرف السبعة وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاء ١٧٣/، غاية النهاية لابن الجزري ١/ ١٣٩ تحقيق جو تهلف برجستراسر ط القاهرة مكتبة الخانجي ١٩٣٢م.



في عصره قياساً على ما يرى من المخلوقات وفي ضوء ما سمع من الوحي؛ يختلف عن المفسر الذي كشفت أمامه الآية الكونية، فجمع ما سمع من الوحي وبين ما شاهد في الواقع) (۱)، ومع ذلك فقد خرج سلفنا الصالح باستدلالات نقف أمام بعضها في زماننا معجبين ومندهشين.

أقول: وهذا التوفيق الذي وفقه السلف إنها حصل لإخلاصهم في البحث عن معرفة مراد الله تعالى، وحرصهم على سلامة المنهج في دراسة القرآن الكريم وتدبر آياته، فالمصدر الذي عولوا عليه في ذلك هو: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، هذا مع معرفتهم باللغة العربية وأساليب العرب في الكلام وتقليب أوجه الدلالات اللغوية، إضافة لسعة المدارك الإيهانية، ومعرفتهم لسنن الله تعالى في الكون والقرآن.

والأمثلة على اجتهاد الصحابة في استنباطاتهم للمعارف العلمية والسنن الكونية من كتاب الله تعالى؛ ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ [ الحجر: ٢١].

يقول ابن عباس (''): (ما نقص المطر منذ أنزله الله، ولكن تمطر أرض أكثر مما تمطر أخرى) ثم قرأ هذه الآية. (")

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم انظر الدر المنثور ٤ / ١٠٧.



<sup>(</sup>١) انظر: قواعد وأسس أبحاث الإعجاز العلمي على موقع هيئة الإعجاز العلمي: www.aleijaz.net

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة الصحابي المشهور واسمه يغني عن سرد مناقبه رضي الله عنه ت ٦٨هـ. انظر الإصابة ٢/ ٣٣٠.

وورد عن ابن مسعود (١٠) والحسن ١١٠ مثله.

ويقول الحكم بن عتبة ٣٠٠ رضي الله عنه:

(ما من عام بأكثر مطراً من عام ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون، وربيها كان في البحر) ···.

ولم يمنعهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في تفسير هذه الآيات من ذكر معان أخرى يحتملها نظم القرآن ولا يخرج عن مقتضى السنة وأصول اللغة ولا يضادها، فقد مر من قبل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى:

﴿ فِي آُي صُورَةٍ مَا شَاءً رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ١٤ / ١٣ و ١٤، والخرائطي محمد بن جعفر في مكارم الأخلاق صــ ١٠٣ رقم (٤٨٦) تحقيق عبد الله بن حجاج ط مكتبة السلام العالمية مصر د.ت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور ١ / ٤٠، وهو الحسن بن أبي الحسن البصري أبوسعيد واسم أبيه يسار فقيه فاضل ثقة مشهور إمام زمانه رأس الطبقة الثالثة له التفسير والردعلى القدرية انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي ١ / ١٧ ط دار الفكر العربي د.ت، طبقات الداودي ١ / ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) الحكم بن عتبة الكندي الكوفي أبو محمد الفقيه الثبت الثقة ت (١١٥هـ) انظر: تقريب التهذيب صــ١٧٥ تحقيق محمد عوامة ط الرشيد الرابعة ١٩٩٧، تهذيب الكال للمزي / ١١٤، تحقيق بشار مع, وف، ط الرسالة الأولى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير ١٤ / ١٤، وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور ٤ / ١٠٧.



ولقد أثر عن السلف الصالح معان أخرى من ذلك ما ورد عن مجاهد (١٠٠٠ أنه قال: (إما قبيحاً وإما حسناً، وشبه أب أو أم أو خال أو عم). (١٠٠٠

وعن عكرمة " قال: (إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير) ، وهذان الأثران يدخلان في علم الوراثة ودراسة الطبائع.

وهكذا فالأمثلة على ذلك كثيرة، وكتب التفسير بالمأثور حافلة بذلك، وإنك لتجد بعض ما أوردته من المأثور في التفسير أصبح أقرب للثوابت العلمية في وقتنا؛ كإحصاء هطول الأمطار مع تعقد آلية إحصائها "، هذا مع عدم وجود فكرة إحصاء هطول الأمطار في بال أحد من الأمم في عصرهم ولا يملكون الدراية التجريبية لها.

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب: الركام المزني والظواهر الجوية في القرآن الكريم من صـ ٢٠٥، إلى صـ ٢١٢، تأليف صلاح الدين عارف جنيد تقديم جودت سعيد وبسام مهمندار الخبير في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ط مطبعة الزرعى في دمشق أولى ١٩٩٩.



<sup>(</sup>۱) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي شيخ القراء والمفسرين الإمام الثبت أخذ عن ابن عباس واختص به رضي الله عنها ت(۱۰۲هـ) انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٩، تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٧، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٣٠/ ٥٥، وعبد ابن حميد وابن المنذر كها في الدر المنثور ٦/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) عكرمة بن عبد الله المدني الهاشمي أبو عبد الله الحبر العالم الثقة الثبت كان ابن عباس يضع الكبل في رجليه على تعليم القرآن والسنة ت (١٠٤هـ) بالمدينة. انظر: طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٣٠/ ٥٦ ط دار المعرفة، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ٦/ ٣٦٠.



## المبحث الثاني:

## التفسير العلمي في العصر العباسي.

في العصر العباسي نشطت الحركة العلمية والثقافية، وتعددت المراكز العلمية خاصة في القرنين الثالث والرابع الهجريين، فزادت حركة التصنيف وتنظيم العلوم الإسلامية ونشطت حركة التعريب، بل أخذ التعريب جانباً مها في هذا العصر حتى صاريمثل مرحلة انتقال فريدة في تاريخ العلوم، ومما تميز به هذا التعريب أنه لم يكن مجرد نقل حرفي لعلوم الإغريق واليونان والهند وغيرهم، ولم يكن العلاء المسلمون فيه مجرد شارحين مكررين ناقلين لعلم الأوائل، بل أعادوا هذه العلوم إلى الحياة بثوب جديد بعد هضمه ومزجه بالثقافة الإسلامية واللبوس العقائدي دون استسلام لما فيه. (۱)

إن الفتوحات الإسلامية التي حصلت على أيدي الصحابة والتابعين؛ كان لها الفضل الأول على المسلمين في الاحتكاك المباشر بثقافة البلاد المفتوحة، مما أكسب المسلمين قوة في تحويل المسلمات التي ركن إليها اليونان والإغريق وغيرهم إلى مادة

<sup>(</sup>۱) انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية د. أحمد شلبي ٣/ ٢٤٦، ط دار النهضة المصرية السابعة ١٩٨٦، التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرناً د. إبراهيم الشريقي ص١٣٨ ط مصر الثانية ١٩٧١، ومقال بعنوان (أثر الفكر العربي الإسلامي في القرون الوسطى على تطور الحضارة الإنسانية) د. إبراهيم رزوق، مجلة المعرفة، العدد ٤٨٤ كانون الثباني على تطور الحضارة الإنسانية ) د. إبراهيم وزوق، وبحث (دور التعريب في تأضيل الثقافة السورية، و بحث (دور التعريب في تأضيل الثقافة الذاتية العربية) د. عبدالكريم الكافي مجلة التراث العربي (١٣٠١٤) عام ١٩٨٤، ص- ٢١٥، و(سيرة الإمام أبي حامد الغزالي ومكانته) د. عبد الكريم الكافي في مجلة التراث العربي (٢٢) كانون الثاني ١٩٨٦، ص- ٢٠٠)



تجريبية، وأحدثوا في أصولها انقلاباً علمياً، فحولوا البلاد المفتوحة إلى معاقبل للفكر والمعرفة ضمن المعايير الإسلامية، وأظهروا عور هذه المسلّمات، فقوموها وزادوا فيها(١) فظهر العديد من الأبحاث العلمية المترجمة والمقومة والمزيدة بالمعارف التجريبية على أيدي العلماء المسلمين في الفيزياء والكيمياء والبصريات والطب والتشريح والفلك وغيرها من العلوم، وكانت تعدهذه الأبحاث حينئذ جزءً من الفلسفة.

وكان هذا التحول مرتبط مع انتقال علم التفسير إلى مرحلة الاستقلال عن الحديث والتوسع فيه، فامتد تأثير هذه العلوم إلى التفسير، لا سيها تفاسير المعتزلة كها في تفسير الجبائي (")، (ومن ذلك آراء مطهّر بن طاهر المقدسي (") في كتابه: البدء والتاريخ، الذي لا يستطيع أن يخفي سروره حينها يوفق إلى تأييد إحدى المعجزات بأدلة العقل الذي يعده أم العلوم جميعها). (")

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ العلوم عند العرب د. عمر فروخ ود. ماهر عبد القادر ود. حسان حلاق صه ٣٩٥، ط دار النهضة العربية بيروت ١٩٩٠، ويمكننا اعتبار هذا الكتاب كله شاهداً على ما تقدم من كلام عن الناحية العلمية في العصر العباسي، الاتجاهات الفكرية في التفسير، د. الشحات زغلول صـ ١١٠، و١١، وكذلك صـ ١٤٤ إلى صـ ١٥٨ في دراسة الثقافة اليونانية ودور المسلمين فيها، ودراسات في القرآن الكريم د. السيد أحمد خليل صـ ٣٢ ط.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة في زمنه له تفسير حافل ومطول ت ٣٠٣هـ انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٩١، سير أعلام النبلاء ١٨٣/١٤.

<sup>(</sup>٣) مطهر بن طاهر المقدسي: مؤرخ، نسبته إلى بيت المقدس ت ٣٥٥هـ لـه كتـاب البـد، والتـاريخ انظر الأعلام للزركلي ٧/ ٢٥٣، معجم المؤلفين رضا كحالـة ٢١/ ٢٩٤ ط دار إحياء الـتراث العربي د.ت.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاتجاه العلمي في تفسير القرآن، د. عبد الأمير كاظم، مجلة المنهج الثقافية على موقع: www.shahrodi.com.

**E** 

وبذلك دخل التفسير في طور استخدام الاجتهاد العقلي وتسخير العلوم التجريبية، الذي اصطلح عليه علماء التفسير بـ (التفسير العقلي) أو التفسير بالرأي، وأخذ عندها التفسير مجالاً واسعاً في الدلالة وتسارعاً في التطور، يعود الفضل فيه إلى:

عصور السلف الصالح؛ فقد مارسوا التفسير بالرأي في وقت مبكرة.

ثم ما تحمله الدلالة القرآنية من المعاني المتنوعة التي تحتوي ما يستجد على حياة المسلمين في النواحي السياسية والفكرية والاجتماعية والعلمية. (١)

فظهر من علماء المسلمين ـ خاصة في القرن الخامس الهجري وما بعده ـ ظهر من يدعوا إلى استنباط مختلف العلوم من القرآن الكريم، وأخذوا يسخِّرون معارف عصرهم في تفسير القرآن، والرد على الأفكار الفلسفية المنحرفة، وكأن هذا الاتجاه خلاصة الجدل العلمي في العصر العباسي، وبذلك يكون التفسير قد دخل طوراً تاريخياً حساساً في التفسير بالرأي.

## \* أبرز المشتغلين بهذا الاتجاه في هذا العصر:

وكان من رواد العلماء الداعين إلى استنباط العلوم من القرآن الكريم وتسخير معارف زمانهم في تفسير القرآن:

- الإمام أبو حامد الغزالي (٥٠٥هـ).
  - وأبو بكر بن العربي (٤٣هـ).
    - والفخر الرازى (٦٠٦هـ).

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير العلمي وتعطيل المنظومة الثقافية، د. أحمد النيفر على موقع إسلام أون لاين.





## ■ أولاً: التفسير العلمي للقرآن عند الإمام الغزالي (٥٠٥ هـ): · · ·

يعتبر الإمام الغزالي إلى عهده أكثر من استوفى الكلام في أن أوائل العلوم موجودة في القرآن وسجل ذلك في كتابيه الشهيرين: إحياء علوم الدين وكتاب جواهر القرآن أما كتابه (إحياء علوم الدين)، فقد خص فيه الإمام باباً عن القرآن، وحض فيه على تدبره وفهمه، وفيه تكلم الغزالي عن العلوم في القرآن الكريم، فذكر فيه أن (العلوم لا نهاية لها وفي القرآن إشارة إلى مجامعها، والمقامات في التعمق في تفصيلها راجع إلى فهم القرآن، ومجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك). "

وشرح ما كتبه في الإحياء في كتابه الثاني جواهر القرآن، فعقد الإمام فصول كتابه الجواهر على أساس أن العلوم متشعبة من القرآن، وقسم هذه العلوم في الفصل الثالث

<sup>(</sup>٣) انظر: إحياء علوم الدين ١/ ٢٨٩، ط دار المعرفة د.ت.



<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الاسلام: الفقيه الأصولي الزاهد الفيلسوف، له نحو مئتي مصنف أشهرها إحياء علوم الدين والمستصفى في أصول الفقه، مولده ووفاته في خراسان، نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف، انظر ترجمته: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ ابن النجار البغدادي انتقاء الحافظ أبي الحسين أحمد بن أيبك المعروف بابن الدمياطي ١٧٧١، تحقيق مصطفى عبد القادر عطاط دار الكتب العلمية لبنان الاولى ١٤١٧هـ، سير أعلام النبلاء ١٤١٩ ٣٠٣٠. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أحمد بن محمد بن خلكان ٤/٢١٦ تحقيق إحسان عباس ط دار صادر بيروت أولى ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٢) التفسير العلمي في الميزان، أحمد أبو حجر، انظر صـ ١٤٦،٥٥، وعلق د. أبو حجر بعـ د ذلـ ك بقوله صـ ١٤٦: (... ويبقى قوله نظرياً إلى حد بعيد).

XXX.

إلى عشرة أقسام، وفي الفصل الرابع من الكتاب ذكر انشعاب العلوم كلها من هذه الأقسام العشرة وبين أقسامها ومراتبها، ثم ذكر في الفصل الخامس بيان كيفية انشعاب علم الأولين والآخرين من القرآن.

وأشار الغزالي إلى العلوم (الدينية) وتفرعاتها في القرآن الكريم، ثم ذكر علوماً مختلفة، كعلم الطب والنجوم وهيئة العلم وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه، وغير ذلك، وذكر بأن (هذه العلوم ما عددنا وما لم نعد؛ ليست أوائلها خارجة عن القرآن، فإن جميعها مغترفة من بحر واحد، من بحار معرفة الله تعالى، وهو بحر الأفعال). (١)

"ثانياً: التفسير العلمي للقرآن عند القاضي أبي بكر بن العربي (٤٣٥ هـ): (<sup>™</sup>

لقد كانت لدعوى الغزالي آذان صاغية عند القاضي ابن العربي رحمه الله، وبين ذلك في مواطن متعددة من كتابه قانون التأويل (٢٠)، فقد صرح ابن العربي فيه أن (كتاب الله

<sup>(</sup>٣) ولابن العربي تفسير (أنوار الفجر)، ذكره ابن جزي في تفسيره التسهيل، وقال في وصفه أنه: (في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب (قانون التأويل) إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه) التسهيل لعلوم التنزيل ١/ ١٠، طبولاق ١٣٥٥هـ، تصوير دار الفكر. انظر: مقدمة د. محمد السليماني لقانون التأويل صـ ١٢٥٠.



<sup>(</sup>١) جواهر القرآن صـ ٢٥، ٢٦.ط دار المركز العربي للكتاب بيروت، د.ت.

<sup>(</sup>٢) عمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي المالكي الإمام العلامة الحافظ الفقيه الأصولي المفسر صاحب كتاب قانون التأويل والناسخ والمنسوخ وأحكام القرآن وغير ذلك ت (٤٣٥هـ) انظر ترجمته: طبقات المفسرين الداودي ٢/ ١٦٧، البداية والنهاية ٢١/ ٢٤٥ ط دار الفكر بيروت، الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة تأليف مجموعة من الباحثين ٣/ ٢١٧، ط إصدارات مجلة الحكمة لندن الأولى ٢٠٠٣.



وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بيان لكل معلوم، فإن العقول كانت خلقت مستعدة لقبول المعارف وتمييز الحقائق، فليس بالإمكان إحاطتها بجملتها، فإن الإحاطة لا تكون إلا للمحيط).(١)

ثم بين أن معرفة العلوم مطلوبة للتوصل إلى المقصود الأقصى وهو معرفة الله، وأنه ينبغي قبل الخوض فيها معرفة أقسامها بالجملة، لأن معرفتها على التفصيل والجملة لا يحيط بها إلا الله تعالى. (٢)

وبذلك يكون ابن العربي قد أرسى قاعدة لما يريد قوله في موضع آخر من كتابه: (وإنها عني العلماء بقولهم: إن العلوم كلها في كتاب الله ما كان علماً لذاته، لا ما وقعت الدعوى فيه أنه علم وهو جهل، وذلك يرجع إلى العلوم الشرعية والحقائق العقلية، فإن جميعها مضمَّن في كتاب الله، والدليل عليه مبيَّن، وكل جهالة أو سخافة ادعتها طائفة فالرد عليها في كتاب الله موجود أيضاً مبيَّن). (")

ثم عقد ابن العربي فصلاً ارتضى فيه تقسيم علوم القرآن على طريق البيان إلى ثلاثة أقسام: قسم التوحيد، وقسم التذكير، وقسم الأحكام، وأدخل معرفة المخلوقات بحقائقها في قسم التوحيد"، لأنها دلائل معرفة الله تعالى وتعظيمه.

<sup>(</sup>١) قانون التأويل صـ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) قانون التأويل صـ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) قانون التأويل صـ ٤١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: قانون التأويل صـ ١٥٤١.

ثم قال رحمه الله: (كما ترجع علوم القرآن إلى آيتين كقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ يَنَازَلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَمُنّا ﴾ [الطلاق: ١٢].

الثانية: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦].

وقد ترجع إلى آية واحدة، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴾ [الدخان: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ لَعِينَ ﴾ [الدخان: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]). ("

ثالثاً: التفسير العلمي عند الإمام الرازي رحمه الله ( ٢٠٦ هـ ): "

لئن كان الغزالي ومن تابعه قد وضعوا الأسس النظرية للتفسير العلمي -كما اصطلحنا عليه \_ فإن الرازي طبق ذلك عملياً، واستطاع أن يوظف معارف عصره وما جد في البيئة الإسلامية من ثقافة وفكر وعلوم في تفسير القرآن الكريم؛ ليحقق مقصداً أساسياً للقرآن في الهداية والإرشاد؛ وهو الاستدلال على عظمة الله تعالى ووحدانيته وتقرير أصول الدين العقدية، وفي ذلك يقول في تفسيره: (اعلم أن المقصود الأعظم من

<sup>(</sup>١) قانون التأويل صـ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي القرشي من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إمام وقته في العلوم العقلية وأحد الأثمة في الفقه والتفسير والأصول، صاحب المصنفات المشهورة والفضائل الغزيرة ت (٢٠٦هـ) انظر: ترجمته طبقات السيوطي ص-١٠٠، طبقات الداودي ٢/ ٢١٥.



هذا القرآن تقرير أصول أربعة: الإلهيات، والنبوات، والمعاد، وإثبات القضاء والقدر، والمقصود الأعظم من هذه الأصول الأربعة تقرير الإلهيات) وكان مسلك الرازي في التفسير هو طريقة الطبيعيين في الكونيات، فتكلم في الأفلاك والأبراج والحيوانات والنبات وأجزاء الإنسان وخلقه، وغير ذلك مما جر الاستدلال على وجود الله تعالى وكان مراد الرازي من منهجه هذا أن يبين تفوق الحكمة القرآنية على سائر الطرق الفلسفية وانفراد القرآن بهداية العقول البشرية إلى غايات الحكمة عن طريق العصمة. "

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير العلمي في الميزان صـ ١٥٦، دراسات في التفسير وأصوله للبلتاجي صـ ١٠٨.



<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) الفخر الرازى ٢٠/ ٥٠ ط دار الكتب العلمية أولى ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير العلمي في الميزان صـ ١٥٠.



#### المبحث الثالث:

## التفسير العلمي في عصر الماليك.

تميز عصر الماليك بنشاط الحركة العلمية، وظهرت فيه الموسوعات العلمية والأسواق الثقافية (۱۰)، وكانت حركة التفسير تنشط مع هذا النشاط العلمي، وتميز نشاط ما نسميه بـ (التفسير العلمي) في هذا العصر؛ حتى صار له دعاة يدعون إليه ويكتبون فيه ويعملون على ترويجه، عما أحدث ردة فعل قوية عند الإمام الشاطبي (۹۰هـ) (۲۰هـ الله، إذ أنكر هذا اللون من التفسير في كتابه (الموافقات)، واحتج على ذلك بأن السلف الصالح من التابعين ومن يليهم لم يرد عنهم أنهم تكلموا في هذا اللون من التفسير، وهم من أعرف الناس بالقرآن وعلومه، ويرى أيضاً أن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم القرآن على كل ما يضاف علمه إلى العرب، خاصة منه ما يوصل فيما يتوقف عليه فهم القرآن على كل ما يضاف علمه إلى العرب، خاصة منه ما يوصل

<sup>(</sup>۱) انظر: في دراسة عصر الماليك من الناحية العلمية: الأدب في العصر المملوكي ١٠٨/١ إلى ١٢٠ ط دار المعارف د.ت، وعصر جلال الدين السيوطي والحياة العلمية فيه صـ ٤٧ من مجلة التراث العربي العدد (٥١) عام ١٤١٣، وابن حجر ودراسة مصنفاته ١/٥٠، وقسم الدراسة من رسالتي الماجستير بعنوان تحقيق جزء من مخطوط تفسير (اللباب من علوم الكتاب) لابن عادل الدمشقى ١/ ٣١ المقدمة لجامعة أم درمان ٢٠٠١م.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الشاطبي الأندلسي فقيه أصولي محدث مفسر أحد أثمة المالكية، له العديد من المصنفات أشهرها الموافقات والاعتصام ت (۹۷هـ) انظر ترجمته: معجم المفسرين نويهض ۱/ ۲۳، الموسوعة الميسرة ۱/ ۱۱، وقد قدمت رسالة لنيل الماجستير في الجامعة الأردنية عن الشاطبي إعداد عايش علي لبنانة بعنوان (أسباب النزول وقضايا علوم القرآن عند الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات) قدمت عام ۱۹۹۲م.



إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية، فالمعاني التي لا عهد للعرب بها؛ غير معتبرة، والقرآن إنها أنزل بلسانها وعلى معهودها، وأمة العرب كانت أمة أمية. (١)

لكن هذا الاعتراض لم يلق في الساحة العلمية تجاوباً كبيراً، ولم يوقف العلماء عن الاستمرار في هذا الاتجاه من التفسير، ربما لأن الحجج التي قدمها الإمام رحمه الله لم تكن مقنعة للمفسرين فبقيت رأياً للشاطبي رحمه الله.

وبرزت مؤلفات تضمنت هذا المنهج، فقد ألف ابن سراقة (٦٦٢هـ) (١ إعجاز القرآن)، وبحث في كتابه قضية العلوم في القرآن، ونقل عنه السيوطي في الإتقان. (٣)

<sup>(</sup>٣) انظر: الاتقان ٢/ ١٢٨.



<sup>(</sup>۱) انظر: المسألة الرابعة من النوع الثاني من الموافقات للشاطبي ٢/ ١٢٧ تحقيق أبوعبيدة مشهور آل سليمان ط دار ابن عفان الأولى ١٤١٧هـ، وانظر: في مناقشة رأيه تأييداً واعتراضاً: التفسير والمفسرون للذهبي ٢/ ٤٨٥، التفسير العلمي في الميزان صـ ٢٧٥ إلى صـ ٢٩٣، وتأصيل الإعجاز العلمي بحث لـأ. سعاد يلدرم بعنوان: (مستندات التوفيق بين النصوص القرآنية وبين النتائج العلمية الصحيحة) صـ ٤٥، ٥٥، والقرآن العظيم هدايته وإعجازه للصادق عرجون صـ ٢٦٢ إلى ٢٧٣ ط دار القلم دمشق ثانية ١٤١٠هـ، وبحث: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث علوم القرآن وتفسيره د شايع بن عبده بن شايع الأسمري، مجلة الجامعة الإسلامية السعودية العدد ١١٥ لعام ١٤٢٢ صـ ٧٧، ٧٥.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر محيى الدين الشاطبي شيخ حديث الكاملية بالقاهرة، مالكي المذهب، أديب صوفي، كان أحد الأثمة المشهورين بغزارة العلم والفضل صاحب كتاب إعجاز القرآن ت ٦٦٢ هـ. انظر: معجم المفسرين ٢/ ٤٧٨، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد الحنبلي ٥/ ٣١٠ ط دار المسير د.ت.

N. Company

كما حوت معظم التفاسير في هذا العصر هذا الاتجاه كالبيضاوي (٦٨٥ هـ) الذي تناول في تفسيره القضايا الكونية متأثراً بمنهج الرازي، ولكنه لم يسهب إسهاب الرازي في تناول الكونيات والطبيعيات، بل تناولها بما يفي بالغرض والحاجة في توضيح المعنى الذي يريد المفسر الوصول إليه. (")

ثم نظام الدين القمِّي النيسابوري (٥٠ههـ) في تفسيره (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) فقد اختصر تفسير الرازي، وعقب واستدرك على الرازي في القضايا الكونية والعقلية في ثم ابن عادل (حوالي ٧٧٥هـ) فقد اختصر مسائل الرازي في الكونيات

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي أبو سعيد قاض مفسر فقيه أصولي عالم بالعربية والمنطق والحديث من أئمة الشافعية صاحب تفسير أوار التنزيل وأسرار التأويل وغيره من المؤلفات الكثيرة ت (٦٨٥هـ) انظر: ترجمته طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٤٢ معجم المفسرين لنويهض ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه، د. محمد حمد زغلول صـ ٣٢٢، واتجاهات التفسير في العصر الراهن د. عبد المجيد عبد السلام المحتسب صـ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري مفسر مقرئ أديب متبحر في العلوم وليس من كبار علماء الشيعة الإمامية في عصره كما ذكر نويهض في معجمه والمتصفح لتفسيره يدرك ذلك ولعله اغتر بكثرة من ترجم له من الشيعة انظر ترجمته معجم المفسرين لنويهض ١/ ١٤٥، الموسوعة الميسرة ١/٧١٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر للاستزادة: التفسير العلمي في العصر الراهن دعبد المجيد المحتسب صـ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي أبو حفص توفي حوالي ٧٧٥هـ صاحب كتاب اللباب من علوم الكتاب: انظر: ترجمته في قسم الدراسة من رسالة الماجستير للباحث ١/٣٦ فما بعد.



والطبيعيات في تفسيره اللباب من علوم الكتاب بها يفي الغرض، متبنياً آراء الرازي وطريقته في التفسير. (١)

وكان من أبرز الداعين لاتجاه التفسير العلمي في الساحة العلمية في عصر الماليك:

- ابن أبي الفضل المرسي (١٥٥٠هـ).
  - والزركشي٣ (٩٤٧هـ).
  - والسيوطي(١١)هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: قسم الدراسة من رسالتي الماجستير ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي (٦٥٥ هـ)، النحوي المفسر المحدث الفقيه، له عدة تصانيف، وله تفسير القرآن اسمه ري الظمآن، وألف في أصول الفقه والدين وفي البديع والبلاغة، انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٧٢ شذرات الذهب ٧/ ٤٦٥. الموسوعة الميسرة ٣/ ٢١٨٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي المحدث الفقيه المفسر له المؤلفات الكثيرة كالتفسير والبرهان الذي لم يسبقه إلى مثله أحد والنكت على ابن الصلاح ت (٩٤٧هـ). انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٦٢، شذرات الذهب ٨/ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن أبي بكر الإمام خاتمة الحفاظ المفسر الفقيه الأصولي اللغوي صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور ومعترك الأقران وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة. انظر: ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي ٤/ ٦٥ ط دار الكتب العلمية د.ت، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي ١/ ٣٣٦ تحقيق أبو الفضل إبراهيم ط دار إحياء الكتب العربية أولى ١٣٨٧هـ، معجم المفسرين للنويهض ١/ ٢٦٤.



## • أولاً: التفسير العلمي للقرآن عند ابن أبي الفضل المرسى (٦٥٥هـ):

لقد وسع ابن أبي الفضل القول في احتواء القرآن الكريم على العلوم بأنواعها، وأطنب في الاستدلال على احتواء القرآن جميع علوم الأولين والآخرين، وأخذ يستدل على كل علم بأدلته من القرآن الكريم، حتى ذكر أصول الصنائع، وأسماء الآلات التي تدعوا الضرورة إليها، وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات؛ ما يحقق معنى قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]. (١)

## • ثانياً: التفسير العلمي للقرآن عند الزركشي (٧٦٤هـ):

ذكر الزركشي في البرهان أن: (العلوم كلها داخلة في أفعال الله وصفاته وفي القرآن شرح ذاته وصفاته وأفعاله) "، وأكثر من النقول عن السلف الصالح وعن العلاء من بعدهم في هذه القضية، ومع تأكيده على ضرورة إتقان التفسير الظاهر للقرآن: (وهو معنى الألفاظ في اللغة) "؛ لكنه يؤكد أن ذلك لا يكفي في فهم حقائق المعاني "، ثم أفرد فصلاً في برهانه ليقول: (وفي القرآن علم الأولين والآخرين وما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه لمن فهمه الله تعالى). "

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان للسيوطي ٢/ ١٢٦، ومعترك الأقران ١/ ١٧ ط دار الفكر العربي د.ت، والتفسير والمفسرون ٢/ ٤٧٨، والتفسير العلمي في الميزان صـ٥٦.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢/ ٨٧، عند الكلام على تـدبر القـرآن، وأعـاد هـذا الكـلام ٢/ ٢٩١ في بـاب معرفة تفسيره وتأويله.

<sup>(</sup>٣) البرهان ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) الرهان ٢/ ٣٢٠.



# الله التفسير العلمي للقرآن عند الإمام السيوطي (٩١١هـ):

أكد الإمام السيوطي كلام الزركشي في احتواء القرآن على جميع العلوم، إلا أن السيوطي عَبَّر عن ذلك تعبيراً دقيقاً، وذلك عندما عقد السيوطي في الإتقان: (النوع الحامس والستون في العلوم المستنبطة من القرآن) (()، صدره بقوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْخَامِسِ والستون في العلوم المستنبطة من القرآن) (()، صدره بقوله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبِينَنَا الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴿ [الأنعام: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمة وَبُشَرَى لِلْمُسلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، مؤصلاً في ذلك لما يريد التحدث عنه، فنقل من الأحاديث والآثار ما يدعم مراده وموضوعه، شم يقول: (وأنا أقول: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل؛ إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السموات والأرض، وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق و.. و..الخ). (")

وللسيوطي كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، يعتبر أنموذجاً عملياً لكلامه السابق، ولكنا في كتابه الإكليل نجده اقتصر على تفسير الآيات التي يرى السيوطي رحمه الله أنها أصل في الدلالة على علم ما، أو أن أحداً من الفرق استدلت بهذه الآية على حكم فقهي أو عقدي أو غير ذلك، دون أن يناقش هذا الاستدلال أو يشرحه؛ ونجد طريقة الاستنباط عند السيوطي مقتضبة للغاية، إذ يورد الآية ثم يقول: (فيها كذا، أو هذه الآية أصل في علم كذا أو نحو ذلك) (")، كما لا يمكن تجاهل كتابه معترك

<sup>(</sup>١) الإتقان ٢/ ١٢٥ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) الإتقان ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي: الإكليل ٢/ ٩٠٤، الإكليل ٣/ ٨٩٣، ٣/ ١٢٧٢، تحقيق د. عامر على العرابي ط دار الأندلس الخضراء جدة.

الأقران في إعجاز القرآن، إذ جعل من وجوه إعجاز القرآن اشتماله على العلوم المختلفة المستنبطة منه، واستدل على ذلك بنحو عمله في الإتقان. (۱)

<sup>(</sup>١) انظر: معترك الأقران ١/١٧ وما بعد.





### المبحث الرابع:

## التفسير العلمي للقرآن في العهد العثاني.

## • الحالة العامة والحركة العلمية والثقافية في العهد العثماني:

إن دراسة الناحية العلمية في العصر العثماني لها أهميتها البالغة في ربط الحلقات متسلسلة لفهم الأحداث التي أدت للصراع حول قبول التفسير العلمي، والتحول الخطير الذي مر عليه المسلمون من الناحية العلمية والنفسية، والتي كان لها الأثر المباشر على حركة التفسير بشكل عام واتجاه التفسير العلمي بشكل خاص.

بينها كانت أوربة في أوائل العهد العثماني ما تزال تعيش في ضعف علمي وفكري وعقائدي وعسكري وغير ذلك أمام قوة المسلمين، فلم يكن لدى الأوربيين قوة المجابهة والهجوم الفكري٬٬٬ كانت الدولة العثمانية وخاصة في بداية استلامها سدة الخلافة؛ كانت تنعم بها بقي من الحركة العلمية النشطة التي كانت في عصر الماليك، وكان لتقدم العثمانيين العسكري والسياسي أثر في نقل الثقافة والعلوم إلى أوربة، مما أزعج ذلك الدول الأوربية ورؤوس النصارى، فاشتغل الأوربيون على النيل من العثمانيين وإضعاف دولتهم وتحجيم توسعهم، (وكان منفذها الوحيد لتحقق أهدافها وغاياتها هو عن طريق الغزو الفكري وإيهام قادة الدولة بأنها في حاجة إلى تطوير نظمها). (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: التاريخ الإسلامي ٨/ ١٢ تأليف محمود شاكر، ط المكتب الإسلامي، الرابعة ١٤٢١هـ.

<sup>(</sup>۲) وقد تحقق لها ذلك بعد موت السلطان سليان الأول (٩٧٢هـ / ١٥٦٤م)، انظر الدولة العثمانية والغزو الفكري حتى عام ١٣٢٧هـ ٩٠٩م د خلف دبلان الوذينان صـ ٩ ط =



ونظراً لانسخال العثمانيين بالفتوحات وغلبة الطبع العسكري على دولتهم واهتمامهم بالحكم؛ توقفت الحركة العلمية عند المسلمين تدريجياً مع تقدم الزمن، فكانت الصبغة الغالبة والعامة على عصر العثمانيين الجمود والركون إلى مؤلفات السابقين، والاعتماد على ما فيها دون بحث أو تمحيص، مع بقاء بعض الأنشطة العلمية ذات الأثر المحدود في بعض دول الإسلام التي انتشر فيها المدارس والزوايا والمساجد، مع وجود علماء قلة برعوا في عهد العثمانيين في مجالات علمية محتلفة مع العلوم الشرعية كالهندسة والميقات والهيئة و الحيوان والنبات...الغ "، ولكنها لم تكن ظاهرة عامة لها أثرها، بل كانت تختلف قوة وضعفاً حسب الزمان والمكان والظروف.

لم تلق الحركة العلمية بشكل عام -والتفسير منها بشكل خاص- العناية اللازمة والكافية من الدولة لتطويرها وتحفيزها كها حصل في العهد العباسي مثلاً، ولم تنشط حركة التأليف على نحو ما حصل في عصر الماليك، ولم يعتن العثمانيون بالعلم والفكر والتشريع والترجمة، ومتابعة التطورات العلمية في العالم ونقل أخبارها إلى العلهاء

<sup>(</sup>۱) ينظر في دراسة الناحية العلمية في العصر العثماني بتوسع: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، د. أحمد شلبي ٥/ ٣٠٣ إلى صــ ٣٣٥، و٥/ ٣٣٨، إلى صــ ٣٤٥. ط ثالثة مكتبة النهضة المصرية ١٩٧٧م، و: دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر العثماني، د. ليلى عبداللطيف أحمد صـ ١٩٧٤ل ١٩٨، ط مكتبة الخانجي وما سيمر من المراجع حول الناحية العلمية في العهد العثماني.



<sup>=</sup> جامعة أم القرى مكة، الثانية ١٤٢٤هـ٣٠٠٣م وانظر: أيضاً صـ ١٧٨، ١٧٩ في وصية لويس التاسع عندما اقتنع بفشل الحملات العسكرية على المسلمين بعدما أسر ثم أطلق سراحه بفدية سنة ٦٤٧هـ/ ١٧٤م، فأوصى بالغزو الفكرى.

XXX

المسلمين؛ عنايتها بالجيش وتوطيد الحكم وتوسيعه، فأهملت اللغة العربية، وبقيت الأساليب العلمية على طريقتها الأولى لم ينلها شيء من التطوير (۱)، وبذلك وقف المسلمون مكانهم لا يتقدمون، وبدأت عزلة العلماء والمسلمين عن العالم وتطوراته العلمية وتياراته الفكرية، وظهر أثر هذا الجمود والركود جلياً في عصر ضعف الدولة العثمانية.

أما أوربة فكانت تكسب الوقت في النهضة للبحث في مختلف ميادين العلم مما زاد من سرعة تقدمها، واستفادت من أبحاث العلماء المسلمين والتلقي عنهم في الأندلس وصقيلية، ثم تم اكتشاف رأس الرجاء الصالح الذي كان له الأثر على ثراء أوربة وتطورها مادياً، هكذا إلى أن جاء الوقت الذي رجحت فيه كفة أوربة على كفة المسلمين. "

ثم برز التطور الأوربي وأصبح واضحاً للعيان، وقوي هذا الظهور في عصر الانحطاط والتراجع العثماني (١١٧١-١٣٢٧هـ)، وبدأت أخبار الغرب تفد إلى الشرق وفي العلماء من هو مصدق ومكذب، ولم تكن الدولة العثمانية مستعدة معنوياً لهذا السبق العلمي والتحدي الفكري، فبدا الانتكاس في العالم الإسلامي، وبرزت على الساحة الثقافية في أوربة -ثم وفدت إلى العالم الإسلامي- نظريةٌ اعتقدها مؤرخو الغرب ومستشرقوهم ومنصروهم بسبب القوة العلمية والمادية التي وصلوا إليها،

<sup>(</sup>١) انظر: التاريخ الإسلامي: ٨/ ١١٩، واتجاهات التفسير في العصر الراهن د. عبد المجيد المحتسب صـ ٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ الإسلامي: ٨/ ١٢.



مفادها (أن العقلية الغربية هي العقلية الدقيقة التأمل التي تستطيع أن تفكر تفكيراً سليماً، أما غيرهم من الشعوب وخاصة منهم المسلمون؛ فإن عقليتهم ساذجة بسيطة تدرك الأمور بواسطة الجزئيات لا تدركها إدراكاً كلياً، وكان ذلك دافعاً للمزيد من الاهتمام بالدراسات الشرقية، وكان القرآن أول ما أولوه اهتمامهم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم التاريخ الإسلامي والسلف الصالح رضي الله عنهم). (1)

ثم عمل بعض حكام الدولة العثمانية على الانفتاح على أوربة، وأن تصبح بلاده جزءً من الغرب، فأصبح تقليد أوربة والسير على منهجها أمراً محموداً يسعى إليه، وغدا استقدام الضباط وإرسال البعثات للإفادة أمراً قائماً. "

فوجدت أوربة منفذاً قوياً للدخول في بلاد المسلمين والتحكم بهم عن طريق الحملات باسم نشر العلم ومعاداة الجهل، والأخذ بيد الناس نحو الحضارة والمدنية وإبعادها عن التأخر والرجعية بزعمهم (")، وأخذت هذه الحملات والبعثات ظاهرة قوية في عهد محمد على باشا (")؛ الذي كان يمثل الانفتاح نحو أوربة عامة وفرنسا

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية والغزو الفكرى صـ ١٧٦، ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ الإسلامي ٨/ ١١٩، والتفسير العلمي في الميزان صـ ٣٤١، التفسير العلمي في الميزان صـ ٣٤، التفسير العلمي في العصر الراهن صـ ٧ و ٨ ومن الجدير بالذكر في هذه المرحلة ظهور الفكرة القومية التي كانت أحد العوامل المهمة في تمزيق العالم الإسلامي والأمة الإسلامية فيها بعد، انظر التاريخ الإسلامي ٨/ ١٤٨، واتجاهات التجديد صـ ٤٢ - ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير العلمي في العصر الراهن صـ ٩.

<sup>(</sup>٤) محمد علي باشا والي مصر ومؤسس السلالة الخديوية فيها ولي مصر ١٨٠٥م، وقضى على الماليك في مذبحة القلعة ١٨١١م، ونفى من سانده من العلماء الذين أرادوا خير مصر =

N/N/N

خاصة، منذ عام ١٢٤١هـ/١٨٢٦م؛ معتبراً أنها بعثات نحو الحضارة والمدنية والتقدم. (١)

لقد كان لهذه البعثات أثر إيجابي بنقل العلوم إلى البلاد الإسلامية، وأثر سلبي بنقل الأصول الأوربية في العادات والفكر وغيرهما، ومن ذلك التفريق بين العلم والدين، فقد وجد المنصرون والمستشرقون في أبناء الشرق الوافدين إليهم المعول المناسب لضرب المجتمع المسلم وتقويض أركانه. (٢)

\* وبعودة هذه الوفود إلى بلادهم؛ ظهر اتجاهان في بلاد المسلمين: ""

### الاتجاه الأول:

يرى أن النهوض والقوة لا يتمان إلا بتقليد أوربة والسير على خطاها.

وكان أصحاب هذا الاتجاه هم أصحاب السيطرة على الساحة العلمية والاجتماعية والفكرية، وكانت القوة بأيديهم، ولعب الاستشراق دوراً مهماً في دعم هذا الاتجاه وتبنيه.



<sup>=</sup> يعتبره البعض صاحب نهضة ثقافية وزراعية لمصر، ت ١٨٤٩م، انظر: المنجد في الأعلام صـ ٢٨٤٥ ط دار لمشرق بيروت الثالثة والثلاثون ١٩٩٢م.

<sup>(</sup>۱) انظر: التاريخ الإسلامي ۸/ ۳۸، ۳۹، وكذلك ۸/ ۱۵۸، وانظر للتوسع لزاماً كتاب: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا محمود شاكر من صــ ۱۲۰، إلى صــ ۱۶۹ ط مؤسسة الرسالة ناشرون الأولى ۱۹۹۲، الدور الذي لعبه المستشرقون وجواسيس أوربة في مصر من عصر الماليك وفي الحملات التي كان يرسلها محمد علي وأثرهم عليه إذ كانوا مستشاريه ودورهم في توطيد الطريق للاستعار على مصر وتعزيز الضعف النفسي عند المسلمين.

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ الإسلامي ٨/ ١٦٤، ١٦٤، اتجاهات التفسير في العصر الراهن د. المحتسب صـ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التاريخ الإسلامي ٨/ ١٦٠ إلى ١٦٤.



## 🕜 الاتجاه الثاني:

يرى أصحابه أن التخلف القائم في بلاد المسلمين إنها يعود إلى جهل المسلمين بشكل عام في أمور الإسلام وحقيقته، فالإسلام يحث على طلب العلم، ويدعو إلى التفكير والتحرر من الخرافات والجهل والأوهام، ويوجب استقلال المسلم في مبدئه وشخصيته وهيأته، ويوجب الاستعداد بكل الإمكانيات والطاقات لبناء دولة قوية تقف أمام التحديات والأعداء، وكان أصحاب هذا الاتجاه يبينون للناس أنّ العلم في الإسلام أعم مما يتكلم به المستغربون، ولا ينفك عن أصول الدين.

وتمثل هذا الاتجاه بأهل العلم المخلصين الذين أخذوا ينتقدون ما آلت إليه حال المسلمين من جهل وتخلف، ويعملون على إعادة المسلمين إلى الصواب، فجوبه هذا الاتجاه وحُورب ونُعت أصحابه بالنعوت المختلفة، وروقب من المستشرقين وعملائهم في الشرق لإعاقة مسيرته كي لا تعود الصحوة للمسلمين. (۱)

أقول: ومن هنا كان التحول الخطير الذي أثر بشكل مباشر على حركة التفسير، وأنشأ اتجاه التفسير العلمي الجديد، وتحول التفسير من استنباط للعلوم من القرآن كا كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، ومن استخدام العلوم في فهم القرآن وشرح دلالته -كما عند الغزالي وابن العربي والرازي ومن بعدهم -، إلى إخضاع القرآن ودلالاته للمصطلحات (العلمية) الغربية، والنظريات المطروحة في الساحات الثقافية، بمنهج ردة فعل عاطفي حماسي مندفع غير منضبط، نلمس آثاره إلى الآن.

<sup>(</sup>١) انظر: التاريخ الإسلامي ٨/ ١٦١، ١٦٢، واتجاهات التجديد في التفسير صـ ٧٣.





# التفاسير التي أخذت اتجاه التفسير العلمي في هذا العصر:

يعد تفسير (روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني) للعلامة محمود الآلوسي (۱۲۷۰هـ) من أبرز التفاسير التي أخذت اتجاه التفسير العلمي (۱ فقد تعرض الشيخ رحمه الله للمسائل الكونية وأسهب في الكلام عليها، ويذكر في تفسيره ما يقوله أهل الهيئة والحكمة، ويقر من كلامهم ما يرتضيه ويفند ما لا يرتضيه (۱٬۰۰۰ كما سجل في تفسيره موقفه من بعض ما يسمعه عن العلوم في أوربة فيعلق عليها منتقداً حسبها فهم من القرآن. (۱٬۰۰۰)

انظر ترجمته: التفسير والمفسرون: ١/ ٣٥٢، معجم المفسرين لنويهض: ٢/ ٦٦٥، معجم المفلر ترجمته: المفلون ٣/ ١٦٥، التفسير ورجاله محمد الفاضل بن عاشور صــ ٤٣٦ ط دار المعارف الطائف ١٤٠٧هـ.

- (٢) فقد شرع الآلوسي في تفسيره عام (١٢٥٢هـ) وفرغ منه عام (١٢٥٧هـ) فهو إذن ألف في مرحلة الأنفاس الأخيرة للدولة العثمانية، انظر: معجم المفسرين ٢/ ٦٦٥، التفسير ورجاله صـ ٤٤٨.
  - (٣) انظر: التفسير والمفسرون ١/ ٣٨٥، موارد الظمآن صـ ٢٣١، علوم القرآن د. عتر صـ ٩٣.
    - (٤) روح المعاني ٥/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>۱) محمود بن عبد الله بن درويش الآلوسي نسبة إلى قرية آلوس البغدادي الشافعي، ولد (۱۲) محمود بن عبد الله بن درويش الآلوسي نسبة إلى قرية آلوس البغدادي الشافعي، ولد (۱۲۱۷هـ، ۱۸۰۲م)، كان من آيات الله، جمع ودرس الكثير من العلوم حتى نبغ في معرفة المنقول والمعقول، وأصبح عالماً بالأصول والفروع، وعرف بألمعيته وتآليفه وعمره ثلاث وعشرون سنة، درس خلقاً كثيراً وتخرج على يديه كثير من العلماء من بلاد مختلفة، توفي سنة (۱۲۷۰هـ، ۱۸۵۶م).



وقد تأثر الآلوسي بطريقة الإمام الرازي في تفسيره فمشى عليها، ولكن غير مستسلم له؛ بل كان يتابع عليه في مواطن عديدة إما مستعينا بنقد النيسابوري للرازي، أو ينتقده بها استجد لدى الآلوسي من معارف في عصره. (١)

وثمة كتاب يصب في هذا الاتجاه من التفسير كتبه السيد محمود شكري حفيد المفسر أبي الثناء الآلوسي "، وهو كتاب: (ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيأة الجديدة القويمة البرهان)، فقد ألفه مساندة لقول فيثاغورث، الذي شاع في زمنه: بأن حركة الأرض اليومية والسنوية على الشمس، وأنها هي مركز نظامها وأن الأرض إحدى الكواكب السيارة، وأنها سابحة في الجو معلقة بسلاسل الجاذبية وقائمة بها؛ كسائر الكواكب"،

<sup>(</sup>١) ينظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن د. المحتسب صـ ٢٦٢، وعد بعض الباحثين عمل الألوسي في تفسيره مثالاً لمنهج الإمام السيوطي الذي اختطه في مقدمة تفسيره، انظر: القرآن العظيم هدايته وإعجازه الصادق عرجون صـ ٣٤٢.

<sup>(</sup>۲) السيد محمود شكري بن عبد الله بن محمود الآلوسي، ولد في بيت جده المفسر ببغداد الممالا المربع المعلم على أبيه وغيره، وعاش حياته تحت راية الخلافة العثمانية وعاصر ضعفها، ثم زوالها وقضى ثمانية أعوام في الاحتلال البريطاني، وطلب للقضاء في عصر الاحتلال فرفض، وله العديد من المؤلفات وأشهرها بلوغ الأرب في علوم العرب، وما دل على القرآن، توفي سنة (١٣٤١هـ/ ١٩٢٤م) انظر ترجمته في كتاب: السيد محمود شكري الآلوسي وبلوغ الأرب د. إبراهيم السامرائي صـ٧، ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر العراق الأولى ١٤١٢هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: ما دل عليه القرآن عما يعضد الهيأة الجديدة القويمة البرهانِ للآلوسي صس تحقيق زهير شاويش ط المكتب الإسلامي الأولى ١٩٦٠.

NO.

ثم يقول: (وقد رأيت كثيراً من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب والسنة على أنها لو خالفت شيئاً من ذلك لم يلتفت إليها) (١٠)، ثم يتكلم عنها متناولاً كل ما يتعلق بذلك من كل سورة سورة.

ثم ظهرت مؤلفات اهتمت بهذا الجانب فيها بعد، فمن أشهر الكتب التي ظهرت فيها نزعة التفسير العلمي للآيات القرآنية: (كشف الأسرار النورانية القرآنية فيها يتعلق بالأجرام السهاوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية) للطبيب محمد أحمد الاسكندراني. (1)

ومن الملاحظ أن اتجاه التفسير العلمي بعد الآلوسي صار يأخذ طابع تناول القضايا الكونية في موضوعات من القرآن الكريم - الذي نسميه اليوم التفسير الموضوعي-، وأننا نجد أغلب الكاتبين في هذا الاتجاه بالتفسير هم من أهل الاختصاصات الكونية والتطبيقية، ومن هذه الكتابات أخذ طابع المحاضرات. ""

ومما ألف في هذا الاتجاه: رسالة عبدالله باشا فكري في مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد في النصوص الشرعية، ورسالة في تطبيق الهيئة الجديدة الآثار على بعض الآيات الشريفة وبعض الأخبار، لإبراهيم فصيح الشهير بحيدري زاده البغدادي.



<sup>(</sup>١) انظر: ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيأة الجديدةَ القويمةَ البرهانِ للآلوسي صـ٣.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد الاسكندراني ١٣٠٦ هـ = ١٨٨٩م طبيب، باحث، من أهل الاسكندرية. عمل في العسكرية البحرية بمصر إلى سنة ١٢٥٦ هـ. ورحل إلى دمشق فتولى رياسة أطباء الجيش إلى سنة ١٢٥٨ وتوفي بدمشق. وله العديد من المؤلفات التي تعني بتجلية العلوم في القرآن. انظر ترجمته: الأعلام للزركلي ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن د. المحتسب صـ ٢٦٣ و صـ ٢٦٤، وقصة التفسير د. أحمد الشرباصي صـ ٨٨ ط دار الجيل بيروت الثانية ١٩٧٨.



الباب الثاني، الفصل الأول: تاريخ التفسير العلمي من القرون المفضلة وحتى عصر العثمانيين.

<sup>=</sup> ومن ذلك محاضرات الأستاذ محمد توفيق صدقي في سنن الكائنات، كتاب (رياض المختار) للعالم الرياض أحمد مختار باشا الغازي، الذي تناول في كتابه موضوع بحث الآيات الكونية في القرآن. انظر: قصة التفسير د. أحمد الشرباصي صـ ٨٨.





# التفسيرُ العلميّ للقرآن في العصر الحديث

- تمهيد: في بيان حالة العالم الإسلامي
- المبحث الأول: التفسير العلمي للقرآن في القرن الرابع
   عشر الهجري .
- ♦ المبحث الثاني: بدايات الانحراف في التفسير العلمي للقرآن،
   وموقف الاستشراق من التفسير العلمي.
- المبحث الثالث: التفسير العلمي للقرآن في مطلع القرن الخامس عشر حتى يومنا هذا.





## للهُيَّنُكُ:

# في بيان حالة العالم الإسلامي.

(أقبل القرن الرابع عشر على الشرق الإسلامي كها قيل: يسير على قدمين من ليل ونهار، ويطير بجناحين من كهرباء وبخار، فأيقظ مقدمه النفوس من سباتها إيقاظاً مزعجاً وهز الأفكار هزاً عنيفاً، ثم أوقفها أمامه خائرة غير تامة الانتصاب، فتح الشرق عينيه على الوجود الذي واجهه من جديد بعد نومته العميقة، ونظر إلى الدنيا التي كان قد أعرض عنها وذهل عن مراقبتها برهة قصيرة فيها يحسب؛ فإذا هي غير الدنيا التي كان قد عرفها قبل إعراضه وذهوله، وإذا هو كالرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه، قال كم لبثت ؟، قال: لبثت يوماً أو بعض يوم!.). (۱)

لقد تمكن المعنى الأوربي الجديد للعلم – الذي استقدم مع البعثات العلمية – تمكن في الأوساط الثقافية بين شباب المسلمين، وابتلي المسلمون بصراع يقوم على الجدلية العدائية بين الدين والعلم، وأشيع في الأوساط العلمية والفكرية أن كل شيء لا يخضع للعقل والحس والتجربة كان خرافة وتفاهة، وأن الدين من الخرافات لوجود الغيبيات فيه، ولأنه سبب تخلف الأوربيين من قبل، ولا بد أنه سبب تخلف المسلمين من بعد، وغذيت فكرة التعارض بين العلم والدين بدخول الاحتلال بآلته الحربية، وسيطرته على وسائل التعليم في البلاد الإسلامية، وأشاعوا فكرتهم المشهورة أن العالم الإسلامي

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير ورجاله لابن عاشور صـ ٤٥٨ في ابعد، الإسلام في القرن العشرين، عباس العقاد صـ ٨٦، ط دار الكتب الحديثة، الأولى ١٩٥٤.





لن يخرج من رجعيته وتخلفه إلا بها خرجت به أوربة؛ وذلك بأن يتخلصوا من الدين ويفصلوه عن حياتهم وسلطتهم المدنية، ويلتفتوا للعلم بمفهومهم. (١)

ثم عزز ذلك ظهور الأحزاب القومية والعلمانية، التي كان يرعاها بعض العرب غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية، وأعلن عند ذلك الحرب على الدين باسم العلم، وكان هذا الصراع إيذاناً لنقل أمراض البلاد الأوربية في الفكر والسياسة والاجتماع إلى بلاد المسلمين. "

وزاد في الأمر بلية اجتراء أنصاف العلماء على الفتيا، وتحريمهم تعلم العلوم الصناعية والتقنية بحجة أنها وافدة من بلاد الكفر، مع أنها كانت تقرأ في مدارس المسلمين من القرن الثالث إلى القرن التاسع الهجري في جملة العلوم التي لها ارتباط بالشرع، فغدا التعليم في المدارس والجامعات في البلاد الإسلامية لا يرتبط ارتباطا صحيحا بالإسلام، فانتشرت الفوضى العقلية والعلمية وسادت على الساحة الثقافية والاجتماعية في بلاد المسلمين. "

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير ورجاله صـ ٢٦٨. و: اتجاهات التجديد في مصر صـ ٤٧، التفسير العلمي للقرآن في الميزان صـ ٣٤٣.



<sup>(</sup>١) ينظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر د. فهد الرومي٢/ ٧١٦، وتغير مفهوم العلم صد ٤٢ من البحث.

<sup>(</sup>۲) انظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن د. المحتسب صــ ۲٦۱، ويغالطونك إذ يقولون، د. عمد سعيد رمضان البوطي صــ ١٣٩ ط دار الفارابي، نحو القرآن د. محمد البهي صــ د. محمد سعيد رمضان التقدم أولى ١٣٩٦هـ، التفسير ورجاله لابن عاشور صـ ٤٦٥،٤٦٥.

XXX

وفي هذه الأثناء نشطت الدراسات الاستشراقية حول الإسلام وتوجهت نحو القرآن والسنة، (وكان هدف المستشرقين من دراساتهم: إضعاف مثل الإسلام وقيمه العليا من جانب، وإثبات تفوق المثل الغربية وعظمتها من جانب آخر، وإظهار أي دعوة إلى التمسك بالإسلام بمظهر الرجعية والتأخر) "، وترويج بشرية النص القرآني وإخضاعه لعمليات الدراسة الأدبية البشرية.

انتبه لهذا الخطر المهول جماعة من علياء المسلمين، فأرادوا تنبيه الناس لحقيقة الإسلام وإعادتهم للجادة السليمة وإحياء معاني الإسلام في نفوسهم وبعثها من جديد في المجتمع، ولكن (كانت محاولات أخرى منصبة إليهم من الغرب ومن الشرق، تتجه إلى قطع أملهم من تجديد كيان العالم الإسلامي، وتروج في نظرهم عظمة الحضارة الأوربية وضرورة الإقبال عليها، وأن للإسلام شأنه الزائل، ولتلك الحضارة يومها المائل). (")

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير ورجاله صـ ٤٦٨. وقد تعاون على زرع العقبات أمام علماء المسلمين واليقظين المخلصين المستشرقون والإدارات الأجنبية الحاكمة مع عملاء الغزو الفكري المتغربين من سياسيين وعسكريين ومفكرين، انظر للتوسع: اتجاهات التجديد في مصر صـ ٤٢ وصـ ١٠٥، ونحو القرآن د. البهي من صـ ١٣٦ إلى صـ ١٥٤.



<sup>(</sup>١) انظر: معالم الثقافة الإسلامية د. عبد الكريم عثمان صـ ٩٨، ط مؤسسة الرسالة أولى ١٤٢٠هـ، وموقف المستشرقين صـ ١٧٠ من البحث.





### المبحث الأول:

## التفسير العلمي في القرن الرابع عشر الهجري.

لم تسجل حركة التفسير العلمي بشكل خاص -كما هي حركة التفسير للقرآن بشكل عام- تقدماً أو تطوراً جاداً بعد الآلوسي رحمه الله، بل أخذت طابع الجمود على تحليل الألفاظ والنقل والنسخ والاعتهاد على ما سبق، وأمثل من حاول في التأليف في التفسير كان يقصر محاولته على تفسير سورة أو آية؛ يجرد تفسيرها من جملة التفاسير التي تقع له، ويجعل ذلك كتاباً أو رسالة تحمل اسمه، وبقى الأمر على هذه الحال حتى وصل إلى الشرق الإسلامي (أعلام النهضة العلمية) القادمة من الغرب تبرق وترعد، فشمر فريق من العلماء النابهين وأسرعوا ينظرون في مضمون هذه النهضة الوافدة، فهالهم ما رأوا فيها من المذاهب المستحدثة في العقائد والفلسفات، والمذاهب المختلفة في الاجتماع والاقتصاد، ونظريات مبتدعة في العلوم والمعارف وأنظمة الحكم والقضاء و... غيرها، فاتجهت هذه الطليعة من العلماء نحو القرآن العظيم ليتعرفوا دستورهم منه، فرأوا أمامهم مجموعة كبيرة من التفاسير التي تحمل مختلف المعارف والعلوم في العصور الماضية(١)، فنبههم ذلك إلى تخلفهم عن مواكبة المستجدات ومخالفتهم لمنهج أسلافهم العلماء المسلمين الذين كانوا يجعلون من القرآن مبدأ لتطوير معارفهم وتوسيع مداركهم، فأخذوا يعملون في التعويض عن التقصير المتراكم وترقيع الخرق الكبير.

<sup>(</sup>۱) انظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن د. المحتسب صــ ۲٦١، والقرآن العظيم هدايته وإعجازه، محمد الصادق عرجون صـ ٢٤٠- ٢٤١.





ولكن نظراً لاختلاف معارف العلماء الناهضين في إيقاظ الأمة في التاريخ والعلوم وأسلوب فهم القرآن الكريم، وتأثرهم بالوافد الأجنبي من أوربة، فإن مناهجهم في الأخذ من القرآن وتفسيره اختلف تبعاً لذلك:

١- فمنهم من جاءت أعماله مشوبة بعلائق ورواسب من تلك النظريات والفلسفات الوافدة، فأدخلها في تفسيره وراح يعتسف الطريق اعتسافاً، ويخضع نصوص القرآن لها ويحمله عليها حملاً لا ترتضيه لغة العرب التي نزل القرآن بها، فأخذوا بالغلو في هذا الاتجاه وعلى رأسهم محمد عبده وطنطاوي جوهري وسيأتي الكلام فيها - وعبد الرحمن الكواكبي ، وأمثالهم ممن اشتغل بهذا الاتجاه، لافتتانهم بأوربة؛ ليقولوا للغرب: إن كنتم تفوقتم علينا في العلم والصناعة فإن كتابنا القرآن ليس سبباً لتخلفنا بل إن فيه أصول العلوم.

٢- ومنهم من حاول التحرز عنها، وجاهد ليسير بعزم جديد يدفعه إلى تناول ما أمامه من هذه المستحدثات الوافدات والنظريات؛ بفكر ثاقب وجأش رابط، ويجد في كتابه ومبادئه ومثله مساغاً لها ومحلاً فيها (١٠)، فكان الاعتدال سمتهم في هذا الاتجاه وأبرزهم:

<sup>(</sup>٢) انظر: اتجاهات التجديد في مصر صـ ٤٧ - ٤٨، القرآن العظيم هدايته وإعجازه صـ ٢٤٣.



<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي، (١٨٥٥ - ١٩٠٢م) من الكتاب الأدباء، ولد وتعلم في حلب، وأنشأ فيها جريدي: (الشهباء)، و(الاعتدال) فأغلقتا، وأسندت إليه مناصب عديدة. ثم رحل إلى مصر. وساح واستقر في القاهرة إلى أن توفي، له: أم القرى، وطبائع الاستبداد، وغيرهما. انظر: الأعلام للزركلي ٣/ ٢٩٨، معجم المؤلفين ٥/ ١١٥.

XX

جمال الدين القاسمي ١٠٠٠،

وعبد الحميد بن باديس(١٠)،

ومحمد بن الطاهر عاشور(٢) وأمثالهم.

ويقاربهم في هذا التوجه الشيخ سعيد النورسي ( ) رحمه الله ، ولكنه كان ذا رؤية نادرة في زمنه للتفسير العلمي ، ومنهج مباين للشيخ محمد عبده في الإصلاح ، فكان يرى أنه بدلاً من أن نقول عن علم أو نظرية تجريبية يقررها الغرب: إن هذا الأمر مقرر في

انظر ترجمته في: إعجاز القرآن وأبعاده الحضارية في فكر النورسي عرض وتحليل، د. زياد خليل عمد الدغامين صـ ٥، ١٧، ط دار النيل أزمير أولى ١٩٩٨.



<sup>(</sup>۱) جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي الحلاق (١٨٦٦ - ١٩١٤م) إمام الشام في علوم الدين وفنون الأدب الفقيه المفسر المشارك في مجمل العلوم الشرعية له آثار علمية عديدة من أهمها التفسير محاسن التأويل وقواعد التحديث. انظر: معجم المفسرين لنويهض ١/١٢٧، الأعلام ١٣٥/ الموسوعة الميسرة ٣/ ٢٤٤٣.

<sup>(</sup>۲) عبد الحميد بن محمد بن باديس (۱۸۸۷ - ۱۹٤٠م) رئيس جمعية العلماء في الجزائر ولد في الجزائر ودرس في الزيتونة وأصدر مجلة الشهاب وجاهد ضد الاحتلال الفرنسي وحملاته التنصيرية وتأثر بفكر الأفغاني وعبده وابن عاشور وله تفسير القرآن. انظر ترجمته: الأعلام ٣/ ٢٨٩، معجم المؤلفين ٥/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) محمد الطاهر بن محمد بن عاشور (١٨٧٩ - ١٩٧٣ م) رئيس المفتين المالكيين في تونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه المحقق المفسر البارع المشهور صاحب التحرير والتنوير ومقاصد الشريعة. انظر: الأعلام ٦/ ١٧٤، معجم المؤلفين ٣/ ٣٦٣، الموسوعة الميسرة ٣/ ٢٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) سعيد النورسي ( ١٨٧٣ - ١٩٠٦م)، الشيخ المجدد المصلح المجاهد العالم الزاهد، ترك العديد من المؤلفات كالكليات والرسائل وإشارات الإعجاز وغيرها.



الإسلام ثم نتكلف له، علينا أن نرصد الحقائق والتصورات التي سطرها القرآن حول المسائل الجوهرية وهي: الله الخالق، والإنسان الخليفة، والكون المخلوق، والحياة الأولى، والحياة الأخرى، والنبوة الخاتمة، وهذه القضايا جميعها نملك فيها رصيداً معرفياً هائلاً، يخولنا أن نطرح أنفسنا بديلاً حضارياً ومعرفياً عن الفلسفة الغربية ومدنيتها وعلومها. (1)

٣- ومنهم من عارض هذين المنهجين، ووجد في عمل هؤلاء وهؤلاء خروجاً عن الجادة، ورأوا أن نهضة الأمة لا تكون بهذا النوع من التفسير ومسايرة النظريات وإخضاع القرآن لها، ومحاولة إيجاد مكان لكل جديد آت من أوربة في القرآن ولو على حساب أصول التفسير ولي عنق النصوص القرآنية، فأخذوا في معارضة هذا الاتجاه من التفسير والتشنيع على العاملين به وأبرز هؤلاء محمد رشيد رضا ومحمود شلتوت وأمثالها.

٤ - وأسرف بعضهم في هذا الاتجاه، إذ جعلوا النظريات العلمية والتصورات الفلسفية والخيالية مسلمات - فقط لأنها أتت من أوربة - وأخذوا ينقبون في القرآن عما يوافق ذلك، ولو تعلقوا بأهداب دلالة أو بظل معنى قد يوصلهم إلى مرادهم، ولعلهم

انظر ترجمته: الأعلام للزركلي ٧/ ١٧٣، معجم المؤلفين ٣/ ٨١٢، الموسوعة الميسرة ٣/ ٢٦٢٦. وقد علق فضيلة المشرف هنا أن الشيخ محمود لم يعترض على التفسير العلمي في آخر حياته.



<sup>(</sup>١) انظر: إعجاز القرآن وأبعاده الحضارية، د. الدغامين صـ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) محمود بن محمد شلتوت فقيه مفسر مصري تخرج بالأزهر وكان داعية إصلاح (١٣١٠هـ، ١٣٨٣ هـ، ١٣٨٨ هـ) له تفسير الأجزاء العشرة الأولى للقرآن والعديد من المؤلفات.

NO.

يردفون عملهم هذا بتبرير تقريب صورة الإسلام لأذهان الأوربيين وتحسين صورته عندهم، فأصبح عملهم يزيد افتتان الناس بالحضارة الغربية، يغريهم بها ولا يصدهم عنها، لأنه كان يعني عند الناس أن هذه الحضارة أصبحت هي المقياس الذي تقاس به صحة الأشياء وفسادها؛ وأن النصوص الإسلامية من القرآن والسنة لا تصح إلا إذا وافقت ما جاءت به تلك الحضارة. (1)

فكانت معارضة أغلب المعارضين له -فيها أحسب- لا لذات النوع من التفسير؛ وإنها لأوصاف مقترنة فيه؛ وهي الغلو والخروج عن أصول العلم، والتأويل الذي قد يمس العقيدة وضر وريات الشرع من قبل المشتغلين به، مما جعل بعض المشتغلين بتفسير القرآن يقفون أمام هذه الظاهرة موقف الداعي للتأني والاستبصار، من خلال بيان أن حقائق القرآن حقائق نهائية قاطعة مطلقة، أما نتائج البحث العلمي التجريبي؛ فهي حقائق غير نهائية وليست قاطعة بل هي مقيدة بحدود التجارب وظروف هذه التجارب وأدواتها. "

ولكن يجب أن نضع هذه الاتجاهات المختلفة في إطار الحالة العامة لـذلك العصر، والهزيمة النفسية التي كان يعاني منها وقد تقدم الإشارة إليها، ولعل ذلك أحد الأسباب في وقوع الاضطراب الفكري في كيفية تصور منهج التفسير العلمي والحكم عليه من المعارضين أكثر من المؤيدين، (فبينها يؤكد المعارضون في نصوصهم الكثيرة



<sup>(</sup>١) انظر: أزمة العصر، القرآن والمكتشفات العلمية، محمد محمد حسين، صـ ٩٦ ط دار عكاظ الرياض ١٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) منهم سيد قطب انظر ما كتبه في: ظلال القرآن ٢/ ٩٨، ٩٩ ط دار إحياء التراث دت.



على التحذير من سلوك هذا المنهج والتطرف فيه؛ نجد تفاسيرهم لا تخلو من ذلك التطرف في الاستدلال بالعلوم الحديثة عند تفسير النصوص القرآنية). (١)

<sup>(</sup>۱) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير د. فهد الرومي صد ۲۷۰ ط الرياض ثانية ۱٤٠٣هـ وذكر د. الرومي أمثلة عديدة من كتب الذين عدهم الشيخ الذهبي من المعارضين للتفسير العلمي ولكنهم اشتغلوا به. انظر: التفسير والمفسرون للذهبي ۲/ ۱۸۸.





#### المبحث الثاني:

# بدايات الانحراف في التفسير العلمي، وموقف الاستشراق من التفسير العلمي.

إن استمرار الانحراف بتفسير القرآن عن الصواب ومحاولة تطويع النصوص لما سمي بالعلم والعقل عند المشتغلين بهذا الاتجاه؛ لم يكن وليد ردة فعل من أغلب المفسرين في هذا الاتجاه فقط؛ وإنها جرأهم على ذلك المنهج العقلي المستغرب الذي بدأ ينتشر في العالم الإسلامي.

وترجع بدايته إلى المدرسة الهندية بزعامة سيد أحمد خان، ثم تزعمها في الشطر العربي من العالم الإسلامي الشيخ محمد عبده في التفسير، الذي يعدُّ رائد المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، وكانت أفكار شيخه جمال الدين الأفغاني الأرضية المتينة التي بنى عليها الشيخ محمد عبده دعوته العلمية والفكرية.

وقد ساعد على انتشار فكر محمد عبده ورواج منهجه في التفسير ما كان ينشره هو وشيخه في مجلة العروة الوثقى، وما اجتهد به تلميذه محمد رشيد رضا من خلال نشر مقالاته ودروسه في التفسير في مجلة المنار التي كان لها الفضل الحقيقي في نشر طريقة محمد عبده العقلية و تابعه عليها في تفسير المنار، مما جعل لهذه الطريقة في التفسير رأياً عاماً في أوساط طلاب العلم والمثقفين وأوجدت لها أنصاراً، وساعد على تقبلها ورواجها الهزيمة النفسية والعلمية والعسكرية التي كان يعيشها العالم الإسلامي، فكانوا يعتبرون هذه الطريقة في التفسير طريقة المتنورين المتقدمين التي ستنقذهم مما هم فيه. (1)

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير بين الماضي والحاضر د. عبد الله شبحاته صـ ٢٢ في بعد ط دار الاعتصام دون تاريخ.





وقد أغرق شيخ المدرسة العقلية وتلامذته في تحكيم العقل حتى عد محمد عبده النظر العقلي الأصل الثاني من أصول الإسلام وقدم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض. " وقد أدى بهم تحكيم العقل المجرد عن النص، إلى أن شطحوا بعقولهم شطحات وهفوا هفوات في القرآن والسنة، بل في جوانب كثيرة من العقيدة "، حتى عد بعض الباحثين منهجهم في التفسير في ضمن منهج المعتزلة في التفسير، مع أنهم من أهل السنة والجهاعة. "

ولذلك فإني سأتناول هؤلاء بدراسة مقتضبة لأسلوبهم في التفسير ليتبين لنا أثرهم فيمن بعدهم، ثم أدرس منهج طنطاوي جوهري في تفسيره لكونه أقرب تفسير لعصرهم وأول تفسير للقرآن كاملاً يتبنى هذا الاتجاه، وكان له الأثر السلبي أيضاً على التفسير العلمى فيها بعد:

١ – سيد أحمد خان بهادر (١٢٣٦، ١٣١٤هـ – ١٨٩٨، ١٨٩٨م). ٥٠٠ مـا يهمنـا مـن

<sup>(</sup>١) وانظر: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية لمحمد عبده صـ٧٧-٧٥، ط دار المنار السابعة ١٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، د. الرومي ٢ / ٧٢٩.

<sup>(</sup>٣) التفسير بالرأي قواعده و ضوابطه وأعلامه، د. محمد حمد زغلول صـ ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) ولد في دلهي من عائلة فقيرة ذات عراقة وصلة ونفوذ بالحكام المغول، قرأ القرآن في صغره ولم يكن له حظ من علوم العربية والهيئة والرياضيات، فانقطع عن التعليم ومال إلى اللهو واللعب والحفلات في شبابه، ثم التحق بالخدمة للحكومة الإنكليزية في سلك القضاء، ثم أقبل بعد ذلك على التعليم من جديد ثم ألف في التاريخ والسيرة ليحقق هدفه في تقليد الإنكليز وحضارتهم والتقى بكبار المسؤولين البريطانيين عندما زرار بريطانيا ووصل للمملكة، وكان يرى أن ولاء المسلمين للإنكليز هو السبيل الوحيد لإنقاذهم، ولما عاد من بريطانيا إلى الهند متشرباً ومتشبعاً بها شاهد وسمع هناك؛ أراد أن يفتح أعين المسلمين إلى عظمة الحضارة=

**300** 

أعاله كتابه (تفسير القرآن)، فقد أراد من هذا التفسير أن (يثبت أن الإسلام وتعاليمه لا تتعارض مع قوانين الطبيعة، لأن القرآن كلمة الله، وقوانين الطبيعة هي فعل الله، ولا يتعارض كلامه مع فعله، فمن أجل ذلك وضع هذا التفسير؛ مخالفاً كلام العرب وآراء السلف وإجماعهم لمحاولته تأويل ما ظنه تعارضاً بين كلام الله وقوانين الطبيعة، ويقصد بالطبيعة نفس المعنى الذي استعمله علماء أوربة في القرن التاسع عشر للميلاد: نظام كوني مغلق يخضع لقوانين عمياء، ليس فيها أي مجال للخرق والاستثناء) "، ولذلك نجده ومن يتبعون طريقته ينكرون المعجزات أو يؤولونها لتخضع لمنطق العقل أو القانون الطبيعي على المفهوم الأوربي السابق، ولذلك نجد سيد خان يستخدم مفهومين لتقديم تفسير عصري للقرآن لا يناقض -كما يعتقد – قوانين الطبيعة: "

= الغربية فتعاون لذلك مع الإنكليز سياسياً وثقافياً وأول الإسلام فكرياً بها يلائم الحضارة الغربية، يعده أتباعه راثد الحركة التجديدية العصرية في العالم الإسلامي، من أعماله: تفسير القرآن، مجلة تهذيب الأخلاق وكلية عليكرة وصارت الآن جامعة (ولاء المسلمين في الهند) و(أحكام طعام أهل الكتاب) و(تبيين الكلام).

انظر: ترجمته في آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره (دراسة ونقد) د. عمر إبراهيم رضوان ٢/ ٧٩٠، ٧٩١، ٧٩٠ ط دار طيبة الرياض أولى ١٩٩٢م. ومذاهب التفسير لجولد تسيهر صد ٣٤٧ ترجمة د. عبد الحليم النجار ط دار إقرأ الثانية ٣٠٤ هم، وللتوسع في معرفة مبادئه ينظر كتاب: أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم في شبه القارة الهندية تأليف خادم حسين إلهي بخش صد ٣٥١ في ابعد ط دار حراء الأولى ١٩٨٨ وهو في الأصل رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى في مكة المكرمة.



<sup>(</sup>١) آراء المستشرقين ٢/ ٧٩٣.

<sup>(</sup>٢) آراء المستشرقين ٢/ ٧٩٤. وتفسيره مطبوع بالأوردية فقط.



## 🗿 أولهما:

مفهوم المحكم والمتشابه، الـذي في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ عَالَيْكَ الْكِئنَبَ مِنْهُ عَالَىٰكَ مُنَا اللَّهُ مُنَا أُمُ ٱلْكِئنِ وَأُخَرُ مُتَشَلِبِهَا ﴿ ﴾ [آل عمران:٧].

فهو يرى أن هذا التقسيم دليل على أن الإسلام هو دين الطبيعة، فالآيات المحكمة هي الأساسية وهي التي تشتمل على أساسيات العقيدة، وأما المتشابهة هي الرمزية وهي التي تساير تطور معارف البشر، فقد تصلح لطور دون طور، لذا فلا يجوز عنده التمسك بالفهم القديم لأن هذه الآيات قابلة للتغيير لما يلائم العصر الجديد.

### انيهما:

يعتبر خان القرآن مشتملاً على حقائق أساسية هي المقصودة بالحديث، ولكن هذه المعاني الأساسية تصاحبها معان ثانوية وفرعية مأخوذة من بيئة العرب وظروفهم ولا يعنى ذكر القرآن لها أنها حقائق.

ولذلك فهو يرفض الاستدلال بالحديث في تفسير القرآن كأساس لفهم الدين؟ محتجاً أن هذه الأحاديث لم تدون في العهد النبوي بزعمه، وإنها دونت في القرن الثاني الهجري، الذي كان مضطرباً بالصراعات السياسية والاختلافات الدينية، مما سبب الوضع في الحديث، كها أن رواية الحديث بالمعنى جعلته عرضة لفهم الراوي وليست كلام الرسول عليه.



٧- جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ، ١٨٩٧ - ١٨٩٧ م) ٥٠٠ فقد كان يدعو إلى دراسة القرآن الكريم والكشف عن كنوزه، ويتأسف على التعمق في تفسير باء البسملة ومخرج الصاد، ويقلل من شأن ما تراكم على القرآن وتجمع حوله من آراء المفسرين وما استنبطوه من أحكام، وهو مع ذلك لا يتناول من الآي إلا ما قل، ولا يفسر إلا ما يدعم به قوله؛ من غير بيان للجوانب الأخرى، ومع قلة أعماله التفسيرية، فإننا نجد في هذا القليل إسقاطاً للأسماء الحديثة والاختراعات المبتكرة والألقاب السياسية على دلالات القرآن الكريم وإخضاعها لها، ففي تفسير سورة سبأ في قصة

(١) جمال الدين بن صفدر الأفغاني ( ١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ) ولد في أسعد آباد من قرى كابل الأفغانية، أو في أسعد آباد قرب همدان الإيرانية، ويقال: إنه آثر أن ينسب نفسه إلى أفغانستان لأسباب سياسية، وصفدر من ألقاب سيدنا على رضي الله عنه عند الشّيعة يعني مقتحم الصف، وكان الأفغاني يؤكد على نسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الحسين رضي الله عنه وأنه من أفغانستان، ولكن شكك بعض العلماء في ذلك وأثبتوا عكسه من خلال تتبع نسبه، كما فعل الشيخ أبو الهدى الصيادي رحمه الله فقال برسالة للشيخ رشيد رضا أرسلها من الآستانة: (وقد ثبت في دوائر الدولة رسمياً أنه مازندراني من أجلاف الشيعة)، وكان لـ نشاط مميز في الماسونية أثر على تصرفاته وأقواله وخطاباته إذ عد دخول العرب لمصر (فتح مـصر) استعباداً واستبداداً قرنه باستعباد اليونان والروم انظر ترجمته في: التفسير ورجاله لابن عاشـور مـن صــ ٧٧٠ إلى صـ ٤٧٧، منهج المدرسة العقلية، د. فهـ د الرومي مـن صــ ٧٥ إلى صــ ١٢٣، ففيهـا ترجمة قيمة وافية مدعمة بالوثائق. وقضايا إنسانية في أعهال المفسرين، د. عفت الشرقاوي صـ ٢٤١، إلى صـ ٢٤٤. وقادة الفكر الإسلامي عبر القرون عبد الله بن الرويشد من صــ ٢٦٥ إلى صـ ٢٨٧، ط مصطفى بابي الحلبي، وجمال الدين الأفغاني والاتجاهات الإسلامية في أدب د. عبد الحليم محمود ط دار عكاظ للنشر ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م.



الملكة مع سيدنا سليمان يقول: (فلم جاء الكتاب إلى ملكة سبأ جمعت فوراً مجلس الأمة ﴿قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ [النمل: ٣٢].

وبعد أن تداول مجلس الأمة - الوزراء اليوم مثلاً - واستخرجوا إحصاء من سجلاتهم بها عندهم من المعدات الحربية؛ أعلنوا للملكة وأنبؤوها أن في إمكانهم عاربة سليمان بها توفر لديهم من القوة إذا هي وافقت على إعلان الحرب، ﴿ قَالُوا نَحَنُ أُولُوا فَوْ وَ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظري مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ [النمل: ٣٣].

ثم يقول الأفغاني بعد ذلك: (فرد سليهان الهدية وتحفز لإخراج الملكة وقومها أذلة بالحرب وأراد أن يربها ما لديه من القوى وما تسخر له من رياح يمتطيها وتجري بأمره -طيارات مثلاً - وسرعة نقل الأخبار والأشياء بأسرع من البرق - التلغراف اللاسلكي مثلاً -). (()

وتعدى الأمر عند الأفغاني للكلام في الأمور الغيبية؛ ليعطيها تصوراً طبيعياً لا علاقة له بالآية التي يفسرها.

ومثال ذلك عندما يفسر قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف:٤٧].

يقول: (أي خارجة عن محورها غير راضخة للنظام الشمسي وإذا ما حصل ذلك فلا شك يختلف ما عرف من الجهات اليوم فيصير الغرب شرقاً والجنوب شالاً وبذلك

<sup>(</sup>١) منهج المدرسة العقلية فهد الرومي صـ ٨٨،٨٩.

N/A

الخروج عن النظام الشمسي وما يحدثه من الزلزال العظيم - لا شك - تتبعثر أجزاء الأرض ليعيدها عن المركز وتنسف الجبال نسفاً تتحول براكين هائلة وبالنتيجة تخرب الكرة الأرضية ويعمها الفناء بما فيها من حيوان وتقوم القيامة والله أعلم).(1)

٣- وأما الشيخ محمد عبده (١٢٦٦، ١٣٢٣ هـ - ١٩٠٥، ١٩٠٥ م) الله يبعد عن هذا الخط الذي رسمه أستاذه وشيخه الأفغاني، فقد كان محمد عبده في مقدمة المنتسبين إليه والآخذين عنه (")، ثم غدا رائداً وأباً للمدرسة العقلية في العصر الحديث.

<sup>(</sup>٣) التفسير ورجاله لابن عاشور صـ ٤٧٥. وانظر: صـ ٤٨١، منهج المدرسة العقلية د. فهد الرومي صـ ١٢٤.



<sup>(</sup>١) منهج المرسة العقلية فهد الرومي صـ ٨٩.

<sup>(</sup>۲) محمد بن عبده آل التركهاني ولد في مصر وتعلم بالجامع الاحمدي بطنطا، ثم بالازهر ثم درس الفلسقة، وعمل في التعليم، وكتب في الصحف ولا سيها جريدة (الوقائع المصرية) وقد تولى تحريرها، ثم سجن ونفي إلى بلاد الشام أثناء الاحتلال الإنكليزي، وسافر إلى باريس فأصدر مع جمال الدين الافغاني جريدة (العروة الوثقي)، ولماعاد إلى مصر تدرج في المناصب قاضياً فمستشاراً في محكمة الاستئناف، فمفتيا للديار المصرية واستمر إلى أن توفي بالاسكندرية، ودفن في القاهرة، وقد أثارت حياته ومسيرته جدلاً كبيراً فهو ذو علاقة بالإنكليز وانتسب إلى الماسونية ومن آثاره: تفسير القرآن الكريم لم يتمه، ورسالة التوحيد، و(الإسلام والردعلي منتقديه)، و(الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية وغيرها، انظر ترجمة محمد عبده في: التفسير والمفسرون للذهبي ۲/ ٥٥، التفسير ورجاله لابن عاشور صـ ٤٧٨، منهج المدرسة العقلية د. فهد الرومي صـ ١٢٤، قادة الفكر الإسلامي عبر القرون عبد الله بن سعد الرويشد صـ ٢٩٠ إلى صـ ٣٠، و الأعلام للزركلي ٦/ ٢٥٧ وما كتبه د. عثان عنه في معالم الثقافة الإسلامية صـ ١١٠.



ومن خلال النظر في آثار الشيخ محمد عبده في التفسير نجد في منهجه نَفَس شيخه الأفغاني من إسقاط المصطلحات العلمية الاختصاصية على دلالات القرآن، وتفسير الغيبيات والمعجزات بالطبيعيات بغير دليل أو مستند.

ومن أمثلة منهجه ما كتبه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ [التكوير: ٦].

يقول محمد عبده: (أما تسجير البحار فهو أن يفجر الزلزال ما بينها حتى تختلط، وتعود بحراً واحداً، وهو بمعنى الملء فإن كل واحد ممتلئ حتى يفيض ويختلط بالآخر)، ثم قال: (وقد يكون تسجيرها إضرامها ناراً، فإن ما في بطن الأرض من النار إذ ذاك؛ يظهر بتشققها وتمزق طبقاتها العليا، أما الماء فيذهب عند ذلك بخاراً، ولا يبقى في البحار إلا النار، أما كون باطن الأرض يحتوي على نار فقد ورد به بعض الأخبار، ورد أن البحر غطاء جهنم وإن لم يعرف في صحيحها. ولكن البحث العلمي أثبت ذلك، ويشهد عليه غليان البراكين وهي جبال، كما تشهد عليه الزلازل الشديدة التي تشق الأرض والجبال في بعض الأطراف كما وقع في (جاوا) من عدة سنوات). (1)

فتجد في هذا المثال أنه يحاول تفسير أهوال القيامة تفسيراً طبيعياً بل ويعضد الأخبار الضعيفة والواهية بالعلوم التجريبية ويعتمدها بحجة ثبوت ما فيها علمياً.

وفي تفسير سورة الفيل يقول محمد عبده بعدما أجمل القول في معنى الآيات: (وفي اليوم الثاني فشا في جند الجيش داء الجدري والحصبة)، ثم ذكر أن أول ما رئيت الحصبة

<sup>(</sup>١) تفسير جزء عم محمد عبده صـ ٢٦، طبولاق عام ١٣٢٢ هـ.



NA.

والجدري ببلاد العرب في ذلك العام استناداً على رواية عكرمة (١٠)، ثم عقب على ذلك بقوله: (هذا ما اتفقت عليه الروايات ويصح الاعتقاد به)؟!.

ثم يسترسل فيقول: (وقد بينت لنا هذه السورة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الريح، فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض، وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات، فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه، وإن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر، وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالميكروب لا يخرج عنها. هذا ما يصح الاعتباد عليه في تفسير السورة، وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل إن صحت روايته)."

فزعم الاتفاق على مسائل مختلف فيها بل مرجوحة؛ كادعاء الاتفاق على كون الطيور هي الجدري؛ اعتهاداً على رواية عكرمة مع وجود روايات أقوى منها سنداً واعتهاداً عند جمهور المفسرين، بل ومن ادعاءاته ما هو مشكوك في ثبوتها لا يلتفت

<sup>(</sup>۱) عكرمة بن عبد الله المدني الهاشمي العالم الحبر طلب العلم وهو ابن أربعين، كان ابن عباس يضع الكبل في رجليه على تعليم القرآن والسنة (ت٤٠١هـ) بالمدينة، انظر: طبقات المفسرين للداودي ١/٣٨٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير جزء عم صه ١٥٨.



إليها؛ كادعاء انتشار مرض الجدري والحصبة في عام الفيل، ومثل هذا الكلام (لا ينبغي أن يعرج عليه لوجود هذه الأمراض منذ خلق الله العالم). ‹››

وتجد تفسيره للطيور بالبعوض، أو ما يسمى اليوم بالميكروب؛ إسقاطاً للأسهاء المستجدة على ألفظ القرآن وتحكيم هذه المصطلحات في دلالات القرآن الكريم بها لا يتفق مع اللغة العربية الفصيحة، فالميكروب لم يكن معروفاً في زمن الجاهلية ولا تعرفه العرب بعد الإسلام، وإنها هو اصطلاح حديث لأهل الطب لا يدخل في دلالة الآية هنا!.

ثم إن حادثة الفيل مشهودة متواترة قريبة العهد بالرسالة الإسلامية؛ فلو كان الطير الأبابيل والحجارة المرماة على الجيش مما وصف محمد عبده؛ لرأيت تكذيب المشركين لرسول الله متواتراً، بل صارت لهم الحجة في تكذيب رسالته صلى الله عليه وسلم.

وأما الشيخ محمد رشيد رضا (١٢٨٢، ١٣٥٤ هـ - ١٨٦٥، ١٩٣٥م) ن فقيد كيان

<sup>(</sup>١) كما قال ابن الأثير في الكامل في التاريخ ١/ ٩٩، ط بولاق أولى ١٣٠٠ هـ.

<sup>(</sup>۲) محمد رشيد بن علي رضا القلموني، البغدادي الاصل، الحسيني النسب من الكتاب بالحديث والادب والتاريخ والتفسير. نشأ وتعلم بلبنان ثم لازم الشيخ محمد عبده في رحلته لمصر وتتلمذ له.ثم أصدر مجلة المنار. وأصبح مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والاوضاع العصرية الجديدة. وأنشأ مدرسة الدعوة والارشاد بمصر، ثم انتخب في أيام الملك فيصل رئيسا للمؤتمر السوري فيها، ثم غادر سوريا على أثر دخول الفرنسيين إليها سنة ١٩٢٠م، فأقام في مصر مدة. ثم تنقل إلى أن استقر بمصر وتوفي فيها. من آثاره: تفسير القرآن الكريم ولم يكمله، الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده، وشبهات النصاري وحجج الاسلام. انظر: التفسير ورجاله لابن عاشور صـ ٤٨٨، منهج المرسة العقلية د. فهد الرومي صـ ١٧٠، قادة الفكر الإسلامي=

**100** 

أيضاً امتداداً لشيخه محمد عبده، ومظهراً لآرائه وداعيةً لأفكاره، وكان رشيد يكتب في أثناء إلقاء الشيخ محمد عبده الدرس مذكرات يودعها أهم ما يراه من كلام شيخه، ويزيد عليها ما يراه في وقت الفراغ، ثم نشر ذلك في جريدة المنار ثم استكمل رشيد التفسير على منهج وطريقة شيخه، ثم طبعه مستقلاً في أجزاء متعددة وعرف باسم تفسير المنار لنشره على صفحات جريدة المنار، فصار بذلك تفسير المنار شاهداً بين دفتيه على آراء الشيخ محمد عبده وتلميذه، وتسري فيه روح إمامها الأفغاني. (1)

ومع تميز تفسير المنار بالعناية بالآثار والمناسبات، والوحدة الموضوعية للسور التي يفسرها، والعناية بالعلوم الاجتماعية والطبيعية والإشارة إليها في الأماكن المناسبة لها من التفسير، وتحكيم العقل والاعتماد عليه في ذلك، والتوسع في رد الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام والملاحدة وأمثالهم، وغير ذلك "، إلا أن فيه ثلاثة مآخذ مهمة:

<sup>=</sup> عبر القرون، عبد الله الرويشد صـ ٣١٣ إلى صـ ٣٢٣، وكتاب السيخ رشيد رضا السلفي المصلح د. محمد عبد الله السلمان منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود القصيم ١٤١٤ هـ، الأعلام للزركلي ٢/ ٣٦١، شخصيات لها تاريخ، عبد الرحمن المصطاوي صـ ٣٤٢ ط دار المعرفة بيروت أولى ٣٠٠٣.

<sup>(</sup>۱) انظر: الشيخ رشيد رضا السلفي صـ ٢٠،٥٩، التفسير والمفسرون ٢/ ٥٥٣. وينظر للاستزادة كتاب منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن، د. عبد الله شحاتة ط المجلس الأعلى للفنون والآداب بالقاهرة ١٩٦٣م.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الميزات والمآخذ المذكورة هنا مع أمثلتها في: الشيخ رشيد رضا السلفي المصلح من صد ٦١-٦٧، التفسير بين الماضي والحاضر د. عبد الله شحاته ص٢٢وص٢٨، والتفسير والمفسرون للذهبي ٢/ ٥٥٤ في منهج محمد عبده، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر=



١ - نقله من الإنجيل مع أنه معروف عنه الإنكار لرواية الإسرائيليات ومهاجمته لمن يتساهلون في هذا الموضوع لكونهم في القرن التاسع عشر الميلادي الـذي هـ و عصر الماديات والإلحاد.

٧- لما كانت مدرسة المنار في التفسير من أهدافها التوفيق بين الدين والعقل والدين والعلم؛ فإنه قد أصابها من المبالغة حتى أسرفت جداً في الحذر والاحتراس من تقبل الغيبيات والتسليم بها، فجرتها هذه المبالغة لتأويل الغيبيات لتساير الاتجاه الغربي في تفسير الغيبيات بالماديات، كجعل الملائكة قوة الطبيعة الخيرة، والشياطين قوة الشر، أو إضعاف الروايات الواردة فيها من السنة أو ردها ورفضها، ومع أن أكثر هذه التأويلات قد ساقها رشيد رضا حكاية عن شيخه إلا أنه أيد بعضها وسكت عن بعضها الآخر، وحاول التخفيف من حدة بعضها أيضاً، ويمكننا اعتبار هذا التوجه في مدرسة المنار تطوراً في انحراف التفسير العلمي للقرآن، الذي أثر بدوره على المشتغلين به بعد.

٣- والأخطر مما مضى هو تأويل المعجزات أو إنكارها كما أول محمد عبده حادثة الفيل في المثال السابق، وكما فعل رشيد رضا عندما أنكر المعجزات الكونية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيسميها مرة شبهات ويطعن في الأحاديث الواردة فيها ويصفها بالضعف تارة وبالوضع تارة أخرى، وقد سار على ذلك في مجلة المنار وتفسير المنار وكتاب الوحى المحمدي.

<sup>=</sup> د. فهد الرومي ٢/ ٨٠٣ – ٨٠٩ ، واتجاهات التفسير في العصر الراهن، د. عبد المجيد المحتسب، صد ١٢٤ إلى صـ ١٩٣ . التفسير العلمي للقرآن في الميزان، د. أحمد عمر أبو حجر، صد ١٧١ إلى صـ ١٧٧ ، آراء المستشرقين حول القرآن ٢/ ٨١٥ فها بعد.



وقد علل رشيد رضا ذلك بقوله: (مثل هذه التأويلات تقطع ألسنة هؤلاء الواهمين

المغرورين دون الاعتراض على النصوص، أو تزيل شبهاتهم، فلا يصعب عليهم الجمع بين العلم والدين، ولأن يكون أحدهم متديناً خير من أن يكون زنديقاً أو معطلاً). (() إن هذا المنهج الذي سار عليه محمد عبده ورشيد رضا أخذ اهتهاماً كبيراً من المستشرقين؛ -وعلى رأسهم جولد تسيهر (()-، واعتبروها من الحركات الإصلاحية، وأشاروا إلى الترابط (بين المدرستين الهندية والمصرية لما فيهما من أفكار تلائم دعواتهم وتحقق أهدافهم، ولما فيهما من انحرافات توافق ما ينسبونه للإسلام من افتراءات ودعوات كما أن هذه الحركات أفرزت اتجاهات إلحادية في التفسير أهدرت دلائل القرآن..) (()، حتى إن رشيد رضا (لا يخفي إعجابه بمقالة نشرتها في ذلك الوقت جريدة الرياض الهندية عنوانها: هل ولد السيد أحمد خان ثانية بمصر، وظهرت جريدته

وقد أشار إلى هذا التشابه بين المدرستين اللورد كرومر () في كتابه مصر الحديثة حيث يقول: (إن محمد عبده كان مؤسساً لمدرسة فكرية حديثة في مصر، قريبة الشبه من تلك

تهذيب الأخلاق بشكل المنار؟).

<sup>(</sup>٤) إفيلين بارينغ كرومر (١٨٤١ - ١٩١٧م) مندوب إنكلترا في مصر ١٨٨٣ - ١٩٠٧، انظر: المنجد في الأعلام صـ٤٦٢.



<sup>(</sup>١) مجلة المنار، المجلد ١٨ صـ ٢٠٣، و الشيخ رشيد رضا السلفي صـ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) مذاهب التفسير صـ ٣٥٢. ومن الأمور التي ركز تسيهر عليها عند دراسته لمنهج محمد عبده هي إثبات هذه المدرسة بأن القرآن لايتعارض مع حقائق العلم وذكر بعض الأمثلة. انظر: مذاهب التفسير صـ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) آراء المستشرقين حول القرآن ٢/ ٨١٦.



التي أسسها السيد أحمد خان في الهند). ثم يقول: (إن أهمية السياسة ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين، وأنه هو وتلاميذ مدرسته خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع، فهم الحلفاء الطبيعيون للمصالح الأوربية...) ، وهذا مما يجعل منهجهم الإصلاحي موضع ريبة!!.

ولكن ينبغي التقرير بأن أعظم من تناول هذا المنهج في التفسير وأسبق من استغل الكشوفات والنظريات الحديثة الغربية في تفسير القرآن؛ وأكثر علماء العصر تشيعاً لها وإنتاجاً لمادتها تأليفاً هو الشيخ طنطاوي بن جوهري (١٢٨٧، ١٣٥٨، هـ - ١٣٥٨، ١٢٨٧)، في تفسيره الضخم (الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات)، فقد كان يؤمن أن القرآن لا يفسر إلا بالعلم الحديث، لأن العلم لعصره قد أصبح المعول عليه في إقناع العقول، والمسلمون في حاجة إلى هذا اللون من التفسير لتخلفهم في المجالات العلمية وسبق

<sup>(</sup>١) انظر: آراء المستشر قين حول القرآن ٢/ ٨١٠،٨١١.

<sup>(</sup>٢) طنطاوي بن جوهري المصري: فاضل أديب، له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة. ولد في قرية من قرى (الشرقية) بمصر، وتعلم في الازهر مدة، ثم في المدرسة الحكومية. وعني بدراسة الانكليزية. ومارس التعليم في بعض المدارس الابتدائية، ودار العلوم. وألقى محاضرات في الجامعة المصرية. وناصر الحركة الوطنية، ثم انقطع للتأليف، فصنف كتبا أشهرها الجواهر في تفسير القرآن الكريم، وجعل لسائر كتبه عناوين ضخاماً أكثرها رسائل، منها: النظام والاسلام، وأين الانسان، وأصل العالم، وغير ذلك كثير وتوفي بالقاهرة. انظر: الأعلام للزركلي ٣/ ٢٣٠، معجم المؤلفين لرضا كحالة ٥/ ٤٢، دراسات في التفسير د. البلتاجي صـ٢١٣.



غيرهم فيها، وإن الآيات التي تحمل الإشارة العلمية في القرآن الكريم كثيرة إذا قورنت بغيرها، وهي لم تحظ بها حظيت به الآيات في المجالات الأخرى.

وكان يأمل في توثيق الصلة بين القرآن الكريم وبين مقررات العلم الحديث، وأن ينسج المسلمون على منوال هذا التفسير، ثم تقوم قائمة المسلمين ليتفوقوا على الفرنجة في مختلف العلوم والصناعات. (١)

ولم يكن التفسير هو الوحيد في حياة الشيخ الذي مشى فيه على منهج التفسير العلمي، بل كان له من المؤلفات مما ينبئ عن اهتمامه بهذا المنهج وشغفه به. (۱)

#### منهج طنطاوي جوهري في تفسيره الجواهر:٣٠

ويقوم تفسيره بعامة على أساس معطيات العلوم والفروض العلمية التي انتهت إليها الكشوف في عصره، ويجعل من أقل إشارة في الآية سبيلاً إلى التطرق إلى هذه المعطيات والفروض والتفصيل فيها، مثل صنيعه عند تفسير قوله تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>٣) انظر في دراسة منهج الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره: التفسير والمفسرون للذهبي ٢/ ٥٠٥ فها بعد، التفسير د. فهد الرومي ٢/ ١٣٩ فها بعد، التفسير د. فهد الرومي ٢/ ١٣٩ فها بعد، دراسات في التفسير وأصوله د البلتاجي صد ٢١١ فها بعد، وكتاب: أزمة العصر تحت عنوان طنطاوي جوهري في تفسير القرآن صد ١٠٤، ولمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير د. محمد بن لطفى الصباغ من صد ٣٠٣.



<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة الجواهر ١/٢، ٣.ط مصطفى البابي الحلبي الثانية ١٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) مثل: جواهر العلم ظهر عام ۱۹۰۱ م، وكتاب التاج المرصع بجوهر القرآن والعلموم، ظهر عام ۱۹۰۲ في دراستها ومضمونها.



﴿ يُدَبِّرُٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة: ٥].

حيث يقول: (إن تنزيل الأمر من السماء إلى الأرض يقتضي البحث في غرضين؟ الأول: النظر في منشأ هذا العالم ومبدئه.....) ثم يبدأ البحث. (١)

وعند تفسير قول عالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴾ [الزلزلة: ١] الآيات، يعرض لها بتفسير الدلالة اللفظية في إيجاز مع ذكر دقائقها، وينتقل من هذا إلى ما وقع من زلزال في إيطاليا!، وما وصل إليه العلم من استخراج المعادن من الأرض، ويربط هذا جميعه بالآية. "

ويتوسع في تفسيره بها لا يرتبط بالتفسير فقد عقد لتفسير الآية: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ مِنْ يَسْمُوسَىٰ لَن تَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَأَذْعُ لَنَا رَبَّك يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَعْمُوسَىٰ لَن تَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَذْعُ لَنَا رَبَّك يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَعْمُ لِهَا ﴾ الآية [البقرة: ٢١] عنواناً (الفوائد الطبية في هذه الآية). "

وهو كثيراً ما يلجأ إلى الموازنة بين الإشارات العلمية التي تحملها الآيات القرآنية، وبين مقررات العلم، وأحياناً يجعل هذه الموازنة على هيئة جدول كما فعل عند تفسير

<sup>(</sup>٣) تفسير الجواهر ١/ ٧٨.



<sup>(</sup>١) تفسير الجواهر ١٥ / ٢٠٠٠ فما بعد.

<sup>(</sup>٢) تفسير الجواهر ٢٥ / ٢٥٥ فما بعد.

N<sub>N</sub>

قوله تعالى: ﴿ سَنُلَقِى فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلْ بِهِ مَ سُلُطَ بَأَ وَمَأْوَلَهُمُ النَّارُ وَبِنْسَ مَثْوَى الظّلِمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥١]، قال ((): (هذا ملخص ما جاء في العلم الحديث وفي عالم الأرواح موازناً به ما جاء في القرآن والحديث:

#### العلم الحديث

١ الأرض انفصلت عن الشمس والقمر انشق منها.

۲- الأرض إذا جاء أجلها تمور
 وتصير هباء ثم تصير عالماً
 جديداً وكذا بقية الكواكب.

#### الفرآن والحديث الشريف

اوَلَقَ بَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ٱلسَّمَنُونِ
 وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبْقًا فَفَنَقَنَاهُمَا ﴾
 [الأنبياء: ٣]

٢- ﴿ يَوْمَ ثُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ

ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ [﴾ إبراهيم: ١٤٨

وهكذا يستمر في عقد الموازنات وهي تشغل حيزاً كبيراً من تفسيره.

وكثيراً ما يلجأ إلى تأويل ما لا يخضع للعلم التجريبي مثل: إحياء الموتى ووجود الملائكة، والبعث والنشور والإسراء والمعراج، وما تعلق بالغيب من أمور مؤولها تأويلاً يجعلها ممكنة الحدوث في عالمنا المشاهد ويمثل لذلك، ومنه تأويله لقوله تبارك وتعالى: ﴿ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ

<sup>(</sup>١) الجواهر ٢/ ١٨٦ في بعد.



تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٣]، فيجعل ضرب القتيل ببعض لحم البقرة، وإحياءه وإخباره عن القاتل ضرباً من تحضير الأرواح الذي كان شائعاً في عصره. (١)

ويفسر الحروف المقطعة في أوائل السور تفسيرات مختلفة، وكذلك يفعل بالبسملة وعالباً ما يفرد لها قسماً خاصاً - في محاولات قسرية لربط هذه بمقررات العلم الحديث، ومن ذلك تفسيره للحروف في مطلع سورة آل عمران "، فإنه يأتي بأشياء غريبة حولها، فنراه مرة يحسبها بحساب الجمل؛ المبني على أن للحروف الهجائية ما يقابلها من مقادير عددية، ومرة يجعلها رموزاً للاتساق بين الكون والأفلاك وأعضاء جسم الإنسان وحواسه، ومرة يجعلها إشارات إلى ذكر اللفظ بكثرة في بعض السور منها، إلى غير ذلك.. وقد ينقل عن الأناجيل " وغيرها ما يراه موافقاً لمعنى آية أو حكمة أو ظاهرة من ظواهر الكون، أو ينقل عن الفلاسفة والفرق. "

لقد أثار تفسيره في الساحة العلمية والثقافية جدلاً واسعاً، وكثرت فيه المقالات والأبحاث بين مؤيد ومعارض، حتى عده بعض الباحثين مثالاً للانحراف في التفسير العلمي. (٠)

<sup>(</sup>٥) مثل الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، دوافعها ودفعها، د. محمد حسين الـذهبي، طدار الاعتصام، الثانية ١٣٩٨،١٩٧٨، صـ ٩٥ فها بعد.ود. فهد الرومي في اتجاهات التفسير ٢/ ٢٧٧.



<sup>(</sup>١) الجواهر ١/ ٨٤. وانظر كلامه عن تحضير الأرواح ١/ ٨٢، ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الجواهر ٢/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر مثلا ٣/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر مثلا ١٥/٧، ٢٥/ ٢٣٧ في بعد.

N.

أقول: حقيقة لقد غالى الشيخ طنطاوي كثيراً في المنهج الذي اتبعه في التفسير، ولئن كان ابتداء الانحراف في منهج التفسير العلمي من جمال الدين الأفغاني، وعززه الشيخ محمد عبده، ونشره رشيد رضا؛ فإن عمل الشيخ طنطاوي جوهري كان له الأثر الأكبر في هذا الانحراف والحياد عن الجادة وركوب موجة التأثر بالأبحاث النظرية والتجريبية العلمية في الغرب، والوقوف أمامها موقف الضعيف المقلد والمدافع المتأثر بعدوه، ولكن لا ينبغي أن نخرج عمل الشيخ طنطاوي عن المؤثرات والحالة العامة لذلك الوقت.

وينبغي أن نلحظ مقصده الحسن فيها قام به؛ وهو غيرته على الأمة وسعيه لإيقاظها وبهضتها النهضة العلمية التي تعيدها لسدة العزة المفقودة، فمن (الحق أن نقول: إن طنطاوي في محاولته المبكرة هذه قد وضع بعض الملاحظات الهامة والقواعد التي تحكم تفسيره في هذه الناحية، كها وضع بعض القواعد المنهجية الخاصة به والتي تتيح لقارئ تفسيره التعرف على مضمون الآيات مع عدم التعرض لتفصيلات العلوم المرتبطة بها). (۱)

ثم توالت الأبحاث والكتب الصغيرة والكبيرة من ذوي الأقلام المختصة وغير المختصة تكتب في هذا الاتجاه وتغذي فيه، فكان منها الغث ومنها الثمين.

<sup>(</sup>۱) اتجاهات التجديد في تفسير القرآن في مصر صـ ۷۱۲. وقد ذكر الزركلي أن أحمد الـشاهرودي: فاضل إمامي ث ۱۳۵۰ هـ - ۱۹۲۱م، له تفسير تصدى فيه للرد على بعـض مـا جـاء في تفسير الشيخ طنطاوي جوهري، ولم يتمه. انظر: الأعلام للزركلي: ١ / ١٣٤.



#### \* الاستشراق والتفسير العلمي للقرآن:

نشطت الحركة الاستشراقية في رصد أعيال التفسير في العالم الإسلامي ومحاولة تشويه جهد العلماء الذين انتبهوا للخطر المحيط بأمتهم وهبوا لإيقاظهم انطلاقاً من كتاب الله تعالى، وكان ابتداء هذا النشاط منذ ظهور الضعف والمرض في الدولة العثمانية، وبدء انهيارها واشتد في القرن الرابع عشر الهجري (القرن العشرون الميلادي)، وظهرت لهم مؤلفات تدرس التفاسير ومناهجها في البلاد الإسلامية، فأخذ المستشرقون يؤلفون عن القرآن وعلومه، ويحققون كتب التفاسير فيه، مركزين على ترويج قناعتهم التي كانوا يزرعونها في طلابهم، والتي ظلت تحكم تعاملهم مع الدراسات القرآنية؛ وتتلخص هذه القناعة في أن القرآن الكريم من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم وليس تنزيلاً من رب العالمين، ولذلك تجدهم يدمجون دراساتهم عن كتاب الله ضمن مؤلفاتهم عن تاريخ الأدب العربي، ويخضعون نصوصه للتحليل الأدبي واللساني الذي يضعون هم قواعده. ('')

وبازدياد نشاط حركة التفسير العلمي في القرن (الرابع عشر الهجري، العشرين الميلادي) بدأت دراسات المستشرقين في التأليف في مناهج واتجاهات التفسير تأخذ بعداً آخر، انطبع بإسقاط طرق دراستهم للتوراة والإنجيل في البيئة الغربية على دراستهم للقرآن الكريم، وتناولت أيضاً التفاسير التي أخذت اتجاه التفسير العلمي للقرآن، فألف ج. جومييه: (تفسير القرآن عند مدرسة المنار) عام ١٩٥٤ م، كا أصدر أيضاً: (الطنطاوي جوهري وتفسير الجواهر).

<sup>(</sup>١) انظر بحث: (تفسير القرآن الكريم في كتابات المستشرقين) د. عبد الرزاق إسماعيل هرماس، في مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٢٧، من صـ ١٠٥ إلى صـ ١٠٩.



ونشرج. بالجون بلندي (القسير القرآن في العصر الحديث) عام ١٩٦١، وضمن جولد تسيهر كتابه مذاهب التفسير الإسلامي بحثاً بعنوان التفسير في ضوء التمدن الإسلامي، ركز في هذا البحث على المدرستين (الهندية) ممثلة بشخص (سيد خان بهادر)، والمصرية عمثلة بشخص الشيخ محمد عبده (النظهر من خلالهما حركة التفسير الحديث بمفهوم العصرية وبانحرافاتها.

وفي العقود الثلاثة الأخيرة بدأ يغلب على دراسات المستشرقين للتفسير منحى يـرى ضرورة إخضاع تفسير القرآن لمناهج التحليل في العلوم الإنسانية.

وهكذا في مرحلة أفول الاستشراق وخمول ذكرهم انتهى الحال بالمستشرقين إلى البحث عن وسائل لإعادة إحياء وإنعاش ماضيهم التاريخي وأسلوبهم المضلل عن طريق المطالبة بتطبيق معطيات المناهج التغريبية على القرآن في أفق البحث عن تاريخ النص القرآني ثم إعادة قراءته أو تفسيره من جديد ".

ويرى الباحث أن دراسات المستشرقين لتفاسير القرآن؛ وخاصة منها: (التفسير العلمي)؛ رُصِد من قبلهم في محاولة لدراسة تحريفه في مظهر مسايرته والثناء عليه،

<sup>(</sup>۱) لم أجد ترجمة لجومييه و لا لبالجون بلندي بعد البحث الطويل ولكنها ذكرا مع دراستهما للمنار والجواهر والعصر الحديث في اتجاهات التجديد في مصر صــ ۸۳ فـما بعد، وآراء المستشرقين ٢/ ٨٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مذاهب التفسير الإسلامي، جولد تسيهر، صـ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق صـ ١١٠، وينظر: اتجاهات التجديد في مصر د. محمد إبراهيم شريف من صـ ٧١، إلى صـ ١٠٠، في دراسة محتوى كتب المستشرقين والمزيد من مؤلفاتهم حول تفاسير القرآن في هذه المرحلة.



ولإشغال العلماء بالردود على شبههم وتهمهم، ولتشويه فكر المثقفين وتشويشه وتعزيز مصطلح العلم على النحو الغربي المادي، ولذلك نجد المستشرقين يثنون على المناهج المنحرفة من هذه التفاسير العصرية وخاصة منها الداعية إلى التقرب من الحضارة الغربية ودراسة لغتها، ويثنون على أصحابها ويصفونهم بالمتنورين والعصريين.



#### المبحث الثالث:

### التفسير العلمي للقرآن في مطلع القرن الخامس عشر حتى يومنا هذا.

في مطلع هذا القرن غدت بشائر الصحوة المباركة تنتشر بشكل أوسع في العالم الإسلامي، وأخذت ظاهرة التفسير العلمي أهمية عند بعض المختصين، من حيث دراستها ومواقف العلماء منها؛ مما آذن بظهور الأبحاث الجامعية المختصة لذلك مع ندرتها. (۱)

ومما يلفت الانتباه في مطلع هذا القرن أنه انتشر مصطلح (الإعجاز العلمي في القرآن) مع التفسير العلمي وأخذ مكاناً مرموقاً في الحياة العلمية عند الباحثين، حتى طغى على التفسير العلمي وحل محله، فاختلط الأمر على الناس، ولم يفرق بين التفسير والإعجاز، وعاد الشطط من جديد؛ فصرت ترى كتاباً يحوي من النظريات التي هي في مرحلة الشك والبحث مدرجة في تفسير آية تحت عنوان الإعجاز العلمي وهكذا، وكان سمة هذه المؤلفات جمع معلومات في موضوع ما من الجرائد والصحف وإلصاقها بآية من القرآن في موضع علمي باسم الإعجاز العلمي، ثم قيض الله ظهور الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. إذ كانت في بداية النشأة عام ١٤٠٠هـ مؤسسة الإعجاز العلمي، وما زالت تتدرج حتى عام ١٤٢٣هـ حيث قرر المجلس مؤسسة الإعجاز العلمي، وما زالت تتدرج حتى عام ١٤٢٣هـ حيث قرر المجلس

<sup>(</sup>۱) ككتاب الدكتور أحمد عمر أبو حجر الذي هو في الأصل رسالة دكتوراه كها أوضحت ذلك في المقدمة، وكتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للدكتور فهد الرومي وهو أيضاً رسالة دكتوراه، ورسالة الماجستير للدكتور علي أسعد بعنوان موقف المفسرين من التفسير العلمي وتقدم الكلام عنها في مقدمة البحث.



التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة والثلاثين تطوير الهيئة، وأصبح مسهاها: (الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة)، وهي إحدى هيئات رابطة العالم الإسلامي ذات الشخصية المستقلة، ووضعت الهيئة أهدافاً تعمل لأجلها، وقامت بإصدار كتب ودوريات تهتم بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة وتوزيعها على المهتمين والراغبين في العالم، وقد أصدرت مجلة تحمل عنوان الإعجاز العلمي، وأقامت الندوات الكثيرة والمؤتمرات المتعددة ولها من الأعمال غير ذلك. (١)

ثم أخذ اتجاه التفسير العلمي والإعجاز العلمي تطوراً ملحوظاً واهتهاماً واسعاً من الشريحة الثقافية حتى ما ينفك عام دون كتب أو مؤتمر أو ندوات في قناة إعلامية في شأن التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي.

ويمكننا القول أن أكثر التفاسير والمؤلفات المتعلقة في علوم القرآن التي ظهرت في هذه الفترة؛ اعتنت بالآيات الكونية في القرآن وذكر إشاراتها العلمية وحكم التشريع في المأكولات والمشروبات المحرمة (١٠)، وأبرز التفاسير التي اعتنت بالآيات الكونية في

<sup>(</sup>١) ينظر موقع الهيئة /http://www.nooran.org. للتعرف على أهدافها وأعمالها وأبحاثها.

<sup>(</sup>٢) كالأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى، وما تضمنته سلسلة التفسير الموضوعي للشيخ عبد الحميد طهاز، والتفسير المنير للدكتور وهبة الـزحيلي وزهرة التفاسير للشيخ أبو زهرة، وكتاب هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان للشيخ عبد الله سراج الدين، وكتاب آيات الله تعالى لمحمد وفا الأميري في جزأين.

وقد نوقش في شهر أكتوبر ٢٠٠٧ رسالة دكتوراه في كلية العلوم في جامعة الأزهر قسم الجيولوجيا رسالة دكتوراه تقدم بها أستاذ في الجيولوجيا وهو د. محمد كرم حسن الظواهري بعنوان: (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مجال الآفاق) وكانت بإشراف د. أحمد عمر هاشم، ود. محمود يسري زين الدين، وناقشها د. زغلول النجار، ود. أبو الوفا عبد الآخر.

**XX** 

القرآن (المنتخب في تفسير القرآن الكريم) الصادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف في مصر، إذ شكلت لجاناً علمية متخصصة في مختلف العلوم يتناول كل منهم الآيات القرآنية المتعلقة باختصاصهم ويعلقون عليها ليتوفروا على تأليف هذا التفسير بأسلوب عصري سهل مبسط واضح العبارة...(۱)

وكانت الطريقة العامة في التفسير هي تفسير الآيات بشكل موجز بسيط سهل مجمل، ولكن عند الآيات التي ترى فيها اللجان أنها تحوي إشارات أو إعجازاً علمياً يفسر ونها، ثم يعلق على تفسيرها في الحاشية ما تضمنته الآية من إعجاز علمي أو تفسير علمي، وغالباً ما يتصدر هذا التعليق القول: (قال الخبراء).

كما ظهرت مؤلفات موسومة بالموسوعات في الإعجاز العلمي (")، واشتهر بالكتابة بهذا الاتجاه الشيخ عبد المجيد الزنداني والدكتور زغلول النجار إذ صدر لهما العديد من الكتب في اختصاصات مختلفة، وظهرت مواقع الكترونية (على الإنترنت) عديدة تعنى بقضية الإعجاز العلمي، ومنها بلغات مختلفة.

ومما يلاحظ على هذه الكتابات التي كثرت في (الإعجاز العلمي)؛ سيطرة الأقلام المختصة بالعلوم الكونية على أبحاث الإعجاز العلمي، وهي وإن كانت ظاهرة إيجابية من جهة يقظة المثقفين للعلوم في القرآن الكريم؛ إلا أنها سلبية من جهة أخرى بسبب

<sup>(</sup>١) المنتخب في تفسير القرآن الكريم المقدمة صـ(هـ)، ط وزارة الأوقاف مـصر، الطبعة الثامنة عشر القاهرة ١٤١٦هـ.

<sup>(</sup>٢) كموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للدكتور راتب النابلسي، والإعجاز العلمي في القرآن والسنة ليوسف الحاج أحمد. وكذلك ظهرت مواقع على الانترنت بهذا الاسم.



تحكم هؤلاء بدلالات الآيات القرآنية دون التأهل أو مراجعة المختصين في علوم القرآن في أبحاثهم، مما عاد بالفوضى على هذا المنهج وبقاء حالة الاضطراب في قبوله، والشطط في منهج الكتابة فيه.



# الياب الثالث

## ضُوابطُ التَّفُسيرِ العِلَمِيِّ للقرآن الكريم

## • الفصل الأول

شروط وأركان التفسير العلمي للقرآن الكريم

## • الفصل الثاني

موقف المفسر بالتفسير العلمي للقرآن من المنقول والنظريات العلمية





## شروط وأركان التفسير العلمي للقرآن الكريم

- تمهيد: في بيان المراد بالضوابط
- ♦ المبحث الأول: من شروط التفسير العلمي للقرآن: ما
   يتعلق بالباحث
  - المبحث الثاني: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر
- ♦ المبحث الثالث: من شروط التفسير العلمي للقرآن: ما يتعلق بالبحث العلمي
- ♦ المبحث الرابع: أركان التفسير العلمي للقرآن: ما يتعلق بعملية التفسير العلمي

#### مهيد في بيان الراد بالضوابط:

الضبط لغة: هوالحفظ بحزم، أو لزوم الشيء وحبسه، ويقال ضبطه ضبطاً: حفظه حفظاً بليغاً، وضبط البلاد: إذا قام بأمرها قياماً ليس فيه نقص. (١٠)

وعلى هذا المعنى يدرج معنى ضبط التفسير العلمي، أي: أن يقوم الباحث في حفظ عملية التفسير من الانحراف والخطأ بالتزامه بالشروط والأركان التي ستذكر لهذا الاتجاه في التفسير، وأن يقوم بذلك على أتم وجه دون نقص قدر ما يستطيع وحسب ما يتطلبه التفسير.

وسأصطلح أن يكون معنى ضوابط التفسير العلمي: هي مجموعة الشروط والأركان التي يجب على المفسر الالتزام بها في التفسير العلمي، ويمكننا أن نعبر عن هذه الشروط والأركان بمجموع القواعد العلمية، وبذلك نختصر التعبير عن الضوابط بقولنا: هي مجموع القواعد العلمية التي يجب على المفسر الالتزام بها في التفسير العلمي.

\* ومن خلال المتابعة لما كتب في قواعد التفسير العلمي وضوابطه؛ رأيت أن أقسم هذه القواعد إلى ثلاثة أقسام:

١- ضوابط تتعلق بالباحث: من حيث شروط الأهلية والصفات التي ينبغي أن تتو افر فيه.

٧- ضوابط تتعلق بالبحث العلمي: من حيث شروط البحث العلمي في مجال التفسير العلمي.

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان مادة: ضبط، المصباح المنير صـ ٢٩١.



٣- ضوابط تتعلق بعملية التفسير: من حيث الآلية التي تقوم عليها عملية التفسير
 ومكانة الأبحاث التطبيقية والتجريبية فيه.

#### وهذه الضوابط الثلاثة قسمتها إلى شروط وأركان:

- أما الشروط: فهي الضوابط التي ينبغي أن تتوافر قبل المباشرة في عمل التفسير العلمي، لذلك فإن الضوابط المتعلقة بالباحث ويدخل فيها الأدوات التي يحتاج إليها المفسر والضوابط المتعلقة بالبحث العلمي هي شروط التفسير العلمي.
- وأما الأركان: فهي التي ينبغي أن تكون موجودة في عملية التفسير العلمي، وهو الضابط الثالث من ضوابط التفسير العلمي.

ولنعلم أن التزام هذه الضوابط سيساعد تلقائياً على إنهاء ذلك الصدام الفكري الذي حصل بين المؤيدين والمناهضين للتفسير العلمي للقرآن أو المتحفظين عليه، ذلك لأننا رأينا أن جوهر الخلاف إنها ينصب على تلك المظاهر الارتجالية غير المنضبطة علمياً في البحث في آيات الله تعالى.





#### المبحث الأول:

#### من شروط التفسير العلمي: الضوابط المتعلقة بالباحث.

إن (الباحث) هو المدار الأول في عملية التفسير والإعجاز العلمي في القرآن، وإن العناية في تأهيله من أوجب الواجبات وأولى الضروريات، وإن وضع شروط الباحث أو المفسر في التفسير العلمي لا يقل أهمية عن وضع شروط التفسير العلمي وأصوله، وذلك حسماً للفوضى العلمية والفكرية، وسداً لذريعة التعدي على كتاب الله تعالى تحت لواء الحرية الفكرية، وحفاظاً على موضوعية البحث العلمي، وتتمثل هذه الضوابط بالآتى:

#### 

وهي الإسلام، وسلامة الاعتقاد، وملازمة التقوى ومعرفة المفسر بالعلم والبحث الجاد، ولا بد من التصريح بشرط سلامة الاعتقاد لما يحتويه زماننا من المذاهب الفكرية العلمانية والأدعياء للعلم تحت ستار الإسلام، الذين تطفلوا على كتاب الله تعالى وبرزوا في وسائل إعلامية لينشروا فكرهم واتجاههم المنحرف في فهم القرآن المخالف للإسلام تحت راية التجديد وما شابهها من اصطلاحات.

إنّ التصريح بسلامة اعتقاد المفسر ليس أمراً جديداً أدعيه لحاجة معاصرة، بل هو شرط مصرح به عند المتقدمين أيضاً، ففي الإتقان للسيوطي: (اعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد أولاً ولزوم سنة الدين، لأن من كان مغموصاً عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا فكيف على الدين، ثم لا يؤتمن في الدين على الإخبار عن عالم فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله تعالى، ولأنه لا يؤمن إن كان متها بالإلحاد أن يبتغي الفتنة





ويغر الناس بلينه وخداعه كدأب الباطنية وغلاة الرافضة، وإن كان متهاً بهوى لم يؤمن أن يحمله هواه كل ما يوافق بدعته). (١٠)

وقد عقد السيوطي لذلك نوعاً في كتابه التحبير بعنوان (من يقبل تفسيره ومن يرد)، فتكلم في شروط من يقبل تفسيره من حيث الرواية إن كان ناقلاً عن السلف فقال: (فناقل ذلك عنهم شرطه شروط الرواية، وهي: العدالة والحفظ والاتقان) ثم تكلم في التفسير بالرأي والتأويل، ثم تكلم في من يقبل قوله في التأويل فقال: (وعن لا يقبل تفسيره المبتدع...) ثم وضرب لذلك مثلاً بالزخشري توضيحاً لمعنى المبتدع، فصار بذلك المبتدع هو الذي يدعو إلى معتقد فاسد، ويفسر النصوص بحسب معتقده، ثم قال: (ولا يقبل عن عرف بالجدال والمراء، والتعصب لقول قاله، وعدم الرجوع إلى الحق إذا ظهر له، ولا من يقدم الرأي على السنة، ولامن عرف بالمجازفة وعدم التثبت أو بالجرأة والإقدام على الله وقلة المبالاة). ثه

وهذه العدالة تعرف بشهادة أهل العلم له بذلك، أو بمتابعة ما يكتبه وما يقوله في التفسير، ومدى موافقته لأصول أهل العلم، وسبر حاله من كلامه وسلوكه.

<sup>(</sup>٥) التحبير صـ ٣٣١.



<sup>(</sup>١) الإتقان٢/ ١٧٦ وقد نقله السيوطي عن أبي طالب الطبري في مقدمة تفسيره ولم أجد ترجمة له.

<sup>(</sup>٢) التحبير صـ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) التحبير صـ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم العلامة النحوي اللغوي المعتزلي المفسر صاحب التفسير المشهور والتآليف العديدت (٥٣٨هـ). انظر: طبقات المفسرين للداودي٢/ ٣١٤.

ويضاف لما سبق أن التفسير نوع من أنواع الاجتهاد في تفسير كتاب الله تعالى، وقد اشترط العلماء في المجتهد العدالة؛ وهي مجموع عدة أوصاف: الإسلام وسلامة الاعتقاد وملازمة التقوى، يقول ابن قدامة ١٠٠٠ في شروط المجتهد: (فأما العدالة فليست شرطاً لكونه مجتهداً بل متى كان عالماً بها ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاده في حق نفسه، لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله، فمن ليس عدلاً لا تقبل فتواه) ١٠٠٠.

وليس الكلام في تفسير كتاب الله أقل شأناً من الإفتاء؛ فكلاهما توقيع عن رب العالمين. ""

#### ٢ - التجزد من العوامل المؤثرة في العمل العلمي:

كالتجرد والتنزه عن الانسياق بدافع الخلفيات المسبقة لعمله، كمعلومات يريد إخضاع النص القرآني لها أو محاولة إرضاء أشخاص بموافقة أفكارهم، سواء كان هذا الانسياق فكريا أو مذهبياً أو عاطفياً أو غيرها من العوامل المؤثرة في نزاهة الباحث وتجرده العلمي.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي، أبو محمد، موفق الدين: فقيه، من أكابر الحنابلة، شيخ الإسلام العالم الزاهد التقي المشهور له تصانيف، منها (المغني والبرهان في مسائل القرآن) ت (۵۲۰هـ) انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء ۲۲/ ۱٦٥، الأعلام للزركلي ٤/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة صـ ٣٧٥ ط دار الـزاحم مراجعة د. محمود حامد عثمان.

<sup>(</sup>٣) علق فضيلة المشرف أ.د. نور الدين حفظه الله هنا: (وعلى ذلك يجب على القارئ المسلم أن يصون وقته وفكره عن الاشتغال بها يقدمه من لم تعرف ديانته وتقواه، في هذا المجال خاصة؛ وكل دراسة تتصل بالإسلام عامة، وهذا أصل أكده المسلف رضي الله عنهم، وقالوا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم).



(فإذا لم يكن الباحث أو المفسر على ذلك القدر من التجرد وصفاء التأمل ودقة التعامل مع النصوص فإن عناصر التشويش والتدليس والتلبيس كثيراً ما تستخف الباحثين في نشاطاتهم وكتاباتهم فتأتي على الغرض المرجو بالتفويت وكفى بذلك غياً مبيناً). (١)

#### ٣- تحرير النية لله تعالى والإخلاص في العمل:

فيجب على المفسر مراعاة الغاية التي من أجلها يعمل وينشط في مجال التفسير العلمي، ألا وهي خدمة كتاب الله تعالى، والتدبر بآياته، وتعريف الناس على عجائب كتاب الله، وأن يتجنب بشدة دوافع الشهرة والظهور ومحبة الثناء، وغير ذلك مما يؤثر على الإخلاص، وهذا الشرط ضروري في ضبط مسيرة الباحث؛ لما له من أثر في زرع الخوف من الله تعالى والتثبت من العلوم التي يستخدمها، واستحضار التوفيق من الله تعالى، فإنها يرزق الإنسان من العلم بقدر نيته، ويوفق إلى المعارف بقدر إخلاصه، والعمدة في هذا الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: «إنها الأعهال بالنيات وإنها لكل امرء ما نوى». (")

#### و 2- الأهلية:

وهي توفر الشروط العلمية للمفسر، وامتلاكه للأدوات التي يحتاج إليها المفسر و وستأتي في المبحث الآتي للأن علم التفسير من أعظم العلوم المؤثرة في الحياة، ومن أجل العلوم على الإطلاق لتعلقها بكلام الله تعالى، فينبغي (أن يكون المفسر موهوباً ذا

<sup>(</sup>٢) البخاري في بدء الوحى الحديث رقم (١).



<sup>(</sup>١) الإعجاز العلمي د. عبد الحفيظ حداد صـ٧٨.

**XX** 

قدرات عقلية ممتازة، قوي الاستدلال، حسن الاستنباط، قادراً على الترجيح إن تعارضت الأدلة، عارفاً اختلاف الأقوال على حقيقته) "، من المسلم به أنه لا يجوز لأحد أن يخوض في علم دون الإلمام به واكتمال أهليته له، يقول الزركشي: (ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نُقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ يَهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمَعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]). "

وأما بالنسبة لغير المختصين في العلوم الشرعية ولا يملكون هذه الأهلية ولكن يملكون الأهلية في التخصص الذي يستدل عليه من القرآن الكريم؛ فالواجب في حقهم أن يتعلموا مبادئها، ثم يرجعون إلى العلاء المتخصصين في التفسير، أو لهيئة علمية شرعية متخصصة يباحثونهم في استدلالاتهم، ليقيموا ويقوموا له بحثه، وعليه فلا يجوز لأحد أن يخرج بحثاً في اتجاه التفسير العلمي دون مراجعة أهل الاختصاص حسماً للفوضى العلمية والتشويش العقائدي.

#### ٥- أن يكون الباحث على قناعة بالبحث الذي يقوم به:

فينبغي أن يكون الباحث قد وصل إلى قناعة ونتيجة تمكنه من استجماع مسائل وقضايا الموضوع الذي يكتب فيه، (وقناعة بأن البحث الذي يقوم به هو بحث متميز متخصص، وقد تجاوز مرحلة العموميات والفهم المطلق والإجمالي إلى مرحلة الوضوح بعد أن اكتسب اللون العلمي الهادف حيث الأدلة ساطعة، والشبهات ليس لها وجود

<sup>(</sup>١) لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير صـ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢/ ٣٠٣.



والأهداف أو الهدف منه ظاهر بشكل معقول، بل يمكننا أن نقول عنه: بحث له ذاتيته الواضحة). (١)

#### ٦- الهمة والمتابعة العلمية لمستجدات الأمور:

فينبغي أن يكون الباحث نبيهاً، يقظاً عاقلاً ذا همة عالية، وأهلية على متابعة المستجدات العلمية، وما يطرأ على الساحة الثقافية من كتب ومقالات متجددة فيها يتعلق بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، ويستفيد منها في تطوير الأبحاث المتعلقة بالتفسير العلمي.

#### ٧- الاعتدال والروية:

يجب على الباحث التحلي بهما عند المتابعة والتفسير، و(ألا يغالي في البحث والتوفيق الذي يصل إلى حد التلفيق، لأن هذا يؤدي قطعاً إلى إبراز التناقض والتعارض بين نصوص القرآن الكريم وبين مكتشفات العلم، ويجب على أولئك الباحثين أن يضعوا في اعتبارهم أن القرآن ما جاء ليُحمل على نظريات العلم حتى قبل إثباتها وبلوغها حد الحقائق العلمية). (")

إذن فعلى الباحث أن يلغي من عقله محاولة التوفيق بين العلم والدين لفك الخصام المزعوم بينها؛ بسبب اللوثة الغربية الوافدة، وأن يعلم أن عمله خدمة كتاب الله في تفسيره عن طريق استخدام هذه العلوم التي هي أفعال الله لبيان كلام الله.

<sup>(</sup>٢) انظر: ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم، د. خليل إبراهيم أبو ذياب صـ ٥٩ ط دار عمار الأردن أولى١٩٩٩م.



<sup>(</sup>١) ضوابط الإعجاز العلمي د. عبد الجفيظ حداد صـ ١٠١.



#### المبحث الثاني:

#### الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. "

اشترط العلماء في المفسر الذي يريد تفسير القرآن بالرأي؛ دون أن يلتزم الوقوف عند حدود المأثور منه فقط، أن يكون ملماً بجملة من العلوم التي يستطيع بواسطتها أن يفسر القرآن تفسيراً عقلياً مقبولاً، وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تحفظ المفسر من الوقوع في الخطأ، وتحميه من القول على الله بدون علم؛ فلا بد للمفسر أن يتمكن منها، وهي شروط التفسير بالرأي الجائز مضافاً إليها ما يتعلق بالتفسير العلمي، وهي:

1- علم اللغة: لأنه به يمكن شرح المفردات ومدلولاتها بحسب الوضع، قال مجاهد: (لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب)، ولا يكفي معرفة اليسير بل لا تبد من التوسع في المعرفة فقد يكون اللفظ مشتركاً، وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر.

٢- علم النحو: لأن المعنى يختلف ويتغير باختلاف الإعراب، عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها).

٣- علم الصرف: وبواسطته تعرف الأبنية والصيغ، فغالب الأخطاء في التفسير ترجع إلى الجهل بعلم الصرف، ويدخل في ذلك علم الاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافها.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإتقان ۱/ ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۲، التفسير والمفسرون ۱/ ۲۲۰، ۲۷۲، علوم القرآن د. عتر صـ ۱۸ الطبعة السادسة ۱۹۹۹، في طبقات صـ ۸۷، ۸۸، وينظر لزاماً: علوم القرآن د. عتر صـ ۹۶ الطبعة السادسة ۱۹۹۹، في طبقات الناس في العلم بالأدوات التي يحتاج إليها المفسر.



حكى السيوطي عن الزمخشري أنه قال: (ومن بدع التفاسير قول من قال: إن الإمام في قول من قال: إن الإمام في قول من قال: إن الإمام في قول تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِم ﴾ [الإسراء: ٧١]، جمع أم، وأن الناس يدعون بأمهاتهم دون آبائهم، قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف، فإن أما لا تجمع على إمام).

3- علوم البلاغة الثلاثة: المعاني، البيان، البيديع: فعلم المعاني يعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى، وعلم البيان يعرف به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها، وعلم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلام وهذه العلوم الثلاثة من أعظم أركان المفسر، لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم.

- ٥- علم القراءات: إذ بمعرفة القراءة؛ يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة على بعض، وزيادة دلالات الآية وكثرة الاستنباط والله أعلم.
- 7 علم أصول الدين (علم العقيدة): وبه يستطيع المفسر أن يستدل على ما يجب في حقه تعالى، وما يجوز وما يستحيل، وأن يقرر أصول الإيمان والغيبيات.
- ٧- علم أصول الفقه: إذ به يعرف كيف يستنبط المفسر العلوم المختلفة والأحكام،
   ويستدل عليها، ويعرف الإجمال والتبيين، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد،
   ودلالة الأمر والنهي، وما سوى ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم.
  - ٨ علم أسباب النزول: لأنه يعين على فهم المراد من الآية.
  - ٩- علم القصص: لأن معرفة القصة تفصيلاً يعين على فهم المراد من الآية.
- ١ علم الناسخ والمنسوخ: وبه يعلم المحكم من غيره، ومن فقد هذه الناحية ربا أفتى بحكم منسوخ فيقع في الضلال والعياذ بالله.



N. N.

١١ - معرفة الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم، إذ السنة مبينة للقرآن.

17 - أقول: ويلتحق بمعرفة الأحاديث؛ معرفة علم مصطلح الحديث ليدرس الروايات التي يعتمد عليها في تفسيره، سواء كانت أحاديث مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة والله أعلم.

17 - علم الموهبة: وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بعلمه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَٱتَّـ قُوا ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

1 3 - علم أحوال البشر: (علم التاريخ)، ليعرف أطوار البشر وأدوارهم، ومناشىء اختلاف أحوالهم من قوة وضعف، وعزة وذل، وعلم وجهل وغير ذلك، ومن جملته أيام الجاهلية، والسيرة النبوية.

10 - الإلمام بمسلمات العلوم الحديثة بمختلف أنواعها، والتبصر بها، والاستعانة منها بها يخدم التفسير وخاصة ضمن الآيات الكونية، كنشوء الرياح والسحاب والأمطار وطبقات الأرض وغير ذلك.

17 - أقول: وينبغي أيضاً إضافة شرط معرفة المفسر للاتجاهات والتيارات الفكرية المعاصرة، والتحديات التي تحرف فكر وعقيدة وسلوك المسلم، والرد عليها استدلالاً من القرآن الكريم، خاصة في مثل عصرنا هذا الذي يجابه فيه المسلم انفتاحات مختلفة، تشوه المصطلحات العلمية الإسلامية، وتسقط عليها المصطلحات التي تخدم مصالح جهات معينة، والله أعلم.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



#### المبحث الثالث:

#### من شروط التفسير العلمي: ضوابط البحث العلمي،

يعد البحث العلمي المطلب الثاني الضروري في عملية التفسير العلمي، وإن اتصاف البحث بـ العلمي يعني التزامه بضوابط العلم المكتوب فيه.

ويقصد بضوابط البحث العلمي: مجموعة شروط يتطلب من الباحث مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار عند كتابة البحث العلمي.

#### فيجب على الباحث في بحثه:

١ - مراعاة التخصص العلمي: فلا يجوز لمن يكتب بحثاً في التفسير العلمي أن يكون كحاطب ليل يجمع معلوماته من هنا وهناك دون العودة لمصادر العلم ومراجعه سواء كان هذا المصدر مجلة متخصصة أو مشهورة بمصداقيتها العلمية بين أهل الاختصاص، أو بالرجوع للكتب الموثقة والدراسات الأكاديمية المختصة، أو بالرجوع للعلاء المتخصصين، حتى لا يفقد البحث العلمي مصداقيته وبالتالي سيؤثر على مسار التفسير العلمي وناهيك عن تأثيره بمصداقية الباحث.

Y- بيان خطة التفسير: فينبغي أن يقدم البحث بخطة التفسير ومنهج العمل الذي يمشي عليه الباحث، وقد أوضح السيوطي الخطوط العريضة لخطة البحث في التفسير في الإتقان فقال: (ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، وأول ما يجب البداءة به منها: تحقيق الألفاظ المفردة، ... ثم يتكلم عليها بحسب التراكيب... ثم يبين المعنى المراد، ثم الاستنباط، ثم الإشارة..)، ثم نقل عن الزركشي أنه جرت العادة عند المفسرين بالبداءة بذكر سبب النزول. "



<sup>(</sup>١) الإتقان ٢/ ١٨٥، وانظر: علوم القرآن د. عتر صـ ٩ ط السادسة.



أقول: إن لكل بحث متطلباته وخطته، وعليه: فإن ما ذكره السيوطي ليس بملزم للباحث في التفسير العلمي للقرآن، بل كل باحث يختار الخطة التي تتناسب مع بحثه، فها ذكره السيوطي يصلح لمن يفسر تفسيراً تحليلياً، ولا يناسب من يفسر تفسيراً موضوعياً.. وهكذا، وإنها ذكرت كلامه في معرض الكلام على وجوب وجود منهجية علمية في البحث ولأن هذه المنهجية دأب المحققين والجادين في البحوث.

٣- وجوب ملاحظة المنهجية في المعلومات: فمن واجبات الباحث في التفسير العلمي المهمة أن يلاحظ المنهجية في كلامه في التفسير (()) وقد أوضح السيوطي ذلك بقوله: (وقال العلماء: يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسّر، وأن يتحرز في ذلك من نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى، أو زيادة لا تليق بالغرض، ومن كون المفسّر فيه ميل عن المعنى وعدول عن طريقه، وعليه بمراعاة المعنى الحقيقي والمجازي، ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام، وأن يؤاخى بين المفردات). (()

٤- التثبت والتحقيق في كل خطوة من خطوات البحث، فيجب على الباحث أن يلتزم الدقة في بحثه، وهذا الضابط يتصل بالذي قبله من حيث التأكد من المعاني المستنبطة أيضاً، والتثبت من المعلومات المطروحة عملاً بقاعدة البحث العلمي: (إن كنت ناقلاً فالصحة أو مدعباً فالدليل).

<sup>(</sup>٣) ينظر منهجية البحث العلمي وضوابطه في الإسلام، د. حلمي عبد المنعم صابر صــ ١٢٩، ط رابطة العالم الإسلامي كتاب العدد١٨٣ لعام ١٤١٨.



<sup>(</sup>١) انظر: علوم القرآن د. عتر صـ ٩٦.

٠ (٢) الإتقان ٢/ ١٨٥.

XX

ولعلك إذا نظرت في أغلب ما كتب في التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي؛ فإنك لا تجد مراعاة مؤلفي هذه الكتب لهذه الضوابط في مؤلفاتهم؛ وخاصة منها ما سمي بالموسوعات في الإعجاز العلمي للقرآن. (١)

(۱) كموسوعة الأستاذ يوسف الحاج أحمد التي وصفها بأنها أضخم موسوعة في الإعجاز العلمي، فإنك لا تجد فيها منهجاً واضحاً في التأليف، فتارة يذكر الآية ثم يذكر ما ورد في تفسيرها من المأثور ثم يذكر التفسير العلمي لها ويذيل هذا التفسير بالحكم أن هذا هو الإعجاز العلمي كها فعل عندما تكلم عن الحت البحري لليابسة صـ ٥٥٤، وهذه الطريقة نادرة جداً في موسوعته، وكثيراً ما يسرد المعلومات الكونية باستطراد كبير دون ربط هذه المعلومات بالآيات المتعلقة بها بل لا يذكر آية ولا حديث خلالها كها في صـ ٣٠٠ تحت عنوان معلومات كونية، أو يسرد موضوعاً مستدلاً في خلاله بآيات وأحاديث بغض النظر عن كون الربط بينها صحيحاً أم لا، وقد يعتذر لمؤلفها أنه جمعها جمعاً من مقالات وكتب ومواقع على الإنترنت دون تمحيص لها وإن ذكر هو في مقدمة موسوعته أنه اختيار من هذه الكتابات (أشملها وأصحها وأحدثها وأجلها)، ولكنه لم يبين خطة عمله في هذا الاختيار، ويقاربها في العمل موسوعة د. راتب النابلسي إلا أن موسوعة د النابلسي تميزت بالتأليف الأدبي دون عزو لمعلوماته التي يـذكرها إلى مصادرها، وسيأتي أمثلة من كتابه في ضوابط التفسير إلعلمي.



|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
| • |  |   |  |



#### المبحث الرابع:

# أركان التفسير العلميّ: الضوابط المتعلقة بالتفسير العلمي للقرآن الكريم.

لا بد من التذكير بأن التفسير العلمي للقرآن اتجاه من اتجاهات التفسير، والضوابط فيه هي في الأصل ضوابط التفسير بشكل عام؛ ولكن نظراً لظاهرة التعسف والفوضى في كتابات وأبحاث التفسير والإعجاز العلمي عموماً؛ رأينا ضرورة أن يخصص هذا الاتجاه من التفسير والإعجاز بضوابط مفردة يرجع إليها في تحكيم ما يكتب من أبحاث في هذا الاتجاه، هذا مع الأخذ بالاعتبار سلامة المقصد من الذين قاموا في هذا الاتجاه حيّة للدين، ولكن ما كان ينبغي أن تخرج هذه الحمية عن ضوابطها العلمية.

لقد تناول عدد من الكتاب الكلام عن ضوابط التفسير العلمي، لكنهم لم يتناولوها بها يكفي، إنها كانت هذه الضوابط في مقالات صحفية أو ضوابط سريعة تذكر ضمن البحث على سبيل التنظير ومن غير المختصين بعلوم القرآن ولكنها بعمومها تتفق مع ما كتبه أهل الاختصاص الشرعي.

ومن الملاحظ أن الإعجاز العلمي لقي اهتهاماً أكبر في ذكر الضوابط له، فأصدرت هيئة الإعجاز العلمي كتاب (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه)

<sup>(</sup>۱) مثلاً: ما كتبه د. أحمد شوقي إبراهيم جواباً على سؤال منهج التفسير العلمي، وله أيضاً مقال بعنوان المنهج العلمي في دراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على موقع إسلام أون لاين، وما قاله د عبد الصبور شاهين ود. عبد العظيم المطعني ود. أحمد شوقي إبراهيم لجريدة الوطن تحت عنوان تحفظات مشروعة حول ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم، وضوابط البحث في الإعجاز القرآن الكريم في العلوم الاجتهاعية د. رفعت السيد العوضي أستاذ علم الاقتصاد في الأزهر، وكل هذه مستفادة من شبكة الإنترنت.



للدكتور عبد الله المصلح، وكتب في ذلك أيضاً الدكتور عبد الحفيظ حداد كتاب (الإعجاز العلمي تاريخه وضوابطه)، ولكنه لم يطبع بعد ((() وكذلك كتب الشيخ عبد المجيد الزنداني وآخرون من العلماء أبحاثاً في ضوابط الإعجاز العلمي، ثم جمعت هذه الأبحاث في كتاب (تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة) طبعته هيئة الإعجاز العلمي، لكن هذه الأبحاث كلهالم تتعرض لضوابط التفسير العلمي (()، إلا كتاب الدكتور عبد الحفيظ حداد؛ فقد أفرد مبحثاً خاصاً لضوابط التفسير العلمي في كتابه: (الإعجاز العلمي تاريخه وضوابطه) ثم لخص أهمها في مقال له في مجلة الإعجاز العلمي، لكن بعنوان (كيف تكتب بحثاً في الإعجاز العلمي). (())

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتابه من صـ١١٠-١٥٢، مجلة الإعجاز العلمي العدد ١٧ذي الحجة ١٤٢٤هـ صـ٧٠.



<sup>(</sup>١) وقد حصلت على الكتاب من المؤلف فضيلة الدكتور عبد الحفيظ حداد جزاه الله خبراً.

<sup>(</sup>٢) ولا يستبعد أن تكون بعض الكتابات في ضوابط الإعجاز العلمي نتجت عن عدم الوضوح الدقيق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي أو بالعكس، ومثال ذلك أن بعض الأفاضل كتب بحثاً في ضوابط الإعجاز العلمي، بينها نجد ضوابطه تتعلق بالتفسير العلمي، فهو يشترط أن يكون المعنى الوارد في الكتاب أو السنة الذي يراد مطابقته للحقيقة العلمية مفسراً بتفسير نبوي، أو من صحابي أو من تابعي، أو أن تكون بمقتضيات اللغة حال غياب ذلك، وهذا على مراتب حسب الوضع اللغوي من كونه مفسراً أو ظاهراً، حقيقة أو مجازاً، وإذا كان المعنى المفسر مرجوحاً صار تأويلاً فينبغي ضبطه بقواعد التأويل من وجود قرينة من نص آخر أو قياس مع احتمال اللفظ للمعنى المرجوح احتمالاً لغوياً لاغبار عليه، وتكلم عن الإشارات في القرآن الكريم وضبطها بالقواعد المقررة في أصول الفقه.. ينظر (من ضوابط الإعجاز العلمي) للعلامة الدكتور الشيخ عبد الله بن بيه بحث مستفاد من ملتقى أهل التفسير على الشبكة العنكوتة الأنترنت.

XX

كما كتب الدكتور محسن عبد الحميد في ضمن كتابه دراسات في أصول تفسير القرآن، في الفصل الثالث منه بعنوان: (التفسير العلمي وضوابطه).

وما ذكر من ضوابط في المؤلفات السابقة يغلب عليها التنظير، والتعميم في الضبط، دون التطرق لقضايا أساسية في عملية التفسير العلمي للقرآن، لذلك فإن ما سأذكره من ضوابط هنا تفاديت به التنظير، واعتمدت في كتابتها على التأصيل العملي، والتركيز على الضوابط التي توجه التفسير العلمي لكونه تخصصاً معاصراً، وسأعرض هذه الضوابط في مطالب، وسأضمن هذه المطالب أمثلة لعدم مراعاة هذه الضوابط من كتب المعاصرين الكاتبين في اتجاه التفسير والإعجاز العلمي للقرآن مع مناقشتها وبيان على الخطأ فيها، وكذلك ستتضمن بعض الأمثلة التطبيقية لهذه الضوابط، ولكن ينبغي التنبيه إلى أن تطبيق الضوابط كاملة ستجدها في تفسير سورة النحل في القسم التطبيقي من البحث، وهذه المطالب هي:

- المطلب الأول: من حيث اللغة والإعراب.
  - المطلب الثاني: من حيث الدلالة والمعاني.
- المطلب الثالث: من حيث قواعد أصول الفقه والتفسير.
  - المطلب الرابع: من حيث علوم القرآن.
  - المطلب الخامس: اتباع أحسن طرق التفسير.

ثم أختم هذه المطالب بأركان متفرقة لها علاقة مباشرة بضوابط التفسير العلمي.



#### المطلب الأول:

## من حيث اللغة والإعراب.

إن مبنى التفسير العلمي قائم على المفردة القرآنية ونظم القرآن الكريم، فهما الحامل للعلوم المراد استنباطها، ومن نافلة القول أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي كما قال تعالى: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، ولذلك يقول الزركشي: (وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين) (()، فيجب على المفسر أن يعتني بغريب الآية، ومعرفة الوجوه والنظائر (())، وكل ذلك يعرف من مظانه كالمعاجم اللغوية وكتب غريب القرآن، وكتب اللغة كالأمالي.

أما الإعراب فهو متعلق باللغة ضرورة؛ لأنه فرع المعنى وله أثره في الإيضاح والبيان "، يقول ابن عطية: (إعراب القرآن أصل في الشريعة؛ لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشريعة). (١)

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ١/ ٢٠ ط وزارة الأوقاف قطر الثانية ٢٠٠٧م.



<sup>(</sup>١) البرهان ٢/٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقان ١/ ٢٨٣ والوجو اللفظ المشترك ولنظائر الألفاظ المتواطئة.

<sup>(</sup>٣) وقد ألفت رسالة دكتوراه في هذا الشأن خاصة بعنوان: التأويل النحوي في القرآن الكريم، تأليف د. عبد الفتاح أحمد الحموز ط مكتبة الرشد الرياض الأول ١٩٨٤، وأخرى بعنوان: الإعراب وأثره في ضبط المعنى دراسة نحوية قرآنية إعداد الدكتورة منيرة بنت سليان العلولا ط دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ١٩٩٣.

2/2/2

يقول السيوطي: (وعلى الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره النظرُ في الكلمة وصيغتها ومحلها ككونها مبتدأ أو خبراً أو فاعلاً..). (١)

ثم ذكر السيوطي أموراً يجب مراعاتها عند الإعراب يطول ذكرها، وأقتصر على ذكر أهمها هنا:

منها: أن يكون ملماً بالعربية لئلا يخرّج على ما لم يثبت، ومنها أن يتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة ويخرج على القريب والقوي الفصيح، شم يقول السيوطي: (وأما التنزيل فلا يجوز أن يُخرَّج إلا على ما يغلب على الظن إرادته، فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف)، ومنها أن يراعي الرسم القرآني، وأن لا يُخرِّج على خلاف الأصل أو خلاف الظاهر. "

وبالجملة فلا بد أن يخضع التفسير العلمي للقرآن لدلالات اللغة العربية وقواعدها الإعرابية والصرفية التي لا تستند إلى قول مهجور غير معمول به في اللغة والنحو.

وقد تشدد بعضهم في هذا الشرط، فأوجب أن يكون التفسير خاضعاً لـدلالات اللغة العربية وقواعدها التي لا خلاف فيها (")، والأولى ما عبرت به؛ ذلك لأن الخلاف

<sup>(</sup>٣) انظر: فكرة إعجاز القرآن، نعيم الحمصي صـ ٤٢٧، والإعجاز العلمي د. عبد الحفيظ حداد صـ ١٢٢، وقد ذكر د. عبد الحفيظ أنه نقلها أيضاً من مجلة العربي من العدد الصادر في جمادى الثانية ١٣٩٩هـ من مقال بعنوان: (لماذا التعسف الباطل في تفسير القرآن بجر العلم إليه أو حجبه عنه؟) للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.



<sup>(</sup>١) الإتقان ١/ ٣٦٥. ط السعودية.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الشروط وما تبقى في الاتقان ١/ ٣٦٥، إلى ٣٧٨ ط السعودية، وينبغي على المفسر معرفة هذه الشروط ومراعاتها في التفسير العلمي أثناء عمله.



الحاصل في التفسير؛ إنها هو خلاف يرجع إلى اختلاف القواعد الإعرابية والنحوية ودلالات اللغة (١٠)، فالمهم أن لا يستند التفسير إلى قاعدة شاذة أو مهجورة غير معمول بها، أو ليس لها حظ من النظر.

ولما لهذا الشرط من الأهمية والضرورة؛ فإنا نجد كل من كتب في ضوابط التفسير العلمي، أو اشتغل في أبحاث التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي؛ يذكر أول شرط من شروط التفسير العلمي: العناية باللغة والنحون، ومع ذلك ينخرم هذا الشرط في منهج بعضهم في التطبيق العملي، ويقع في مخالفات شديدة لهذا الأصل، بل قد يصل بعضهم إلى الافتراء على الآية، كها قال الحسن رحمه الله: (أهلكتهم العجمة، يقرأ أحدهم الآية فيعي بوجوهها حتى يفتري على الله فيها)."

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١/ ٢١ ط قطر. بهذا اللفظ ولعلها (فيعيا) بمعنى لم يهتد لوجهها انظر اللسان (عيا).



<sup>(</sup>۱) ينظر: بحث (اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه) أ.د. أحمد محمد السرقاوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بحث محكم وصالح للنشر بحولية الكلية العدد السابع عشر ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه د. عبد الله المصلح صـ٢٧ ط هيئة الإعجاز العلمي، دراسات في أصول تفسير القرآن د. محسن عبد الحميد صـ١٥١، ومقال عناونه: (كيف تكتب بحثاً في الإعجاز العلمي) د. عبد الحفيظ حداد في مجلة الإعجاز العلمي صـ٢٠، العدد ١٧ ذي الحجة ١٤٢٤، وكتابه الإعجاز العلمي صـ١١، وبحث بعنوان: الأصول العامة لتحليل النص القرآني للدكتور قاصد ياسر الزيدي في مجلة العرب صـ٤٢٧، العدد (٧، ٨)، محرم وصفر ١٤٢٧ السعودية. والاتجاه العلمي في تفسير القرآن د. عبد الأمير كاظم في مجلة المنهج على الإنترنت.

XX

ولنضرب مثالاً تطبيقياً لانخرام هذا الضابط في عملية التفسير العلمي، حيث استدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِعِ ﴾ [الطارق: ١١] على قوة الجاذبية وأثرها في انتظام دوران الكواكب والنجوم حول كواكب أو نجوم أخرى، واعتبر معنى قوله تعالى: ﴿ذَاتِ الرَّجِعِ ﴾ أي: أن هذه الكواكب والنجوم الدائرة ترجع إلى مكان انطلاقها بفعل قوة الجاذبية (۱۰) بل استدل بهذه الآية في مكان آخر على دوران مذنب هالي!، فقال: (حتى إن بعضهم حينها تلا قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِعِ ﴾ [الطارق: ١١]؛ رأى أن هذه الآية فيها أدق وصف للسماء، فها من كوكب أو نجم في السماء إلا وله مدار يدور فيه، ويعود إلى ما كان بعد حين فهذا المذنب الذي يرقبه الناس كل يوم، مذنب هالي، منذ أن خلق الله السموات والأرض يدور في مداره لا يحيد عنه قيد أنملة)، (۱۰)

وعلى ما تقدم نجد أنه فسر الرجع بمعنى الرجوع، وصار المعنى عنده: والسياء ذات الكواكب والنجوم والمذنبات التي ترجع إلى أماكنها، ثم اعتبر هذا الرجوع في الآية إشارة لقوة دوران الكواكب والنجوم والمذنبات بسبب قوة الجاذبية، وإذا كان الضابط عنده كما ذكر هو (أن تراعى معاني المفردات كما كانت في اللغة إبان نزول الوحي، وأن تراعى القواعد النحوية ودلالاتها والقواعد البلاغية وخصائصها، ولا سيما قاعدة: ألا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية) "، فإنه خالف كل هذا الضابط من أوله إلى آخره.



<sup>(</sup>١) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي آيات الله في الآفاق د. راتب النابلسي صـ ٥٦، وكتب ذلك تحت عنوان (القوة الجاذبة في الكون)، ثم كرر هذا المعنى صـ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق صـ ٧٩. تحت عنوان مدارات الكون ومذنب هالي.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق صـ ٢٧.



أما من جهة اللغة: فهو لم يراع دلالة الرجع لغة عند نزول الوحي، بل خرج عنها بدون قرينة، اللهم إلا تطويع النص لما يريد، فهناك فرق بين الرجوع والرجع، أما (الرجوع: فهو العود إلى ما كان منه البدء أو تقدير البدء؛ مكاناً كان أو فعلاً أو قولاً؛ وبذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله، فالرجوع العود، وأما الرجع: الإعادة)(()، هذا من حيث الوضع، ويأتي الرجع عند العرب بمعانٍ أخرى، فيطلق الرجع عامة على الماء، وورد عن بعضهم أنه يقال للرعد رجع. (())

يقول الراغب: (وقوله: ﴿وَأُلْتُمَا وَ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴾ أي: المطر، وسمى رجعاً لرد الهواء ما تناوله من الماء) (")، وعلى هذا المعنى فهمه السلف رضي الله عنهم، فذهب ابن عباس والضحاك إلى أن الرجع: المطر، وذهب قتادة أنه (رزق العباد والمواشي) وهو يعني الماء، وذهب ابن زيد: (أن السهاء تُرجع نجومَها وشمسها وقمرها، يأتين من ههنا) (")، وكل هذه الأقوال أخذت أصل المعنى الوضعي للرجع: الإعادة.

وإذا كانت (ذات) تعني صاحبة؛ يصير معنى الآية من حيث اللغة: والسهاء صاحبة الإعادة، كأن السهاء هي التي تعيد، ويصير معنى الآية على أشهر الأقوال وهو قول ابن عباس والضحاك وقتادة - أن السهاء تعيد المطر الذي فيه رزق العباد والمواشي

<sup>(</sup>٤) انظر قول ابن عباس وقتادة وابن زيد في: ابن جرير ٢٤/ ٣٦٠، تحقيق أحمد شاكر ط الرسالة . أولى ١٤٢٠، تفسير ابن كثير صـ ١٤١٤ ط الرسالة .



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ١٨٧ رجع.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب / ١١٤، مادة (رجع) ففيه كلام مفصل في ذلك.

<sup>(</sup>٣) المفردات صد ١٨٨.

XXX

إلى الأرض، فتكون السهاء على هذا هي السحاب، أما قول ابن زيد فإن السهاء عنده غير السحاب، وغير الكواكب والنجوم، ومع ذلك فقد حمل الرجع في قوله معنى الإعادة، فصار المعنى على كلامه: إن الشمس والقمر والنجوم كلها غابت، أعادتهم السهاء المعهودة.

أما على ما ذهب إليه صاحبنا فإن السماء عنده هي الكواكب والمذنبات التي تمتلك الجاذبية، فترجع بسببها إلى مكان انطلاقها، وهنا نخالفة لغوية أخرى إذ جعل معنى السماء: الكواكب والمذنبات؛ ولا دليل على هذا المعنى، سوى جرِّ النص لما يريده صاحب هذا المعنى، والله أعلم.

كما أن تفسيره هذا مخالف للبلاغة والسياق، يقول ابن عاشور: (وفي اسم الرجع مناسبة لمعنى البعث في قول على: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجِّعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ [الطارق: ٨]، وفي مسمى الرجع وهو المطر المعاقب لمطر آخر – مناسبة لمعنى الرجع: البعث، فإن البعث حياة معاقبة بحياة سابقة). (١)

وليته فعل كما فعل د. زغلول النجار، فقد أحسن في توسيع ما ترجع به السماء إلى الأرض من غير المطر، كالحرارة والغازات والأبخرة والغبار المرتفع من سطح الأرض ونحو ذلك من والآية تحتمل ذلك على اعتبار الأصل اللغوي للرجع وعموم الدلالة في الآية، فهو لم يخالف الوارد ولم ينفه، بل أثبته، ووسع المدلول، وتوسيعُ الدلالة بالحس

<sup>(</sup>٢) انظر: مقال: والسهاء ذات الرجع، د. زغلول النجار، مجلة الإعجاز العلمي العدد ٢٠ محرم ٢٠ انظر: مقال: والسهاء في القرآن الكريم صـ٣٩٣، إلى صـ٣٠٨.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٣٠/٢٦٦.



والمشاهدة بها لا يتعارض مع الأصل اللغوي والسياق القرآني؛ جائز كالتخصيص بهما، والله أعلم.

ومن أمثلة انخرام هذه القاعدة أيضاً -أقصد اللغة والإعراب- أن بعض الأطباء كتب بحثاً عن نشأة الإنسان، وأراد أن يبين معنى الصلب والترائب في قوله تعالى: ﴿ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ﴾ [الطارق: ٩]، فقال بلفظه: (لفظ ﴿ وَٱلتَّرَآبِبِ ﴾ اسم صفة لا اسم ذات، يدل بأصل اشتقاقه على التهاثل والتناظر فيصدق على الأضلاع التي تكون عظام الصدر،...ولفظ ﴿ ٱلصُّلْبِ ﴾ بالمثل اسم صفة لا اسم ذات، يدل بأصل اشتقاقه على قائم أمتن كتلةً، وأمكن يُصلب عليه الشيء ويُـشد محمـولاً عليـه فيـصدق على العمود الفقري الذي يحمل معظم بدن الإنسان القائم..) ١٠٠٠، وعلى ذلك اعتبر أن الصلب والترائب في الآية السابقة، أسهاء صفات لا أسهاء ذوات، ولكنه سرعان ما خالف قوله هذا فيها بعد، وصار يفسرهما على أنهها أسهاء ذوات فقال: (وفي قوله تعالى: ﴿ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرْآبِ ﴾؛ يتعلق السياق ببداية انفصال وتميز عضو إنتاج الذرية وتكونه مع بقية أعضاء الجسم، والمقابلة بين لفظى (الصلب والترائب) تميز دلالة كل منها؛ لتتعين منطقة تقع بين بدايات الفقرات والأضلاع؛ حيث تتميز الغدة التناسلية بالفعل، وتمتد في منتصف المنطقة الظهرية بجوار الكلية في كل جانب، وكأن القرآن يصف قطاع عرضي تحت المجهر تتميز فيه مناطق الأعضاء الثلاث بوضوح)، فكلامه هنا عن أسهاء ذوات وأماكن، لا عن أسهاء صفات.

<sup>(</sup>١) نشأة ذرية الإنسان د. محمد دودح، صــ٥١، بحث مقدم للمؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.



XX

ثم يعتبرهما فيها بعد أنها وصفان يعبران عن ذات، فقال: (ولفظي ﴿ الشّلَبِ ﴾ تعبيران وصفيان، والتعريف فيهها يبين أن مسمى كل منهها عضو بدني مألوف أحدهما مفرد والآخر جمع، وتعبير الخروج الدال على موضع بَدء الهجرة في غاية الدقة حيث لا يدل بالضرورة على موضع النشأة لأن الغدة التناسلية تنشأ في الكتلة الظهرية أو الأصلاب قبل أن تنفصل وتتهايز مع تمايز بقية أعضاء الجسم، والعجيب أن القرآن ينسب بداية تكوين الذرية إلى الظهر أو الصلب بالفعل، حيث تجتمع الأصول الخلوية لتكون الغدة التناسلية قبل انفصالها وتمايزها).

ثم يقول فيها بعد: (وللوجدان أن يقشعر من تلك الدقة المتناهية التي ميزت بين موضع تكون أعضاء إنتاج الذرية في الظهور، وموضع خروجها على طريق هجرتها). " فهو يعتبرهما اسها صفة، ويفسرهما على أنهها اسها موضع، أي: اسها ذات، ويتعامل مع الفردتين في بحثه على أنهها اسها ذات، فيقول في موضع آخر في بحثه: (..ثم تخرج من الظهر من منطقة بين بدايات العمود الفقري وبدايات الضلوع ليهاجر المبيض الى الحوض بجانب المرحم وتهاجر الخصية إلى كيس الصفن حيث الحرارة أقل، والتعبير ﴿ يَحْمُ مُن بَيْنِ ٱلصُّلِّ وَٱلتَّرابِ ﴾ يفي بوصف تاريخ نشأة الذرية ويستوعب كافة الأحداث الدالة على سبق التقدير وبالغ الاقتدار والإتقان والإحكام في الخلق منذ تكوين البدايات في الأصلاب وهجرتها خلف أحشاء البطن ابتداءً من المنطقة بين الصلب والترائب إلى المستقر)."



<sup>(</sup>١) نشأة ذرية الإنسان د. محمد دودح، صـ٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق صـ٣٦.



فهو لا يستطيع أن يميز من حيث التطبيق العملي بين اسم الصفة واسم الذات في تفسير الآية، فلذلك تجده مضطرباً في استدلالاته، مشتتاً في أفكاره وهو يحاول تطويع المفردة لفكرته، مع أن الترائب لغة اسم ذات، لا كها ادعى أنها اسم صفة، والسياق يدل لذلك، يقول الراغب: (والترائب ضلوع الصدر الواحدة تريبة) "، ثم ذكر الآية، وعلى ذلك جرى التفسير المأثور "، أما الأتراب فهي من الترب، وهي اللدُّ والسنّ جمعها أتراب لا ترائب، وتأتي بمعنى المثيل والشبيه "، والطبيب صاحب الكلام السابق – خلط بين الأصلين في بحثه فلم يميز، وأما الصلب فهو اسم ذات في أصل استعاله ودلالته وعمل المفسرين".

وسيأتي مزيد من الأمثلة في ضمن المطالب الآتية إن شاء الله تعالى.

#### المطلب الثاني:

### من حيث الدلالة والمعاني.

وهذه الفقرة مرتبطة بالتي قبلها، فمعرفة اللغة و الصرف والإعراب يظهر أثرها في الدلالة، ويضاف إليها هنا الأخذ بقواعد علم المعاني وأساليب البيان ومراعاتها في التفسير العلمي للقرآن الكريم، وهذا باب كبير من أبواب التفسير، بل هو عمدته، وقد أفرد علماء الأصول وعلوم القرآن والبلاغة مباحث خاصة بها، كالتقديم والتأخير

<sup>(</sup>٤) انظر: اللسان ١/ ٢٦٥ (صلب)، وابن جرير ٢٤/ ٣٥٥، والبغوي ٨/ ٣٩٤ط طيبة.



<sup>(</sup>١) المفردات صـ٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن جرير ٢٤/ ٣٥٤، ٣٥٥. ط الرسالة. وتفسير البغوي ٨/ ٣٩٤ تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرون ط دار طيبة الرابعة ١٤١٧هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان ١/ ٢٣١.

XXX

والخبر والاستعارات والتشبيهات بأنواعها، فلا غرابة أن نجد المباحث البلاغية والعربية في علمي المعاني والبيان قد أخذت معظم كتاب (الإكسير في علم التفسير) لنجم الدين الطوفي. (۱)

ومثال ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿صَنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَ ﴾ السطات أجنحتهن في الجوّ عند طيرانها؛ لأنهن إذا بسطنها صففن قوادمها صفاً ﴿وَيَقْبِضَنَ ﴾ ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن. فإن قلت: لم قيل: ويقبضن، ولم يقل: وقابضات؟ قلت: لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة؛ لأنّ الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، والأصل في السباحة مدّ الأطراف وبسطها. وأما القبض فطارىء على البسط للاستظهار به على التحرك، فجيء بها هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل، على معنى أنهن صافات، ويكون منهن القبض تارة كها يكون من السابح ﴿مَايُمُسِكُهُنَ إِلّا ٱلرَّحْنَنُ ﴾ بقدرته وبها دبر لهن من القوادم والخوافي،

<sup>(</sup>۱) سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي الإمام المفسر الفقيه المتكلم (ت١٦هـ) له الإكسير في علم التفسير ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح وغيرهما، انظر: الدررالكامنة لابن حجر ٢/ ٢٤٩.

وقد قسم الطوفي علم القرآن إلى نوعين:

لفظى: أي ما يتعلق بلفظه كالغريب والتصريف والإعراب.

ومعنوي: كالتنبيه على النظر في السموات والأرض وما فيهما من الأفلاك والنجوم وحركتها والدواب والمعادن.. إلخ. انظر: الإكسير في علم التفسير صـ ١٧-٢، تحقيق: د. عبدالقادر حسين، ط: المطبعة النموذجية ١٩٧٧م.



وبني الأجسام على شكل وخصائص قد تأتى منها الجري في الجو) ١٠٠٠ هـ، وهذا كلام نفيس للغاية، فتأمل كيف راعى دلالة كل لفظ على حالة حركة الطير، وكيف خرج بنتيجة الأصل؛ والحالة الطارئة في الطيران من نظم الآية ولفظها ودلالتها.

وينبغي على المفسر أن ينتبه بحذر إلى نوع الدلالة في الآية على القضية التي يتحدث بها، لأن دلالة القرآن على مختلف العلوم متنقلة من أعم إلى عام حتى نصل إلى مسألة بخصوصها(۱)، وهي على أقسام:

1 - دلالة مفتوحة: تشمل كل الموجودات والمخلوقات من بدء الخليقة إلى يـوم القيامة، وهي من باب أعم العمومات، وذلك كقوله تعالى: ﴿ إِنَّاكُلُ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، فتأمّل هذه الآية فستجد أن نظام الحياة بدقائقها، ونظام الكون بتفاصيله وما فيه، يدخل في الآية، وكل ما اكتشف وما سيكتشف عن نظام الكون وما فيـه من أنواع المخلوقات من بدء الخليقة إلى قيام الساعة فإنه داخل في دلالة الآية المفتوحة.

٢- دلالة أعم العام: كالدلالة التي تعم الكون كله، كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْأُ أَنَّ اللّهَ سَخَرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلْهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾

<sup>(</sup>٢) وهذه الميزة في الدلالة غير موجودة في غير القرآن الكريم، وعلّق الدكتور المشرف -حفظه الله-هنا: (لا سيها أن التوراة والإنجيل عند أهل الكتاب يخلو من كل ذلك، كها يخلو تراث الأرض كله من كل ذلك).



<sup>(</sup>۱) الكشاف٦/ ١٧٥، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ط العبيكان أولى ١٩٩٨، وقوادم الطير: مقاديم ريشه، وهي عشر ريشات في كل جناح، انظر: المصباح المنير صـ٤٠٣، والخوافي: الريش الصغير في جناح الطائر ضد القوادم، انظر: اللسان ١٤/ ٢٣٤ مادة خفا.

ŽŽŽ

[لقيان: ٢٠]، فيا في السياوات والأرض أعم من عموم النجوم والكواكب والجبال ونحو ذلك من المسخرات، وذكر النعم المسبوغة ظاهرة وباطنة أعم من عموم نعمة الزروع والثيار واللباس والأمن ونحو ذلك.

٣- دلالة عامة: وهي الدلالة على ما يصلح دخوله في وصف الآية من أفرادها، وذلك كعموم ما ترجع به السهاء من الأبخرة والغازات وغير ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجِع ﴾ [الطارق: ١١]، وقد تقدّمت الإشارة إلى بيانها"، وعموم أنواع التسخير في قوله تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْ مَن بطون النحل في قوله تعالى: ﴿ يَغَرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ ثُعَنْلِفٌ ٱلْوَنْدُهُ فِيهِ شِفَآةٌ لِّلنَّاسِ ﴾ [النحل: ١٩]، ونحو ذلك في القرآن.

3- دلالة خاصة على القضية العلمية المتكلم عنها: سواء كانت هذه الدلالة المباشرة من ظاهر النص؛ أم من إشارة النص ونحوها، كالدلالة بالمفهوم أو الفحوى، أو غير ذلك مما هو معروف في أصول الاستنباط بأنواع الدلالات.

ومثال ذلك الكلام على تولد اللبن في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَلَمِ لَعِبْرَةً نُستَقِيكُمُ مِّمَافِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّدِبِينَ ﴾ [النحل 17]، والكلام على أطوار خلق الإنسان وولادته في الآيات، ونحو ذلك في القرآن.



<sup>(</sup>١) انظر: صـ٣٠٣ - ٢٠٥٠ من البحث.



ولذلك نجد الراغب يعقد فصلاً في مقدمة التفسير بعنوان: (فصل في انطواء كلام الله تعالى على الحكم كلها علميها وعمليها).(١)

وأراد به دخول العلوم في دلالة القرآن الكريم؛ وعلَّـلَ قـصور فهـم الأكثـرين لهـا إلى شيئين:

أحدهما: راجع للَّفظ؛ لما اختصت به اللغة العربية من أنواع الحذف والاستعارات وغير ذلك مما تميزت به، ولما اختص به أسلوب القرآن الكريم من الإيجاز في اللفظ المنطوى على المعانى الكثرة.

والثاني: راجع للمعنى، وفي ذلك يقول الراغب: (وأما الراجع إلى المعنى فذكرُه تعالى أصولاً منطوية على فروع؛ بعضها بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها فوض استنباطه إلى الراسخين في العلم تشريفاً لهم وتعظيماً لمحلهم). (")

ثم ذكر الراغب فصلاً بعده مباشرة بعنوان (فصل في انطواء القرآن على البراهين والأدلة)؛ يقول في أوله: (ما من برهان، ولا دلالة وتقسيم، وتحديد مبنيًّ على كليات المعلومات العقلية والسمعية؛ إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به، ولكن أورده تعالى على عادة العرب؛ دون دقائق طُرُق الحكاء والمتكلمين) ("، وعلل عدم تفصيل القرآن لهذه العلوم أن (المائل إلى دقيق المحاجة: هو العاجز عن إقامة الحجة بالجلي من الكلام... فأخرج تعالى مخاطباته خلقه في أجلى صورة تشتمل على أدق دقيق؛... ولذلك إذا ذكر

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق صـ١٤.



<sup>(</sup>١) مقدمة التفسير للراغب الأصبهاني صـ ٤١٣ ط الجمالية مـصر ١٣٢٩هـهـ هـامش تنزيه القرآن عن المطاعن.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق صـ٤١٤.

تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافتها إلى أولي العقل، ومرة إلى أولي العقل، ومرة إلى أولي العلم، ومرة إلى السامعين، ومرة إلى المفكرين، ومرة إلى المتذكرين؛ تنبيهاً على أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منها) (١٠). وهذا كلام في غاية النفاسة.

إن عدم مراعاة هذا الضابط من أهم أسباب شطحات المشتغلين بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي، والتكلف في بيان الآيات على ما يريدونه في محاولة تنزيل أي كشف علمي على آية بخصوصها؛ وإغفال دخولها في العمومات، كما فعل بعض الكاتبين حيث استدل بقول عالى: ﴿ أُوَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [الرعد: ٤١ و الأنبياء: ٤٤]، على ظاهرة تآكل سواحل الأرض بفعل الأمواج البحرية فيحصل بذلك النقص "، بينها علَّق على الآية آخرون جاعلين هذا النقص في طرفي قطبي الأرض بسبب دوران الأرض حول محورها وقوة طردها المركزي، وجعلوا الآية محتملة لنوع آخر من النقص وهو نقص جزئيات الغازات المغلفة للكرة الأرضية، وتطايرها خارج الكرة الأرضية، بسبب تجاوز سرعة هذه الغازات قوة الجاذبية الأرضية (")، ولكنهم جعلوا النقص في تفسير آية [الأنبياء: ٤٤] نقصاً في مسافة نصف القطر القطبي عن مسافة نصف القطر الاستوائي، وبذلك تكون الآية دالة عندهم على عدم استدارة الأرض بشكل كامل وهذا بسبب نقص الأرض"، ونحن لو دقّقنا في

<sup>(</sup>١) مقدمة التفسير للراغب الأصبهاني صـ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي، يوسف الحاج أحمد صـ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسر المنتخب صـ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير المنتخب صــ٧٩، واعتبروا الآية بذلك إعجازاً علمياً.



نظم الآيتين وسياقهما لما وجدنا محلاً لهذه الدلالات السابقة، لا في عموم دلالة الآيتين، ولا خصوصهما؛ لمخالفة هذه التفاسير لنظم الآية واللغة.

فالتفسير الأول: اعتبر الأرض هي اليابسة فقط، والقرآن إذا أراد اليابسة ميّزها بالبر لا بالأرض، والتفسير الثاني: جعل الغازات المحيطة بالأرض من الأرض، واعتبر تطايرها نقصاناً في الأرض، وهذا تحكّم بدلالة الأرض في الآية، وتحكيم مصطلح الجيولوجيين على دلالة القرآن، فكلا التفسيرين خالف دلالة اللغة والقرآن، وأما الاستدلال بالآيتين على (تفلطح الأرض) كما قالوا، وعدم استدارتها بشكل كامل؛ فهو خالف لدلالة الفعل المضارع في الآية لأن فعل النقص في الآيتين جاء مضارعاً والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار في النقص، وعدم كروية الأرض ونقصان طرفي قطبيها أمر انقضى وثبت، كما أن الآيتين تتحدثان عن أطراف الأرض لا عن طرفيها.

ثم إنّ هذه التفاسير السابقة كلها مخالفة لسياق الآيتين، لأنها وردتا في سياق التهديد والوعيد للمشركين، فقد هدَّد الله تعالى المشركين المحاربين لرسالة الإسلام وأتباعه.. هدَّدَهم بقوته وقدرته عليهم بتنقيصه الأرض، وذهاب مصالحهم وقوتهم التي يحاربون بها الإسلام، ويجعلهم أذلة بعد عزّ، ويجعل الغلبة لنبيّه والمسلمين. (۱)

<sup>(</sup>۱) ينظر: ابن كثير ٤/ ٤٧٣، ط: طيبة، ونقل ترجيح هذا القول عن ابن جرير، والقرطبي ٩/ ٣٣٣ و ١١/ ٢٩٢، ط: دار إحياء التراث ١٩٨٥.



逐

أجد وصفاً لتلك المرحلة من حياة النجوم المعروفة بالثقوب السود أبلغ من وصف الخالق سبحانه لها بالخنس الكنس، فهي خانسة، أي: دائمة الاختفاء والاستتار بذاتها، وهي كانسة لصفحة السهاء، تبتلع كل ما تمر به من المادة المنتشرة بين النجوم، وكل ما يدخل في نطاق جاذبيتها من أجرام السهاء، وهي جارية في أفلاكها المحددة لها..) (١٠٠٠). ويقول في موضع آخر: (ولكن الوصف القرآني بالخنس يعني الاختفاء الكامل ولا يعني الظهور ثم الاختفاء). (١٠٠٠)

وبعد أن أورد معنى (كنّس) لغة من معجم مقاييس اللغة، يقول: (وعندي أن الكنّس هي صيغة منتهى الجموع للفظة كانس، أي: قائم بعملية الكنس، وجمعها كانسون...، ولا يعقل أن يكون المعنى المقصود في الآية الكريمة للفظة (الكنّس) هي المنزوية المختفية، وقد استوفى هذا المعنى باللفظ (الخنس)..).(")

ثم يذكر بعض أقوال المفسرين للآية على ما سيأتي ثم يقول: (ومع جواز هذه المعاني كلها إلا أني أرى الوصف في هاتين الآيتين الكريمتين ينطبق انطباقاً كاملاً مع حقيقة كونية مبهرة تمثل مرحلة خطيرة من مراحل حياة النجوم يسميها علاء الفلك اليوم باسم الثقوب السود..). (')

<sup>(</sup>١) السهاء في القرآن الكريم، د. زغلول النجار صـ٧٢٧.

<sup>(</sup>٢) السماء في القرآن صـ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) السماء في القرآن صـ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السبق صـ٧١٥.



### وه عه المخالفة في كلامه من جهتين:

#### إحداهما دلالة خنس:

فهو جعل (الخنَّس) في الآية بمعنى دائمة الاختفاء، ونفي أن يكون (الخنس) بمعنى الظهور والاختفاء في الوصف القرآني هنا، وهذا تحكم عجيب؛ إذ ليس في اللغة ولا في القرائن المعتبرة ما يدل على تقييد الاختفاء في الآية ٠٠ ولا في أصل الوضع اللغوي -بالدوام، ومادة خنس لم ترد في القرآن إلا في موضعين: هذا الموضع في الآية، وفي سورة الناس في قوله تعالى: ﴿ مِن شُرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ [الناس: ٤] وهي تعني الذي يختفي عند ذكر الله تعالى؛ فإذا غفل الإنسان ظهر ليوسوس، إذن فاللغة دلت أن معنى (خنس) هو مطلق الاختفاء مع جواز الظهور، والدلالة القرآنية لخنس تدل على أن الخنس اختفاء يكون معه ظهور، بل الدلالة القرآنية ترجح هـذا المعنى، فكيـف ينفـي دلالة الظهور ثم الاختفاء في الآية هنا؛ وهو أرجح من حيث اللغة والقرائن، ويوجب معنى الاختفاء الدائم ويحتمه ولا دليل عليه، مع أنه قدم معنى الخنس لغة بأنه (الاستخفاء والتستر) ١٠٠٠، ونقل أيضاً أقوال أهل اللغة والمعاني أن الخنس: (النجوم تخسس في المغيب، وقال قوم: سميت بذلك لأنها تختفي نهاراً وتطلع ليلاً) ١٠٠٠، ويقول الراغب: (أي الكواكب التي تخنس بالنهار، وقيل: الخنس هي زحل والمشتري والمريخ

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٢٣، وتستعمل خنس في اللغة أيضاً بمعنى الانقباض والتأخر كما في اللسان ٦/ ٧١ خنس.



<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٢٣، خنس. والسهاء في القرآن صــ ٢١٣، وتأمل السين في الاستخفاء. أي: طلب التخفي كلما ظهرت.

NO.

لأنها تخنس في مجراها) ١٠٠، وما ورد من المأثور لم يخرج عن هذا ١٠٠، إلا أن الكاتب خالف معنى خنس لغة وأثراً ودلالة، ففسرها بدائمة الاختفاء ليطوع النص لما يريد.

#### الجهة الثانية دلالة كنس:

فقد جعل (الكُنَّس) في الآية من صيغ منتهى الجموع لكانس، وهذا أعجب من كلامه في الخنس!؟؛ ف (كُنَّس) هي جمع كانسة "، كما أن (الحُنَّس) جمع خانسة، وهو جمع بصيغة فُعَّل التي تفيد التكثير والمبالغة في الفعل، كما في خُشَّع ورُكَّع، فكيف صارت منتهى الجموع، هذا مثال للمخالفة في الصرف.

ثم نفيه أن تكون (الكنس) من كنس الظبي إذا دخل كِنّاسه، بحجة ورود معنى الاختفاء (الكامل) في الخنس على مذهبه -؛ أي: فكيف تختفي هذه النجوم مرة أخرى بعد أن اختفت اختفاءً كاملاً - كها ذهب هو في معنى الآية؟! -، فتعين إذن في معناها أن تكون من إزالة الشيء عن وجه شيء (١٠)، فاعتبر هذا تكراراً للمعنى بدون فائدة، فصار معنى الآية على مذهبه: أقسم بالنجوم التي اختفت اختفاء كاملاً وهي جارية وتكنس، -أي: تزيل - ما حولها في السهاء.

وما ذهب إليه مخالف لِلُغَةِ العرب وأساليبها وأخرج الآية عن مقتضاها؛ وما ذهب إليه المفسرون هو الصحيح؛ لموافقته أساليب العرب في كلامهم، فليس في الآية تكرار لنفس المعنى في حالة واحدة؛ وإنها الوصف بالاختفاء في (الخُنَّس والكُنَّس)؛ باعتبار



<sup>(</sup>١) المفردات صـ ١٥٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن کثیر صـ۲ • ۱٤.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ٣٠/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: السهاء في القرآن صـ ٢١٤.



حالات النجوم، فهي خنس حال طلوعها، وجَوَارٍ في فلكها، وكنَّس في حال غيبوبتها، من كنَس الظبي، إذا دخل بيته ليكتنَّ فيه؛ ويستتر من حر الشمس أو للمبيت (١٠)، وعلى هذا جاءت أكثر الآثار عن الصحابة ومن بعدهم. (٢٠)

وفي ذلك يقول ابن عاشور رحمه الله:

(وهذه الصفات أريد بها صفات مجازية؛ لأن الجمهور على أن المراد بموصوفاتها الكواكب، وُصِفن بذلك لأنها تكون في النهار محتفية عن الأنظار فشبهت بالوحشية المختفية في شجر ونحوه، فقيل: الخُنس وهو من بديع التشبيه، لأن الخنوس اختفاء الوحش عن أنظار الصيادين ونحوهم دون سكون في كناس، وكذلك الكواكب لأنها لا تُرى في النهار لغلبة شعاع الشمس على أفقها، وهي مع ذلك موجودة في مطالعها).

وشبه ما يبدو للأنظار من تنقلها في سمت الناظرين للأفق؛ باعتبار اختلاف ما يسامتها من جزء من الكرة الأرضية بخروج الوحش، فشبهت حالة بُدُوّها بعد احتجابها مع كونها كالمتحركة؛ بحالة الوحش تجري بعد خنوسها تشبيه التمثيل؛ وهو يقتضي أنها صارت مرئية؛ فلذلك عقب بعد ذلك بوصفها بالكُنس، أي عند غروبها؛ تشبيهاً لغروبها بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كِنّاسها بعد الانتشار والجري.

فشبه طلوع الكوكب بخروج الوحشية من كناسها، وشبه تنقل مَرآها للناظر بجري الوحشية عند خروجها من كناسها صباحاً.

<sup>(</sup>٢) انظرها في ابن كثير صد ١٤٠٢ ط الرسالة.



<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥/ ١٤١. لسان العرب ٦/ ١٩٧ كنس.

**E** 

قال لبيد:

حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت بَكَرَتْ تَـزِلُ عـن الشرى أزلامُهـا وشبه غروبها بعد سيرها بكنوس الوحشية في كناسها، وهو تشبيه بديع فكان قوله: ﴿ إِلَّا لَٰكُنُسَ ﴾ ترشيحان للاستعارة، وكان ﴿ الْمُوَارِ ٱلْكُنُسَ ﴾ ترشيحان للاستعارة.

وقد حصل من مجموع الأوصاف الثلاث ما يشبه اللغز يحسب به أن الموصوفات ظباء أو وحوش؛ لأن تلك الصفات حقائقها من أحوال الوحوش، والإِلغاز طريقة مستملحة عند بلغاء العرب، وهي عزيزة في كلامهم، قال بعض شعرائهم وهو من شواهد العربية:

فقلت أعيراني القَدّوم لعلّني أخُطُّ بها قبْراً لأبيض ماجد أراد أنه يصنع بها غِمداً لسيف صقيل مهند.

وعن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس: (حمل هذه الأوصاف على حقائقها المشهورة، وأن الله أقسم بالظباء وبقر الوحش.

والمعروف في إقسام القرآن أن تكون بالأشياء العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى أو الأشياء المباركة). (١٠) انتهى كلامه رحمه الله وهو في غاية النفاسة.

فلو أن الكاتب وفقه الله تأنى في كتابته مراعياً هذا النضابط العام الكبير بتفاصيله لما أوقع نفسه في التكلف.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٣٠/ ١٥٣.



## \* مسائل تتعلق بمطلب الدلالة والمعاني:

وثمة مسائل في علم الدلالات ترتبط بالتفسير العلمي كثيراً، وأكثر عمل المفسر يدور حولها، ولذلك سأتعرض لأهمها باختصار وينظر تفاصيلها في مظانها من كتب علوم القرآن الأمهات، وكتب أصول الفقه، وهي:

- مسألة معاني الأدوات. مسألة اللفظ الدال على عدة معاني.
  - مسألة دلالة الألفاظ والصيغ. مسألة دلالة السياق.

#### \* مسألة معاني الأدوات:

وهي الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف، وهذه من المهمات؛ لاختلاف مواقعها؛ فيختلف الكلام والاستنباط بحسبها. (١٠)

فيلزم المفسر أن يستعمل هذا العلم وأن يعتبره في الاستدلال والاستنباط عموماً، وأن لا يحمل أداة من أدوات المعاني أو حرفاً على غير ما تقتضيه العربية وأساليبها"، كما لا يجوز أن يتعسف في دلالة حرف على أمر بعيد لا يقتضيه، كما جعل بعضهم الحرف (في) في قوله تعالى: ﴿سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ٣٧، الأنعام: ١١] دالاً على أن الغلاف الجوي هو جزء من الأرض، ليوافق كلام المختصين في علوم الأرض، فيقول: (وهنا يأتي العلم ليؤكد أننا فعلاً نسير في الأرض وليس على الأرض، لأن هناك غلافاً

<sup>(</sup>٢) انظر: الإعجاز العلمي د. المصلح صـ ٢٧، و: كيف تكتب بحثاً في الإعجاز العلمي د. عبدالحفيظ حداد مجلة الإعجاز العلمي العدد ١٧ صـ ٢٠، وكتابه الإعجاز العلمي صـ ١١٠. وينظر مثال على ذلك تفسير قوله تعالى: ﴿ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ صـ ٤١٢ من البحث.



<sup>(</sup>١) انظر: الاتقان ١/ ٢٩٣ ط السعودية د.ت.

جوياً يحيط بالأرض وهو جُزء منها، ونحن لا نخرج من الأرض إلا إذا خرجنا من هذا الغلاف الجوي، فالطائرات التي تطير على ارتفاعات مختلفة تطير في الأرض وليس خارج الأرض، ولكن الذي يخرج من الأرض: هي سفن الفضاء التي تجاوز الغلاف الجوي للأرض..). (1)

ولذلك على قوله - فنحن نسير في الأرض، (أي بين سطح الأرض والغلاف الجوي). " الجوي، فها تحتنا هو أرض، وما فوقنا هو جزء مكمل للأرض وهو الغلاف الجوي). " وهذا الاستدلال مخالف لأساليب العربية وبلاغتها، لأن الحرف (في)، من معانيه أنه يأتي بمعنى (على)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُلِ ﴾ [طه: ٧١]، أي على جذوع النخل.

وهكذا كانت العرب تستخدمه كما قال الشاعر:

هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عَطَست شيبانُ إلا بأجدعان

<sup>(</sup>٣) بهذا استدل المبرد على مجيئ (في) بمعنى (على) في المقتضب ٢/ ٣١٩، تحقيق الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة ط عالم الكتب بيروت، ونسب البيت لامرأة من العرب، ونسبه في اللسان لسويد بن كاهل ٣/ ٢٧٣ مادة: عبد. وانظر الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين، هادى عطية مطر الهلالي صـ ٦٨ ٤ ط عالم الكتب الأولى ١٩٨٦م.



<sup>(</sup>۱) الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين العلم والكون والإيهان د. أحمد عبده عوض عبده صده عدم عبده صده عدم متولي مدع، ط المكتبة القيمة القاهرة د.ت، وينظر: الأدلة المادية على وجود الله للشيخ محمد متولي الشعراوي صد٨٠، كتاب اليوم القاهرة ١٩٨٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق صـ٩٥.



كما أن هذا الاستدلال مخالف لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوّا إِلَى ٱلطّيرِ مُسَخّرَتِ فِ جَوّ ٱلسّرَ مَا يُمْسِكُهُنّا إِلّا ٱللّهُ ﴾ [النحل: ٧٩]، فلو كان استدلاله صحيحاً، لكان النظم في الآية: في جو الأرض، لأن الطير تطير ضمن الغلاف الجوي، والمسافة التي تطير فيها الطائرات علير فيها الطائرات في جو السماء هي قريبة جداً بالنسبة للمسافة التي تطير فيها الطائرات في جو السماء، بل هي أقرب منها بكثير إلى الأرض مهما ارتفعت.

كما أنه مخالف أيضاً لقوله تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الرّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبسُطُهُ فِي السّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [الروم: ٤٨]، والسحب عندما تنبسط؛ فإنها تنبسط ضمن المغلاف الجوي وليس خارجه، فهي إذن في السماء وليست في الأرض، فإن اعتبر المختصون في علوم الأرض الغلاف الجوي من الأرض؛ فهو مصطلح خاص بهم، ولا يجوز لوي عنق معاني الأدوات والدوران عليها، وجر القرآن بتكلف ليوافق مصطلحات خاصة على حساب العربية وبلاغتها.

# \* مسألة دلالة الألفاظ والصيغ:

يجب على المفسر أن يراعي أقسام الدلالة (۱)، وأن يبين درجتها بالنسبة للمسألة العلمية التي يراد استنباطها من الآية ووجه استنباطها، كصيغ العموم والخصوص والمطلق والمقيد، واسم الجنس...، ونحو ذلك من مباحث الدلالات، إذ يجب على

<sup>(</sup>١) ينظر أقسام الدلالة البحر المحيط للزركشي ٢/ ٣٦، وروضة الناظر لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي صد١٤ تحقيق عبد العزيز السعيد بط جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض الثانية ١٣٩٩هـ.

ŽQ.

المفسر بالتفسير العلمي أن يعتني بهذه الأمور أثناء تفسيره، وأن يدقق في دلالاتها، ويستثمر ذلك ما استطاع في استنباط العلوم، ويستثمر المعارف في بيان دلالة اللفظ وتوسيعه، وأن يراعي وجه الترابط والعلاقة بين ما تدل عليه الآية والمعلومات الكونية الموظفة في تفسيرها.

مثال ذلك: جمع البطون في قوله تعالى: ﴿ نُسْتِقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عَلَى النحل: ٦٦]، إذ دلت على تعدد البطون من باب إشارة النص، ويؤيده علم التشريح، ويقويه السياق الذي وردت فيه الآية، وهذا استدلال لا يخالف العربية. (١)

ومن الأمثلة التي تدخل في عدم مراعاة هذا الضابط؛ ما استدل به بعضهم على أن العشب والنبات الأخضر فقط هو الذي يختزن ويحتفظ بحرارة الشمس؛ لوجود المادة الخضراء فيه التي تساعد على النمو وعلى اختزان حرارة الشمس، واعتبر اختزان المادة الخضراء لحرارة الشمس هو اختزان للنار، فالعشب الأخضر على ذلك: جسم بارد فيه نار مختزنة "، وجعل هذا معنى قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضِرِ نَارُ فَإِذَا أَنْتُم مِّنَهُ تُوقِدُونَ ﴾ [يس: ٨٠]، كما أنه جعل الآية دالةً على أمرين آخرين إضافة لما مر، وهما:



<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها صـ ٥٧٨ من البحث. وهذا من باب إشارة النص، وهُي الْعَمَلُ بِمَا تَبَتَ بِنَظْمِهِ لَعُمَّ لَكِنَا مُعْمَلُ بِمَا تَبَتَ بِنَظْمِهِ لَعُمَّ لَكِنَاهُ عَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَا سِيقَ لَهُ النَّصُّ وَلَيْسَ بِظَاهِرِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ.

انظر: البحر المحيط للزركشي ٢/٤، وكشف الأسرار شرح نور الأنوار ١/ ٦٩، أبوالبركات عبدالله بن أحمد النسفى، ط: بولاق ١٣١٦هـ.

<sup>(</sup>٢) الإشارات العلمية في القرآن أحمد عبده صدا ١٩.



إن النبات الأخضر بها يختزنه؛ إذا فقد الحياة ودفن في الأرض تحول إلى فحم حجري، أو طاقة حرارية (نار)، والثاني: أن الشجر الأخضر طاقة كيميائية تنطلق على هيئة نار يمكن تحويلها إلى طاقات ضوئية وحرارية. (')

ولا أرى لهذه الاستنباطات أي تعلق بالآية ولو بإشارتها، فالآية جاءت في سياق الاستدلال على البعث بعد الموت، وهي على ظاهرها لا تتكلم عن كل نبات أو شجر أو عشب أخضر، وإنها عن الشجر الأخضر المعهود لدى المخاطبين، فالأخضر صفة للشجر، والآية فيها تقديم وتأخير للتشويق والاهتهام بالمقدم؛ لما في ذلك من العجائب: وبيان الآية: الذي جعل لكم ناراً من الشجر الأخضر، فإذا أنتم من هذا الشجر الأخضر توقدون النار.

يقول ابن عاشور: (إذ ليس المراد من الأخضر اللون، وإنها المراد لازمه، وهو الرطوبة؛ لأن الشجر أخضر اللون ما دام حياً، فإذا جف وزالت منه الحياة استحال لونه إلى الغبرة، فصارت الخضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته) (()، ولذلك اشتهر بين المفسرين أن هذا الشجر هو شجر المرخ وشجر العَفار، وهما خضراوان يقطر منها الماء، فيسحق المرخ على العفار فتنقدح النار، بل ذهب ابن عاشور إلى أنه المراد هنا في الآية (())، ولعل (ال) العهدية في (الشجر) تقوي ذلك.

فالآية رد على من أنكر الحياة بعد الموت، ولا يُخَاطب المنكِر بها يجهل ولا عهد له به، وهاتان الشجرتان معهودتان ومعروفتان عند الكبير والصغير فيهم، وهذا ما دل عليه

<sup>(</sup>١) انظر: الإشارات العلمية في القرآن أحمد عبده صـ١٩١،١٩٢، إذ تكلم في ذلك كلاماً طويلاً.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ٢٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ٢٣/ ٧٧، البغوي ٧/ ٢٩ ط طيبة، ورواه عن ابن عباس.

200

ظاهر النص، لأن هناك فرقاً بين تعريف الشجر وتنكيره، فكل شجر منكر في القرآن فإنه يحمل في دلالته على ما له ساق وما ليس له ساق، وكل شجر معرف في القرآن برأل)، أو الإضافة – يدل على ماله ساق في ظاهر النص؛ ولا يدل على غير ذلك إلا بقرينة، فعلى هذا لا تصح الاستنباطات والاستدلالات السابقة جميعها، لمخالفتها لظاهر النص دون قرينة، ومخالفتها لدلالة اللفظ في القرآن الكريم.

وما أجمل قول الآلوسي:

(ثم إن هذه النار يخلقها الله تعالى عند سحق إحدى الشجرتين على الأخرى؛ لا أن هناك ناراً كامنة تخرج بالسحق، و ﴿مِّنَ ٱلشَّجَرِ ﴾ لا يصلح دليلاً لذلك، و: في كل شجر نار؛ من مسامحات العرب فلا تغفل، وإياك واعتقاد الكمون) (١٠)، إلا أن الكاتب ذهب إلى ما حذر منه الآلوسي.

ومن الأمثلة التي تصلح لعدم مراعاة مراتب الدلالة، وعدم ارتباط التفسير بدلالة الآية أصلاً: ما فسر به أحدهم قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبّعَ سَمَوْتِ طِبَاقًا ﴾ [الملك: ٣]، بطبقات الغلاف الجوي التي ذكرها علماء الفضاء، فقال: (يقول علماء الفضاء: إن الطبقة الأولى هي طبقة الهواء السفلي... وهذه الطبقة السفلي لا يزيد ارتفاعها أول الأمر على ستة عشر كيلو متراً، والطبقة الثانية: هي طبقة فيها جزيئات غازية كبريتية تلقح السحاب وتسهل عملية إنزال المطر، وفيها أيضاً طبقة الأوزون...، وأما الطبقة الثالثة: فهي تشبه فرناً ذرياً شديد اللهب...، والطبقة الرابعة: هي طبقة الأيونوسفير، أي: الطبقة المتأينة بأرجائها الغامضة بارتفاع قدره ثهانون كيلو متراً...،

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١٢/ ٥٤ تحقيق على عبدالباري عطية، ط: دار الكتب العلمية، الثانية ١٤٢٦هـ.





وأما الطبقة الخامسة فهي تمتد من ألف كيلومتر إلى خمس وستين ألف كيلو متر..) ١٠٠٠. هـ ولم يزد على هذه الطبقات الخمس شيئاً.

وهذا التفسير بالإضافة لكونه بخالفاً لنصوص القرآن والأحاديث خاصة منها أحاديث المعراج المتواترة (١٠)، فإنه حكّم مصطلح علماء الفضاء للسماء على الدلالة الشرعية لسبع سموات طباق، مع أنه لم يذكر سبع طبقات، وإنما ذكر خمس طبقات فقط، فيكون خالف نص الآية نفسها.

ومن الأمثلة التي تصلح على عدم ارتباط التفسير بدلالة الآية تفسير بعضهم قوله تعالى: ﴿ فَأَخُرَجْنَا بِهِ عِنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٩٩] من عندما أخذ يتكلم عن انتشار بعض بذور النباتات وانتشارها، ولا أدري ما ارتباط تناثر بعض أنواع البذور بدلالة هذه الآية مع أنها في سياق الكلام على نعمة الماء النازل وما فيه من منن، ومنها إخراج نبات كل شيء، وليس بعض البذور كها استطرد الرجل.

## \* مسألة. اللفظ الدال على عدة معاني:

ومما يلتحق بمطلب دلالة الألفاظ، ويلزم المفسر الانتباه إليها: مسألة اللفظ المحتمل لعدة معاني كالمجمل والمشترك، وقد عرض نجم الدين الطوفي في الإكسير حول هذه القضية تفصيلاً جيداً، فذكر أن اللفظ إن كان يحتمل معنيين متناقضين كالقرء مثلاً؟

<sup>(</sup>٣) النبات في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار ٥/ ١٣٥ ط مكتبة الشروق الدولية الثانية



<sup>(</sup>١) موسوعة الإعجاز العلمي د. راتب النابلسي من صـ٤٧، إلى صـ ٤٩ باختصار.

<sup>(</sup>٢) انظر: صـ ٣٧٤ من البحث لزيادة البيان في وجه المخالفة للنصوص.

N.

كان أحد النقيضين أو الضدين متعيناً للإرادة؛ لاستحالة الامتثال بالجمع بينها أما إن لم يشتمل التناقض؛ بل كان مجرد اختلاف وتعدد أقوال؛ فيقول الطوفي: (فإن احتمل اللفظ جميعها وأمكن أن تكون مرادة منه؛ وجب حمله على جميعها ما أمكن، سواء كان احتماله لها مساوياً أو كان في بعضها أرجح من بعض، وإلا فحمله على بعضها دون بعض إلغاء للفظ بالنسبة إلى بعض محتملاته من غير موجب، وهو غير جائز، ولأنه لو جاز أن يكون مراداً فإعمال اللفظ بالنسبة إليه أحوط من إهماله.

نعم إن كان احتماله لها متفاوتاً في الرجحان جاز في مقام الترجيح تقديم الأرجح فالأرجح بحسب دلالة اللفظ عليه، أو جلالة قائله، أو عاضده الخارجي، وغير ذلك من وجوه الترجيحات..).(") انتهى كلامه رحمه الله.

وسأتناول مسألة المشترك بشيء من الإيجاز لأنها من المسائل المهمة في التفسير العلمي، وهي داخلة في المجمل من حيث المعنى.

والمشترك: هُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ عَلَى مَعْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ دَلَالَةً عَلَى السَّوَاءِ عِنْدَ وَالمُشْتِعُ اللَّعَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّلَالَتَانِ مُسْتَفَادَتَيْنِ مِنْ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ؛ أَوْ مِنْ كَثْرَةِ الاِسْتِعْمَالِ، أَوْ السَّيْعَمَالِ، وهو وأي اللغة على أَوْ اسْتَفِيدَتْ إِحْدَاهُمَا مِنْ الْوَضْعِ وَالْأُخْرَى مِنْ كَثْرَةِ الاِسْتِعْمَال؛ وهو في اللغة على الأصح، وهو واقع شرعاً وعقلاً. "

<sup>(</sup>١) الإكسير في علم التفسير للطوفي صـ١٢.

<sup>(</sup>٢) الإكسير صـ ١٣. وقد ضرب الطوفي لذلك أمثلة متعددة انظرها للتوسعة.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٢٢، تحقيق عبد القادر العاني ط الثانية وزارة الأوقاف الكويت ١٤١٣.



فهل يحمل المشترك على معنى واحد أم يحمل على معانيه؟.

ويدخل في هذه المسألة أيضاً معاني الأدوات، إذ الأداة الواحدة لها أكثر من معنى، وقد تحتمل عدة معان في سياق النص القرآني نفسه.

\* اختلف في هذه المسألة على مذهبين رئيسين:

أحدهما: يرى جواز حمله على معانيه، والآخر يمنعه. ٧٠٠

والذي يميل إليه الباحث الرأي الأول عند تساوي الدلالات أو احتهالها جميعاً، خاصة إن أمكن الجمع بينها، أو حَمْل معاني المشترك على اختلاف الاعتبارات والأحوال؛ لأن ذلك يوسع في دلالات الألفاظ والمعاني، ويعطي استنباطات علمية أكثر يحتملها النص القرآني، مالم تكن ثَمَّة قرينة ترجح أحد هذه المعاني فإنه يقدم المعنى الراجح، ومع ذلك تبقى المعاني الأخرى محتملة. (1)

<sup>(</sup>۱) انظر المسألة: البحر المحيط للزركشي ٢/، ١٢٢كشف الأسرار شرح نـور الأنـوار عـلى المنـار المرار شرح نـور الأنـوار عـلى المنـار المرازي ١/ ٢٦٨، تحقيق العلواني ط مؤسسة الرسالة، والتقريب والإرشاد (الصغير) للقاضي أبي بكر الباقلاني ١/ ٤٢٢، تحقيق د. عبد الحميد أبـو زنيـد، ط الرسـالة ثانيـة ١٩٩٨م، وللمحقق أبوزنيد في مقدمة تحقيقه للإرشاد بحث مطـول حـول المشترك فـصل فيـه مذاهب العلهاء وأدلتهم ١/ ١٥٥، وانظر رأيه: ١/ ١٥٣، ١٥٤ حول المسألة.

<sup>(</sup>۲) انظر: مثال ذلك تفسير قوله تعالى: ﴿ فِيهِ تَشِيهِ مُونَ ﴾ [النحل: ١٠] صـ ٤١٢ من البحث، وتفسير السجود في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [النحل: ٤٩]، صـ ٥٣١ من البحث وانظر أيضاً تفسير قوله تعالى: ﴿ فَالسَّلُو كِي سُبُلُ رَبِّكِ ﴾ [النحل: ٦٩]، صـ ٦٣٨ من البحث.

وإذا أراد المفسر حمل المشترك على أحد معانيه بقرينة فينبغي أن يبين أن المعاني الأخرى محتملة ولا يجوز تخطأتها أو إلغاؤها ما لم يكن عنده قرينة قوية تبين خطأها، ولا يقول ابن جني ": (اعلم أن المذهب في هذا ونحوه أن يعتقد الأقوى منها مذهباً، ولا يمتنع مع ذلك أن يكون الآخر مراداً وقولاً). "

ومثال حمل المشترك على معانيه في التفسير العلمي:

قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي مَرَجَ اللَّهِ مَرَجَ اللَّهِ مَرَجَ اللَّهِ مَرَجَ اللَّهِ مَلَكَ اللَّهِ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ اللَّهِ وَلَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ اللَّهِ مَا يَرْزَخُا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفرقان:٥٣].

فقد ورد فعل (مرج) في اللغة بمعنيين ":

- المعنى الأول: مزج وخلط.
- والمعنى الثاني: أرسل، وعلى هذين المعنيين وردت أقوال المفسرين في بيان الآية. ( · ·



<sup>(</sup>۱) عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح: من أئمة الادب والنحو له الكثير من التصانيف أشهرها الخصائص وشرح ديوان المتنبي وغير ذلك ت ( ٣٩٢هـ) انظر: سير أعلام النبلاء ١٧/١٧ بغية الوعاة ٢/ ١٣٢ الأعلام ٤/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) الخصائص لابن جني ۲/ ٤٨٨، تحقيق محمد على النجار ط دار الكتاب العربي، وينظر للتوسع كتاب الوجيز في فقه اللغة تأليف محمد الأنطاكي، ص ٣٨٨ في بعد، ط مكتبة الشروق بيروت الثالثة دون تاريخ، وقد علق فضيلة المشرف على ما ذهبت إليه بأن المتكلم العاقبل إنها يريد بخطابه معنى واحداً، ويريد أنه لايرى حمل المشترك على أكثر من معنى، فأردت أن أسجل هذا هنا لأبين موقفه حفظه الله، وإن كنت أخالفه الرأى والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفردات للراغب صـ٤٦٥، لسان العرب ٢/ ٣٦٤ مرج.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن جرير ١٩/ ٢٨١، ط الرسالة، البغوي ٦/ ٩٠ ط دار طيبة.



وسأقتبس هنا كلام الشيخ عبد الرحمن حبنكة ١٠٠ في الآية إذ يقول:

(وقد نبهت هذه الآية على علامة من علامات الخلق والتدبير الحكيم في الماء.. وذكرت أن هذين الماءين: بحران عظيمان خلقهما الله عز وجل لمنافع الحياة والناس، وكل من هذين البحرين ينبغى لتحقيق المنفعة منه أمران:

- الأول: أن يظل على نسبته المزيجية التي جعله الله عليها.
- الثاني: أن يظل مرسلاً، له قابلية السيولة والاندفاع والسريان في الأرض؛ ليؤدي وظائفه للحياة والأحياء.

فالماء الحلو فيه عناصر مختلطة ممتزجة.. ضمن نسب من العناصر ملائمة لحاجات الحياة والأحياء، وقد أرسله الله في الأرض، فاندفع يؤدي وظائفه على أحسن وجه وأتقنه.

والماء الملح له نسبة مزيجية مضافة مخلوطة فيه، وقد أرسله الله في البحار، فاندفع يؤدي وظائفه على أحسن وجه وأتقنه.

بعد هذا البيان المقتبس من النص ومن الواقع؛ نلاحظ أن البيان القرآني استخدم كلمة (مرج) للدلالة على معنيين:

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني العلامة المفسر المفكر ولد ١٣٤٥هـ\_ ١٩٢٧م، وتوفي في عام ١٣٢٦هـ- ١٩٢٧م، له مؤلفات عديدة في محاربة الإلحاد والتنصير وتوعية الشباب وفي التفسير وعلوم القرآن: كتفسير معارج التفكر ودقائق التدبر توفي ولم يتمه، والأمثال في القرآن وكتابه قواعد التدبر، انظر ترجمته في كتاب: عبد الرحمن حبنكة العالم المفكر المفسر، لزوجته عائدة راغب الجراح ط دار القلم ٢٠٠١.



- والأول: معنى خلط العناصر، حتى تكونت ماءً حلواً، أو ماءً ملحاً أجاجاً.
- الثاني: معنى إرسال الماء في الأرض، بوصفه العذب الفرات، والملح الأجاج، وهذا ظاهر بها في الماء من سيولة قابلة للتدافع المتلاحق، كأن مرسلاً أرسله ليؤدي وظائفه التي أرسل من أجلها.

أمامنا هذان المعنيان، فهاذا نختار في التدبر؟، أنقتصر على معنى المزج؟ أم على معنى الإرسال؟، أو نحمل اللفظ على معنييه معاً، والواقع يؤيد ذلك، والفكر لا يمنع منه، واللغة تساعد على ذلك في استعهالات كبار الأدباء والبلغاء؟

الأخير أجدر بالتدبر الأمثل والله أعلم). (() انتهى كلامه رحمه الله، وهو تحقيق عملي، لا أرى حاجة للتعليق عليه، والعلوم المختصة بالمياه والبحار قرائن تدل على هذا الجمع بين المعنيين؛ إذ كل معنى يدل على مرحلة من مراحل البحرين:

- إحداهما: مرحلة الخلط قبل الالتقاء وعنده.
- وثانيتهما: مرحلة الإرسال بعد الالتقاء وتوسع المساحة السطحية بين البحرين، وفي كلتا الحالتين بينهما برزخ لا يبغيان. (٢)

ومثل هذا يقال أيضاً في اللفظ المحتمل لعدة معاني كالمجمل، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) وقواعد التدبر الأمثل لكتاب الله للسيخ عبد الرحمن حبنكة صـ٥٧٥ ط دار القلم الثالثة ٢٠٠٤. وقد ذكر أمثلة أخرى حول مسألتنا هذه فلتراجع فيه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المياه في القرآن مناهج لتفسير الإشارات العلمية في الآيات للمهندس أحمد عمر الدليمي من ص٥٨، فها بعد ط دار النفائس الأولى ٢٠٠٢م. وينظر تفسير: ﴿شَرَابٌ مُّغْنِلَفُ ٱلْوَنْدُ ﴾ في النحل صـ ٦٥٣ فها بعد من البحث.



#### 

لقد كان المفسرون أسبق العلماء الذين اهتموا بالسياق واستعانوا به وسيلة مهمة من وسائل الكشف عن المعنى في تفسير القرآن، فلذلك لا يجوز للمفسر في التفسير العلمي أن يقطع نصاً عما قبله وبعده، ويتجاوز سياق الآية ودلالتها على ترجيح معنى أو تخصيص لفظ بدلالة أو ما شابه؛ ذلك لأن السياق من القرائن المعتبرة في التفسير، يقول الزركشي في معرض كلامه عن تفسير ما لم يرد فيه نقل: (وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيراً في كتاب (المفردات) فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ، لأنه اقتنصه من السياق). "

وتطبيق ذلك في قول الرازي في تفسيره: (وإنها حسن تفسير لفظ معين لشيء معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة، أما إذا لم تحصل هذه الحالة؛ كان ذلك التفسير فاسداً، فإذا فسرنا العدل بشيء والإحسان بشيء آخر وجب أن نبين أن لفظ العدل يناسب ذلك المعنى، ولفظ الإحسان يناسب هذا المعنى، فلها لم نبين هذا المعنى؛ كان ذلك مجرد التحكم) أن وما ذكره الرازي في مناسبة اللفظ لمعناه إنها يساعد عليه السياق، فلا يأتي العدل والإحسان بمعنى واحد في سياق واحد، كها أننا إذا فسرنا العدل بشيء والإحسان بشيء ينبغي أن نلاحظ في معناهما المأمورات والمنهيات المذكورة معها.

<sup>(</sup>١) وللتوسع في مسألة دلالة السياق ينظر: دلالة السياق إعداد: ردة الله بن ردة الله بن ضيف الله الطلحي، رسالة دكتوراه مطبوعة في جامعة أم القرى مكة الأولى ١٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) الرازى ٢٠/ ٨٢.

فالألفاظ ليست مكنوزات ذهنية، بل هي للتداول والاستعمال، وأثر السياق في تطور الدلالة للكلمات وهي في حالة الاستعمال؛ أقوى من أثر الكلمات بعضها في بعض وهي في الذهن في حالة مسكونة ١٠٠٠، ذلك لأن السياق من القرائن القوية على تجدد الدلالة وتغيرها وتوسعها في المفردة القرآنية، فدلالة السماء بدون سياق لا قيمـة لهـا إلا مفهوم العلو لغة، ولكن يختلف معناها ومدلولها حسب السياق التي جاءت فيه، فالسياء في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآهُ ﴾ [الأنعام:٩٩]، غير السياء في قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة:١٦٤]، وفي قول تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَاء فَسَوَّ للهُنَّ سَبْعَ سَمَوْتِ ﴾ [البقرة: ٢٩]، وهكذا...، فمراعاة السياق الذي وردت فيه السهاء يخصص مدلولها؛ وإن كان الجامع بينها في الأصل اللغوي: العلو، وقد يساعد على فهم معناها: العلوم الحديثة وما استجد منها، وهذا ما لم يراعه بعض من اشتغل

كما أن مراعاة السياق والعناية به تفيد في استنباط إشارات علمية، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ [النحل: ٦٨] ففيها أن النحل يفضل بناء بيته في الأماكن المرتفعة، وذلك استفدناه من سياق الآية، فلما علمها الله تعالى أن تبني بيوتها في الجبال والأشجار ومما يعرش لها

بدراسة السماء في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) انظر: الوجيز في فقه اللغة محمد الأنطاكي صـ ٤٦٨. وانظر صـ ٧١٦ من البحث في تفسير الآية ٨٠ عند قوله تعالى: ﴿ سَرَبِيلَ ﴾ ودلالتها في السياق التي أتت به.





وهذه كلها تحمل دلالة الارتفاع عن سطح الأرض؛ دل ذلك على أن النحل يفضل اختيار بيوته في الأماكن المرتفعة، وفيه إرشاد لمربي النحل عندما يصنعون بيوتاً لها أن يحسنوا اختيار المكان الذي يضعونه فيه بأن يختاروا الأماكن المرتفعة.

#### وللجل في مسألة السياق:

معرفة المناسبات بين الآيات والجمل في الآية الواحدة، ومعرفة مقاصد السور؛ لأنها الجو الذي وردت فيه المفردة القرآنية ولها اعتبارها في بيان المعاني، فلا بد للمفسر أن يراعي هذه المسائل أثناء التفسير العلمي للقرآن إن كان يريد من بحثه أن يكون بحثاً متكاملاً.

وفي الواقع العملي فإن أكثر من كتب في التفسير والإعجاز العلمي، ولم يراع دلالة السياق في عمله؛ وقع في زلات خطيرة، وأنزل المعاني في غير محلها، ولعل ما تقدم من الأمثلة في الضوابط السابقة فيها إشارة إلى ذكر السياق عند مناقشتها، فتأملها تجد أهمية هذا الكلام.

ونضيف هنا مثالاً منفرداً، استشهد فيه أحد الكاتبين بدلالة السياق والنص على الثقوب السوداء، وأكد هذا الكاتب في مقدمة مقالته حرصه الشديد أن لا يكون هناك تأويل لتلك الآيات غير مؤيد بالدليل على صحته (()، وسيكون السياق من أحد أدلته المنطقية، كي لا يقع في ليِّ عنق الآيات لتوافق الفكرة المطلوبة.. (()

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق صـ٥٨.



<sup>(</sup>١) انظر: دلالات السياق القرآنية على وجود الثقوب السوداء، بقلم سعيد حمود اليامي مجلة الإعجاز العلمي العدد ٢٣ رجب ١٤٢٣هـ صـ٥٦.

**SANS** 

فقسم مقاله إلى محورين، كان أولهما: يتركز في قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ الْ وَمَا الْطَارِقُ اللَّهُ وَٱلطَّارِقُ اللَّهُ وَالطَّارِقُ اللَّهُ وَالطَّعِ مِن القرآن والسنة؛ أن المقصود بذلك هو النجم الذي يظهر ليلاً ويختفي نهاراً... ولقد شدت انتباهي الآيات الثلاث الأولى من سورة الطارق للتأمل والتفكير بأنه ربا قصد بها الثقوب السوداء التي لم تكتشف حقائقها إلا في عصرنا الحاضر، إذ إنه لم يكن ممكناً أن يشير إليها أي من مفسري القرون الماضية). "

ثم اتجه الكاتب إلى إحصاء ما ورد في القرآن لجملة: ﴿وَمَا آذُرَبُكَ ﴾؛ فوجدها وردت في القرآن مقترنة بأمور غيبية، كيوم القيامة والجنة والنار، وهي (من الأمور التي يجهلها الناس ولا يدركونها بحواسهم، ولا يعاينوها في واقعهم)، ثم قال: (ثم من الملاحظ أن لفظة ﴿وَمَا آذَرَبُكَ ﴾ تقال في كلام العرب عندما يتحدث من يعلم شيئاً إلى من يجهله مع عظم أمر ذلك الشيء، وبها أن الطارق الوارد في الآيات قد سبقه نفس الاستفهام؛ فإنه من المستبعد أن يكون المراد به مقصوراً على النجم الظاهر بالليل، والذي يراه الناس ويأنسونه بحياتهم اليومية، وإنها الأقرب بعد التوضيح العلمي أن نقول: إن ذلك فيه إشارة إلى الثقب الأسود، الذي هو في أصله نجم أصيب بحالة من الانهيار جعلته ثقباً في بنية السهاء، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿النَّجُمُ الثَّاقِبُ ﴾). "

<sup>(</sup>١) انظر: دلالات السياق القرآنية على وجود الثقوب السوداء ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق صـ ٥٩.



المحور الثاني: وجعله في مصير شمسنا لكونها نجمًا، مقارنة بمصير باقي النجوم، وعقد لذلك مقارنة بين قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ﴾ [التكوير: ١]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ﴾ [المرسلات: ٨]، وانتهى بهذه المقارنة إلى الاستدلال على ظاهرة الثقوب السوداء، فقدم تفسير التكوير أولاً من حيث اللغة والأثـر، وذكـر أن التكـوير لغة: جمع الشيء إلى بعضه، وثنيه داخل نفسه مثل لف الثياب إلى بعضها، وأورد من الآثار ما يؤيد ذلك، ثم ذكر أن الحسابات الحديثة تشير إلى أن شمسنا في حالة انطفائها لن تصبح ثقباً أسود أو نجماً بروتونياً، بل ستتقلص في الحجم -تتكور- بفعل سيادة قوى الجاذب بها، حتى تستقر في حجم محدد هو ما يسمى بالقزم الأبيض، ثم قال: (وقد جاء السياق القرآني داعماً لذلك، فإنه بعد ذكر تكور الشمس وانكفائها على نفسها، لم يرد مباشرة ما يشير إلى انفراج السهاء أو حدوث ثقوب بها، على عكس سياق الآية ٨ من سورة المرسلات حيث يقول: ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ مُلْعِسَتُ ﴾ [المرسلات: ٨]، وجاءت الآية بعدها مباشرة بهذا النص: ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآ أُ فُرِجَتُ ﴾ [المرسلات: ٩]، إنه بعد الإشارة إلى انطفاء كل النجوم بها في ذلك ذوات الكتـل الهائلـة والتـي ستـصبح ثقوبـاً سوداء؛ وردت مباشرة الإشارة إلى انفراج السماء وثقبها..). ١٠٠ انتهى كلامه.

ومع اجتهاد الكاتب في المحافظة على منهجه في اتباع الدليل والسياق القرآني؛ إلا أنه لم يحسن استخدامها فانتهى مقاله بمخالفات علمية ومنهجية.

<sup>(</sup>١) انظر: دلالات السياق القرآنية على وجود الثقوب السوداء صـ٥٥.



ولنتكلم بداية عن المحور الأول: فقد خَطَّاً المفسرين في بيان معنى الطارق، النجم الثاقب بأنه الذي يظهر ليلاً ويختفي نهاراً، بحجة أن قوله: ﴿ وَمَا آذُرَنك ﴾ وردت في القرآن بسياق أمور غيبية غير معلومة، والطارق - الذي هو النجم الثاقب - منها، كانت غيبية في العصور المتقدمة، ولم تكتشف إلا في أول القرن الواحد والعشرين، فتفسيرهم بعيد، والأقرب على قوله أن النجم الثاقب هو الثقوب السوداء، وجعل وجود لفظة الثاقب في الآية دليلاً لذلك.

وقوله هذا ليس بسديد، نعم: إن قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أَدُرَيْكَ ﴾ جاءت في سياق أمور غيبية؛ كالقارعة والحطمة وسجين وعليين...الخ في القرآن الكريم، لكن لم تبق هذه الغيبيات غير معلومة، فقد بينها الله تعالى في الآيات التي بعدها، فها من محل وردت فيــه ﴿ وَمَا آذَرَينَكَ ﴾ في القرآن إلا وجاء بيان المقترن بها بعدُ، فصارت بـ ذلك معلومـة وإن لم تكن مشاهدة، وفي سورة الطارق بين الله تعالى الطارق بقول ، ﴿ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴾، ولا يعقل أن يكون البيان لمبهم بما يجهل السامع، بخلاف قوله تعالى: ﴿ وَمَايُدُرِيكَ ﴾، فإن المقترن بها لم يبين في القرآن الكريم، لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه، فقد وردت في القررآن في ثلاثة مواضع هي: ﴿ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [الأحـزاب: ٦٣، ومثلها في الـشورى: ١٧] وفي قول تعالى: ﴿ وَمَايُدُ رِبِّكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَ ﴾ [عبس: ٣]، ولم يبين متى الساعة وهل سيزكى، ولا أعلمَ بذلك أحداً سبحانه وتعالى، فهذه مخالفة منه لمنهجه ولعنوان مقاله في الاستدلال بالسياق.





وليس صحيحاً ما ذكره الكاتب أن المفسرين الأوائل فسروا: ﴿ النَّاقِبُ ﴾ بالذي يظهر ليلاً ويختفي نهاراً اجتهاداً منهم دون دليل، فنص ابن كثير الذي نقله الكاتب نفسه أتى بأدلة من اللغة والحديث والأثر، وهي أصل في بيان القرآن، يقول ابن كثير: (يقسم تعالى بالسياء وما جعل فيها من الكواكب النيرة؛ ولهذا قال: ﴿ وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقِ ﴾، ثم قال: ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَا الطَّارِقُ ﴾، ثم فسره بقوله: ﴿ النَّجَمُ الثَّاقِبُ ﴾ ، قال قتادة وغيره: إنها سمي النجم طارقاً؛ لأنه إنها يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: (نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا)، أي: يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء: (إلا طارقا يطرق بخيريا رحمن).

وقوله: ﴿ ٱلثَّاقِبُ ﴾، قال ابن عباس: المضيء.

وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها. وقال عكرمة: هـو مـضيء ومحـرق للشيطان) (١٠)، وهذه مخالفة منه لأصول التفسير: اللغة والحديث والأثر.

وأما الحس والمشاهدة التي جعلها كاتب المقال دليلاً على ما يريده من الآية، فهي قرائن معتبرة ترجح أحد المعاني أو توسع في دلالة اللفظ، مع مراعاة اللغة والسياق، وإن وجود كلمة (الثاقب) في الآية ليس دليلاً على أن المراد بالطارق أو النجم الثاقب: الثقوب السوداء؛ لاتفاق اللفظ في كليهما ولو إشارة، لأن الثاقب اسم فاعل وهو من يقوم بالثقب، فالنور يثقب الظلمة، والشهاب يثقب الشياطين، أما الثقوب السوداء

<sup>(</sup>۱) ابن كثير صـ ١٤١٣ ط الرسالة، وانظر مثله عند النسفي ٢/ ٥٠٨، تحقيق: مروان الـشعار، ط: دار النفائس ٢٠٠٥.



<del>N</del>

فهي مثقوبة غير ثاقبة، ولو سلمنا جدلاً أن تفسيرهم اجتهاد خاطئ، فما الدليل على أن ما ذهب إليه كاتب المقال هو الصحيح أو الأقرب، هل هو مجرد اكتشاف الثقوب السوداء؟!.

أما لسياق الآيات: فإن انفراج السهاء يوم القيامة ليس بسبب طمس النجوم، أي لم تطمس النجوم؛ حتى لصقت في السهاء فأحدثت فيها انفراجاً، وإنها الانفراج حَدَثٌ آخر مهول، يصير عند وقوع الوعد وبعد طمس النجوم.

فهو لم يراع السياق حين جعل آيات أهوال القيامة دليلاً على إشارة القرآن للثقوب السوداء وهي في الدنيا لا في يوم القيامة.



أما من حيث اللغة: فيقول الراغب في بيان (فُرِجت): (أي انشقَّت) (١٠) والثقب فعجوة وليس فرجة، ولا أدري كيف غفل الكاتب عن التفريق بين شيئين، الثقب الأسود وهو نجم، وعن الساء وهي جرم يختلف عن النجم بنية وبناءً؟!.

فالثقوب السوداء إنها هي نجوم اقترب فناؤها ونفد وقودها، فإذا كانت كتلة النجم أكبر من الكتلة الحرجة؛ ينكمش النجم بشدة ويتقلص تقلصاً يسحق معه الذرات والأنوية في كثافة مريعة، إلى أن تصبح ما يسمى بالثقب الأسود، وهو ذو جاذبية قوية لا يفلت من قوة جاذبيته شيء حتى الضوء نفسه، عند ذلك يشكل منطقة معتمة في الكون؛ تتوقف عند الدخول إليها كل الحسابات "، والثقوب السوداء ليست ظاهرة كونية حديثة بل هي قديمة، ولكن أول اكتشاف لها كان أوائل عام ٢٠٠١م "، وعلى الساع الكون وقِدَمه، وكثرة النجوم الفانية بأنواعها لك أن تتصور كم ثقباً أسود قد مر على الكون الفسيح ويمر وسيمر.

#### المطلب الثالث:

#### أ من حيث قواعد أصول الفقه والتفسير.

هذا مطلب داخل في الذي قبله في أكثر جوانبه، فمن المعلوم أن أصول الفقه هو قواعد الاستنباط والفهم، وما التفسير العلمي إلا من هذا القبيل، ولا يخفي على طالب

<sup>(</sup>٣) نهاية الكون والثقوب السوداء، د. ياسين مليكي صـ١٧، مجلة الإعجاز العلمي، العدد العـاشر رجب ١٤٢٢هـ.



<sup>(</sup>١) المفردات صـ ٣٨١ فرج.

<sup>(</sup>٢) انظر: دلالات السياق على وجود الثقب الأسود مصدر سابق صــ ٥٧، والـسهاء في القرآن د. زغلول النجار صـ٢٢٣، ٢٢٤.

علم علاقة أصول الفقه بأصول التفسير وبيانه، فلا بد للمفسر من الإحاطة الإجمالية بقواعد أصول الفقه وطرق الاستنباط "، وإشغال ذلك أثناء التفسير العلمي، ولكن ثمة عناوين في أصول الفقه ينبغي أن لايغفلها المفسر أبداً: كالتعارض والترجيح مثلاً وتقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، والأخذ بعين الاعتبار بقاعدة عموم اللفظ وخصوص السبب وغير ذلك، وسأكتفي بذكر كتابين مؤلفين في ذلك مثالاً على هذا المطلب وهما: كتاب العلامة الشيخ عبد الرحمن حبنكة –رحمه الله – (قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل)، وهو كتاب غزير المادة العلمية، وكتاب: (قواعد التفسير جعاً ودراسة) تأليف الدكتور خالد السبت، فقد ذكرا في كتابيها القواعد التي اعتمد عليها المفسرون في استنباطاتهم وعملهم وما ينبغي مراعاته عند النظر في كتاب الله عذاكل، وذكرا معها الأمثلة التطبيقية.

ولا بد من القول إن ثمة قواعد في أصول الفقه والتفسير مختلف فيها بين العلماء كالأخذ بالمفهوم من النص أو الاختلاف في مباحث الدلالات كالمشترك أو تقديم بعض الدلالات على بعضها..

ويرى الباحث أن لا يلزم المفسر بمذهب دون مذهب كما أَفْهَمَ كلامُ بعض الكاتبين في ضوابط التفسير العلمي (١٠) بل يترك للمفسر منهجه باعتبار ما يراه مناسباً من هذه القواعد في حسن استدلاله ما دامت القاعدة لها حظها من الاعتبار، وَتُلُقِّيَت بالقَبول عند العلماء، واستقر العمل عليها عند أصحابها القائلين بها، وبعبارة أخرى أقول:

<sup>(</sup>١) الإعجاز العلمي د. عبد الحفيظ حداد صـ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه د. عبد الله المصلح صـ٧٧.



يجب أن يستند التفسير العلمي للقرآن على قواعد الاستنباط المعتبرة عند العلماء والمدونة في مظانها المعتمدة، والله أعلم. (١)

ولعل كل مثال سبق وكل مثال سيأتي من أمثلة مخالفة ضوابط التفسير العلمي لها مدخل في هذا الضابط في وجه من الوجه، ولكن أبرز مسألة تتعرض لمفسر أثناء التفسير العلمي من مسائل أصول الفقه هي:

### مسألة تحصيص العام: هل يجوز تخصيص العام بدليل الحس أو العقل؟ ١٠٠٠

إن علماء الأصول تعرضوا لذلك وذكروا من أدلة تخصيص العموم: دليل الحس أو الواقع، ودليل العقل، وقالوا بجواز تخصص العام بالحسّ والعقل وذكروا لذلك أمثلة، وكذلك يجوز في التفسير العلمي تخصيص الدلالة إذا كان المخصص من الواقع والمسائل العلمية الصحيحة وشهد لها الحس والتجربة، إذا كان هذا الحس ينسجم مع دلالة اللفظ ونظم الآية.

<sup>(</sup>١) انظر: تطبيق هذه القاعدة مثلاً عند تفسير قوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ ﴾ هل هي عامة أو مطلقة، وهل التنكير في سياق الإثبات يفيد العموم صـ ٦٦٣ من البحث.

<sup>(</sup>۲) ينظر في تخصيص العام بدليل الحس والعقل: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد لموفق الدين ابن قدامة المقدسي ٢/ ٧٢٢، ٣٢٣، تحقيق د. عبدالكريم النملة ط دار العاصمة الرياض، السادسة ١٠١، والمستصفى للغزالي ٢/ ٩٩، ١٠٠، ط البولاقية أولى ١٣٢٤هـ والتحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي ١/ ٣٨٦ تحقيق د. عبدالحميد أبوزنيد ط مؤسسة الرسالة أولى ٢٠٤١هـ، وما كتبه الشيخ عبد الرحمن حبنكة في كتابه صراع مع الملاحدة حتى العظم صـ ٣٨ ط دار القلم دمشق الأولى ١٣٩٤هـ.

ومثال ذلك العموم في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ [النحل: ٦٩] فقد خصص بعض المفسرين عمومها بالعرف، وبعضهم بالعادة، وقد فصلت المسألة في علها. "

ومن أخطاء تخصيص الدلالة القرآنية بالحس ما تقدم في مثال الاستدلال على الثقوب السوداء بقوله تعالى: ﴿ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴾ إذ دعم كاتب المقال استدلاله بالحس والمشاهدة وقد تقدمت مناقشة كلامه بأنه تخصيص مخالف لدلالة اللفظ.

من ذلك تخصيص السموات السبع بطبقات الغلاف الجوي فإنه لا يصح لأنه تخصيص مخالف لنصوص القرآن والسنة ومخالف للعرف الشرعي.

ولكن يجوز مثلاً - تخصيص دلالة السهاء التي ينزل منها المطر بالحس والمشاهدة وما تمخضت عنه البحوث الصحيحة على ذكر المسافة في جهة العلو التي ينزل المطر بها من السحاب، لأني ذكرت فيها سبق أن دلالة السهاء تختلف حسب السياق التي جاءت فيه، فإن أمكن ذلك بها لا يعارض اللغة والعرف الشرعي ونظم الآية فهو جائز، والله أعلم.

#### المطلب الرابع:

#### من حيث علوم القرآن.

يلزم على المفسر أن يحيط بها يتعلق بالآية أو الآيات التي يفسرها من سبب نوول أو نسخ إن كانت من آيات الأحكام، ومن كونها مكية أو مدنية لأن هذا يفيد في دراسة

<sup>(</sup>١) انظر: صـ ٦٣٢ من البحث.



الجو الذي نزلت فيه الآيات فيضفي عليها أثراً فكرياً وعلمياً جديداً، وهل يلزم على المفسر معرفة ما ورد في الآية من قراءات صحيحة؟

أقول: من خلال المهارسة العملية في تطبيق التفسير العلمي في سورة النحل فإن معرفة القراءات أفادت الباحث في ترجيح معنى على معنى آخر والتوسع في دلالة الآية "، ولكن هذا لا يعني أن يكون ذلك قاعدة عامة في التفسير العلمي، لأن عملي إنها مقتصر على سورة من القرآن، ولكل باحث حاجته، وهذا لا يعني أيضاً أن يغض المفسر النظر عمّا ورد من قراءات في الآية أو الآيات التي يفسرها؛ لأن تعدد القراءات يعني تعدد دلالات المفردة القرآنية وتعدد معانيها وعلومها "، وأيضاً فإن قراءة تفسر قراءة من باب تفسير القرآن بالقرآن، وقد اشترط بعضهم معرفة القراءات في التفسير العلمى فينبغى أن يؤخذ بالاعتبار. "

وينبغي على المشتغل بالتفسير العلمي العناية بالوقف والابتداء؛ (فمن تمام معرفة إعراب القرآن، ومعرفة معانيه وغريبه؛ معرفة الوقف والابتداء) ، وقد لمست للعناية

<sup>(</sup>٤) انظر: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزوجل، لأبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري الأنباري المراد المردد الرحمن رمضان، ط مجمع اللغة العربية دمشق ١٩٧١م.



<sup>(</sup>١) انظر: مثلاً تفسير الآية ١٢ عند قوله: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْتَكَلُ وَٱلنَّهَارَ ﴾ .. الآية من النحل صـ ٤٣٥ وصـ ٤٣٧ من البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: علوم القرآن دعتر صـ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإعجاز العلمي د. عبد الله المصلح صـ ٢٧، كيف تكتب بحثاً في الإعجاز العلمي، صـ ١١٠ كلاهما صـ ٢٠ من مجلة الإعجاز العلمي العدد (١٧)، وكتاب الإعجاز العلمي، صـ ١١٠ كلاهما للدكتور عبد الحفيظ حداد.

XX.

به فائدة في التفسير العلمي (١٠) فيكون القول في الوقف والابتداء كالقول في القراءات أيضاً، والله أعلم.

#### المطلب الخامس:

#### اتباع أحسن طرق التفسير.

(وأحسن طرق التفسير: أن يفسر القرآن بالقرآن فيا أُجمل في مكان فقد فُصِّل في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخر، فإن أعياه ذلك فعليه بالسنّة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إَلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا فَإِنها شارحة للقرآن وموضحة له، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إَلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤]، فإن لم يوجد في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك ''، لما شاهدوه من القرائن ولما أعطاهم الله تعالى من الفهم العجيب فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط) '' على ضوء ما تقدم، فينبغي على المفسر أن يلتزم بهذا ويراعيه في تفسيره العلمي، ومن المعلوم أن أولى الأقوال في التفسير وأحسنها ما اجتمعت فيه هذه الطرق كلها في تفسير آية.



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ ﴾ [الآية: ٧٨] من النحل ص

<sup>(</sup>٢) الكلام حول الأخذ بكلام الصحابة هنا مرتبط بمبحث موقف المفسر بالتفسير العلمي من المأثور وسيأتي صـ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية صـ٩٣، البرهان للزركشي ٢/ ٣١٥.



#### و اتباع هذه الطرق:

• أحدهما: أن ثمة مناهج محتلفة في طريقة التفسير العلمي، فبعضهم يمشي على منهج التفسير الموضوعي؛ فهذا يلزم في حقه أن يجمع كل الآيات التي تتعلق بالمسألة العلمية التي يبحث فيها ويرتبها حسب تسلسل مواضيعها، وفي أثناء تفسيره لها يراعي أحسن طرق التفسير بحسب ما يقتضيه بحثه، وعلى هذا يتنزل كلام من اشترط في التفسير العلمي جمع النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع ورد بعضها إلى بعض لتخرج بنتيجة صحيحة لا يعارضها شيء من تلك النصوص، بل يؤيدها. "

أما من يفسر على طريقة التفسير العام أو التحليلي فيكفي في حقه أن يفسر الآية ببعض شبيهاتها التي توضح معناها وتساعد في بيان المراد منها حسب الحاجة.

وينبغي أن يلاحظ المفسر في تفسيره أن لا يتعارض التفسير مع منطوق أو مفهوم أو مدلول آية أخرى معارضة لا يمكن الجمع بينهما والتوفيق، وإلا كان ذلك من قرائن بطلان هذا التفسير.

ثانيهما: اشترط بعضهم: ألا يتعارض التفسير العلمي معارضة حقيقية مع الدلائل الثابتة لنص حديث نبوي صحيح بحيث لا تترك هذه المعارضة سبيلاً سائغاً للتوافق بينهما". وهو شرط لازم يجب مراعاته في عملية التفسير العلمي للقرآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: فكرة إعجاز القرآن، نعيم الحمصي صـ ٤٢٧، والإعجاز العلمي د. عبد الحفيظ حداد صـ ١٢٢.



<sup>(</sup>١) انظر: دراسات في تفسير القرآن، د. محسن عبد الحميد صـ١٥٢، الإعجاز العلمي في القرآن د. عبد الله المصلح صـ ٢٨.

XX

\* وأختم هذا المبحث بأركان متفرقة ينبغي على المفسر الحرص عليها في التفسير العلمى:

1- (ملاحظة مرونة أساليب القرآن، فإنها تقبل وجوهاً من التأويل متعددة) فلا يجوز لنا أن نسارع فنحكم على الدلالات الأخرى \_ المخالفة لما توصل إليه المفسر بالبطلان، مع أن احتمالات تلك الدلالات قائمة وصحيحة، فالنص القرآني مرن الأسلوب. "

٢- وبناء على ما تقدم: يجب على المفسر أن لا يجزم بأن ما خرج به من نتائج في التفسير هي المراد من كلامه تعالى قطعاً، بل عليه أن يبين أنها من الأوجه المرادة في بيان الآية.

٣- (تحاشي العبارات التي تحمل طابع التسفيه لأقوال العلماء السابقين من سلف هذه الأمة حتى ولو ظهرت لهم أخطاء، بل يتأدب في رد الخطأ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ربها ظهر وجه يجعل كلامهم الذي قالوه معتبراً، وكم عاب إنسان غيره وكان العيب عنده لقصور فهمه).(\*\*)

٤ - التحقق وجود الإشارة في الآية إلى العلم أو الشيء المتكلم فيه دون تكلف أو تعسف أو شطط مما يوقع في المحظور، كما فعل الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره وقد تقدم بيان منهجه.

<sup>(</sup>٣) كيف تكتب بحثاً في الإعجاز العلمي، د. عبد الحفيظ حداد، مجلة الإعجاز العلمي، صد٠٢ العدد ١٧.



<sup>(</sup>١) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن د. عبد الحفيظ حداد صـ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن د. عبد الحفيظ حداد صـ١٠٨.



٥- يجب على المشتغل في التفسير العلمي أن يحسن التعامل مع نصوص التفسير وأقوال العلماء، وأن ينزلها مكانها من حيث السبك والفهم، وأن لا يحملها ما لا تحتمل، أو يجعلها في موضع لا تدل عليه، كما فعل بعضهم عندما أكثر النقول من كلام المفسرين واللغويين في بيان قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ مِن مّاءٍ دَافِقٍ ﴾ [الطارق: ٦]، وجعل هذه النقول تحت عنوان: (لماذا خرج القرآن عن المعهود ووصف المني بالماء الدافق بدلا عن المدفوق؟).

ويجيب عن ذلك، فيقول: (وصف القرآن الماء المعبر عن المني بالدافق؛ مما يعني أنه حي التكوين فاعل، تتسابق مكوناته في نشاط، وجرده من صفة البشرية بجعله مادة أولية يتخلق منها الإنسان، وهذا ما يطابق الحقيقة العلمية؛ لأن الخلية البشرية الأولى التي تحتوي على العدد الكامل من الفتائل الوراثية المستمدة من الأبوين هي (البويضة الملقحة) في المصطلح الطبي الحديث، أو (النطفة الأمشاج) في مصطلح القرآن، ولكن تلك الحقيقة العلمية كانت خفية طيلة قرون عديدة بعد نزول القرآن مما جعل المفسرين في حيرة أمام وصف المني ذاته بالفاعل) (۱۰)، ثم نقل كلام المفسرين واللغويين، وكلها تصب في أن دافق تأتي لغة بمعنى مدفوق، ورجح بعضهم أنها اسم فاعل، ثم ختم الكلام بقوله: (ها أنت ترى كم كانت حيرة المفسرين أمام هذا السر الدفين وهو الحركة الذاتية لعناصر حية في المني ومع ذلك بلغوه بترك تعبير القرآن (ماء دافق) على ظاهره حتى كشفت الأيام تأويله).

<sup>(</sup>١) نشأة ذرية الإنسان صـ ١٣ - ١٤، محمد دودح من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي.



**7** 

فجعل تعدد إلأقوال في الدلالة اللغوية حيرة، وأنزل كلام المفسرين في غير محلم ليعظم النتيجة التي خرج بها، ويظهر بديع تفسيره العلمي!!.

وقد استوقفني نص لبعض من اشتغل في الإعجاز العلمي يـصلح أن يكـون مثـالاً لمخالفة أغلب ما تقدم في ضوابط التفسير العلمي والمتفرقات السابقة، كاللغة وسياق الآيات، ذلك حين أراد أن يستدل على حدث كوني ظهر عام ألف وتسعمئة وتسعين ميلادية، (إذ عرضت إحدى الوكالات الفضائية صورة لانفجار نجم عملاق اسمه عين القط، وجاء الانفجار على صورة وردة جورية ذات أوراق حمراء قانية محاطة بوريقات خضر)، فجعل هـ ذا الحـدث تفسيراً لقوله تعـالى: ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ وَرْدَهُ كَأَلَدِهَانِ ﴾ [الرحن:٣٧]، فقال: (لو تتبعت تفسيرها في معظم التفاسير قبل نشر الصورة لما وجدت فيها ما يشفى غليلك، ذلك لأن في القرآن آيات لمَّا تفسر، كما قال سيدنا علي رضى الله عنه ١٠٠٠ وإن انشقاق هذا النجم يشبه وردة متألقة، بل إن صورة هذا النجم عند انفجاره هو تفسير هذه الآية بشكل أو بآخر، هذا لون من ألوان الإعجاز، فالقرآن معجزة مستمرة، وقد أحجم النبي عليه الصلاة والسلام · ولعل هذا اجتهاد منه أو لعله توجيه من الله عز وجل عن شرح أكثر الآيات الكونية في القرآن الكريم، ذلك أنه لو شرحها شرحاً مقتضباً موجزاً؛ لأنكر عليه من سيأتي بعده، ولو شرحها شرحاً مفصلاً؛ لأنكر عليه من حوله، فتركت لتطور الحياة وتطور العلم).(١) انتهى كلامه.



<sup>(</sup>١) أقول: لم أجد هذا الأثر عن سيدنا على رضى الله عنه !.

<sup>(</sup>٢) موسوعة الإعجاز العلمي آيات الله في الآفاق، د. راتب النابلسي صـ ٧٢.



لقد تعمدت نقل هذا النص كله لما فيه من مغالطات واجتراء فظيع على كلام الله تعالى، وإساءة في حق الرسول المعظم صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رضي الله عنهم الذين بينوا هذه الآية.

#### \* وسأتكلم في هذا المثال من أربع جهات:

إحداها: مخالفته للسياق الذي وردت فيه الآية، ومخالفة لنصوص قرآنية شبيهة لها، أما سياق الآية: فالكلام هنا عن يوم القيامة بدليل الآية التي بعدها: ﴿ فَيُومَ بِلِلّا يُشْكُلُ عَن ذَنبِهِ عِلْمَا عَن يوم القيامة بدليل الآية التي بعدها: ﴿ فَيُومَ بِلِلّا يُشْكُلُ عَن ذَنبِهِ عِلْمَا عَن ذَنبه إنس ولا جَان، ثم الآية بدل، أي: فيوم تنشق السهاء وتقوم الساعة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ثم الآية التي بعد ذلك: ﴿ يُعُرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ فِسِيمَهُمْ فَيُؤَخَذُ بِٱلنَّوَسِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ [الرحمن: ١٤].

أما خالفتها لشبيهتها من الآيات، يقول ابن كثير: (﴿ فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ ﴾، يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها كقوله تعالى: ﴿ وَانشَقَتَ ٱلسَّمَآءُ فَهِى يَوْمَ نِوْ وَاهِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَيُومَ تَعَالَى: ﴿ وَيُومَ تَعَالَى: ﴿ وَيُومَ تَعَالَى: ﴿ وَيُومَ تَعَالَى: ﴿ وَيُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُولُمُ تَعَالَى: ﴿ وَيُومَ تَعَالَى: ﴿ وَيُولُمُ السَّمَآءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

الجهة الثانية: مخالفت للغة: فالانشقاق غير الانفجار، فالشق: الخرم الواقع في الشيء "، أما الانفجار: فهو شق الشيء شقاً واسعاً"، فالانفجار أوسع من الشق،

<sup>(</sup>٣) انظر: المفردات صـ ٣٧٩ فجر.



<sup>(</sup>١) ابن كثير صـ ١٢٧٨ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات صـ ٢٦٥ شق.

**XX** 

والآية تتحدث عن انشقاق، أي خرم يحصل في السهاء، ولذلك أورد ابن كثير في تفسيره حديث أنس بن مالك مرفوعاً: «يبعث الناس يوم القيامة والسهاء تطش عليهم» (") (قال الجوهري: الطش: المطر الضعيف) (") ولو كانت السهاء انفجرت، لم يكن مطراً ضعيفاً؛ نسألك اللهم العافية.

والشاهد أن الكاتب قطع بأن هذا الحدث الكوني هو تفسير الآية بشكل أو بآخر، ولم يرض بتفسير غيره من المفسرين المتقدمين أو المتأخرين لأنه لن يشفي الغليل.

الجهة الثالثة: أنه فسر السهاء المنشقة في الآية بالنجم المتفجر الذي شاهده في الصورة، ولا أدري من أين أتى بهذا المعنى للسهاء الذي لا أصل له في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل، فالقرآن يحدثنا عن سهاء معهودة تنشق يوم القيامة، لا عن نجم يبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئية ولا أحد يعلم به إلا من سمع به أو رآه بالصورة؟!!.

ويصلح هذا مثالاً للاستخدام الخاطئ لتخصيص الدلالة بالمشاهدة والحس، مع المخالفة لدلالة السياء بالسياق الذي أتت فيه الآية.

الجهة الرابعة: في اعتباره أن تفسير الآية على هذا النحو إعجازاً علمياً، مع أنه ذكر بأنه سيلتزم في كتابه بضوابط البحث العلمي وذكر من هذه الضوابط: (البعد عن التأويل في النصوص المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم ودلالة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) كما أكد على وجوب مراعاة اللغة العربية. (")



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد وأبو يعلى، قال الهيثمي: (وفيه عبد الرحمن بن أبي الصهباء ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وبقية رجاله ثقات) انظر: مجمع الزوائد ١٠/ ٣٣٥، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير صـ ١٢٧٨ . ط الرسالة.

<sup>(</sup>٣) موسوعة الإعجاز العلمي آيات الله في الآفاق، د. راتب النابلسي صـ٧٧.



والسؤال هنا: هل التزم بها ذكره من ضوابط؟!. لقد وقع في محظور عظيم، لا يعذر مثله فيه.

#### بل إن الحماس دفع به إلى القول:

(وقد أحجم النبي عليه الصلاة والسلام ولعل هذا اجتهاد منه أو لعله توجيه من الله عز وجل عن شرح أكثر الآيات الكونية في القرآن الكريم، ذلك أنه لو شرحها شرحاً مقتضباً موجزاً؛ لأنكر عليه من سيأتي بعده، ولو شرحها شرحاً مفصلاً؛ لأنكر عليه من حوله، فتركت لتطور الحياة وتطور العلم).

أولاً: إن الآية هنا لم تتحدث عن حدث كوني أو ظاهرة كونية، وإنها عن أهوال يـوم القيامة، وحوادث يوم القيامة أشد وقعاً وأصعب فهاً مما شاهده عنـد انفجار نجم، فالقرآن يحدثنا عن سير الجبال وطمس النجوم وتكوير الشمس وبعثرة القبـور وجمع الشمس والقمر، فها كان موقف المنافقين والكافرين منها وهم لايؤمنون بالبعث؟!!

ثانياً: هل يحجم النبي وما أفظعها من عبارة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم عن تفسير ما احتاجته الأمة، أو بيان ما يزيد في يقينها خوفاً من إنكار كافر أو منافق، وهو المأمور بأن يبلغ ما أرسل به كها قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن وَهو المأمور بأن يبلغ ما أرسل به كها قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لِّمَ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكُ مِن النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ وَلَا كَنْفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، كيف؛ وقد حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أعجب من هذه وما خشي صلى الله عليه وسلم ما يذكره الكاتب، حدثهم عن أمور أعجب من هذه وما خشي صلى الله عليه وسلم ما يذكره الكاتب، حدثهم عن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة وكذبه كفار قريش، وحدثهم عن كنوز وقصور الروم وفارس وكذبه المنافقون واستهزؤوا به؛ ولم يمنعه ذلك عن تحديثهم بها شاهد، ثم لو



كانت رسالة الإسلام غير حقيقة بالصدق لكان هذا التبرير مقبولاً، ولكنها خاتمة الرسالات ودين الحق، أيصل انبهار الرجل بالعلوم وبها يشاهد إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بترك بيان كتاب الله تعالى خوفاً من الإنكار!.







## موقف المفسر بالتفسير والإعجاز العلمي للقرآن من المنقول والنظريات العلمية

- المبحث الأول: موقف المفسر بالتفسير العلمي للقرآن من المأثور
- المبحث الثاني: موقف المفسر بالتفسير العلمي للقرآن من الإسرائيليات
- المبحث الثالث: موقف المفسر بالتفسير العلمي للقرآن من النظريات العلمية





#### المبحث الأول:

### موقف المفسر في التفسير العلمي من المأثور.

تعریف التفسیر بالمأثور لغة:

تقدم تعريف التفسير لغة وأنه البيان والإيضاح. ١٠٠٠

من المعاني التي تهمنا في هذه المادة لغة: النقل، تقول: أثرت الحديث، أي: نقلته، ومنه حديث مأثور أي منقول "، ومما ورد في هذه المادة في القرآن، قوله تعالى: ﴿ أَتَنُونِي بِكِتَنِ مِن قَبِّلِ هَلَانَا أَوَ أَثَنُونِي عِلْمٍ ﴾ [الأحقاف: ٤]، وهو ما يروى أو يقرأ ويكتب فيبقى له أثر، أو شيء مأثور من كتب الأولين، وهو العلم المأثور. "

فيتلخص مما مر أن المأثور يأتي بمعنى الخبر أو العلم المنقول أو المروي أو المكتوب عن الأولين السابقين، وبذلك يكون المعنى اللغوي للتفسير بالمأثور هو: بيان القرآن بها روي أو قيد من العلوم والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رضي الله عنهم أو العلماء المتقدمين –الأولين– من هذه الأمة.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس ١٠ / ١٨، المفردات صـ٧، ومجمع بحار الأنوار في غريب التنزيل ولطائف الأخبار محمد الطاهر الصديقي الفتني (٩٨٦هـ) ١/ ١٩، ط دار الكتاب الإسلامي مصر الثانية ١٩٩٣.



<sup>(</sup>١) انظر: صـ ٢٥ من البحث.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ١/ ٥٣، المفردات صـ٧، المصباح المنير صـ ١٥ اعتنى بـ عـادل مرشـد، ط السعودية.



#### الأثر اصطلاحاً:

الأثر في عرف المحدثين يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، أي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي عن التابعين رضي الله عنهم، وما روي عن التابعين رضى الله عنهم. (۱)

تعريف: (التفسير بالمأثور) اصطلاحاً:

لم أجد أحداً من المتقدمين من علماء التفسير وعلوم القرآن استخدم هذا المصطلح على أنه من علوم القرآن وأفرد له فصلاً وعرف به.

ولعل أقدم من عرف التفسير بالمأثور الشيخ عبد العظيم الزرقاني ( وحمه الله ، إذ يقول في مناهل العرفان: (هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بياناً لمراد الله تعالى من كتابه). (")

فالتفسير بالمأثور عنده هو: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وبها نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يجعل تفسير التابعي وتبابع التبابعي في التعريف؛ للاختلاف في كونهما من مصادر التفسير؛ يقول الزرقاني: (أما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء: منهم من اعتبره من المأثور لأنهم تلقوه من الصحابة غالباً،

<sup>(</sup>٣) مناهل العرفان ١/ ٤٨٠.



<sup>(</sup>١) انظر: تدريب الراوي للسيوطي صـ ٩٣ النوع السابع ط السعودية دون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد العظيم الزرقاني: من علماء الأزهر بمصر ت (١٩٤٨م) تخرج بكلية أصول الدين، وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث.وتوفي بالقاهرة.من كتبه مناهل العرفان في علوم القرآن انظر: الأعلام للزركلي ٢/٠١٠.

ومنهم من قال إنه من التفسير بالرأي) ١٠٠٠، ولعل السبب في ذلك ما ذكره بعد ذلك، حيث نقل عن ابن كثير أنه قال: (إن أكثر التفسير بالمأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب)٬٬٬ وتابعه في ذلك د. فهد الرومي.٬٬٬

وذهب إلى اعتبار تفسير التابعي من المأثور الشيخ الذهبي ١٠٠، و د.رمزي نعناعة ١٠٠٠، ود. نور الدين عترن، وعبد الرحن العك.٧٧

واحتجوا لذلك أن (كتب التفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير وغيره؛ لم تقتصر على ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي عن أصحابه، بـل ضـمت إلى ذلك ما روى عن التابعين في التفسير). (^)



<sup>(</sup>١) مناهل العرفان ١/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) مناهل العرفان ١/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٣) دراسات في علوم القرآن الكريم صد ١٥١، وانظر صـ٥٣ في الخلاف في قبول رواية التابعي.

<sup>(</sup>٤) التفسير والمفسرون ١/١٥٢، الدكتور محمد حسين الذهبي العلامة الشهيد أستاذ علوم الحديث والقرآن، شغل منصب العهادة، والوزارة، له مؤلفات عديدة في علوم القرآن أشهرها التفسير والمفسرون، والاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن وغير ذلك توفي شهيداً رحمه الله سمنة ١٩٧٧ استفدت هذه الترجمة من الإنترنت ومن مقدمة وليده د. مصطفى اليذهبي لمجموعة بحوث والده في علوم التفسير صـ٥، ٧، ط دار الحديث ٢٠٠٥. ولم يذكر تاريخ وفاة.

<sup>(</sup>٥) الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير صد ٢١، د. رمزي نعناعة ط دار القلم دمشق ودار البيضاء بيروت، الأولى ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.

<sup>(</sup>٦) علوم القرآن صـ ٧٤.

<sup>(</sup>٧) أصول التفسير وقواعده للعك صـ ١١١.

<sup>(</sup>۸) التفسير والمفسر ون ۱/۲۵۲.



# \* والمتأمل في قول من استبعد دخول تفسير التابعي في المأثور يجد أنه خلط بين أمرين: (١)

- أحدهما: المراد بالتفسير بالمأثور، ويدل لـذلك إدخاله تفسير القرآن بالقرآن في التفسير بالمأثور.

- الثاني: حكمه من حيث القبول والرد، وأن إدخاله في المأثور يلزم قبوله.

وهذا يجعلنا نقف عند رأي الشيخ الزرقاني و د. الرومي لعدم اعتبارهما تفسير التابعي من المأثور بحجة نقلهم للإسرائيليات.

والحق أن هناك فرقاً بين روايات بني إسرائيل وتفسير التابعي، وبين اعتبار تفسير التابعي من المأثور وبين قبوله أو رده!؛ فليس بين الأمرين تلازماً، وإذا كان الفيصل في المسألة هو الاصطلاح الحديثي للمأثور، والعمل التطبيقي في كتب التفسير بالمأثور فإننا سنجد المفسرين قد جعلوا تفسير التابعي وتابع التابعي من المأثور، وعلى هذا جرى عمل المتقدمين من المفسرين، كابن أبي حاتم الرازي(٣٢٧هـ) "، إذ يقول في مقدمة تفسيره في بيان منهجه رحمه الله: (فإذا وجدت التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكر معه أحداً من الصحابة عمن أتى بمثل ذلك، وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد وسميت موافقيهم بحذف

<sup>(</sup>٢) محمد بن إدريس الحافظ الكبير المفسر صاحب التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل (٢) محمد بن إدريس الحافظ الكبير المفسر صاحب التفسير المارة والنهاية لابن كثير ١٩١/١١.



<sup>(</sup>١) وقد حررت المسألة بأصولها في بحث سميته (تحرير تعريف التفسير بالمأثور)، وما زال مكتوباً على الحاسوب واختصرته هنا واقتصرت منه على ما يلزم.

N/N

الإسناد، فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيها أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة، وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين وأتباعهم..). "

وعليه أيضاً جرى العمل في علوم القرآن، كما هـو واضح مـن عمـل الحافظ ابن حجر " رحمه الله في كتابه (العجاب في بيان الأسباب)، فبعدما ذكر التفاسير التي حوت نقول التابعين ومن بعدهم في التفسير؛ كابن جرير وعبد بن حميد"، وابن المنذر" وابن أبي حاتم، قال: (فهذه التفاسير الأربعة قـل أن يـشذ عنهـا شيء مـن التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين). "

وعلى ذلك قام عمل السيوطي أيضاً في كتابه المشهور: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) إذ جمع فيه ما ورد من الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة عن التابعين وتابعيهم، وعندها سنخلص إلى أن التفسير بالمأثور هو: بيان كلام الله تعالى بها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي ۱ / ١٤ تحقيق أسعد محمد الخطيب، ط مكتبة الباز الرياض، الثانية ١٤ ١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن علي العسقلاني شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث صاحب فتح الباري والمؤلفات الحديثية الكثيرة ت (٨٥٨هـ). انظر: الضوء اللامع ٢/ ٣٦، شذرات الذهب ٧/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) عبد بن حميد بن نصر الكثبي الإمام الثقة الحافظ الثبت ت (٢٤٩هـ) له المسند وتفسير القرآن انظر: طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٧٤، سير أعلام النبلاء ١٨/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإمام الحافظ شيخ الإسلام المشهور، صاحب المصنفات كالتفسير والإجماع وغيرها ت (٣١٨هـ) انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/٥٥، شذرات الذهب ٤/٨٩.

<sup>(</sup>٥) العجاب في بيان الأسباب لابن حجر صـ٥٧ تحقيق فواز زمرلي ط دار ابن حزم الأولى ٢٠٠٢.



#### محجكم الاحتجاج بالتفسير بالمأثور:

أما ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث فيه عن صحة السند المعلوم أن الحديث الصحيح والحسن حجة يجب قبوله في التفسير، وهل يقبل في التفسير الحديث الضعيف؟.

يقول الزركشي: (يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع، فإنه كثير) "، ويسرى الباحث أن يحمل كلام الزركشي في التحذير من الضعيف على ما كان منكراً أو متروكاً أو نحو ذلك من شدة الضعف، أما ما كان فيه ضعف محتمل وهو في نفسه قابل للاعتبار فإن ظاهر كلام المحدثين وعمل المفسرين جواز الاستدلال به "، وذلك لأنه في بيان دلالة القرآن، والحديث الضعيف أولى من الاجتهاد في ذلك؛ لأن الحديث الضعيف ليس كذباً على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا يمكن القول أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر؛ وإنها ضعّف من حيث السند، وينبغي أن يضبط هذا القبول باشترط عدم مخالفته للغة، وأن لا يوجد في الباب غيره من الأحاديث القوية التي يستدل بها على تفسير الآية، والله أعلم. "

<sup>(</sup>٤) أقول: إن وجد الحديث الصحيح في تفسير آبة فإنه يُقدّم على الحديث الضعيف لا ريب، ولكن تقديمه لا يعني إلغاء الاعتبار في المعنى بالحديث الضعيف -غير شديد الضعف- في تفسير الآية؛ بل يعتبر في هذه الحالة من تعدد المعنى إن لم يكن الحديث الضعيف مخالفاً للصحيح مخالفة لا يمكن الجمع بينها، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) انظر: البرهان ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تدريب الراوي للسيوطي صـ ٢٥٢ ط السعودية في النوع الثاني والعشرون.

NO.

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر لأصحابه كل القرآن، وإنها اقتصر في تفسيره على ما أشكل فهمه، وغمض معناه، وسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، فعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفسر من القرآن برأيه إلا آياً بعدد، علمه إياهن جبريل) (() وما لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمدة الصحابة في فهمه ما يفهمونه ويعرفونه من الكلام العربي وأساليب العرب، فيجتهدون في تفسيره وبيان دلالته، ثم أخذ التابعون معاني القرآن عن الصحابة، ومن ذلك ما نقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اجتهد الصحابة في فهمه، ثم اجتهد التابعون في تفسير القرآن أيضاً متوسعين في فهم دلالات القرآن باجتهادهم معتمدين على ما سمعوه وما يعرفونه من كلام العرب.

وبناءً على ما تقدم؛ فإنه لا يقبل كلام صديق بن حسن القنوجي "في مقدمة تفسيره على إطلاقه عند ذكر ما يعتدبه في التفسير إذ يقول: (ثم تفاسير على الصحابة المختصين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبعد كل البعد أن يفسر أحدهم كتاب الله تعالى ولم يسمع في ذلك شيئاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض عدم السماع؛ فهو أحد العرب الذين عرفوا من اللغة دِقَّها وجلها، وأما تفاسير غيرهم من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى رقم ( ۱۱ 80) ط دار القبلة، والبزار، قال الهيشمي: (وفيه راو لم يتحرر اسمه عند واحد منهما وبقية رجاله رجال الصحيح، أما البزار فقال: عن حفص -أظنه ابن عبد الله-عند هشام عن عروة، وقال أبويعلى: عن فلان بن محمد بن خالد عن هشام) مجمع الزوائد ٧/ ٩.

<sup>(</sup>٢) محمد صديق حسن خان القنوجي الحسيني المفسّر اللغوي من رجال النهضة (١٢٤٨- ١٣٠٧هـ) وله التفسير وأبجد العلوم وغير ذلك. انظر ترجمته: الأعلام للزركلي ٦/ ١٦٧، الموسوعة الميسرة ٣/ ٢٥٥٧.



التابعين ومن بعدهم فإن كان من طريق الرواية نظرنا في صحتها؛ سواء كان المروي عنه الشارع أو أهل اللغة، وإن كان بمحض الرأي؛ فليس ذلك بشيء ولا يحل التمسك به وجعله حجة، بل الحجة ما قدمناه..). (١)

بل يرى الباحث أن تفسير السلف رضي الله عنهم (وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم) من حيث الاحتجاج يقسم إلى ثلاثة أقسام:

- أحدها: ما له حكم الرفع، وهو ما نقل عنهم في تفسير القرآن مما لا يدخل في الاجتهاد والاستنباط، كأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والكلام في العبادات وتفسير الغيبيات ونحو ذلك.
- الثاني: ما كان مجمعاً عليه من معاني القرآن الكريم، سواء كان الإجماع في عهد الصحابة أو التابعين أو تابعيهم، لأن هذا الإجماع إنها قام على دليل توقيفي، فهو حجة لازمة.
- الثالث: ما كان باجتهادهم ورأيهم، وفيه المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن غالبه المنقول عن التابعين وتابعيهم.

أما ما كان مروياً عن الصحابة فهو مقبول بشرط ثبوته، ويكون حجة في اللغة والمعاني، يقول الزركشي: (ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتمادهم، وإن فسره بها شاهد من الأسباب والقرائن فلا شك فيه). "

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢/ ٣١٢. وينظر للتوسع: تدريب الراوي، ط السعودية في شرح النوع السابع صـ٩٧.



<sup>(</sup>١) فتح البيان في مقاصد القرآن ١/ ١٨ صديق حسن خان القنوجي البخاري (١٣٠٨هـ) ط المكتبة العصرية ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م.

N/N/N

وأما ما يروى عمن بعدهم من السلف، فيرى الباحث أن هذا يقبل في الاستدلال بشرط أن يكون ثابتاً من حيث النقل، وأن يكون قائله في عصر الاحتجاج اللغوي إن كان من التفسير اللغوي (۱)، ولكن لا يكون مانعاً من معنى آخر تحتمله اللغة، ويؤيده نظم القرآن، وأما من بعدهم فإنه لا يقبل قولهم في التفسير إلا أن يوافق قواعد اللغة والعربية، وأصول الاستنباط.

<sup>(</sup>١) يذكر اللغويون أن آخر من يستدل بشعره من عصر الاحتجاج هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة من بني فهر حجازي سكن المدينة، قال الأصمعي: (ختم الـشعر بـابن هرمـة فإنه مدح ملوك بني مروان وبقي إلى آخر أيام المنـصور) طبقـات الـشعراء لابـن المعتـز صــ٠٦ وطبقات الشعراء لابن قتيبة صـ ٣٨٨ تحقيق د مفيد قميحة ط دار الكتـب العلميـة أولى ١٤٠١، ويقول البغدادي: (ابن هرمة آخر الشعراء الذين يحتج بـشعرهم..مولـده سنة سبعين، ووفاتـه في خلافة الرشيد بعد الخمسين ومئة تقريباً) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ١/ ٤٢٤ تحقيق عبد السلام هارون، ويقول السيوطي: (أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة العربية.... وأول الشعراء المحدثين بشار بن بـرد (١٩٧هـ)..) الاقـتراح في علم أصول النحو صـ ٧٠ تحقيق: د.أحمد محمد قاسم ط مصر ١٩٧٦، ويقول محمد بـن الطيب الفاسي بعدما ذكر طبقات الشعراء الذين يحتج بهم: (الطبقة الثالثة وكلهم إسلاميون، فاختلفوا في الاستدلال بكلامهم، وأطبق المحققون على الاستشهاد بـه، ولم يعبؤوا بالخلاف في ذلك، وأما طبقة المولدين فلا يستشهد بكلامهم في القواعد النحوية والألفاظ العربية، بـل يجـوز الاستشهاد بشعرهم في المعاني والبيان والبديع فقط..) أ.هـ شرح كفاية المتحفظ تحرير الروايـة في تقرير الكفاية لمحمد بن الطيب الفاسي تحقيق دعلى حسين البواب صــ١٠١، ط دار العلوم الأولى ١٤٠٣هـ، وينظر: التفسير اللغوى للقرآن الكريم د. مساعد الطيار صـ ٥٦٠ ط دار ابن الجوزي، الأولى ١٤٢٢هـ.



أما إن كان التفسير من الصحابة أو التابعين وتابعيهم مبنياً على معارف عصرهم أو كان اجتهاداً من اجتهاداتهم؛ أو من قبيل التمثيل على معنى من المعاني المحتملة، مع احتمال معاني أخرى قد تكون أقوى من اجتهادهم وما ذهبوا إليه، فهذا لا ينزل منزلة ما سبق ونعتبره حجة لا يجوز الاعتراض عليه أو رده، بل هو نوع اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ ويناقش حسب القواعد المقررة في علم التفسير.

فمن التفسير بالمثال تفسير قول على: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلنَالًا ﴾ [النحل: ٨١]، فمها ورد في بيان الظلال: أنها ظلال الغهام قال ابن عباس، وورد أنها ظلال البيوت، قاله ابن السائب (،)، وورد أنها الشجر قاله قتادة (،) والزجاج (،)، وورد أنها الشجر والجبال، قاله ابن قتيبة. (،)

<sup>(</sup>٤) انظر: هذه الأقوال في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٣٤٨/٤ ت محمد بسيوني زغلول ط دار الفكر بيروت أولى ١٩٨٧، وابن قتيبة هو مسلم بن قتيبة الدينوري الإمام البارع اللغوي الأخباري الثقة صاحب التصانيف في فنون العلم كإعراب القرآن ومعاني القرآن ت ٢٧٦هـانظر: بغية الوعاة ٢/٣، البداية والنهاية ٢/١٨.



<sup>(</sup>۱) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو أبو النضر عالم بالتفسير والأخبار والنسب شيعي متروك الحديث، ت٢٤١هـ، له تفسير القرآن طويل. انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٤٩، سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الحافظ العلامة المفسر الثقة الثبت قال في التقريب: (وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشر) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر صـ ٤٥٣ تحقيق محمد عوامة ط دار الرشد، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي اللغوي المفسر المشهور له العديد من المصنفات كخلق الإنسان ومعاني القرآن والاشتقاق ت ٣١١ هـ انظر: طبقات المفسرين للداودي ١/٩.

أقول: إن نظم الآية أعم مما ذكر هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم؛ وما ذكروه إنما على سبيل المثال للظلال مما هو غالب مستعمل عندهم ومشاهد، ولا يتوقف تفسير الظلال على هذه الأمثلة، وإنها يعم كل ما يصدق عليه اسم الظل إلى يوم القيامة، فتبقى دلالتها مفتوحة تستوعب كل جديد.

وكذلك من التفسير بالمشال؛ ما ورد في تفسير: ﴿ وَيَعَلُّقُ مَا لَا تَعَلُّمُونَ ﴾ [النحل: ٨]. فمن المأثور أنها السوس في الثياب قاله مجاهد. (١٠

ويقول ابن جرير:

(ويخلق ربكم مع خلقه هذه الأشياء التي ذكرها لكم ما لاتعلمون مما أعد في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولاسمِعته أذن ولا خطر على قلب بشر). (٢)



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر كما في الدر المنثور ٤/ ١٢٥، وذكر السيوطي أيضاً أثراً مرفوعاً بأنها البرازين من حديث ابن عمر أخرجه الخطيب في تاريخه وابن عساكر كما ذكر السيوطي، وأشراً آخر عن ابن عباس مرفوعاً: أن مما خلق الله لأرضاً من لؤلؤ بيضاء مسيرة ألف عام عليها جبل من ياقوتة حراء محدق بها في تلك الأرض ملك قد ملأ شرقها وغربها له ستمئة رأس في كـل رأس ستمئة وجه ستون ألف مرة، فإذا كان يوم القيامة نظر إلى عظمة الله فيقول: وعزتك ما عبدتك حق

عبادتك، فذلك قوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ أخرجه ابن مردويه كما ذكر السيوطي.

انظر: الدر المنثور ٤/ ١٢٥، أقول: لا يخفي ما في أثر ابن عمر وابن عباس المرفوع من الغرابة، وعلامات الوضع والإسرائيليات ظاهرة عليه، وهذا يصلح مثالاً للتفسير العلمي بالإسر ائيليات أيضاً.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۶ / ۸۵.



وفي زاد المسير: (ذكر قوم من المفسرين أن المراد به عجائب المخلوقات في السموات والأرض التي لم يطلع عليها.... وقال أبو سليهان الدمشقي: في الناس من كره تفسير هذا الحرف، وقال الشعبى: هذا الحرف من أسرار القرآن). (١)

ولما كان ما سبق من الآثار في بيان الآية على سبيل المثال، فإن مدلولات الآية توسعت بظهور المستجدات التي تدخل فيها ولذلك يقول بعضهم: (أي غير هذه الدواب عما يهدي به العلم بالصناعة وتستنبطه المفاهيم والعقول كالقطارات البرية والسفن..) (۱) وبعدما يعدد بعض المخترعات الحديثة يقول معللاً هذا التنوع: (ولم يذكر الله هذه المخترعات بأعيانها مع علمه سبحانه بها كان ويكون، لأن الله جلت قدرته لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وأما ماليس له نظير في زمان التنزيل، فإنه لو ذكره لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، وإذن لارتاب المبطلون، ولكنه يذكر أصلاً جامعاً يذكر فيه ما كان ويكون عما لا يعلمه إلا الله... ولقد كان المفسرون والشراح يتكلمون على معانيها بها يفهمون في وقتهم وهي كثيرة). (۱)

وهكذا نجد هذا التنوع في تفسير ما عمم الله خلقه في المستقبل، حتى دخلت الإسرائيليات فيها والغيبيات مع أن سياق الآيات ليس وارداً فيها، وما ذكروه ليس

<sup>(</sup>٢) منار السبيل في الأضواء على التنزيل محمد العثمان القاضي ٢/ ١٠٠ ط الحلبي مصر ١٣٩٣هـ. (٣) المصدر السابق ٢/ ١٠١.



<sup>(</sup>۱) زاد المسير ٤/ ٣١٥، ولم أعثر على ترجمة لأبي سليهان الدمشقي، مع أن ابن الجوزي يستشهد به كثيراً، وأما الشعبي فهو: عامر بن شراحبيل بن عبد الشعبي الحميري أبو عمر تابعي كبير مشهور الفقيه الشاعر المتفنن بالعلوم الثقة ت (٩ - ١هـ). انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٤٦، وفيات الأعيان ٣/ ١٢.

حصراً لما سيخلقه الله تعالى؛ وليس بياناً قاطعاً لدلالة الآية؛ وإنها أمثلة لما سيراه الإنسان من عجائب خلق الله مما لا يطيقه تصور من لم يشاهدها عياناً.

ومثال نقد السند ونقد المتن مما تكلموا به حسب معارفهم أو علوم زمانهم أو تصوراتهم الاجتهادية الخاصة فمثاله في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسَقِيكُمْ مِّنَافِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبنًا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدِينِينَ ﴾ [النحل: ٦٦].

روى الكلبي عن أبي صالح ١٠٠٠ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ( اذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثاً، وأعلاه دماً، وأوسطه لبناً، فيجري الدم في العروق، واللبن في الضرع ويبقى الفرث كما هو). 🕆



<sup>(</sup>١) مرت ترجمة الكلبي محمد بن السائب أبو النضر الكوفي صـ ٢٦٦ من البحث، أما أبو صالح فهو: باذام، ويقال: باذان، مولى أم هانيء روى عنها وعن ابن عباس تركه ابن مهدي.

وقال يحيى ابن معين: (ليس به بأس، فإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس لأن الكلبي يحدث به مرة من رأيه ومرة عن أبي صالح، ومرة عن أبي صالح عن ابن عباس).

ويقول أبوحاتم الرازي: (يكتب حديثه ولا يحتج به). ويقول الكلبي محمد بن السائب: قال لي أبو صالح: (كل شيء حدثتك فهو كذب).

انظر: الجرح والتعديل ٢/ ٤٣١ التاريخ الكبير للبخاري ١٠١ ميزان الاعتدال ٢/ ٣ تحقيق علي معوض وشركائه، ط دار الكتب العلمية أولى ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره في زاد المسير ٤/ ٣٣٨ عن أبي صالح عن ابن عباس. انظر: البغوي ٣/ ٧٥ القرطبي ١٠/ ٨٣، الرازي ٢٠/ ٥٢ وتبع ابن عادل الرازي على كلامه.



فأما نقد السند فإنه من رواية الكلبي عن أبي صالح، والكلبي هو أبو النضر محمد بن السائب الكوفي، وقد تركه يحيى وابن مهدي (١٠)، وكان سبئياً من أصحاب عبد الله ابن سبأ. (١٠)

عن سفيان الثوري قال: قال لي الكلبي: (ما سمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب).(")

وعن سفيان أيضاً قال: (قال لي أبوصالح: انظر كل شيء رويت عني عن ابن عباس فلا تروه).(1)

قال ابن حجر في التقريب: (متهم بالكذب ورمي بالرفض). ٥٠٠

ويقول أبو حاتم البستي: (يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير، وأبوصالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه شيئاً، ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد

<sup>(</sup>٥) تقريب التهذيب ٢/ ٧٨ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاط دار الكتب العلمية الثانية ١٤١٥. وقال أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الضعفاء أن رواية محمد بن السائب عن أبي صالح موضوعة انظر كتاب الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني صـ١٣٨، تحقيق د فاروق حمادة ط دار الثقافة الدار البيضاء د.ت.



<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ١٥٨ ط دار الفكر الأولى ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٢) المجروحين لابن حاتم البستي ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ٢/ ٢٥٤. وعن سفيان أيضاً قال: اتقوا الكلبي، فقيل له إنك تروي عنه؟!، قال: (أنا أعرف صدقه من كذبها)، المجروحين ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الكبير لمحمد بن عمرو العقيلي ٦/٢١٢٧. تعبد المعطي قلعجي ط دار الكتب العلمية الأولى.



الحرف، .. لا يحل ذكره في الكتب؛ فكيف الاحتجاج به ..) ... وبذلك نعلم أن هذا السند لا يقوم حجة في تفسير الآية، والله أعلم.

وأما نقد المتن وهو من حيث المعنى مما تكلم به ابن عباس اجتهاداً -على فرض قبوله-؛ فلنا مثال عملي من طريقة الرازي وابن عادل في مناقشة هذا الوارد عن ابن عباس مستخدمان معارف عصرهما وما توصل إليه الحس والتشريح، فيقول ابن عادل مختصراً كلام الرازي: (اللبن والدم لا يتولدان البتة في الكرش والدليل عليه الحس، فإن هذه الحيوانات تذبح ذبحاً متوالياً، وما رأى أحدٌ في كرشها لادماً ولا لبناً، ولو كان تولد الدم واللبن في الكرش لوجب أن يُشاهد ذلك في بعض الأحوال، والشيء الذي دلت المشاهدة على فساده لم يجب المصير إليه، بل الحق: إن الحيوان إذا تناول الغذاء، ووصل ذلك العلف إلى معدته وإلى كرشه، إن كان من الأنعام وغيرها، فإذا طبخ، وحصل المضم الأول، فها كان منه صافياً انْجَذَبَ إلى الكبد، وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء، ثم ذلك الذي يحصل منه في الكبد يُطبخ فيها، ويصير دماً، وذلك هو المضم الثاني، ويكون ذلك الدم مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائية.

أما الصفراء فتذهب إلى المرارة، والسوداء إلى الطحال، والماء إلى الكلية ومنها إلى الثانة، وأما ذلك الدم فإنه يدخل في الأوردة وهي العروق النابقة من الكبيد، وهناك يحصل الهضم الثالث.

وبين الكبد وبين الضروع عروق كثيرة، فينصب الدم من تلك العروق إلى النضرع، والضرع: لحم غددي رخو أبيض فيقلب الله تعالى الدم عند انصبابه إلى ذلك اللحم

<sup>(</sup>١) المجروحين ٢/ ٢٥٥.



الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم إلى صورة اللبن، فهذا هـو القـول الـصحيح في كيفية تولد اللبن..

وقد تقدم ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في أن الفرث يكون في أسفل الكرش، والدم يكون في أعلاه، واللبن يكون في الوسط، وبيَّنَا أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة). (١)

وأما ما ورد من المأثور عن الصحابة أو التابعين، وهو مما تكلموا به حسب اجتهادهم: ففي تفسير قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَ اللَّذِينَ كَفَرُولًا أَنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ الْحَافِ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَالْأَرْضَ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَيها -، وقال ابن عباس: (نعم كانت السهاوات رتقاً لا تمطر، وكانت الأرض رتقاً لا تنبت، فقال ابن عباس: (نعم كانت السهاوات رققاً لا تمطر، وكانت الأرض رققاً لا تنبت، فلها خلق للأرض أهلاً فتق هذه بالمطر، وفتق هذه بالنبات..)، ومثل هذا قال عطية العوفي " أيضاً، وذكر ابن كثير من المأثور عن ابن عباس مما يؤكد تفسيره السابق في العوفي " أيضاً، وذكر ابن كثير من المأثور عن ابن عباس مما يؤكد تفسيره السابق في

<sup>(</sup>٣) عطية بن سعد بن جنادة العوفي القيسي الكوفي أبو سعيد من مشاهير التابعين ضعيف الحديث وله تفسير القرآن ت (١١١هـ). انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ١٤٥، سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٥، معجم المفسرين ١/ ٣٤٧.



<sup>(</sup>١) ابن عادل ٢/ ١٩٨، وانظر: الرازي ٢٠/ ٥٣ وسيأتي الكلام مفصلاً في تفسيرها في محلها صد٥٨٥ من البحث.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير صـ ٨٦٣، وابن كثير هو إسهاعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء الدمشقي الإمام العلامة الحافظ الفقيه المفسر المؤرخ الناقد صاحب المصنفات الكثيرة النافعة كالتفسير وفضائل العرآن ت٤٧٧هـ. انظر: طبقات المفسرين للداودي ١/١١١. البدر الطالع ١/٥٣٠.

XX

تفسير هذه الآية؛ عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: الليل كان قبل أم النهار؟، فقال: (أرأيتم السهاوات والأرض حين كانتا ربقاً، هل كان بينها إلا الظلمة؟! ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار).(١)

ومما ذكر ابن كثير من المأثور في تفسير الآية أيضاً:

عن أبي صالح الحنفي " قال: (كانت السهاء واحدة، ففتق منها سبع سموات، وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين)، وهكذا قال مجاهد، وزاد: (ولم تكن السهاء والأرض متهاستين).

وقال سعيد بن جبير (٣): (بل كانت السهاء والأرض ملتزقتين، فلما رفع السهاء وأبرز منها الأرض ؛ كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه).

وقال الحسن وقتادة: (كانتا جميعاً ففصل بينهما بهذا الهواء).

ومع أن الآية تحتمل كل هذه الأقوال، إلا أن أثر ابن عباس فيه نظر من حيث سياق الآية نفسها، ومن حيث النظر في معان أخرى: فابن عباس رضي الله عنه يقول: (كانت

<sup>(</sup>١) هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم كما في الإكليل للسيوطي ٣/ ٩٦٠، ابن كثير صـ ٨٦٣.

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن قيس، كوفي من التابعين له روايات عن بعض الصحابة وليس من المكثرين وثقه ابن معين وابن سعد في الطبقات ولم يذكروا وفاته رحمه الله. انظر: الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع ٦/ ٢٢٧. تحقيق إحسان عباس ط دار صادر أولى ١٩٨٨. تهذيب الكال ١٩٨٨ مير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن جبير بن هاشم الأسدي الكوفي الإمام الكبير التابعي الجليل المقرئ المفسر الفقيه قتله الحجاج فاستشهد رحمه الله سنة (٩٥هـ). انظر: طبقات المفسرين للداودي٤/ ٣٠٢، غاية النهاية لابن الجزري ١/ ٣٠٥.



وقوله تعالى: ﴿أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَانَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَابِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ [النمل:٦٠].

وقوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۗ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْلَنَا فِيهَامِن كُلِّ دَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [لقهان: ١٠].

وكذلك فإن الثابت في المشاهدة والعلم (أن المطر لا ينزل إلى الأرض إلا من طبقات الجو القريبة من الأرض، أي في نطاق الغلاف الجوي للأرض؛ كذلك ذكر السحاب مع المطر في بعض الآيات والرياح؛ تؤكد أن المطر لا يكون إلا في جو الأرض، أي في

<sup>(</sup>۱) إن تفسير ابن عباس رضي الله عنها لفتق السهاوات بالمطر لعله يرجع إلى ما كانوا يعرفونه من أهل الكتاب من أن المطر ينزل من السهاوات السبع طبقة بعد طبقة ثم من السهاء الدنيا إلى السحاب فينخله السحاب على الأرض. انظر لزاماً: تفسير ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَمِنَ ٱلسَّمَلَةِ مَا يُكُ ﴾ [النحل: ١٠] صـ ٣٩٨ من البحث وما ورد عن ابن عباس في ذلك.

XX.

نطاق المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا. كذلك تؤكد الجاذبية نزول المطر من نطاق الغلاف الجوي للأرض لارتباط السحاب والرياح بها من جهة، ولأن المطر لو كان يأتي من طبقات عليا خارجة عن نطاق غلاف الأرض الجوي لما وصل إليها بفعل الجاذبية التي تكون قليلة من جهة، وتابعة لجرم ساوي آخر يجذب المطر إليه..). (١)

ولعل ما يؤكد ما ذهب إليه العلم الحديث قوله تعالى في سورة النور: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُنجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ الله وَيُعَلِّمُ اللّهَ يُعْرَفُهُ عَن مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَآهُ يكأدُ مَن السَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَآهُ يكأدُ سَنَا بَرْقِهِ عِنْ أَلْتُمَا مِنْ الله عَنه مدفوع بها تقدم، والله أعلم.

ولعل ما روي عن ابن جبير والحسن وقتادة أظهر لمناسبته سياق الأية حيث نسبة الرتق والفتق لهما في لفظ واحد.

ومن جهة أخرى فإن ما وجد من النظريات الفلكية المتعددة في نشوء الكون يوافق ما ورد عن ابن جبير والحسن وقتادة، (فالمعنى العلمي الفلكي الحديث أقرب للآية وأمكن مما نسب إلى ابن عباس، كما هو ظاهر من نسبة الأمطار إلى السماوات بالجمع،

<sup>(</sup>۱) انظر: ظاهرة التفسير العلمي صـ ٦٩، وللتوسع ينظر: بحث الظواهر الجوية المائية، وبحث المطول من كتاب الركام المزني والظواهر الجوية في القرآن، صـ ١٨١، ١٨٢، تأليف صلاح الدين عارف جنيد، تقديم بسام مهمندار، خبير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ط مطبعة الزرعي، دمشق، أولى ١٤١٩.



مع أن الذي أثبته العلم لا ينطبق إلا على سماء السحاب في أرضنا هذه، في حين أن السموات بالجمع أساسية في فهم الآية). (')

ولكن ما ورد من التفاسير في ذلك له احتمالات أخرى يتحملها سياق الآية ولفظها، يقول ابن عاشور:

(والإخبار عن السهاوات و الأرض بأنها رتق إخبار بالمصدر للمبالغة في حصول الصفة، ثم إن قوله تعالى كانتا رتقاً يحتمل أن تكونا رتقاً واحداً: بأن تكون السهاوات والأرض جسماً ملتئماً متصلاً، ويحتمل أن تكون كل سهاء رتقاً على حدتها، والأرض رتقاً على حدتها وكذلك الاحتمال في قوله ففتقناهما، وإنها لم يقل نحو: فصارتا فتقاً؛ لأن الرتق متمكن منها أشد تمكن كها قلنا ليستدل به على عظيم القدرة في فتقها، ولدلالة الفعل على حدثان الفتق إيهاء إلى حدوث الموجودات كلها وأن ليس منها أزلي). "

وبها أن ما توصل إليه الفلكيون في شأن نشوء الكون إنها هو في طور النظريات وإن كان أشهر هذه النظريات نظرية الانفجار، واحتهال التغيير قائم فيها، ومهها يكن من أمر فإن ما سيستجد من أبحاث تخالف أو تطور ما هو موجود اليوم؛ لن يخرج عن سياق الآية ومبناها واحتهال دلالاتها، وهذا من خصائص الكتاب المنزل من العليم الخبير ليبقى الإنسان على اتصال بالكون الذي يعتبر أحد دعائم عقيدته ونظام شخصيته، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٧/ ٥٣ ط دار سحنون تونس.



<sup>(</sup>١) انظر: الإسلام في عصر العلم صـ ٢٦٣.





# المبحث الثاني: موقف المفسر بالتفسير العلمي من الإسرائيليات.

#### • تعريف الإسرائيليات:

جمع إسرائيلي، نسبة إلى بني إسرائيل، وهم أولاد يعقوب عليه السلام ومن تناسلوا منهم فيما بعد، إلى عهد موسى ومن جاء بعده من الأنبياء حتى عهد عيسى عليه السلام وحتى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد عرفوا باليهود، ثم من آمن بعيسى منهم عرف باسم النصارى، ومن كتبهم: التوراة والتلمود -وهو التوراة الشفهية - وهو مجموعة قواعد ووصايا وشرائع دينية ومدنية وشرح وتفسير وتعاليم وروايات كانوا يتناقلونها، ومن كتبهم أيضاً الزبور -كتاب داود - وأسفار الأنبياء بعد موسى.

وتسمى التوراة وما اشتملت عليه الأسفار الموسوية وغيرها بالعهد القديم "، وكانت ثقافة اليهود ومعارفهم هي مجموعة التوراة وشروحها والأسفار وما اشتملت عليه، والتلمود والأساطير والخرافات، وهي منبع الإسرائيليات التي زخرت بها بعض كتب التفسير وفيها من الحق، وفيها من الباطل الكثير. "

وقد عرفها الدكتور الذهبي والدكتور نور الدين عتر بأنها: (اللون اليهودي واللون النصرانية، وما ورد النصراني في التفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين: اليهودية والنصرانية، وما ورد من الأخبار في كتبهم عن الأمم السابقة وقصص الأنبياء).(")

<sup>(</sup>١) انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير د. محمد بن محمد أبو شهبة صـ ١٢ و١٣ ط دار الجيل، أولى ١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق صـ ١٣.

<sup>(</sup>٣) التفسير والمفسرون ١/ ١٦٨، و١/ ١٨١، علوم القرآن د. عتر صـ ٧٥-٧٦.

ولكننا نجد الذهبي في مكان آخر يتوسع أكثر في تعريف الإسرائيليات فيقول: (ولفظ الإسرائيليات - وإن كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى أصلاً عن مصادر يهودية - ؛ يستعمله علماء التفسير والحديث ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي، فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما، بل توسع بعض المفسرين والمحدثين فعدوا من الإسرائيليات ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل لها في مصدر قديم، وإنها هي أخبار من صنع أعداء الإسلام، صنعوها بخبث وسوء طوية ثم دسوها على التفسير والحديث لفسدوا بها عقائد المسلمين كقصة الغرانيق). (۱)

ويعلل أبوشهبة رحمه الله هذا التوسع الذي شمل المرويات النصرانية وغيرها فيقول: (وإنها سميت إسرائيليات لأن الغالب والكثير منها إنها هو من ثقافة بني إسرائيل أو من كتبهم ومعارفهم أو من أساطيرهم وأباطيلهم). "

ثم يقول رحمه الله: (والحق أن ما في كتب التفسير من المسيحيات أو من النصر انيات هو شيء قليل بالنسبة إلى ما فيها من الإسرائيليات، ولا يكاد يذكر بجانبها، وليس لها

<sup>(</sup>١) الإسرائيليات في التفسير والحديث د. محمد حسين الذهبي ط دار الحديث ٢٠٠٥ صـ ١٧.

<sup>(</sup>۲) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير د. محمد بن محمد أبو شهبة صـ ١٣ ط دار الجيل، أولى ١٤١٣ هـ. وينظر الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير د. رمزي نعناعة صـ ٧٤ ط دار القلم دمشق ودار البيضاء بيروت، الأولى ١٣٩٠هـ، ١٩٧٠م حيث عد كل دخيل في التفسير من الإسرائيليات ولو من غير اليهود والنصارى، وجعل اسم الإسرائيليات من باب التغليب ولو كان فيها غير إسرائيلي.

XX

من الآثار السيئة ما للإسرائيليات، إذ معظمها في الأخلاق والمواعظ وتهذيب النفوس وترقيق القلوب). (١)

وبذلك يمكننا القول: إن الإسرائيليات هي كل ما روي من الأخبار عن اليهود والنصارى أو غيرهما من الأمم السابقة مما مصدره أهل الكتاب.

وإنها سميت إسرائيليات تغليباً لرواية اليهود على رواية النصارى، ولأن وجودهم في المدينة أكثر من النصارى، والأهم من ذلك كله؛ لوجود النص النبوي في تسميتها وهو حديث: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». (٢)

إقسام الروايات الإسرائيلية وحكم الاستدلال بها: (")

وتنقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام، نوضحها مع بيان حكمها بالآتي:

القسم الأول: ما يعلم صحته، بأن نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً صحيحاً، وكذا إن كان له شاهد من الشرع يؤيده، وهذا القسم صحيح مقبول.

القسم الثاني: ما يعلم كذبه ؛ بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا، أو كان لا يتفق مع العقل، أو كان في سنده ما يدل على وضعه ونكارته وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته.

<sup>(</sup>٣) توسع بعضهم في تقسيم الإسرائيليات كثيراً وهي بمجملها لا تخرج عن هذا التقسيم الثلاثي، انظر: كتاب الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير د. نعناعة صـ ٧٦ إلى صـ ٨٥.



<sup>(</sup>١) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير د. محمد بن محمد أبو شهبة صـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ما جاء عن بني إسرائيل (٣٢٧٤) والترمذي في العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل (٢٦٦٩)، انظر: تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة، د. محمد بن عبد الله الخضيري ٢/ ٨٧٦، ط دار الوطن السعودية، الأولى ١٤٢٠ه.



القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه، لا هو من قبيل الأول، ولا من قبيل الثاني، وهذا القسم نتوقف فيه، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته؛ لما صحّ من حديثه صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار»٬٬٬ وحديث: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ﴿ قُولُوا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦]»٬٬٬ وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني.٬٬

#### • موقف المفسر من الإسرائيليات في اتجاه التفسير العلمي للقرآن:

تقدم أن ذكر الظواهر الكونية في الآيات القرآنية إنها تتمحور حول إثبات وحدانية الله تعالى وكهال قدرته وعظمته سبحانه، أضف لذلك تصحيح مفاهيم الناس وتصورهم للكون والحياة لما لها مِن ارتباط بالعقيدة، وكان أسلوب الآيات يستفز

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ما جاء عن بني إسر ائيل (٣٢٧٤)، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التفسير باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا رقم (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير والمفسرون ١/ ١٦٨، و١/ ١٨١،علوم القرآن د. عتر صـ ٢٥،٧٦، وأحكام القرآن د. عتر ص ٩٩ - • ١٠ منشورات جامعة دمشق، ومنهج المدرسة العقلية د. فهد الرومي صـ ٣١٣. وقد تعرض الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري في كتابه (تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة) لحكم الإسرائيليات بين القبول والرد بشكل مطول ومفصل ٢/ ٨٧٦، إلى ٨٨٢، مع دراسة النصوص والأدلة التي اعتمد عليها الطرفان، ثم ذكر جماع أعذار المفسرين في النقل عن بني إسرائيل ومواقف المدارس التفسيرية من الرواية عن بني إسرائيل ٢/ ٨٨٣ فيا بعد، وكذلك استفاض د. نعناعة في حكم رواية الإسرائيليات في كتابه الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير من صـ ٨٦ إلى ١٠٥.

交逐

المؤمن العاقل ليتعرف على هذه الظواهر الكونية بها أوتي من أساليب ووسائل تساعده على ذلك.

ولما كان العرب في بداية أمرهم وطفولة نشأتهم تغلب عليهم البداوة والأمية، ولم يكونوا أهل كتاب ولا علم، ثم نزلت عليهم الآيات تحدثهم عن مظاهر يعيشونها بأسلوب له دلالات عميقة يثقل على عقولهم تصورها، وتتشوف نفوسهم لكشف أسرارها، كما هي الطباع البشرية فإنها تتشوف لمعرفة أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود وغير ذلك، فكان العرب يسألون عنها أهل الكتاب قبلهم" ويستفيدون منهم، خاصة منهم اليهود؛ لشدة قربهم ومجاورتهم للعرب في الجزيرة العربية، ومما سمح للمسلمين سؤال أهل الكتاب عن تفسير بعض ما يتعلق بالكون إباحة النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عن بني إسرائيل في الحديث: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»، "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»، وليس أمر الكونيات إسرائيل ولا الشرعيات والعقديات، (فإن تصحيح مفهوم الناس في أمر كوني يمكن أن ينتظر حتى يتهيأ الناس لتلقيها على أيدي أهلها علماء الفطرة)."

وقد ابتدأ نشاط الرواية عن بني إسرائيل بكثرة في عصر التابعين، ولكنها كانت في عصر متأخري التابعين أكثر منها في عصر متقدميهم (")، وكانت قصص الأنبياء الطابع

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن خلدون صـ ٤٣٩ ط بابي الحلبي وتـصوير دار إحياء التـاث، دون تـاريخ، والاتجاهات الفكرية في التفسير د. الشحات السيد زغلول صـ ٢٤١ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب الاسكندرية الثانية ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإسلام في عصر العلم للغمراوي صـ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير التابعين ٢/ ٨٧٥. وقد استند د. الخضيري في ذلك إلى مقارنة روايات السدي مع روايات كعب في هذا الباب.



الغالب في المرويات عن بني إسرائيل، ثم تطور أمر هذه الإسرائيليات مع رغبة بعض المفسرين في التوسع وتدوين المزيد من الغرائب والفروعيات، يقول د. عدنان زرزور: (بل وقد تعدى أمر الإسرائيليات إلى آيات الكون والطبيعة التي كان المفسرون القدامى على غير معرفة أو دراية بمدلولاتها العلمية، فلم يجدوا بأساً بالاستعانة بالروايات الإسرائيلية في تفسيرها، وربها سهل لهم ذلك أن هذه ليست من الآيات التكليفية أو المتعلقة بالأحكام الشرعية، أي ليس في تفسيرها من خلال تلك الروايات تحريم حلال المتعلقة بالأحكام الشرعية، أي ليس في تفسيرها من خلال تلك الروايات تحريم حلال أو تحليل حرام.. على ما انطوت عليه من الخطأ والفساد في ذاتها كها تبين لنا فيها بعد). (١٠)

يقول الغمراوي ": (ومن هنا استباح قدامي المفسرين النقل عن كعب الأحبار ما كان الأولى تجنبه، من مثل قول كعب الأحبار فيها نقل القرطبي: أن الأرض محمولة على ظهر حوت، وما نقله بعض الصحابة من هذا... وما إلى ذلك مما لم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنها أخذوه عن أهل الكتاب). ""

ثم يقول: (وأكبر الظن أنه لم يكن من الممكن اجتناب الأخذ من أهل الكتاب؛ لما عندهم من الكونيات والقصص مما لم يرد في القرآن أو حديث الرسول صلى الله عليه

<sup>(</sup>٣) الإسلام في عصر العلم صـ ٢٩٥.



<sup>(</sup>۱) علوم القرآن وإعجازه، د. عدنان زرزور صـ ٣٣٧، ط: دار الإعلام، الأردن، الأولى ٢٠٠٥م، وينظر أيضاً صـ ٣٤٥ لزاماً حيث تحدث عن الإسرائليات وأثرها في بروز مناهج التفسير وكيف تعدّى أمرها إلى العقيدة !.

<sup>(</sup>٢) د. محمد أحمد الغمراوي من المؤسسين لجمعية الشبان المسلمين ومن الذين شكلوا لجنة التأليف والترجمة في مصر وكان أستاذ الكيمياء بكلية الصيدلة وله أبحاث قرآنية فوكل إليه الأزهر التدريس في أصول الدين وله مقالات عديدة، انظر: التفسير العلمي في الميزان صـ ٢٤٨.

NO.

وسلم، فالنفس في تطلعها إلى معرفة المجهول واستتهام المعلوم تأخذ ممن ينزعم العلم).(١)

ولا ريب أن الروايات الإسرائيلية كان لها أثر واضح في عمل بعض المفسرين، مما أثر على تفسيرهم تشويهاً؛ نظراً لما تضمنته هذه الروايات من تصورات خرافية (واجهت المسلمين في عصر لاحق ولم يشعر بها من اعتمدها أو نقلها من المفسرين السابقين؛ نظراً لأن الوقوف على التفسير الصحيح لتلك الإشارات القرآنية مشى في ركاب الكشوفات العلمية التي جاء بها العصر الحديث). ""

ونحن لا نجد النقل عن الإسرائيليات في التفسير مهيمناً على من اتبع اتجاه استخدام علوم عصره في تفسير الآيات التي تتحدث عن المظاهر الكونية كالغزالي والرازي ومن سار على نحوهم، لانفتاحهم على العلوم بشكل أوسع من ذي قبل، ودخول الفلسفة وتطور الأبحاث وغير ذلك مما تقدم بيانه مما أعطى تفسيرات تطبيقية لتساؤلات كثيرة لمفسر القرآن حول ما تدل عليه الآيات؛ بصرف النظر عن كون ما قدمه هؤلاء المفسرون من معلومات هل هي صحيحة أم لا.

ويرى الباحث أنه لا يوجد في الروايات الإسرائيلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن استخدامه في اتجاه التفسير العلمي للقرآن، إذ غالبها من القصص والتاريخ والمواعظ ونحو ذلك، وأما غير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن في غنى عنه لتطور الأبحاث التجريبية والوسائل العلمية التي تعيننا على فهم القرآن



<sup>(</sup>١) الإسلام في عصر العلم صـ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: علوم القرآن وإعجازه، د. زرزور صـ ٣٩٠.



بطمأنينة وانصباط لا نجده في الاستشهاد بالإسرائيليات، أضف إلى ذلك أن الإسرائيليات ليست من أصول التفسير التي يتحاكم إليها المفسرون عند الإبهام أو الاختلاف، ولذلك نجد بعضهم يشترط على المفسر بالتفسير العلمي للقرآن: (ألا يعتمد على الإسرائيليات التي امتلأت بها بعض التفاسير وبخاصة في تفسير الآيات الكونية في القرآن من مثل آية الدخان ورتق السهاوات والأرض وفتقها وما أشبهها من آيات كانت مجالاً للتفسير العلمي الحديث للقرآن). (۱)

وهذا الموقف هو الذي أعلنه ابن كثير من قبل في مواطن عديدة من كتابه البداية والنهاية عند كلامه على بدء الخلق وإيراده للروايات الإسرائيلية في تفاصيل نشأة الخلق، يقول ابن كثير في البداية والنهاية:

(فقد قال الله تعالى في كتابه: ﴿كَنَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَائَيْنَكَ مِن لَّذُنَّا ذِكَ رَا اللهِ تعالى في كتابه: ٩٩]..

وقد قص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر ما مضى من خلق المخلوقات وذكر الأمم الماضين وكيف فعل بأوليائه، وماذا أحل بأعدائه، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بيانا شافيا... فأخبرنا بها نحتاج إليه من ذلك وترك ما لا فائدة فيه مما قد يتزاحم على علمه ويتراجم في فهمه طوائف من علماء أهل الكتاب مما لا فائدة فيه لكثير من الناس إليه، وقد يستوعب نقله طائفة من علمائنا ولسنا نحذو حذوهم ولا

<sup>(</sup>١) ظاهرة التفسير العلمي للقرآن، د. خليل إبراهيم أبو ذياب صــ ١٣٢ ط دار عــار الأردن. مـع التنبه إلى أن قوله: (امتلأت بها بعض) فيها شيء من المبالغة.

XX

ننحو نحوهم ولا نذكر منها إلا القليل على سبيل الاختصار ونبين ما فيه حق مما وافق ما عندنا وما خالفه فوقع فيه الإنكار). (١٠

ثم قال بعد ذلك: (فلسنا نترامي على ما بأيديهم -[ أي أهل الكتاب ]- مما قد وقع فيه خبط وخلط وكذب ووضع وتحريف وتبديل وبعد ذلك كله نسخ وتغيير).(")

ويقول ابن كثير في موطن آخر: (ونحن نورد ما نورده من الذي يسوقه كثير من كبار الأئمة المتقدمين عنهم [أي بني إسرائيل] ثم نتبع ذلك من الأحاديث بها يشهد له بالصحة أو يكذب ويبقى الباقي عما لا يصدق ولا يكذب وبه المستعان وعليه التكلان). (")

فقد اتضح بهذا منهج ابن كثير أنه لا يذكر الإسرائيليات استشهاداً بها، وإنها لبيان بطلانها بها ثبت في الأدلة الشرعية، وما لم يثبت بطلانه ولا يتناقض مع الشريعة فإنه يذكره موجزاً لأن الأئمة ذكروه، ولأنه مما لا يصدق ولا يكذب.

وهذا الميزان الذي ذكره ابن كثير هو القاعدة في قبول الإسرائيليات في التفسير عامة، ولئن كان ابن كثير يتحفظ في روايتها أشد التحفظ ويذكر أنه لا يرويها إلا لبيان بطلانها، أو لأن الأئمة ذكروها في كتبهم، ويشجع على التحرز عنها والتنفير منها؛ ولم

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١/٧ تحقيق د. عبد الله التركي ط دار هجر مصر، الأولى ١٤١٧هـ.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١/ ٨.ط التركي. وانظر مشالاً آخر في منهج ابن كثنير في الاستدلال بالإسرائيليات وموقفه منها عند الكلام على خلق الأرض والساوات في البداية والنهاية ١/ ٣١ ط التركي.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١/ ٣٤.

يكن في عصره العلوم المختلفة التي تساعد على فهم القرآن كما في زمننا، فالأولى بالباحث في التفسير العلمي للقرآن الاستغناء عنها كلياً؛ لما اتسم به عصرنا من التقنيات التي تغنينا عن الاستدلال بها نعتقد أنه باطل منحرف منها، ولا يعتبر طريقاً من طرق التفسير ولا أصلاً من أصوله!، وإنّ ما قام به الطبيب الفرنسي موريس بوكاي في المطابقة بين التوراة والإنجيل مع العلوم التجريبية (۱٬۰٬۰)، من الأدلة العملية الدالة على خرافة ما في هذين الكتابين بسبب التحريف والتبديل، وهذا فيها اعتمدوه من الروايات، فكيف فيها هو منقول شفاهية أو من شروح رهبانهم وأحبارهم وما كتبته أيديهم ؟! والله أعلم.

وهذا مثال من كتب التفسير لتوضيح ما مر من استخدام بعض المفسرين للإسرائيليات في ما أسميناه اليوم بالتفسير العلمي للقرآن.

يقول القرطبي "في تفسير سورة طه: (قوله تعالى: ﴿لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى اللَّمَوَتِ وَمَافِى اللَّمَ وَاللَّمَ وَمَا اللَّمَ وَمَا اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ الْمَا الْمُعْلَمُ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ الْمُعْمَ اللَّمَ الْمُعْمَالِمُ اللَّمَ الْمُعْلَمُ اللَّمَ الْمُعْلَ

<sup>(</sup>١) هذا مع تحفظ الباحث على ما قام به من جعل العلم أصلاً يحاكم إليه القرآن العظيم، فهذا لا يلق بالمسلم المصدق بها أنزل الله، وأما الطبيب الفرنسي فهو معذور لما قام به في تحريه عن الحقيقة وحبذا لو قام العقلاء من بني جلدته بمثل فعله وخضعوا للحق. والله أعلم

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري المالكي الإمام المفسر الفقيه المتبحر في العلوم لـ ه تـصانيف كثيرة تدل على تبحره واطلاعه في العلوم له التفسير المشهور وغيره ت (٦٧١هـ) انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/٢.

202

تحتها إلا الله تعالى، وقال محمد بن كعب ١٠٠٠: (يعني الأرض السابعة).

ابن عباس: (الأرض على نون والنون على البحر وأن طرفي النون رأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منها وهي التي قال الله تعالى فيها ﴿فَتَكُن فِي صَحْرَةٍ أُو فِي ٱلسَّمَوَتِ أُو فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [لقمان: ١٦]؛ والصخرة على قرن ثور والثور على الثرى وما تحت الثرى إلا الله تعالى).

وقال وهب بن منبه (۱۰): (على وجه الأرض سبعة أبحر والأرضون سبع بين كل أرضين بحر فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم ولولا عظمه وكثرة مائه وبرده لأحرقت جهنم كل من عليها، قال: وجهنم على متن الريح ومتن الريح على حجاب من الظلمة لا يعلم عظمته إلا الله تعالى وذلك الحجاب على الثرى وإلى الشرى انتهى علم الخلائق). انتهى كلام القرطبي رحمه الله. (۱۰)

ويقول ابن كثير عند تفسير هذه الآيات من سورة طه: (قال محمد بن كعب: أي ما

<sup>(</sup>٣) القرطبي ١١/ ١٦٩ طدار الكتاب العربي القاهرة ١٣٨٧هـ، وانظر قول ابن عباس في: الدر المنثور ١٥٨/١٠ ١٥٩ تحقيق عبد الله التركي، طمركز هجر للبحوث مصر، أولى ١٤٢٤ هـ عند تفسير سورة لقمان الآية ١٦ وقال أخرجه ابن مردويه، وينبغي التنبيه أنه ورد نحو ذلك مرفوعاً وكذلك نحو حديث ابن وهب الذي بعده ولكن بأسانيد واهية لا تقوم عليها حجة.



<sup>(</sup>١) محمد بن كعب بن سليم القرظي ولد في حياة النبي على كبير القدر عالم ورع صالح ت سنة ١٢٠، وقيل غير ذلك. انظر: تقريب التهذيب صـ٤٠٥، سير أعلام النبلاء ٥/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار الإمام العلامة الأخباري القصصي أخذ عن الصحابة وروايته للمسند قليلة، وإنها غزارة علمه في الاسرائيليات، ومن صحائف أهل الكتاب وثقه أبو زرعة والنسائي ت ١١٠، أو ١١٤هـ) انظر: سير أعلام النبلاء ٤/٤٤، طبقات ابن سعد ٥/٣٤٥.



تحت الساء السابعة، وقال الأوزاعي (١٠٠): إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعباً سئل، فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ فقال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال: الأرض، قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء، الأرض؟ قال الماء، قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء، قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء، قيل: وما تحت الماء؟ قيل: وما تحت الماء؟ قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض قيل وما تحت الأرض؟ قال المصخرة، قيل وما تحت الصخرة؛ قال ملك، قيل وما تحت الملك؟ قال: حوت معلق طرفاه بالعرش، قيل: وما تحت الحوت، قال الهواء والظلمة وانقطع العلم). (١٠)

## ففي هذه الروايات السابقة الآتي:

إن السؤال حاصل من بعض السلف الصالح لمن عنده علم من الكتاب عن الأمور المغيبة عنهم من أسرار الكون؛ وكانوا يتلمسون معرفتها منهم، وكانوا يروونها. لاعتقادهم أنها لا تؤثر على العقيدة ولا على الشريعة.

ومن النصين المنقولين من القرطبي وابن كثير نجد اختلاف الروايات الإسرائيلية في بيان الثرى وما تحته، وهذا يبين مدى التناقض الذي انطوت عليه الروايات الإسرائيلية، سواء قلنا أنها المروية شفاهاً أو هي المنقولة من كتبهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير صد ٨٤١ طبعة مؤسسة الرسالة، تحقيق الشيخ: أنس مصطفى الخن.



<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي الإمام المجتهد الحافظ الورع ذو السأن العظيم له السنن والسيرت ۱۵۷هـ. انظر: وفيات الأعيان ۳/ ۱۲۷، الأعلام للزركلي ۲/ ۳۲۰.



#### المبحث الثالث:

# موقف المفسر من النظريات العلمية.

\* مدخل في توضيح بعض المصطلحات:

#### النظرية:

هي الظن الراجح الذي لم يقل فيه العلماء المختصون كلمتهم الأخيرة النهائية، وهي قابلة للتعديل والتبديل".

أو هي: (قضية محتاجة إلى برهان لإثبات صحتها). "

#### الفرضية:

هي الطرح الاحتمالي الذي لم يصل إلى مستوى الترجيح حتى تكون نظرية. فهي إما ظن مرجوح ليس له برهان أو دليل، أو ظن متردد بين احتمالين أو احتمالات متكافئة. "
بها أن اتجاه التفسير العلمي يعتمد في الأساس على العلوم المختلفة المستجدة، فينبغي إذن أن يكون الباحث في التفسير العلمي للقرآن على دراية بدرجة صحة المعلومة التي يتعامل معها من هذه العلوم، ونظراً لحساسية الموضوع فقد انقسمت الآراء حول درجة ثبوت المعلومة التي يراد توظيفها في تفسير القرآن إلى رأيين أساسيين:



<sup>(</sup>١) انظر: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل للشيخ عبد الرحمن حبنكة يرحمه الله صـ ٢٣٢ ط دار القلم دمشق الثالثة ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٢) المنجد صـ١٧ مادة: نظر.

<sup>(</sup>٣) انظر: قواعد التدبر الأمثل صـ ٢٣٢.



- أحدهما: يرى أصحابه وجوب حصر استخدام المعلومات اليقينية والحقائق العلمية في تفسير القرآن، ولا يجوز عندهم قطعاً استخدام النظريات العلمية في تفسير القرآن الكريم، وهو الرأي الذي تبنته هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (۱) والحجة التي اعتمد عليها أصحاب هذا الرأي هي أن تفسير القرآن بالنظريات:

- إنها هو تفسير بالرأي المحض وقصره على رأي بالذات افتراء للكذب على الله وفي ذلك خطورة كبيرة لأنها تخضع آيات القرآن للآراء الخاصة، وينبغي تحري الدقة والاحتياط في تفسير القرآن.

- تعرض القرآن للطعن والتكذيب إن جاء ما يثبت خطأ الرأي الأول الذي فسر به، لأن هذه النظريات العلمية لا تثبت على قرار بين جيل وجيل.

وإن كان ظاهر كلامهم يدل على تحريم عموم النظريات مهم كانت درجتها؛ ولكن للأمانة العلمية فإن بعضهم بَيَّن -من الناحية النظرية- درجة النظرية التي لا يجوز

<sup>(</sup>١) ذهب إلى هذا عبد الرزاق نوفل، انظر كتابه بين العلم والدين: صـ١٥٦ ط دار الشعب، ود. محسن عبد الحميد في دراسات في أصول تفسير القرآن صـ١٥٦، ود. أحمد عمر أبو حجر في التفسير العلمي للقرآن في الميزان صـ٤٩، ود. خليل دياب في كتابه ظاهرة التفسير العلمي صـ١٣٢، والشيخ محمد الأمين ولد الشيخ كها في: خلاصة بحث التفسير العلمي بين المجيزين والمانعين صـ٢٠١ من كتاب تأصيل الإعجاز العلمي، وعلقت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بأنه: شرط منضبط في استنباط لطائف الإعجاز العلمي عبر دراسات واعية ملتزمة. وعمن ذهب مذا المذهب الشيخ عطية الصقر في جواب سؤال عن ضوابط التفسير العلمي على موقع مذا المذهب الشيخ عطية الصقر في جواب سؤال عن ضوابط التفسير العلمي على موقع وأيضاً د. سليان بن علي الشعيلي على موقع وأيضاً د. سليان بن علي الشعيلي على موقع almajara.com





التفسير بها بأنها التي (ما زالت محل نظر وبحث وتمحيص ودراسة). "

- الرأي الثاني: ذهب إلى جواز استخدام النظرية العلمية في التفسير العلمين، وكانت حجة هؤ لاء:

ـ أن النظريات العلمية بمنهجيتها لا يلغي بعضها بعضاً، وإنها يـدعم اللاحـق منهـا السابق، حتى الحقائق العلمية يعتريها شيء من التطور حسب إمكانات العصر فيغير منها شيئاً.(٣)

\_ أن وجوب استخدام الحقائق العلمية في التفسير العلمي للقرآن لا يتوافق مع عمل المفسر، وهو قيدٌ يلتزم به مقيِّدُه، ولا يُلزَم به المفسر، لأن التفسير أوسع من الإعجاز. ٧٠٠ ولكنهم لم يبينوا درجة النظرية المقبولية عندهم وإنها جعلوا القبول مطلقاً دون تفصيل، إلا واحداً منهم فقد حاول بيان درجة هذه النظريات فقال: (فلا نـرى حرجـاً من تو ظيف أفضل النظريات المتاحة)(٠٠٠.



<sup>(</sup>١) انظر: الإسلام في عصر العلم لمحمد أحمد الغمراوي صـ ٢٦٤، ط دار السعادة ١٩٧٣، وبين العلم والدين عبد الرزاق نوفل صـ١٣٥ ط دار الشعب.

<sup>(</sup>٢) ذهب إلى هذا د. مساعد الطيار كما في: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير له صـ٥٣، ط دار المحدث الرياض أولى ١٤٢٥، وعبد السلام اللوح انظر: التفسير العلمي بين القبول والرد عرض ودراسة بحث في مجلة جامعة الخليل المجلد الثاني العدد الأول لعام ٢٠٠٥ صـ١٢٧، ود. زغلول النجار. انظر: السهاء في القرآن صـ٣٦.

<sup>(</sup>٣) التفسير العلمي بين القبول والرد صـ ١٢٧ عبد السلام اللوح.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير د. مساعد الطيار صـ٥٣.

<sup>(</sup>٥) المفهوم العلمي للجبال في القرآن د. زغلول النجار صـ١٠ ، ط مكتبة الـشروق مـصر، الأولى .1274



وفي موطن آخر يذكر نفس الكلام ويزيد عليه، فيقول: (توظف كل المعارف المتاحة من الحقائق والثوابت العلمية، ولكن بها أن العلم لم يصل بعد إلى الحقيقة في كل أمر من الأمور ولا يزال أمامه من الغيوب أكثر الكثير فلا أرى حرجاً في مجال التفسير العلمي للقرآن الكريم من توظيف النظريات والفروض والمشاهدات وذلك لأن التفسير يبقى جهداً بشرياً لحسن فهم دلالة الآية القرآنية..) ١٠٠٠. فترك الأمر مفتوحاً أمام كل نظرية بله وفرضية أيضاً مها كانت درجتها ما دامت متاحة.

أقول: إن لم يصل العلم إلى قطع في كل أمر من الأمور؛ فهل يبرر هذا فتح الباب على مصراعيه لقبول كل ما يطرح في الساحة العلمية من فروض ونظريات وتصورات ومشاهدات ونستشهد بها في بيان القرآن الكريم؟، وهل أعيت العربية عن البيان وصار دورها متروكاً وحلت النظريات بأنواعها والفرضيات المتاحة محل العربية؟!، إن هذا الإطلاق خطير ويحتاج من صاحبه إلى تحرير والله أعلم.

وهذا إطلاق خطير يحتاج من صاحبه إلى تحرير، والله أعلم.

#### رأي الباحث في المسألة:

يرى الباحث أن في كلا الرأيين نظر، أما الذين أوجبوا استخدام الحقائق العلمية وحرموا توظيف النظريات، نجدهم لا يفرقون بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي بل يتكلمون عنها كأنها شيء واحد.(١)

<sup>(</sup>٢) وذلك مثل الشيخ عطية الصقر عندما كتب عن ضوابط التفسير العلمي وعرض آراء المجيزين والمانعين لهذا التفسير ذكر رأيه الذي اعتمده فقال فيها قاله: (... إن ألفاظ القرآن دقيقة محكمة لأنها صنع الله الذي أتقن كل شيء وأن هناك لوناً من ألوان إعجازه هو الحديث عن بعض المسائل العلمية...) يقول هذا في معرض ذكره لرأيه في التفسير العلمي. انظر موقع:=



<sup>(</sup>١) السماء في القرآن الكريم د. زغلول النجار صـ٣١.



وهذا يدل على وجود اضطراب في رؤيتهم لمفهوم التفسير العلمي والفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن، اللهم إلا إن كان عدم التفريق بينهما مذهباً لهم.

والحقيقة إن هذا الإيجاب لا يتلاءم مع عمل المفسر ولا ينسجم مع أصول التفسير عموماً كما قال من أجاز استخدام النظريات؛ ولعلهم أفتوا بذلك سداً للذريعة وكبحـاً لجماح المغامرين في تفسير القرآن بكل ما استجد من نظرية أو غيرها، فعرضوا بذلك كتاب الله للنقد والتكذيب حسب رأيهم، وهم معذورون في ذلك، ولكن يمكن ضبط الأمر بغير ذلك، فمحل بحث التفسير في الدلالات، وهي ظنية قابلة للخطأ والصواب والترجيح، والتفسير العلمي لا يخرج عن هذا.

أما الذين أطلقوا العنان للمفسر أن يستخدم ما يتاح له من نظريات وفروض ومشاهدات في تفسير القرآن، فإنه يقال لهم مثل ما قالوه للذين أوجبوا استخدام الحقائق العلمية:

إن هذا لا يتلاءم مع عمل المفسر، ولا يتوافق مع أصول التفسير، فإن الواجب على المفسر أن يستدل في تفسير القرآن بـأقوى القـرائن المتاحـة لـه، وإن لم توجـد لـه قرينـة صحيحة أو يغلب على الظن صحتها؛ فيرجع إلى الأصل اللغوي ويكتفي به عن الظن المرجوح والفرضيات المشكوكة التي لا برهان لها.



<sup>=</sup>islamonlin.net وكذلك هيئة الإعجاز العلمي عندما علقت على كلام الشيخ الـشنقيطي عند قوله: (إن التفسير العلمي للقرآن مرفوض إذا اعتمد على النظريات العلمية التي لم تثبت ولم تستقر ولم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية..) وصفت الهيئة هذا الشرط بـ (المنضبط في استنباط لطائف الإعجاز العلمي عبر دراسة وافية ملتزمة..). تأصيل الإعجاز العلمي صـ ١٠٦.



ويرى الباحث أن الحق بينها، فقد تقدم الكلام في تعريف التفسير العلمي للقرآن جواز تفسير القرآن بالنظريات الصحيحة المتاحة (،، وأردت بهذا القيد (الصحيحة المتاحة) أن أخرج النظريات التي هي دون الظن الراجح، كالنظريات الأولية التي بحاجة إلى متابعة مشاهدة وتجربة، حتى يغلب على الظن صحتها، وكالفرضيات التي ما زالت براهينها قلقة ومضطربة ولم يستقر لها برهان، أو مشكوك في صحتها، وأن أدخل في (الصحيحة) كل نظرية غلب على الظن العلمي ثبوتها وقبولها لتراكم التجارب وقوة المدرك لها، أو كان لها برهان معتبر عند المختصين، أو لها من الواقع ما يرجحها، ومع كل ذلك لا بد أن تحتملها دلالة الآية ونظم القرآن بإحدى مراتب الدلالة المعتبرة.

ويدخل في (الصحيحة): الحقائق العلمية الثابتة من باب أولى.

وقد رأيت الشيخ عبد الرحمن حبنكة يرحمه الله قد سبقني إلى مثل ذلك، ووضع تأصيلاً بديعاً لذلك سأنقله في ختام هذا المبحث.

أقول: إن عمل المفسرين المتقدمين يدل لما ذهبت إليه، فالصحابة فسروا بعض الآيات الكونية بها كان معروفاً لديهم ومشهوراً عندهم أنه صحيح ويحتمله النظم القرآني، بل كان من بيانهم ما يعتمد على الإسرائيليات، أو اجتهاداً منهم في تفسير الآية فقط، وقد اعتمد المفسرون في التفسير بعدهم على ما كان متاحاً لديهم من العلوم التي يعتقدون صحتها ولم تكن في زمنهم قطعية بالاتفاق، كالغزالي والرازي والآلوسي وغيرهم؛ بل كانت مما يغلب على الظن أنها صحيحة، وتبين خطأ بعضها في الوقت الحالي، ولم يَعب ذلك على تفسيرهم، ولم يكن تفسيرهم مدخلاً للطعن في كتاب الله

<sup>(</sup>١) انظر: صـ٦٣ من البحث.



تعالى، وإنها اعتبر تفسيرهم من التفسير المرفوض أو المرجوح حسب درجة مجانبته للصواب، وماكان عملهم هذا إلا اجتهاداً منهم رحمهم الله. ‹››

(والواقع أن الفهم الإنساني للقرآن الكريم -فيها للرأي فيه مجال - يتطور تبعاً لتطور أسباب كسب المعرفة ومصادرها في كل عصر) ((وهذا يستلزم اختلاف التفسير والفهم باختلاف التقدم العلمي وتطوره في كل عصر) (()، مع بقاء المعنى الأصلى للكلمة.

ونحن عندما نبحث في التفاسير بحثاً مقارناً ونوازن بين أقوال المفسرين في تفسير آية، نقوم بترجيح رأي على رأي، وبتخطئة قول وتصويب آخر؛ وفقاً لأصول التفسير واللغة والقرائن العلمية، ولا نقول بإثم صاحب القول المخطئ أو المرجوح ولا يكون خطأ المفسر مدخلاً للطعن في كتاب الله تعالى، لأن التفسير اجتهاد بشري قابل للخطأ والصواب، والاستعانة في تفسير آية قرآنية بالنظريات الراجحة للتوسع في مدلول الآية التي تذل عليها، مع احتمال الآية لها هو من هذا القبيل.

وأنقل الآن المنهج الذي ينبغي اتباعه في هذا المجال كما عرضه السيخ عبدالرحمن حبنكة رحمه الله مقتصراً على ما يهمنا، يقول:

<sup>(</sup>۱) انظر مثالاً على ذلك صـ ٦٣٢ من البحث عند تفسير آية النحل ٦٩ كتفسير الأكل من كل الثمرات وتفسر البطون.

<sup>(</sup>٢) الإمام الطبري ومنهجه العلمي في التفسير، د. فتحي الدريني، مجلة الـتراث العـربي صــ ١٥، الإمام الطبري ومنهجه العلمي في التفسير، د. فتحي الدريني، مجلة الـتراث العـربي صــ ١٥،٠ العـدان ١٣،١٤٠١ هـ ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق صـ ٩.



(١- إذا ثبتت حقيقة علمية بأدوات ووسائل البحث العلمي الإنساني ثبوتاً قطعياً، وقد تعرض لها القرآن ببيان ما، وجب فهم النص أو النصوص القرآنية بمقتضاها) ٧٠٠.

أقول: هذا شرط في أبحاث الإعجاز العلمي خصوصاً، وهو داخل في التفسير العلمي من باب أولى، ولكن لا يعني هذا اقتصار معنى الآية على ذلك وعدم احتالها لغير ذلك من المعاني، فإنه حجر في الدلالة والله أعلم، ثم يكمل الشيخ الحبنكة:

(٢- إذا قدم على البحث العلميّ بأدواتهم ووسائلهم الإنسانية نظرية من النظريات ذات رجحان ظني، وذات نفع في مجال التطبيقات العملية، ولم يقل العلى حولها الكلمة الأخيرة القطعية بالأدلة والبراهين القطعية، وقد تعرض لها القرآن ببيان ما فالمنهج كما يلى:

إذا كان النص القرآني يحتمل التفسير ضمن ضوابط فهم النصوص العربية بها يتفق مع هذه النظرية؛ فلا مانع من جعل تفسيره بها يتفق معها أحد الاحتملات التي يمكن أن يفهم النص بمقتضاها، ولكن دون جزم ولا قطع، وتظل الاحتمالات الأخرى التي يحتملها النص مفتوحة ومطروحة، حتى يأتي اليقين العلمي الذي تقرره أدوات ووسائل البحث العلمي الإنسانية.

٣- إذا قدم علماء البحث العلمي أو بعضهم فرضية من الفرضيات حول موضوع من الموضوعات التي تعرض لها القرآن ببيان ما، فليس على متدبر النص القرآني أن ينظر إلى هذه الفرضية بأكثر عما ينظر إلى أي احتمال آخر يمكن أن يفهم النص بمقتضاه).

<sup>(</sup>١) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزوجل الشيخ عبد الرحمن حبنكة صـ٧٣٨، ٢٣٨.



XXX

أقول: وفي حال كانت النظرية التي لم ترق للفرضية بعد تدخل في دلالة الآية ؟ فالعبرة بدلالة الآية ولا ينظر لهذه النظرية ولا نعتبرها من القرائن المقبولة، لأن الدلالة اللغوية أقوى من القرائن المشكوك فيها بل هي الأصل في الاعتبار والله أعلم.

أما إذا تعارضت فرضية علمية مع الدلالة القرآنية تعارضاً حقيقياً؛ فإن العبرة بالدلالة اللغوية ، ولذلك يقول الشيخ الحبنكة رحمه الله:

(٤- إذا كان النص القرآني لا يمكن حمله بمقتضى قواعد فهم النصوص العربية على معنى يناسب النظرية أو الفرضية، فليس من حق متدبر كلام الله تعالى أن يطوعه بهواه ليقبل الدلالة على ذلك، أو يكرهه إكراهاً بتأويلات متعسفة.

٥- لا يجوز بحال من الأحوال جعل النصوص القرآنية ألعوبة بأيدي ناصري النظريات أو الفرضيات التي يقول بها علماء البحث العلمي الإنساني). انتهى كلامه.

٦- وأضيف على ما سبق:

أن لا يستطرد المفسر في تفسيره العلمي في التفاصيل حول الأمور الكونية أو غيرها من العلوم التي يوظفها في تفسير الآية، حتى لا يشتت ذهن القارئ (١٠٠٠) لأن بحثه إنها هو في تفسير القرآن، فينبغي أن يقتصر من المعلومات على ما يخدم بحثه في التفسير، ويوضح دلالاته، وقد يحتاج بعض المفسرين إلى ذكر مقدمة في العلم الذي يبحثه في القرآن الكريم، أو في آية كالتمهيد أو المدخل لبحثه، فلا بأس بذلك إن اقتصر على الضروري من المعلومات التي تعطي الفكرة العامة، ليحسن القارئ فهم دلالة الآية

<sup>(</sup>١) انظر: الإعجاز العلمي د عبد الحفيظ حداد صـ٧٠١، ودراسات في تفسير القرآن وأصوله د. عسن عبد الحميد صـ١٥٢.





على ذلك، وإن أراد بعض التوسع فليكن في التعليقات أو الملحقات التي ليست من أصل بحثه، والله أعلم.

٧- يجب على المفسر أن يعتني بمصادر معلوماته التي يستدل بها في التفسير العلمي للقرآن، فلا يكون حاطب ليل يجمع من مقالات صحفية أو من كتب غير مختصة، بلل لا بد أن يوثقها من مصادرها الموثوقة كها بينت ذلك في شروط المفسر.

#### وبقي أن نقول:

إنه لا بد من وجود لجنة علمية متخصصة في كل علم من العلوم تبين درجة النظريات الموجودة في الساحة العلمية للمفسرين، وينبغي على أهل التخصص من كل العلوم أن يظهروا ما عندهم من علوم في سبيل تحقيق ذلك، ولا يبعد أن يكون هذا من الفروض الكفائية على الأمة، ذلك لأن التفسير العلمي للقرآن في عصرنا صار من ضروريات الدعوة إلى الله ومن وسائل قوة المسلمين عند مجادلة المنكرين، والله أعلم.

كما ينبغي على المفسر الحذر من خلفيات المدارس العلمية خاصة منها الغربية - التي تصدر النظريات والدراسات العلمية، بأن لا تكون تابعة لجهة تجارية أو سياسية، تخدم مصالحها باسم الدراسات العلمية أو التطبيقية أو غير ذلك.



# الباب الرابع

تطبيقات ضوابط التفسير العلمي للقرآن الكريم في تفسير سورة النحل

• الفصل الأول

التعريف بسورة النحل

• الفصل الثاني

تفسير سورة النحل



# التعريف بسورة النحل

- ♦ المبحث الأول: اسم السورة ومكان نزولها وترتيب النزول
  - ♦ المبحث الثاني: الناسخ والمنسوخ في سورة النحل
- المبحث الثالث: مقصد السورة وموضوعاتها ومحاورها العامة
  - ♦ المبحث الرابع: فضائل سورة النحل





#### المبحث الأول:

## اسم السورة ومكان وترتيب نزولها

#### • اسم السورة:

جرت عادة العرب في مراعاة تسمية الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بأشهر ما فيها أو أغرب ما فيها، أو أخص ما فيها من صفة أو خلق أو تكرار؛ وعلى ذلك جرت أسهاء سور القرآن الكريم، كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة المنطوية عليها، وكذلك يجري في غير سورة البقرة من المراعاة ما جرى في البقرة لمن راعى التسمية ما ذكرنا. (۱)

ولهذا نجد أن بعض السور لها اسم واحد -وهذا كثير - ومنها له اسهان كها لسورة البقرة؛ فيقال لها أيضاً فسطاط القرآن لعظمها وبهائها، وقد يكون لها ثلاثة أسهاء كالمائدة فتسمى أيضاً سورة العقود والمنقذة، وقد يكون لها أكثر من ثلاثة أسهاء كالفاتحة، فقد ذكر بعضهم لها بضعة وعشرين اسهاً. "

وتدخل سورة النحل في السور التي لها اسهان، إذ يقال لها أيضاً: سورة النّعم، كها قاله قتادة (١٠٠٠) (١١) (١١)

<sup>(</sup>٤) قاله ابن الفرس كما في الإتقان ١/ ٥٦ ، انظر مثله: البرهان ١/ ٣٦٦ ، القرطبي ١٠ / ٤٤ الرازى ١٩ / ١٧٣ ، ابن عادل ٢/ ١.



<sup>(</sup>١) انظر البرهان ١/ ٣٦٨، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الرهان ١/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الإتقان ١/٥٦.

ونقل أبو المظفر السمعاني في تفسيره قولاً بصيغة التضعيف في اسمها فقال: (وقيل: سورة الآلاء) أقول: ولا خلاف بين الاسمين لأن الآلاء هي النعم. وهذه خصيصة أخرى من خصائص سورة النحل فإنها حوت من نعم الله الكثيرة إما تصريحاً أو تلويحاً.. وأما سورة النحل فقد سميت بذلك لاختصاص هذه السورة بذكر النحل عن غيرها من السور، ولبديع ما خلق الله فيها من العجائب والحكم، يقول الشيخ جمال القاسمي: (تسمية السورة بذلك تسمية بالأمر المهم ليتفطن الغرض الذي يُرمي إليه كالجمعة بأهمية الاجتماع الأسبوعي وما ينجم عنه من مصالح الأمور العامة، والحديد لنافعه العظيمة، والنحل والعنكبوت والنمل للتفطن لصغار الحيوانات الحكيمة الصنائع، وهكذا). "

## • مكان النزول:

جمهور المفسرين على أن سورة النحل مكية ولم يقع الخلاف إلا في آيات منها في آخرها، اللهم إلا ما نقل عن جابر بن زيد() رضي الله عنه أنه قال -وهو يعدد السور

<sup>(</sup>٤) جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري أبو الشعثاء الإمام التابعي صحب ابن عباس وروى عنه وعن ابن عمر وغيرهما ينسب الإباضية مذهبهم إليه وفي تهذيب الكمال ما يبرئه من ذلك=



<sup>(</sup>۱) منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي أبو مظفر، إمام عصره بـ لا مدافعـة، الفقيـه المفسر مفتي خراسان شيخ الشافعية الزاهد الورع له التفسير ومنهاج السنة وغيرهما ت ٣٨٩هـ. انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٣٩، سير أعلام النبلاء ١١٤/١٩.

 <sup>(</sup>٢) تفسير القرآن لمنصور بن محمد أبو مظفر السمعاني (٤٨٩هـ) ٣/ ١٥٨، تحقيق أبو تميم ياسر بن
 إبراهيم ، غنيم بن عباس غنيم ط دار الوطن الرياض أولى ١٤١٨ هـ.

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل محمد جمال الدين القاسمي ١٠/ ٧٦ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط دار الفكر بروت.



التي نزلت بمكة مرتباً -: (ثم النحل أربعين، وبقيتها بالمدينة) (۱)، أي أول أربعين آية منها في مكة وباقيها في المدينة، ولكن عقب السيوطي على هذا الأثر بقوله: (قلت: هذا سياق غريب وفي هذا الترتيب، وجابر بن زيد من علماء التابعين). (۲)

وقد كان السيوطي أشار في موضع قبله في الإتقان: أن جابر بن زيد "يريد ما أخرجه أحمد عن عثمان بن أبي العاص" في نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَاكُمْ لَيْكُولُكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعُلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلْكُولِيتَاكُونِ عَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمُ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعُلَاكُمُ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لِعَلَاكُمُ لِعَلَاكُمُ لِعَلَاكُمُ لَعَلَاكُمُ لَعَلَاكُمُ لَعَلَاكُمُ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمُ لِعَلَاكُمُ لَعَلَاكُمُ لَعَلَاكُمُ لَعَلَاكُمُ لَعَلِي لَعَلَعُلُكُمُ لِعَلَاكُمُ لِعَلَاكُمُ لِعَلَاكُمُ لِعَلَاكُمُ لِعَلَاك

ونص الحديث الذي أشار إليه السيوطي عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ ثُمَّ صَوَّبَهُ

<sup>(</sup>٤) الإتقان ١٦/١، في تحرير ما اختلف فيه من السور، ونقل السيوطي مثله عن قتادة وقال أخرجه أبو الشيخ.



<sup>=</sup>ت٩٣هـ. انظر: تهذيب الكهال ٤/ ٤٣٤، سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٨١، معجم المفسرين لنويهض ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>١) الإتقان ١/ ٢٥ النوع السابع معرفة أول ما أنزل ونقله السيوطي عن جزء أبي بكر محمد بن الحارث بن أبيض.

<sup>(</sup>٢) الإتقان ١/٢٦.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي أبو عبد الله صحابي شهير استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف ومات في خلافة معاوية بالبصرة انظر: التقريب لابن حجر صــ ٤٨٣ رقم(٤٤٨٥) تحقيق محمد عوامة ط دار الرشيد سوريا الأولى ٢٠١١هـ، الإصابة ٤/ ٢٥١ تحقيق محمد البجاوي ط دار الجيل أولى ١٤٠٢هـ.

حَتَّى كَادَ أَنْ يُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ قَالَ ثُمَّ شَخَصَ بِبَصَرِهِ فَقَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الْآيَةَ بِهَذَا المُوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْكَ ﴾ الآية. ''

أقول: وإن كان ظاهر الرواية يدل على مدنية الآية، ولكن ورد من الأحاديث ما يدل على أن نزولها كان بمكة أولاً، وأما رواية عثمان بن أبي العاص هنا إنها تدل على الأمر الإلهي بترتيب الآية في السورة؛ وليس فيه أن سبب نزول الآية في المدينة، ثم ليس من شرط المكي أن يكون نزوله وترتيبه في سورته بمكة، بل قد تنزل الآية بمكة ويؤمر بموضعها في المدينة وحديث عثمان هنا دليل على ذلك، ويؤكده أنا نجد آيات مكية في سور مدنية والعكس.

والذي يدل على نزول الآية في مكة حديث عثمان بن مظعون ونص الحديث عن عبد الله بن عباس قال: بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس إذ مر به عثمان بن مظعون، فتكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا تجلس؟)، قال: بلى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وحسن إسناده الهيثمي والسيوطي انظر مجمع الزوائد ٧/ ٤٩، الإتقان ١٦٢١.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، شهد بدراً وتوفي في السنة الثانية للهجرة، ولما توفي إبراهيم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إلحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة ودفن بالبقيع، انظر ترجمته: الإصابة ٦/ ٣٩٥ تحقيق طه محمد الزيني، طمكتبة الكليات مصر ١٩٦٦ الأولى، وتعجيل المنفعة صـ ١٨٨ ط مكتبة ابن تيمية ١٩٦٦.



قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينها هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السهاء، فنظر ساعة إلى السهاء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، وأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مظعون ينظر، فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له؛ شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة ،فأتبعه بصره حتى توارى في السماء فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، قال: يا محمد فيم كنت أجالسك وآتيك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة!، قال: (وما رأيتني فعلت)؟، قال: رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك. قال: (وفطنت لذاك؟)، قال عثمان نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس)، قال:رسول الله ؟! ، قال: (نعم)، قال: فما قال لك؟، قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النحل: ٩٠] قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمداً.

وهذا لفظ الإمام أحمد في المسند ١٠٠٠ فهذا الحديث نص في وزمن ومكان نزول الآية، وأن نزولها كان سبباً في إسلام ابن مظعون وكان ذلك بمكة.

<sup>(</sup>۱) والحديث أخرجه أحمد ١/ ٣١٨، والبخاري في الأدب المفرد رقم ٨٩٣، صـ ٢٦٣، ط دار الكتب العلمية تحقيق محمد عبد القادر عطا أولى ١٩٩٠، وابن أبي حاتم ٧/ ٢٢٩٧ (١٢٦٣٣)=



ويقوي هذا أيضاً أن هذه الآية مما تلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على الوفود عندما عرض نفسه الشريفة عليهم في مواسم الحج في مكة، وهي من حديث ابن عباس عن علي بن أبي طالب٬٬ رضي الله عنه في قصة طويلة، وفيها أنهم دخلوا على وفد قوم بني شيبان بن ثعلبة؛ ودعاهم لنصرته وحماية الدعوة، ولما سألوه: (وإلام تدعوا أيضاً يا أخا قريش؟، فتلا رسول الله ﷺ: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ، شَيْئاً وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ وَلَا نَقْنُكُواْ أَوْلَادَكُم مِنَ إِمْلَقِ نَخْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ نُعُقِلُونَ ﴾ [الأنعام:١٥١]، فقال مفروق: وإلام تدعوا أيضاً يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرضَ، ولو كان من كلامهم لعرفناه، فتلا رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

<sup>=</sup>و(١٢٦٣٤)، والطبراني وابن مردويه كما في الدر المنثور ٤/ ١٤٢، قال الهيثمي: (رواه أحمد والطبراني وشهرٌ: وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف لا يضر، وبقية رجاله ثقات) مجمع الزوائد ٧/ ٤٨ ط دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>۱) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وأول من أسلم من الصبيان وشهرته تغني عن التعريف به ومناقبه لا تحصى رضي الله عنه استشهد سنة ٤٠ هـ. انظر: الإصابة ٢٠ / ٥٠٧ ، الرياض المستطابة صـ ١٦٣.

**E** 

فقال له مفروق: دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال..). "
وورد أيضاً أن الرسول ﷺ قرأها على الوليد بن المغيرة عندما جاء يفاوضه لـترك
الدعوة إلى الإسلام، وكانت هذه الحادثة سبباً في نزول قوله تعالى: ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ [المدثر: ١١] ". فيتقرر بذلك أن الآية مكية وليست مدنية، ويحتمل أنها نزلت مرتين ولكن لا أميل إليه لما تقدم من أن رواية ابن أبي العاص في ترتيب الآية في السورة لا في نزولها.

<sup>(</sup>٢) انظر سبب نزول هذه الآيات عند الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٦، وصححه ووافقه النذهبي، والبيهقي في الدلائل ١٩٨/، قال ابن كثير: (وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً وفيه أنه قرأ عليه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرُفَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَٱلْمَنْكِ وَٱلْمَعْيُ يَعِظُكُمْ لَمَلَكُمُ مَنْ لَكُرُونَ ﴾ [سورة النحل: ٩٠]). البداية والنهاية ٤/ ١٥٣ وأخرج هذا الأثر كذلك البيهقي في الدلائل ١٩٩٠.



<sup>(</sup>۱) ذكر الحادثة أبو نعيم في دلائل النبوة / ٣٧١ (٢١٤)، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٤٢٢، و ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٤، وقال ابن كثير: ٣/ ١٤٢: (وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم والحاكم والبيهقي -والسياق لأبي نعيم رحمهم الله - من حديث أبان بن عبد الله البجلي عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس حدثني علي بن أبي طالب قال) وذكر السيرة بسياق طويل، وذكر ابن حجر صدر الحادثة فقال في الفتح ٧/ ١٧٥ ط دار إحياء التراث: (وقد أخرج الحاكم وأبو نعيم، والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن عن ابن عباس حدثني علي بن أبي طالب قال) فذكر حديثاً طويلاً.



وهذه الآية عدها تسعون في السورة وهي مكية، والظاهر من أثر جابر أن الأربعين الأولى مكية، وكلام السيوطي يوحي بأن المراد من كلام جابر أن النحل مكية؛ والأربعون آية الأخيرة من (٩١) إلى (١٢٨) مدنية، ففي النفس من هذا الكلام شيء لما يتضمنه من اضطراب!.

ويظهر من كلام الزركشي أنه مشى على قول جابر فقال: (سورة النحل مكية إلى قول بابر فقال: (سورة النحل مكية إلى قول به وَ وَ اللَّذِينَ هَا جَكُرُوا فِ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبِّوّ ثَنَّهُمْ فِي الدُّنيّا حَسَنَةً وَلاَجْرُ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا لَنْبُو ثِنَّهُمْ فِي الدُّنيّا حَسَنَةً وَلاَجْرُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُمُونَ ﴾ [النحل: ١٤] والباقي مدني). (١)

ويدخل في هذا القول: قول يزيد بن السائب " رضي الله عنه: (وهي مكية إلا خس آيات: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ ﴾ الآية [النحل: 13]، وقوله: ﴿ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَمَهُ دُواْ وَصَبَرُواْ إِن رَبَّكَ لِلّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَمَهُ دُواْ وَصَبَرُواْ إِن رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: 11]، وقوله: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ اللّهِ وَلَين صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّكِينِ ﴾ الآيات فعاقبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ اللّهِ وَلَين صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّكِينِ ﴾ الآيات [النحل: 177، إلى 174] إلى آخرها). "

<sup>(</sup>۲) يزيد بن سعيد بن ثهامة بن الأسود الكندي والد السائب بن يزيد صحابي واستعمله عمر على السوق ولم يذكر ابن عبد البر وابن حجر في الإصابة له تاريخ وفاة. انظر: الإصابة ٣/ ٢٥٦، ط: دار الفكر، الاستيعاب لابن عبد البر ٤/ ١٥٧٦، تحقيق علي البجاوي، ط: مكتبة النهضة، مصر. (٣) زاد المسر ٤/ ٢١١.



<sup>(</sup>١) البرهان ١/ ٢٨٨.

**XX** 

وأما قتادة فاضطربت الروايات عنه، فروي عنه أنه قال: (هي مكية إلا خمس آيات: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ ٱللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُورُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَا يَسَالُوا يَعْمَلُونَ مَاعِندَ لَلّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ ٱلّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٥، ٩٦]، ومن قوله: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ ... ﴾ الآيات، [النحل: ١٢٦، إلى ١٢٨] إلى آخرها). "



<sup>(</sup>۱) مقاتل بن سليهان بن كثير أبو الحسن الخراساني المفسر رمي بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم له نظائر القرآن والتفسير الكبير ونوادر التفسير وغير ذلك ت(١٥٠هـ). انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) زاد المسر ٤/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.



وروي عنه أنه قال: (سورة النحل من قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْفِ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ الآية [النحل : ٤١] إلى آخرها مدني ،وما قبلها إلى [آخر] السورة مكي). ‹‹›
وروي عنه أنه عد آيات النحل من الآيات المدنية. ‹‹›

وبعد عرض هذه الأقوال والروايات نجد أن جميعها -إلا ما ذكر عن قتادة مع الاضطراب في بعض الروايات عنه-، تتفق في أنه من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَاقَبَتُمُ وَعَلَقِبُوا بِمِثْلِ ... ﴾ الآيات، [النحل: ٢٦١، إلى ١٢٨] إلى آخر السورة من الآيات في المدنية، وما سوى هذه الآيات فهي مكية، ووقع الاختلاف في بعض الآيات في كونها مكية أو مدنية، وإنها مرجع هذا الاختلاف إلى الاجتهاد في تفسير الآية وما يدل عليه ظاهرها، فإنك تجد مثلاً من الآيات التي قيل عنها مدنية تتكلم عن الهجرة وثوابها والوفاء بالعهد لنصرة هذا الدين؛ وهي بمعنى ما تتكلم به الآيات المدنية، إلا أنه ليس لأحد منهم دليل على القطع بمدنية هذه الآيات، خاصة أن الروايات وردت عن التابعين فمن بعدهم، واحتمال كونها مكية قوي جداً، بل هو الأصل؛ لأن الهجرة إلى الخبشة كانت قريبة العهد بهذه الآيات، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى:

<sup>(</sup>٢) أسند ذلك أبو بكر بن الأنباري كما نقل السيوطي في الإتقان ١٦/١، وذكر الرازي مثل هذا القول عن الأصم. الرازي ١٩/ ١٧٣.



<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في الإتقان ١/ ١٦، وذكر أن أبا الشيخ أخرجه، وما بين [] يحتاج لتحرير فقد راجعت في الإتقان المطبوع بعدة طبعات وجدتها هكذا، ولعلها [أول] بدل [آخر] ، ويؤيد هذا ما في الرازي، يقول الرازي في تفسيره قال: (وقال آخرون: من أولها إلى قوله: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]، مدني وما سواه فمكي، وعن قتادة بالعكس)، الرازي ١٧٣/١٩.



﴿ وَٱلَّذِينَ هَا جَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ الآية [النحل: ٤]: (ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم..). "
ويقول ابن عاشور:

(المراد بالذين هاجروا: المهاجرون إلى الحبشة الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للتخلص من أذى المشركين، ولا يستقيم معنى الهجرة هنا إلا لهذه الهجرة إلى أرض الحبشة..).(1)

ويقول عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ الْخِيرِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفَهُ فَكُرُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ غَفُورٌ الْخِيرِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفَهُ فَكُنْ ٱضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ الْخِيرِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أَفَعَنْ أَضْطُرَ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ اللَّهِ بِهِ أَفَا فَكُورُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولَ الْعَلِي الْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَيْدِ عَلَيْكُولِ الْعَلَى الْعَلَيْلِي عَلَيْكُولِ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(ومناسبة هذا التحديد في المحرمات أن بعض المسلمين كانوا بأرض غريبة وقد يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهل لغير الله، وكان بعضهم ببلد يؤكل فيه الدم..) (")، وهذه أوصاف تنطبق على مهاجري الحبشة الذين سكنوا أرض أهل كتاب، فكانت الآية إرشاداً وتشريعاً لهم ولأمثالهم، وهو مما يرجح مكيتها.



<sup>(</sup>۱) ابن کثر صـ۷۳۹.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/ ٣١٠.



ويؤيد هذا الترجيح ويقويه ما ورد عن قتادة في هذه الآية:

(هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين). (١)

وهذا الأثر عن قتادة يجعلنا ننظر إلى ما ورد من الآثار عنه في عد هذه الآية من المدنيات نظرة ريب، مع ما مر من الاضطراب الذي ورد فيها.

ويرجح الباحث أن سورة النحل مكية إلا قول عالى: ﴿ وَإِنَّ عَاقَبَتُمُ فَعَاقِبُواْ فِي وَيَرِجُحُ البَاحِثُ أَن سورة النحل ١٢٦] إلى آخر السورة فهي مدنية وهو قول ابن عباس " والشعبي. "

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم٧/ ٢٢٨٤ رقم (١٢٥١٨)، انظر: الدر المنثور ٤/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ٤٨٤ رقم ٢٣٩ ط، تحقيق دسليان بن إبراهيم اللاحم، ط مؤسسة الرسالة أولى ١٤١٢هـ، وأذكر هنا قبولاً غريباً لابن الحسار تنقله عنه السيوطي في التحبير -، إذ اعتبر أن النحل كلها مكية بها فيها الآيات الثلاث الأخيرة، وأن هذه الآيات الأخيرة مما تكرر نزولها في مكة والمدينة قال: (والصحيح عندي أنها كلها مكية وأن آخرها نزل ثانية في أحد والفتح تذكيراً من الله لعباده)، التحبير للسيوطي صــ ٢٤، إلا أن قوله في نزل الآية بمكة لا دليل عليه إلا إرادة الجمع بين الآثار الواردة عن التابعين في نزول الآيات.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١/ ٣١١، وابن النديم في الفهرست ١/ ٣٨ ط دار المعرفة ، وهو قول عطاء ابن يسار أيضاً انظر ابن كثير صـ ٧٥٣، والطبري ١٩٥/١٤.



ورجحه القرطبي والبغوي٬٬ وابن عادل في تفسيره.٬٬

وقد يعترض على ما رجحته بها ورد عن ابن عباس "وابن الزبير" في أن النحل كلها مكية! ولعل هذا ما اعتمد عليه ابن كثير في اعتبار سورة النحل مكية كلها، ولذلك أظهر استغرابه من حديث ابن عباس في سبب نزول الآية في استشهاد حمزة "ن واستنكرها بحجة أن الآية مكية فقال: (قلت: هذه الآيات مكية، وقصة أحد بعد الهجرة بثلاث سنين فكيف يلتئم هذا مع هذا فالله أعلم) "، إضافة إلى تضعيفه للروايات الواردة في سبب نزول الآية كها هو ظاهر في تفسيره. "



<sup>(</sup>۱) الحسين بن مسعود بن محمد القراء البغوي الشافعي محيي السنة الإمام العلامة المفسر المحدث الزاهد الورع صاحب التصانيف النافعة في الحديث والتفسير له التفسير وشرح السنة والتهذيب في الفقه ت ۱۰ و وقيل غير ذلك انظر:طبقات المفسرين للداودي ۱/ ١٦٠، سير أعلام النبلاء ٩/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي ١٠/ ٤٤، البغوي ٣/ ٦١. اللباب ٢/ ١ من رسالتي الماجستير. وهذا قول ابن الضريس أيضاً في فضائل القرآن نقله عنه السيوطي في الإتقان ١/ ١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن مردويه. انظر: الدر المنثور ٤/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن مردويه انظر: الدر المنثور ٤/ ١٢٣، عبد الله بن الزبير بن العوام أبو خبيب الصحابي الجليل أول صبي ولد بالمدينة بعد الهجرة بويع بالخلافة لفترة استشهد سنة ٧٣هـ. انظر: غاية النهاية لابن الجزري ١/ ٤١٩، وفيات الأعيان ٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) حزة بن عبد المطلب الهاشمي الصحابي عم النبي صلى الله عليه وسلم أعز الله المسلمين بإسلامه لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم: أسد الله، وهو سيد الشهداء، استشهد في أحد ومناقبه مشهورة. انظر: الاستيعاب ١/ ٢٧١، الإصابة ١/ ٣٥٣، سير أعلام النبلاء ١/ ١٧١.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ٥/ ٤٢٥ ط التركي.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير ابن كثير صـ٧٥٣ وسيأتي كلامه في الحاشية الآتية.



فأقول: لقد ورد عن ابن عباس ما يدل على مدنية الآيات الثلاث الأخيرة من سورة النحل وهو أن النبي على لم مرزة وقد مثلوا به، قال: «والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك»، فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل، فكفَّر رسول الله على وأمسك عما أراد. ()

وهذا الأثر عن ابن عباس له ما يرجحه من الشواهد؛ إضافة لما تقدم من الروايات السابقة عن يزيد بن السائب ومقاتل.

ويمكن الجمع بين قول ابن عباس في مكية النحل وروايته بمدنية الآيات الثلاث الأخيرة بأن ما ورد عن ابن عباس في مكية النحل كلها كلام عام يحمل على التغليب، وقول ابن عباس في مدنية الآيات الثلاث الأخيرة كلام مخصوص، فينبغي حمل العام على الخاص عند التعارض، فيحمل عموم كلام ابن عباس في مكية النحل على ما ورد من تخصيص الآيات الثلاث في مدنيتها، وإلا فإن الباحث يرجح من أقوال ابن عباس ما أيده الدليل المرفوع؛ وهو حديثه الذي رواه في سبب نزول الآية في حزة، مع شواهد الحديث من روايات أخرى، والله أعلم.

وله شاهد من حديث أبي هريرة أحرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ١٧٩ وصححه، ولكن الـذهبي وهاه فقال: (قلت: صالح واه سمعه منه خالد بن خداش).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ٤٨٤ رقم ٦٣٩ ، من طريق معمر بن المثنى التيمي عن يونس بن حبيب عن أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس بالسماع المتصل، وقد حكم السيوطي على هذا الأثر بأن إسناده (جيد ورجاله كلهم ثقات من علماء العربية المشهورين) الإتقان ١/ ١٠.

وقد يشكل على هذا الترجيح حديثُ أبي بن كعب فقال: (لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم، فلما كان يوم الفتح، قال رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم.

فنادى منادي: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمّن الأسودَ والأبيضَ إلا فلاناً وفلاناً، ناساً سهاهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُ مُ وَلَيْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرُ لِلصّنبِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نصبر ولا نعاقب). (1)

<sup>(</sup>۱) أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الصحابي الجليل من أصحاب العقبة الثانية شهد المشاهد كلها وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وأمر الله نبيه أن يقرأ القرآن عليه، مات في عهد عثمان رضى الله عنها. انظر: الإصابة ١/ ١٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة النحل رقم (۲۱۲۹)، وقال: (هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب)، والنسائي في الكبرى في التفسير، تفسير النحل ٢/ ٣٧٦ رقم (١١٢٧٩)، وأحمد في زوائد المسند لابنه عبد الله ٥/ ١٣٥ ط دار قرطبة مصر، وابن حبان في صححيحه باب العفو ٢/ ٢٣٩ (٤٨٧)، والحاكم وصححه ٢/ ٣٩١ (٣٣٦٨)، و٢/ ٤٨٤ (٣٦٦٧) ط دار الكتب العلمية تحقيق عبد القادر عطا، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل كما في الدر المنثور ٤/ ١٥٠، والمقدسي في الأحاديث المختارة وحسنه المجادرة والمنتمة الحديثة النهضة الحديثة مكة المكرمة أولى ١١٤٠.



فهذا الحديث يبين أنها نزلت في فتح مكة، ولم يذكر فيه أنها نزلت بالمدينة بسبب أيان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يوهم الاضطراب مع رواية ابن عباس رضي الله عنها السابقة.

أقول: رواية أبي بن كعب لا تنفي نزولها في أحد، فقد يقتصر الراوي على ذكر طرف من القصة ويترك الباقي لشهرته، وهذا ما يجعل النفس تميل لترجيح نزول الآية مرتين، وهو ما ذهب إليه السيوطي فقال: (وإنها يجمع بها تقدم عن ابن الحصار أنها نزلت أولاً بمكة [قبل الهجرة مع السورة] ثم ثانياً بأحد، ثم ثالثاً يوم الفتح تذكيراً من الله لعباده). (()

إلا أن نزول الآية أولاً بمكة لم يثبت فيه أثر فيها بحثت، وإنها باب الاجتهاد في القول بمكيتها وارد لما تحمله الآية من معاني الآيات المكية التي تحض على العفو والصفح، ولعل قول ابن الحصار من هذا الباب؛ لأنه اعتبر أن النحل نزلت كلها في مكة أولاً، والله أعلم.

فبقي الأمر على نزولها مرتين: الأول في أحد، والثاني في الفتح تذكيراً من الله لعباده بالحكم السابق، وعلى كلا النزولين فالآية مدنية.

ولا أرى تعارضاً حقيقياً بين حديث أبي بن كعب وحديث ابن عباس يلجئنا للترجيح بينها، فمفاد الحديثين أن الآية مدنية، وكل ما في الأمر أن حديث ابن عباس

<sup>(</sup>١) الإتقان ١/ ٣٤، والتحبير في علوم التفسير للسيوطي صـ٣٩وما بين [] ليس في التحبير، وعلى هذا الجمع بين الحديثين في سبب النزول مشى الزرقاني في مناهل العرفان ١/ ٨٦. وهذه الآية مما عدها العلماء دليلاً على تعدد سبب النزول وتكرار نزول الآية.

لم يذكر أنْ الآية نزلت أيضاً في فتح مكة، وحديث أبي لم يـذكر أن الآيـة نزلـت بـسبب أيهان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ولكنه أثبت ما حصل في أحد من القتل والتمثيل بحمزة رضي الله عنه، فيكون حديث ابن عباس وشواهده مفصلاً لما أجمل في حديث أبي بن كعب ومتماً له، والله أعلم.

وعلى فرض وجود التعارض بين الحديثين الواردين فإن حديث ابن عباس ظاهر على حديث أبي؛ لما لحديث ابن عباس من الشواهد، والعمل على قوله عند جمهور المفسرين، وبذلك ينضم حديث أبي بن كعب إلى حديث ابن عباس في مدنية الآيات؛ ليتظاهرا على ما ورد عن ابن عباس وغيره في مكية الآيات الثلاث الأخيرة لنخلص إلى القول بمدنيتها، والله أعلم.

## • ترتيب سورة النحل في النزول:

جعل الزركشي عد ترتيب نزول النحل سبعين، وأنها نزلت بعد الكهف ونـزل بعـد النحل سورة نوح ١٠٠٠، وهو قول عكرمة والحسن البصري ١٠٠٠، وفي قـول ابـن عبـاس أنهـا نزلت بعد سورة إبراهيم. (٣)

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في الإتقان ١/ ٩ نقلاً عن أبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ بسنده من طريق مجاهد عن ابن عباس، وذكر ابن النديم في الفهرست بسنده من طريق الواقدي عن معمر عن الزهري عن محمد بن نعمان بن بشير في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أن سووة النحل بعد الأنعام، وأن الكهف قبل الأنعام، ويأتي بعد سورة النحل سورة نوح.



<sup>(</sup>١) البرهان للزركشي ١/ ٢٨٠ ، ذكر ما غزل من القرآن بمكة ثم ترتيبه.

<sup>(</sup>٢) انظر: دلائل النبوة للبيهقي ٧/ ١٤٠ ، والإتقان للسيوطي ١/ ١٠.



أقول: وبالنظر في الروايات الواردة في ترتيب نزول السور يخرج الباحث بالقول: إن مفاد هذه الروايات في ترتيب نزول السورة أنها نزلت في أواخر الفترة المكية بعد سورة الإسراء، وقبل هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، أي: إن أغلب آياتها نزلت ما بين السنة الثامنة والسنة العاشرة، بعد معجزة الإسراء والمعراج ١٠٠٠، إلا الآيات الثلاث الأخيرة فإنها نزلت في أحد في السنة الثانية للهجرة، وإلا بعض الآيات التي دلت الآثار على نزولها قبل الإسراء والمعراج في مكة؛ كما في الآية التي نزلت في إسلام عثمان مظعون السابقة، فإنها تدل على نزولها في بدايات الدعوة الإسلامية إذ أن عثمان بسن مظعون من المتقدمين في الإسلام وترتيبه الثالث عشر ممن أسلموا، وكذلك نـزول آيـة المهاجرين ممن هاجر إلى الحبشة كانت قبل الإسراء والمعراج، وكذلك نزول قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَا ذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِيثٌ ﴾ [النحل:١٠٣]، فإنها نزلت قبل الإسراء كما يظهر من عمل ابن كثير في البداية والنهاية ١٠٠، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ثم وجدت من ذهب إلى هذا الرأي أي أنها نزلت بعد معجزة الإسراء والمعراج، فقد ذكر الشيخ محمد بن رزق السلمي في كتابه (صحيح السيرة النبوية المسهاة السيرة الذهبية) فبعد أن ذكر الإسراء والمعراج، أخذ يسرد ما نزل من السور بعدها، فذكر ٢/ ١٧٧ سورة النجم، شم صـ ١٧٧ ذكر سورة النمل، ثم ذكر صـ ١٨١ نزول سورة النحل وسرد مواضيعها مجملة.

انظر: صحيح السيرة النبوية المسهاة السيرة الذهبية تأليف الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني السلمي، ط مكتبة العلم بجدة الأولى ١٤١٤هـ.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٤/ ٢٥٧ ، والسيرة لابن هشام ١/ ٣٩٢ ، قال ابن إسحاق: (وكان رسول الله على البداية والنهاية ٤/ ٢٥٧ ، والسيرة لابن هشام ١/ ٣٩٢ ، قال البداية والنهاية الحضرمي،=

XX

= وكانوا يقولون: والله ما يعلم محمداً كثيراً مما يأتي به إلا جبر، فأنزل الله الآية)، وينظر في ما ورد في الآية من أسباب النزول في: ابن جريـر ١٤/ ١٢٠، زاد المـسير ٤/ ٣٦٠، القرطبـي ١/ ١١٧، الكشاف ٢/ ٩٣٠، البغوى ٣/ ٨٥.

وأما ترتيب سورة النحل في مصاحف الصحابة:

ففي مصحف علي رضي الله عنه فرقمها (٣٣) وهي بعد سورة النساء.

وفي مصحف ابن عباس رضي الله عنه (٦٧) وهي بعد الكهف.

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه (٩) وهي بعد براءة.

وفي مصحف أبي بن كعب (١٦) وهي بعد الكهف.

انظر: تاريخ القرآن لإبراهيم الأبياري صـ ٨٧ وما بعد ط دار الكتاب المصري القاهرة ١٩٨٢.

وترتيب السورة في مصاحف الصحابة لا يدل بالضرورة على أنها رتبت حسب النزول، والاختلاف الواضح في ترتيبها بين مصاحف الصحابة يدل على أنهم رتبوها هكذا اجتهاداً منهم رضي الله عنهم، وإن وافق بعضهم ترتيب مصحفه ترتيب النزول فربها يقصد ذلك. والله أعلم، وقد علق فضيلة المشرف د. نور الدين حفظه الله هنا ما نصه: (وقد جاء ترتيب سيدنا عثمان على العرضة الأخيرة باطلاع الصحابة واتفاقهم، فحسم المسألة وأنهى الخلاف رضي الله عنه وانعقد عليه الإجماع) ا.هـ.





## المبحث الثاني:

# الناسخ والمنسوخ في سورة النحل.

## إلنسخ في الاصطلاح هو:

رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر، وهذا العلم مهم لمفسر القرآن الكريم، وقد قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ<sup>(1)</sup>، ولما كانت الدراسة حول سورة النحل؛ كان لابد من معرفة الناسخ والمنسوخ فيها، تطبيقاً لضوابط التفسير العلمي، وقد قسم العلماء النسخ أقساماً أهمها: (1)

أ- نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

ب- نسخ القرآن بالقرآن.

ج- نسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

د- نسخ القرآن بالسنة.

هـ- نسخ السنة بالقرآن.

و- نسخ الحكم والتلاوة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقان للسيوطي٤/ ١٤٤٠، تحقيق مركز الدراسات الإسلامية، ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، السعودية ٢٠٠٧م، علوم القرآن د. عتر صر ١٣٢، ١٣١.





<sup>(</sup>١) انظر: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لهبة الله بن عبد الرحيم البارزي صـ ١٩ تحقيق: د.حاتم صالح الضامن، ط مؤسسة الرسالة الثالثة ١٤٠٥ هـ.



ويرى الزركشي أن سورة النحل من السور التي فيها المنسوخ وليس فيها الناسخ (۱۰) أما السيوطي - بعد أن حقق بأن المنسوخ في القرآن عشرون آية فقط - فلا يـذكر من هذه الآيات العشرين آية واحدة من سورة النحل. (۱۰)

وإن ما ذهب إليه السيوطي من نفي وجود المنسوخ في سورة النحل هو الصحيح والله أعلم، إذ كل الآيات التي قيل بنسخها في النحل إما تدخل في باب الاجتهاد في النسخ بحسب المعنى، أو أخذ النسخ فيها معنى التخصيص أو الاستثناء كما هو شائع في العصور المتقدمة الأولى.

يقول ابن البارزي الحموي ("): (اعلم أن المتقدمين كابن عباس رضي الله عنه وغيره كانوا يطلقون النسخ على التخصيص والاستثناء والأحوال المشكلة كالأمر بالقتال بعد الأمر بالصبر والصفح؛ لاشتراك الجميع في إزالة الحكم المتقدم، وأما المتأخرون فإنهم لا يسمون ذلك نسخا، لأن النسخ عندهم رفع الحكم الثابت نصاً بنص آخر لولاه لكن الأول ثابتاً، وهذا الخلاف إنها هو في الاصطلاح، ولهذا جعل المتقدمون آية السيف ناسخة لمئة وأربع عشرة آية، وخالفهم المتأخرون في ذلك وقالوا لا ينسخ بآية القتال

<sup>(</sup>٣) هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي الحموي الشافعي أبو القاسم الإمام شيخ الإسلام القاضي الحافظ له بضع وتسعون مؤلفاً منها البستان في تفسير القرآن والناسخ والمنسوخ وبدائع القرآن وشرح الشاطبية. انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٥٠، غاية النهاية لابن الجزري ٢/ ٣٥٠.



<sup>(</sup>١) البرهان ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الإتقان ٢/ ٢٣ وذكر السيوطي أن له مؤلفاً في ذلك اختصر ما فيه في الإتقان.

**100** 

إلا ما فيه نهي عن القتال، وليس في القتال ذلك، لأنه قبل الأمر بالقتال لم يكن قادراً عليه فلا يصح نهيه عنه). (١)

ويقول السيوطي: (وهو [أي المنسوخ] على الحقيقة قليل جداً وإن أكثر الناس من تعديد الآيات فيه؛ فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه، والذي أقوله: إن الذي أورده المكثرون أقسام، قسم ليس من النسخ في شيء، ولا من التخصيص ولا له بها علاقة من الوجوه.. وإذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفير مع آيات الصفح والعفو إن قلنا أن آية السيف لم تنسخها، وبقي مما يصلح لذلك عدد يسير) (اكالله سأقتصر هنا على ذكر أشهر ما قيل بنسخه في سورة النحل، ومناقشته، وذكر الراجح، والله أعلم.

## 🔵 الآية الأولى:

قوله تعالى : ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: ٦٧].

ذهب إلى نسخها: ابن مسعود (٢) وابن عمر (١)، وابن عباس (١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٥٥ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الـذهبي، وأخرجـه النحاس ٢/ ٤٨٥ ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن صـ٣٨٣.



<sup>(</sup>١) ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ابن البارزي الحموي صـ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الإتقان ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة وابـن المنـذر، انظـر: الـدر المنثـور ٤/ ١٣٦، ونقلـه ابـن جريـر ١٨٦/ ١٤، وابن الجوزي في نواسخ القرآن صـ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر : زاد المسير ٤/ ٣٣٨، البغوي٣/ ٧٥، القرطبي ١٠/ ٨٥، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٧٢، ط دار الكتاب العربي د.ت.



وقال بنسخها ممن بعدهم: قتادة (۱)، وسعيد بن جبير (۱)، ومجاهد (۱)، وعامر الشعبي (۱)، وقال بنسخها ممن بعدهم: وأبو رزين (۱).

- (۱) الناسخ والمنسوخ لقتادة صـ ٤٤ ط مؤسسة الرسالة، وأخرجه الطبري ١٤ / ٩١ ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ٤٨٦ وانظر أيضاً: صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ لمحمد بن أحمد الموصلي صـ ١١٤ تحقيق د. محمد بن صالح البراك ط دار ابن الجوزي أولى ١٤١٠، ونواسخ القرآن لابن الجوزي صـ ٣٨٥ تحقيق محمد أشرف الملباري ط الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، أولى ١٤٠٤.
- (٢) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٩١، وانظر: النحاس ٢/ ٤٨٦، ونواسخ القرآن لابن الجوزي صـ٥٣٥ ، محفوة الراسخ صـ١١٤. وناسخ القرآن للبازري صـ٣٩.
- (٣) ابن جرير ١٤/ ٩١، النحاس ٢/ ٤٨٦، البغوي٣/ ٧٥، نواسخ القرآن لابن الجوزي صـ ٣٨٥، صفوة الراسخ صـ ١١٤، الوسيط للواحدي ٣/ ٧١، تحقيق: عادل عبد الموجود، ط: دار الكتب العلمية، أولى ١٤١٥.
- (٤) ابن جرير ١٤/ ٩١ ، النحاس ٢/ ٤٨٦ ، البغوي ٣/ ٧٥ ، نواسخ القرآن لابن الجوزي صـ٣٨٥ ، صفوة الراسخ صـ ١١٤ ، الوسيط للواحدي ٣/ ٧١ .
- (٥) المصادر في الحاشية السابقة نفسها، وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أبو عمران المفسر المقرئ الإمام المشهور الزاهد العالم، ت (٩٦هـ) وقيل غير ذلك له القواعد السنية في قراءة حفص انظر: وفيات الأعيان ١/ ٢٥، غاية النهاية لابن الجزري ١/ ٢٩ معجم المفسرين لنويهض ١/ ٢٤.
- (٦) ابن جرير ١٤/ ٩١، النحاس ٢/ ٤٨٦ ، نواسخ القرآن لابن الجوزي صـ ٣٨٤، الوسيط ٣/ ٧١. وذكر ابن الجوزي أن عمن يقول بهذا القول أيضاً: الحسن وابن أبي ليلى والرجاج وابن قتيبة، انظر: نواسخ القرآن صـ ٣٨٤.
- وأبو رزين: مسعود بن مالك الأسدي الكوفي تابعي ثقة فاضل ت٥٨هـ. انظر: تقريب التهذيب ٢/ ١٠٦ ط دار الكتب العلمية، تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠٦/١٠.





وهؤلاء قالوا: إن الآية التي نسختها هي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمَّرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْكُمُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقَلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠].

وقد فسروا السكر في الآية بمعنى الخمر وما حرم من الثمرات، قال ابن عباس: (السكر: ما حرم من ثمراتها، والرزق الحسن: ما حل من ثمراتها) (()، واحتجوا على ذلك بالمغايرة والمقابلة مع الرزق الحسن (()، واحتجوا على النسخ أيضاً بأنه لا يجوز أن يمن الله عليهم بمحرم (()، وأن هذه الآية نزلت قبل التحريم لأن الآية مكية والتحريم نزل بالمائدة وهي مدنية، قال قتادة: (نزلت هذه الآية: ﴿وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَالْحَمْرِيم نَزُلُ بِالمَائِدة وهي مدنية، قال قتادة: (نزلت هذه الآية: ﴿وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَالْمَعْنَانِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا .. ﴾ [النحل: ٢٧] والخمر يومئذ حلال، ثم أنزل الله بعد تحريمها في سورة المائدة). (()

وذهب جماعة من المفسرين إلى عدم النسخ وعلى رأسهم ابن جرير الطبري (٥٠)، وأبو عبيدة (١٠)، وأبو جعفر النحاس. (١٠)





<sup>(</sup>١) النحاس ٢/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الرازي ٢٠/٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر صفوة الراسخ صـ١١٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ١٤/ ٩١ ، النحاس ٢/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>ه) أبن جرير ١٤/ ٩٣.

<sup>(</sup>٦) انظر النحاس ٢/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٧) الناسخ والمنسوخ ٢/ ٤٨٧.



وتبعهم على ذلك: ابن الجوزي ١٠٠٠، وابن عطية ١٠٠٠، والرازي ١٠٠٠.

وحجتهم في ذلك: أن الآية خبر من الأخبار، والأخبار لا تنسخ، وجعلوا معنى الآية على القول بأن تفسير السكر هو الخمر: أي: إنه تعالى خلق لكم هذه الثهار لتنتفعوا بها على وجه مباح، فاتخذتم أنتم منها ما هو محرم عليكم.

إذن فليس في الآية ما يقتضي إباحة السكر، إنها هي معاتبة وتوبيخ. ( ) وقالوا أيضاً:

الآية إخبار عما كانوا يفعلون على اعتبار أنها منفعة في حقهم باعتقادهم في ذلك الوقت قبل التحريم. (٠)

ثم إن تفسير السكر بالخمر هو أحد المعاني وليس الوحيد له، وهذا المعنى ليس متفقاً عليه؛ بل ليس هو الراجح في رأي بعضهم، فإن جماعة من أهل العلم والنظر قالوا

<sup>(</sup>٥) انظر: النحاس ٢/ ٤٨٦ ، والرازي ٢٠/ ٥٥.



<sup>(</sup>۱) نواسخ القرآن صـ ٣٨٥. وابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي الحنبلي أبو الفرج الإمام المفسر المقرئ اللغوي صاحب التصانيف الكثيرة فها من علم إلا وله فيه مؤلف ص٧٠ هذرات الذهب ٦/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) المحرر ٢٠٦/١٠. عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الإمام الفقيه الحافظ اللغوي الأديب شيخ المفسرين في وقته صاحب المحرر في تفسير القرآن ت٤٢٥هـ انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ص٥٠، بغية الوعاة ٢/ ٧٣، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٦٥، معجم المفسرين ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) الرازي ٢٠/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: نواسخ القرآن صـ ٣٨٥.



غير ذلك، فأبو عبيدة يذهب إلى أن معنى السكر: هو الطعم، وهو الذي رجمه ابن جرير (۱)، وقيل غير ذلك. (۲)

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: (وكان غير جائز لنا أن نقول هو منسوخ....إذ لم يكن في نفس التنزيل دليل على أنه منسوخ أو ورد بأنه منسوخ خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أجمعت عليه الأمة، فوجب القول بها قلنا من أن معنى السكر في هذا الموضع هو كل ما حل شربه مما يتخذ من ثمر النخيل والكرم).(")

إذن فابن جرير يذهب بدلالة السكر في الآية نحو العموم في المعنى مما يدخل تحت المطعوم سواء كان خلاً، أو ما يسد الجوع من رطب وغيره من ثمار النخيل والأعناب، وهو الأنسب في حق السياق.

بل يمكن القول: إن الخمر بذلك هو أحد أفراد العموم الذي دلت عليه الآية بإشارة النص، ويمكننا أن نعتبر الآية المحرمة للخمر في سورة المائدة تحريم لبعض عموم دلالة السكر في هذه الآية إذا قلنا بدخول الخمر في دلالتها، وبذلك تكون الآية خصصة بآية المائدة، وهو أحد معاني النسخ المستخدم عند السلف قبل استقرار مصطلح النسخ عند المتأخرين، والله أعلم.





<sup>(</sup>۱) انظر: مجاز القرآن لمعمر بن المثنى ١/ ٣٦٣، تحقيق: فؤاد سيزكين، ط: مكتبة الخانجي ١٩٧٠، ابن جرير ١٩٧٤، والنحاس ٢/ ٤٨٧، ونواسخ القرآن صـ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) فقد ورد أن السكر هو: الخل بلغة الحبشة عن ابن عباس أخرجه ابن جرير ١٤/ ٩٢، وابن الجوزي في نواسخ القرآن صـ ٣٨٥، وورد عن النضحاك أيضاً كما في نواسخ ابن الجوزي صـ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/٩٣.



وبذلك يرى الباحث أن الآية محكمة وليست منسوخة، والله أعلم. آيات الصفح والعفو في سورة النحل:

منها قوله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ \* وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥].

ذكر عدد من المفسرين أنها منسوخة بآية السيف "، وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ اللَّهُ مُن المُفسرِكِينَ حَيّثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْضُرُوهُمْ .. ﴾ الآيـــة [التوبة: ٥].

ولكن القول بنسخها ليس أمراً متفقاً عليه؛ فقد ذكر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ الاختلاف في ذلك فقال: (من قال هو منسوخ قال: نسخه الأمر بالقتال في سورة براءة، ومن قال ليس بمنسوخ قال: المجادلة بالتي هي أحسن هي الانتهاء إلى أمر الله تعالى به، وهذا لا ينسخ). "

ولذلك لا نرى ابن جرير يشير إلى القول بنسخها ولا يذكره "، وكذلك عمل ابن كثير "، بل قد نص أكثر المفسرين على إحكامها وبُعد القول بنسخها، يقول

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الآية في ابن كثير صـ٧٥٣.



<sup>(</sup>١) انظر: معاني القرآن للنحاس ٤/ ٣٧٠ تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني، ط جامعة أم القرى مكة. و:بصائر ذوي التمييز ١/ ٢٨٠ ، وناسخ القرآن للبازري صـ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الآية في ابن جرير ١٤ ١/ ١٣١.

XX

ابن الجوزي: (وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وفيه بعد؛ لأن المجادلة لا تنافي القتال، ولم يقل له: اقتصر على جدالهم، فيكون المعنى جادلهم فإن أبو فالسيف، فلا يتوجه النسخ). (١)

وفي صفوة الراسخ: (والصحيح إحكامها لأنه لم يقل: أغلظ عليهم في الجدال، حتى يعد نسخاً، ولكن أمره في غير هذه الآية بقتالهم، وقال لهم في هذه الآية: إن دعوك إلى مجادلتهم فلا تغلظ لهم القول؛ لأن ذلك ينفرهم عن سماع الحجج والبراهين. فلا تنافى). "

وبآية السيف قيل أيضاً بنسخ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ تُمْ وَلَهُ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴾ [النحل:١٢٦]، فقد وردعن ابن عباس أنها نزلت مع الآية التي قبلها "، ولذلك أدرجها البعض في المنسوخ بآية القتال، وهو قول ابن عباس أيضاً "، والضحاك. "



<sup>(</sup>١) نواسخ القرآن صـ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) صفوة الراسخ صـ ١١٥. وآية الغلظة هي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفّادِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُثّقِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٣].

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير ١٤/ ١٣١، وابن مردويه كم في الدر المنشور ٤/ ١٥٠، وابن الجوزي في نواسخ القرآن صـ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) ذكره النحاس في معاني القرآن ٤/ ١١٢ وابن الجوزي في زاد المسير ٤/ ٣٧١.



ورجحه أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (١٠)، واحتجوا أن هذه الآية نزلت قبل سورة براءة.

لكن بعض القائلين بنسخ الآية يذهب إلى أن الناسخ هو قوله تعالى: ﴿ وَأُصِّبِرُ ﴾ [النحل:١٢٧]، في الآية التي بعدها، وروي ذلك عن عامر وعطاء وقتادة "، شم نسخت آية الصبر: ﴿ وَأُصِّبِرُ ﴾ [النحل:١٢٧] بآية القتال، وسيأتي " الكلام في ذلك. إلا أننا نجد من الآثار عن السلف ما يدل على أن الآية غير منسوخة، وقالوا: لم يعن بالآيتين شيء مما ذكر هؤلاء - أي: القائلون بالنسخ - وإنها عني بها: إن من ظلم بظلامة فلا يحل له أن ينال ممن ظلمه أكثر مما نال الظالم منه. "

وإليه ذهب: ابن سيرين ٥٠٠، وإبراهيم النخعى وسفيان الثوري ومجاهد. ٥٠٠

<sup>(</sup>٦) أخرج آثار النخعي وسفيان ومجاهد ابن جرير ١٤/ ١٣٣، وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ٤/ ١٣٣: الشعبي، وفي ذلك نظر؛ لثبوت النقل عن الشعبي بنسخها كما سبق.



<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٤/ ١١٣، واعتبر أبو جعفر النحاس أن الآية مكية، ورد على من يحتج عليه بحديث أبي هريرة وابن عباس في نزول الآية في أحد أن الحديثين إسنادهما ضعيف. وقد تقدم الكلام في ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرج آثارهم ابن جرير ١٤/ ١٣١. انظر القرطبي ١٠/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) عطاء بن أبي رباح أبو محمد، الإمام التابعي المحدث المفسر الفقيه، تتلمذ على ابن عباس في التفسير، وله التفسير، (ت: ١١٤هـ). انظر: تهذيب التهذيب٧/ ١٩٩، معجم المفسرين لنويهض ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير ١٤/ ١٣٢.



وإلى القول بعدم نسخها وأنها محكمة ذهب ابن جرير (لعدم الدلالة على نسخها، وأن للقول بأنها محكمة وجهاً صحيحاً مفهوماً) (()، وتبعه في ذلك ابن الجوزي، فيقول بعد أن ذكر القول بأن الآية محكمة: (وهذا أصح من القول الأول). (())

وعليه فيكون المعنى عنده: (ولئن صبرتم عن المثلة لا عن القتال) "، وأشار القرطبي إلى تضعيف القول بنسخها، فقال: (وقد قيل أن هذه الآية منسوخة، نسختها: ﴿ وَأَصْبِرُ ﴾ [النحل: ١٢٧]). "

واستُصحب القولُ بالنسخ بآية السيف أيضاً إلى قول الله تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ لِاللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾ صَبْرُك إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحَدُرُونَ الله عَمْرُك فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧] كما تقدم الإشارة إليه.



<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۲/ ۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) النواسخ صـ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٤/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) القرطبي ١٠ / ١٣٢.



واصبر أنت يا محمد ولا تكن في ضيق ممن انتصر، وما صبرك إلا بالله، ثم نسخ هذا وأمره بجهادهم فهذا كله منسوخ). (١)

ولا يخفى أن هذه الآية متعلقة بالتي قبلها وأن حكمها حكمها كما يقول ابن الجوزي أن وقد مر من الكلام ما يدفع القول بنسخ هذه الآيات لعدم وجود خبر منقول يثبت النسخ، وأن للقول بإحكامها وجهاً صحيحاً مفهوماً لا يتعارض مع آيات القتال، ولا تعارض بينها ألبتة، وكل ما في الأمر أن الكفار ينقسمون إلى:

مسالمين: وهؤلاء ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ونجادهم بالتي هي أحسن.

ومحاربين معلنين عداوتهم للدولة الإسلامية وللمسلمين: وهؤلاء نقاتلهم ونريهم من أنفسنا غلظة وشدة في القتال، ويؤيد هذا المعنى: أن هذه الآيات الثلاث ثبت أنها نزلت في المدينة في أحد وكان الجهاد قد شرع، وكانت أحكام الجهاد في المعارك تنزل على المسلمين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسرها بأعماله وتقريراته وللمعارك أحوال يمر بها المسلمون والأحكام معللة بالإطار العام لهذه الأحوال، فعندما يمثل المشركون بالمسلمين فإننا نصبر على المثلة؛ لأنه لا يجوز أن نمثل بأعدائنا

<sup>(</sup>٢) النواسخ صـ ٣٨٩.



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير ۱۶/ ۱۳۲ ، وهذا لفظه وقد ساق ابن جرير كلام ابن زيد في قول من قال بأن الأمر بالصبر خاص بالنبي على ثم نسخ، وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ: (كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذوو منعة، فقالوا: يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب، فنزلت الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد)، ولم يذكر فيه الخصوصية بالصبر في النبي على انظر: الدر المنثور ٤/ ١٥١، وانظر: القرطبي ١٥/ ١٣٣٠.



لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصبر لا يعني ترك قتالهم، ولا يعني عدم الغلظة والشدة في قتالهم، يقول السيوطي: (ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح، ثم نسخ بإيجاب القتال، وهذا في الحقيقة ليس نسخاً، بل هو من قسم المنسَّأ، فالمنسَّأ: هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى...، بمعنى: إن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلَّة تقتضي ذلك الحكم، بل ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس ينسخ، إنها النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله). "

ولم يقل أحد بعدم جواز العمل بآيات الصبر والنصح، ولم يتركه المسلمون في معاركهم ودعوتهم إلى الله، وإنها الأمر أنه: يدور الحكم مع علته أينها دار بحسب المكان والأشخاص والزمان وأحوال المسلمين، والله أعلم.

ويقال بمثل هذا في الآيات التي قيل بنسخها في سورة النحل، كقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوُ أَفَإِنَّمَا عَلَيْكُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٨٢] فقد قال كثير من المفسرين بأنها منسوخة بآية السيف في سورة التوبة "، وهو غير مسلم لهم.

<sup>(</sup>٢) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/ ٤٨٧ ، نواسخ القرآن لابن الجوزي٣٨٦ ، والزيادة والإحسان في علوم القرآن لمحمد بن أحمد بن عقيلة المكي ت ١١٥٠ تحقيق إبراهيم بن محمد المحمود رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة ٤/ ١١٥ ، مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ١٤١٠ . وقد طبع الكتاب مؤخراً في عشرة أجزاء في جامعة الشارقة لنفس المحقق عام ١٤٢٧ هـ ولكني لم أستطع الوصول إليه.



<sup>(</sup>١) الإتقان ٢/ ٢١. وينظر الرازي ٢٠/ ١١٥ فقد رد نسخ الآية أيضاً.



وأنبه أخيراً أن الاستثناء لا يدخل في معنى النسخ الاصطلاحي، وبذلك يخرج قوله تعسلان ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكُو وَقَلْبُهُ مُطْمَنِ أَلْكُو مِن كَفَر بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكُو مَن صَرَحَ بِالْكُفُر صَدْرًا فِعَلَيْ هِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦] من الآيات التي قيل بنسخها في سورة النحل. (١٠عفر)

<sup>(</sup>١) فقد ذهب إلى نسخها صاحب الزيادة والإحسان في علوم القرآن ٤/١١٥٢.





#### المبحث الثالث:

## مقصد السورة وموضوعاتها و محاورها العامة.

# ● تمهيد في توضيح بعض المصطلحات لدى الباحث:

١ - أعني بمقصد السورة: القضية الكلية الكبرى، التي تدور حولها المحاور العامة للسورة، ولكل سورة مقصد بارز فيها وقد يعبر عنه بالمقصد الأول عندما تتعدد مقاصد السورة.

٢- ومحاور السورة: هي العنوان العريض الجامع للمواضيع الفرعية التي تناقشها السورة، بمعنى أنه قد تتفق عدة مواضيع ناقشتها السورة في عنوان تدخل فيه، فمثلاً نقول: من محاور السورة: بيان قدرة الله تعالى، ويدخل في هذا المحور: موضوع بيان خلق الأرض والسهاء وخلق الإنسان... الخ.

وقد تشترك بعض هذه المواضيع في عناوين أخرى من محاور السورة، وبذلك يكون للسورة عدة محاور حسب اجتهاد الباحث، ولكن كلها تصب في المقصد العام للسورة.

٣- ومواضيع السورة: هي المسائل المتنوعة التي تتناولها السورة في آياتها سواء كانت تلك المسائل كونية أو تشريعية أو غيرهما، وقد يكون في الآية الواحدة عدة مواضيع، وقد تجتمع عدة آيات في موضوع واحد، وهذا التفصيل والإجمال يعود للمفسر في توسعة مواضيع السورة أو إجمالها.

إن مجموعة المواضيع التي تتعرض لها السورة تلتقي في محاور، وهذه المحاور تصب في المقصد الأول للسورة، [انظر الشكل التمثيلي لتوضيح لهذا الترتيب في الصفحة التالية].







# وهذا المعنى يعبَّر عنه بالوحدة الموضوعية للسورة١٠٠٠، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) ويمكن التعبير عن الوحدة الموضوعية في السورة: هي أن لكل سورة قيضايا خاصة وسيات بارزة فيها عرضت لها السورة، ولكن فيها معاني تربط بينها لتصب في المقصد العام الذي تهدف إليه من التعرض لهذه القضايا، والله أعلم.

ينظر: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم د. محمود حجازي صـ ٣٣ ط: المدني ١٩٧٠، وهي في الأصل رسالة دكتوراه، ودراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم صـ ١١١، د. زاهر بن عوض الألمعى ط مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، أولى ١٤٠٥هـ.



## \* مواضيع سورة النحل:

نظراً لكثرة ما اشتملت عليه السورة من المواضيع؛ فسأكتفي بنقل كلام الفيروز آبادي(١) في بيان مشتملات السورة لأني رأيت أنه جمع معظم مواضيعها إن لم نقل كلها، فيقول رحمه الله: (معظم ما اشتملت عليه السّورة: تخويف العباد بمجئ القيامة، وإقامة حُجّة الوحدانية، وذكر ما في الأنعام من المنافع والنِّعم، وما في المراكب من التَّجمّل والزينة، وذكر المُسِيم والنبات والشجر، وتسخير الشمس والقمر، وتثبيت الأَرض والجبال والحَجَر، وهداية الكواكب في السّفر والحضر، والنِعم الزَّائدة عن العد والإحصاء، والإِنكار على أَهل الإِنكار، وجزاءُ مَكْر الْمُكّار، ولعنة الملائكة على الأَشرار عند الاحتضار، وسلامهم في ذلك الوقت على الأبرار والأُخيار، وبيان أُحوال الأُنبياء والمرسلين مع الأُمم الماضين، وذكر الهجرة والمهاجرين، وذكر التَّوحيد، وتعريف المنعِم، ونعَمه السّابغات، ومذَمّة المشركين بوأْد البنات، وبيان الأَسماءِ والصّفات، والمنَّة على الخلائق بإِنزال الرّحمات، وعدّها من الإِنعام في بـاب الأَنعـام والحيوانـات، وبيـان فوائد النَّحْل، وذكر ما اشتمل عليه من عجيب الحالات، وتفضيل الخَلْق في باب الأرزاق والأقوات، وبيان حال المؤمن والكافر، وتسخير الطيور في الجوّ صافّات، والمِنَّة بالمساكن والصّحاري والبّرِّيَّات، وشكاية المتكبّرين، وذكر ما أُعِـدٌ لهـم مـن العقوبات، والأمر بالعدل والإحسان، والنَّهي عن نقض العهد والخيانات، وأنَّ الحياة

<sup>(</sup>۱) محمد بن يعقوب مجد الدين أبو الطاهر الشيرازي، الإمام اللغوي المحدث المفسر، صاحب القاموس المحيط وبصائر ذوي التمييز وغيرهما، (ت١٧٨هـ) انظر: بغية الوعاة ١/ ٢٣٧، معجم المفسرين لنويهض ٢/ ٦٢٥.





الطُّيّبة في ضمن الطَّاعات، وتعلم الاستعادة بالله في حال تلاوة الآيات المحكمات، وردّ سلطان الشَّيطان من المؤمنين والمؤمنات، وتبديل الآيات بالآيات، لمصالح المسلمين والمسلمات، والرّخصة بالتَّكلم بكلمة الكفر عند الإكراه والضّرورات، وبيان التحريم والتحليل في بعض الحالات، وذكر إِبراهيم الخليل وما مُنح من الدّرجات، وذكر السّبْتِ واللّمَاءِ إلى سبيل الله بالحكمة والعظات الحسنات، والأمر بالتسوية في المكافآت بالعقوبات، والأمر بالصّبر على البليّات، ووعد المتّقين والمحسنين بـأعظم المثوبات، بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾) انتهى. ١٠٠

# • مقاصد سورة النحل:

تقدم أن سورة النحل مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة منها فهي مدنية، والسور المكية ترجع كلها في الغالب إلى تقرير أمور ثلاثة هي ٧٠٠:

- تقرير وحدانية الله تعالى: بنفي الشركاء عنه، وبيان أنه وحده الخالق البارئ، وبكشف زيف الآلهة المزعومة ودلائل عجزها، وهو المعروف في العقيدة بالإلهيات.
- تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات رسالته أنها من عند الله، وأن القرآن منزل من عنده سبحانه وتعالى، وأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيها يدعيه من الوحي، وهذا قسم النبوات.

<sup>(</sup>٢) انظر: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، د. محمد محمود حجازي صــ ٤٩، ط دار المدني القاهرة ١٣٩٠هـ، ١٩٧٠م.



<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز ١/ ٢٧٨- ٢٧٩ ط المكتبة العلمية بيروت وللتوسع. انظر: التحرير والتنوير ١٣/ ٧٥ ط مؤسسة التاريخ، بيروت.



- إثبات قيام الساعة والبعث والنشور والحساب، وهو قسم الغيبيات.

وسورة النحل لا تخرج عن هذا الإطار العام الذي تسير عليه السور المكية، فقد قصدت إلى تقرير الأمور الثلاثة السابقة، إلا أن المتمعن في مواضيع سورة النحل يجد أن جانب الإلهيات والتوحيد أو (معرفة الله) أبرز ما يظهر فيها من هذه المقاصد الثلاث، وقد أبان الرازي هذا المعنى في تفسيره لسورة النحل فقال: (اعلم أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة:الإلهيات، والنبوّات، والمعاد، وإثبات القضاء والقدر، والمقصود الأعظم من هذه الأصول الأربعة، تقرير الإلهيات، فلهذا السبب كلها امتد الكلام في فصل من الفصول عاد إلى تقرير الإلهيات...). "

ونرى هذه المقاصد واضحة عند المفسرين المعتنين بذكر المناسبات بين الآيات كما فعل الرازي، فقد ربط رحمه الله بيانه للآيات في سورة النحل بمقصد تقرير الإلهيات، ولذلك فإن المقصد الأساسي الذي تهدف إليه سورة النحل: تقرير الإلهيات، وتقرير ما يتعلق بأصول العقيدة: كالنبوة، وتقرير البعث والنشور.

وسأعبر عن هذا بالقول:

إن مقصد سورة النحل تقرير أصول العقيدة وأعظمها قسم الإلهيات.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرازي ١٨٥/١٩ عند تفسير النحل، الآيات (١١،١٠)، و: ٢٠/٥ الآية ١٤ من سورة النحل.



<sup>(</sup>۱) الرازى ۲۰/ ۵۰.



إن (السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة، وأنه لا غنى لمستفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية،...فإن من يفرق النظر في الآيات على أنها منفصلة تماماً عن غيرها، ولم ينظر نظرة إجمالية عامة في السورة وفي هدفها العام؛ لم يحصل له إلا فهم ظواهر الألفاظ بحسب الوضع اللغوي فقط، لا بحسب المقصود الأعلى للمتكلم).(1)

### • محاور سورة النحل:

لقد اشتملت سورة النحل على محاور عدة منها ما يتعلق بالمقصد بشكل مباشر، ومنها ما ترتبط معه من حيث اللازم، وسأتعرض لأبرز وأهم هذه المحاور مع الكلام فيها بإيجاز:

١ - تقرير كمال قدرة الله تعالى وعلمه في تدبير أحوال العوالم العلوية والسفلية وأحوال الأرواح والأجسام:

<sup>(</sup>١) انظر: الوحدة الموضوعية في القرآن د. حجازي صـ ٤٨.



(اعلم أنه تعالى لما خوف المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من العذاب؛ أردفه بذكر ما يدل على كمال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي، وتدبير أحوال الأرواح والأجسام؛ ليظهر لهم أن مع كمال هذه القدرة القاهرة والقوة غير المتناهية لا

يعجز عن إيصال العذاب إليهم على أحد تلك الأقسام الأربعة). (١٠

ولشدة ظهور هذا المحور في السورة فقد جعل البقاعي "رحمه الله الدلالة على كهال قدرة الله تعالى وعلمه مقصود سورة النحل الأول فقال: (مقصودها [أي: سورة النحل] الدلالة على أنه تعالى تام القدرة والعلم، فاعل بالاختيار، منزه عن شوائب النقص، وأدل ما فيها على هذا المعنى أمر النحل لما ذكر من شأنها من دقة الفهم في ترتيب بيوتها ورعيها وسائر أمرها من اختلاف ألوان ما يخرج منها من أعسالها، وجعله شفاء مع أكلها من الثهار النافعة والضارة وغير ذلك من الأمور ووشمها ب (النعم) واضح في ذلك، والله أعلم). ""

٢ - تفرد الله تعالى بالإلهية، وتقرير فساد دين الشرك وإظهار شناعته:

وهذا محور عظيم في سورة النحل، والسورة كلها دليل عليه، فقد نوعت سورة النحل الأدلة على وحدانية الله بذكر خلق السهاء والأرض والإنسان وإنزال المطر

<sup>(</sup>۱) الرازى ۲۰ / ۳۳.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي أبو الحسن المفسر النحوي المؤرخ من أصحاب ابن حجر صاحب التفسير الشهير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور الذي حاز به السبق في جمعه وتأليفه ت (٨٨٥هـ). انظر: الضوء اللامع ١/ ١٠١، معجم المفسرين ١/ ١٧، الموسوعة الميسرة ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١٠١/١١.



وإنبات الزرع وغير ذلك الكثير الكثير، وضربت لذلك أمثلة من نفس الإنسان على فساد الشرك، منها: أنه لا يرضى أن يشاركه أحد في ملكه، فإذا كانوا لا يرضون الشرك في حقهم وهم المخلوقون، فكيف يصح في حق الخالق سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ فَمَا اللَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِم عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُم فَهُمْ فِيهِ سَوَام أَفَينِعْمَة اللّه يَجْحَدُونَ ﴾ [النحل: ٧١].

وغير ذلك من الأمثال الحسية التي تفسد أصل الشرك، قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ آَحَدُهُ مَآ أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُو كَأَنَّ عَلَى مَوْلَمَكُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ آَحَدُهُ مَآ أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَلِ وَهُو عَلَى مَوْلَمَكُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِحَنَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل:٧٦].

٣- زجر المشركين عن الإشراك، وإنذارهم بسوء العاقبة:

وقد عد ابن عاشور هذا المحور والذي قبله من أغراض السورة الأساسية. "
ويتجلى هذا المحور في بيان عقوبة الكافرين والمشركين لأجل تحفيزهم للتوحيد، قال
تعالى: ﴿ أَفَا مَن اللَّذِينَ مَكُرُوا السَّيّاتِ أَن يَغْسِفَ اللّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ثَن الْمَ يَا خُذَهُمْ فِي تَقَلِّيهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ثَا اللّهُ يَا خُذَهُمْ فِي تَقَلِّيهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ثَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٣/ ٧٥، ٧٧.ط مؤسسة التاريخ.





وجاء هذا الترهيب وسط آيات تفتح مغاليق عقل الكافر ومدارك فكره لما يحيط به من النعم الدالة على وحدانية الله وعظمته، كما في قوله تعالى: ﴿ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْي ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِيرِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَّهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَٱلْقُواْ ٱلسَّامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعُ بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَّبِّرِينَ ﴾ [النحل:٢٦، ٢٩]، وقرن هذا الترهيب بالترغيب بعاقبة المؤمنين الموحدين ليأخذ البيان القرآني الإنسان من كل جوانبه العقلية والنفسية ولا يبقي له حجة للكفر بالله، قال تعالى: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّـٰقَوَّا ۗ مَاذَا آنزلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمُ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠].

٤ - بيان سبيل الدعوة إلى وحدة الله تعالى:

ففي تفسير قوله تعالى: ﴿ أَدَّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥].





يقول الطبري رحمه الله في تفسير الموعظة الحسنة: (وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه وذكّرهم بها في تنزيله كالتي عدد عليهم في هذه السورة من حججه وذكرهم فيها ما ذكرهم من آلائه..).(١)

إذن: فهذه البراهين الكونية التي ذكرت في سورة النحل هي زاد للداعي المسلم ليوظفها في دعوته إلى توحيد الله وتعظيمه، من حيث إن هذه البراهين هي الأدلة الكونية لوجود الله ووحدانيته، وتحمل في ضمنها الحجج والبراهين العقلية على أصول العقيدة.

ولذلك فقد جعل بعض الفضلاء سورة النحل وقفاً على بيان سبيل الدعوة إلى الله وحده، فقال: (سورة النحل تكاد تكون وقفاً على الدعوة إلى وحدة الله تعالى). (")

فسبيل الدعوة يكون بالحجة والبرهان الذي يقيم الحق ويزهق الباطل، ويفتح مدارك العقل ومسالك الفكر لتعظيم الله تعالى، ولبيان كمال قدرة الله تعالى في تدبيره أحوال العالم العلوي والسفلي وتدبير أحوال الأرواح والأجسام.

### ٥- وجوب شكر الله تعالى:

هذه سورة النعم، والنعم يجب أن تشكر، وإن المتتبع للسورة من أولها إلى آخرها يجد هذا المحور صريحاً لا يحتاج إلى استنباط، كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي سَخَرَ اللَّهُ لَحْمَا طَرِبَيًا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَكرَى

<sup>(</sup>۱ ) ابن جرير ۱۳۱/ ۱۳۱.

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة النحل د. محمد البهي صـ ٣ ط مكتبة وهبة مصر، الثانية ١٣٩٨ هـ.



ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بَتَعُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَكَمُ تَشَكُّرُونَ ﴾ [النحل: ١٤].

ولما ويخ الله تعالى الكافرين بسبب كفرانهم نعمة الله وجحدهم لها مع تنعمهم بها؛ أمرهم بالشكر في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ ٱخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا عَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْئِدَةٌ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ تعلمُون شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدر وَالْأَفْئِدَةٌ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل:٧٨]، وقوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَالشَّكُرُونَ ﴾ [النحل:١١٤].

فيعد كل نوع من أنواع النعم تختم الآيات بالأمر بالـشكر دلالـة على أن المراد من ذكرها وتسخيرها أن يكون الإنسان شاكراً لها، ولذلك فقد ناسب أن تذكر أبرز صفة في إبراهيم عليه السلام في سورة النحل ألا وهي: الشكر لله، للدلالة على أن هذه الصفة من علامات الاجتباء والاصطفاء والهداية قال تعالى: ﴿ شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِدِ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم ﴾ [لنحل: ١٢١].

ولذلك نجد بعضهم جعل شكر الله المحور الأساسي التي تدور في فلكه مواضيع سورة النحل لجلائه ووضوحه في السورة فيقول: (أي متدبر لآيات سورة النحل يرى أنها تدور في فلك شكر الله تعالى، وارتباطه بتوحيده سبحانه وطاعته والانقياد لدينه وشرعه..) (۱)، (...كما اهتمت بعض آيات السورة بتثبيت المؤمنين الشاكرين على طريق



<sup>(</sup>١) التوحيد والشكر في سورة النحل صـ٧ الشيخ عبد الحميد طهاز ط دار القلم دمشق.



الشكر، فلا يكون منهم انشغال بالنعمة عن المنعم أو تلق بالنعم بحيث يكفرون بالمنعم ويجحدون فضله عليهم...).(1)

# ٦- أهمية التسلح بالعلم، والحض على البحث العلمي المتجرد عن الهوى:

يقول الخطيب الشربيني "في تفسيره للروح في الآية: (الوحي أو القرآن فإن القلوب تحيا به من موت الجهالات..) "، وفي تفسير المهايمي ": (أي بالكلام الذي هو كالروح

<sup>(</sup>٤) علي بن أحمد بن إبراهيم المهايمي فقيه متكلم مفسر من كمل علماء الهندت ٨٣٥هـ له التفسير: تبصير الرحمن. انظر: هدية العارفين ١/ ٧٣٠، معجم المؤلفين ٧/ ٩، معجم المفسرين لنويهض ١/ ٣٥٣٠.



<sup>(</sup>١) التوحيد والشكر في سورة النحل صـ٨ الشيخ عبد الحميد طهماز.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد الشربيني الخطيب الإمام الفقيه الشافعي لـ السراج النير في التفسير وغيره في الفقه ت ٩٧٧ هـ انظر شذرات الذهب ١٩٦١، الأعلام ٦/٦، الموسوعة الميسرة ٢/ ١٩٦١.

<sup>(</sup>٣) السراج المنير ٣/ ٣١٤ تحقيق أحمد عناية ط دار إحياء التراث بيروت الأولى ٢٠٠٤.



لكلام غيره ويفيد الحياة الأبدية من علوم المكاشفة والمعاملة وغيرهما..) ويشرح هذا قول ابن عاشور: (ووجه تشبيه الوحي بالروح أن الوحي إذا وعته العقول حلت بها الحياة المعنوية وهو العلم، كما أن الروح إذا حل في الجسم حلت به الحياة الحسية قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنَ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦]). (")

ونحن نجد الآيات التي تحدثت عن آثار رحمة الله من النعم المتنوعة من النبات والثهار والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وما خلق الله من العجائب المتنوعة في الأرض ومنها النحل؛ ختم هذه الآيات بقوله تعالى: ﴿يَعْقِلُونَ ﴾ كما في الآية [17/ النحل و الآية 77/ النحل].

وبقوله: ﴿ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ كما في الآية [١١/ و٤٤/ و٢٩/] من السورة، لأن فواصل الآيات إنها هي تعبر عن مقصد الآية.

يقول الخطيب الشربيني: (ختم تعالى الآية الأولى بالتفكير لأن ما فيها يحتاج إلى تأمل ونظر، وختم الثالثة بالتذكير لأنه نتيجة ما تقدم، وجمع الآيات في الثانية دون الأولى والثالثة لأن ما نيط بها أكثر ولذلك ذكر معها العقل..). "





<sup>(</sup>۱) تبصير الرحمن وتيسير المنان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن، علي بن أحمد المهايمي ١/ ٤٠٢ ط عالم الكتب ببروت ثانية ١٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٩٩. ط سحنون تونس.

<sup>(</sup>٣) السراج المنير ٣/ ٣٢١.



ولم تكتف السورة ببيان أهمية العلم، بـل حضت على البحث العلمي مـن أجـل الاعتبار والتصديق، وتعميق معنى العبودية، إذ الآثار المتبقية من الأمم السابقة إنها هي دلائل صدق الرسل في وعد الله بمعاقبة المكذبين، كما في قول عالى: ﴿.. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٦].



### المبحث الرابع:

### فضائل سورة النحل.

لم يرد في فضائلها شيء خاص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم "، وإنها ورد من الآثار ما يدل على فضلها في الجملة، فعن واثلة بن الأسقع "أن النبي على قال: «أعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثان، وفضلت بالمفصل». "

قال المناوي في فيض القدير ١/ ٥٦٦: (قال الهيثمي: وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وضعفه النسائي وغيره ا.هـ، وأقول: فيه أيضاً عمرو بن مرزوق أورده الذهبي في المضعفاء، وقال كان يحيى بن سعيد لا يرضاه)، وأخرجه والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ٧/ ١٥٨ طدار الكتب العلمية، وابن جرير ١/ ٣٤، وأبو عبيد كما ذكر ابن كثير في التفسير صـ ٣١، والزركشي في البرهان ١/ ٣٤، من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح به قال ابن كثير، =



<sup>(</sup>۱) أما حديث أبي بن كعب الطويل في فضائل القرآن سورة سورة، فإنه موضوع، كما نص على ذلك المحدثون وفيه: (من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله تعالى بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنيا وأعطي من الأجر كالذي مات فأحسن الوصية) ويلاحظ أن واضع هذا الحديث راعى معنى السورة في ذكر النعم فيها فاختلق من العاقبة ما يناسب ذلك.

<sup>(</sup>٢) واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر صحابي أسلم قبل تبوك وشهدها كان من أهل الصفة ت ٨٣هـ. انظر: تهذيب التهذيب ٨١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الطيالسي صـ ١٣٦ رقم (١٠١٢)، وأحمد في المسند ٤/ ١٠٧، وأبو جعفر النحاس في الناسخ ٢/ ٢٠٤ والبيهقي في الشعب كها في الدر المنثور٦/ ١٠١ كلهم من طريق عمران القطان عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن واثلة.



والمئون ما ولي السبع الطوال، وسميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مئة آية أو تقاربها(١)، وسورة النحل من المئين، فتدخل في جملة ما خص الله نبيه.

وكذلك ورد من الآثار ما يدل على اهتهام السلف الصالح رضي الله عنهم بهذه السورة ، فقد ذكر السيوطي في الدر المنثور عند قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ السورة ، فقد ذكر السيوطي في الدر المنثور عند قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ اللَّهِ اللهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قال: (من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين). "

= وتبعه الزركشي: (وهو حديث غريب وسعيد بن بشير فيه لين)، ثم قال ابن كثير: (وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره).

أقول: وشاهد آخر من حديث أبي قلابة مرفوعاً مثله أخرجه ابن جرير ١/ ٣٤ وابن الضريس كها في الدر المنثور ٦/ ١٠١، وبذلك نعلم أن هذا الحديث ورد من عدة طرق لا يخلو واحد منها من ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضاً؛ فعمران القطان تابع بشيراً في رواية الحديث عن قتادة، وحديث سعيد بن أبي هلال المرسل وحديث أبي قلابة شاهدان له؛ فيتقوى من هذه الجهة ويصبح صالحاً إن شاء الله.

(١) البرهان ١/ ٣٤٢.

(٢) أخرجه: سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن الضريس في فضائل القرآن، ومحمد بن نصر، والطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان، انظر: الدر المنشور \$/ ١٤٢، وقال الهيثمي: (رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح) مجمع الزوائد ٧/ ٣٤٣. ومعنى فليثور القرآن، أي: فليتدبر معانيه وليتفكر في آياته. انظر: النهاية مادة: ثور.

وقد ذكر السيوطي أن هذا الأثـر أخرجـه ابـن الـضريس٬٬ أيـضاً في فـضائل سـور القرآن. ١٠٠٠

وعمله هذا يدل على أن محل كلام ابن مسعود في سورة النحل، وأنه يليق في هذا المكان لما حوته السورة الكريمة من إشارات ومعان ودلالات في أصناف العلوم.

ومما ورد أيضاً من المأثور ما يخص سورة النحل، ما أخرجه ابن جرير وغيره: أنه قيل لهرِم بن حيان " عند اقتراب وفاته: (أوصٍ)، فقال: (إنها الوصية في المال ولا مال لي، ولكن أوصيك بخواتيم سورة النحل).(١)

ويضاف إلى فضائلها ما تميزت به سورة النحل من خصوصيات السورة الموضوعية التي مر ذكرها.

انظر: الدر المنثور ٤/ ١٥١، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٨.

<sup>(</sup>١) محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس البجلي الرازي الإمام الحافظ المحدث الثقة المعمر المصنف صاحب فضائل القرآن ت ٢٩٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٤٩، شذرات الذهب 7/17.

<sup>(</sup>٢) وقد استدركته في سورة النحل أيضاً محققة فضائل القرآن لابن الضريس الدكتورة غـزوة بـدير صـ ١٥٢ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) هَرِم بن حيان العبدي أحد عمال عمر بن الخطاب، لقى أويساً القرني، وكان من عقاله الناس وعلمائهم، ويقال أنه لما دفن جاءت سحابة فروت قبره ونبت العشب عليه من وقته تـوفي سـنة ٤٦هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٨، البداية والنهاية لابن كثير ٨/ ٣١ ط دار الفكر بيروت. (٤) ابن جرير ١٤/ ١٣٤، وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم،





# تفسير سورة النحل

- تمهيد: بيان خطة التفسير العامة لسورة النحل
  - تفسير سورة النحل وتجد فيها:
  - تطبيقات التفسير العلمي بطريقة:
    - التفسير الإجمالي.
      - التفسيرالموضوعي
      - التفسير التحليلي







# متهكينك

### . بيان خطة التفسير العامة لسورة النحل:

إن أكثر من اشتغل في الكتابة بالتفسير العلمي للقرآن الكريم يمشي على طريقتين أساسيتين:

إحداهما: طريقة التفسير الموضوعي: وهي تعنى بدراسة مسألة في القرآن كله (۱۰) وقد حاولت أن ألامس جوانب من هذا المنهج في مواطن من تفسير سورة النحل كتفسير نزول الماء من السهاء مثلاً عند [الآية: ١٠]، وَأَوْجُهِ تسخير الليل والنهار الشمس والقمر..

والثانية: طريقة التفسير الإجمالي: وذلك كأن يأخذ المفسر آية من القرآن ويتكلم عن معناها في كتب التفسير ويورد أقوال المفسرين فيها عموماً ثم يذكر المعلومات في العلم الذي أشارت إليه الآية أو الآيات.

ومما يؤخذ على أصحاب هذه الطريقة الاستطراد الكثير في ذكر المعلومات دون ربط لها بدلالة الآية أو دون توضيح الربط بينها، وقد نهَجت هذه الطريقة في التفسير أيضاً، متحاشياً ما انتقدته فيمن مشى عليه كما فعلت عند تفسير تسخير البحر وتفسير آية السرابيل وآية تحريم الدم والخنزير مثلاً.

وقد أشرت إلى مواطن التفسير العلمي بالطريقتين السابقتين في رأس الصفحة من الأعلى بقولي: (تطبيقات منهج التفسير العلمي) لتمييزها عن تفسير باقي سورة النحل.

<sup>(</sup>۱) وقد رأيت مما اطلعت عليه أن أضبط مثالٍ لهذه الطريقة في المعاصرين بحث (بداية الكون دراسة تأصيلية للنصوص القرآنية والنبوية) للدكتور محمود بن عبد الرزاق مطبوع في مجلة الحكمة العدد الرابع والثلاثون محرم ١٤٢٨ من صـ ٩٩، إلى صـ ١٦٤.





أما طريقة التفسير التحليلي: فلا أعلم من اشتغل بها في اتجاه التفسير العلمي للقرآن وأعمقها بحثاً ودلالة، وذلك للقرآن وأعمقها بحثاً ودلالة، وذلك بأن يتناول المفسر آية أو أكثر من الآيات التي فيها دلالة على علم ما، فيتناولها بالتحليل اللغوي والبلاغي من جوانبها، ويركز فيها على الإشارات العلمية ويظهرها إما استنباطاً واستدلالاً، وإما توظيفاً للعلوم في شرح ما دلت عليه الآية أو غير ذلك.

وقد تناولت هذا المنهج في موطنين أساسيين في تفسير سورة النحل [عند تفسير الآيات ٦٦ إلى ٦٩]، وفيهما تطبيق ضوابط التفسير العلمي بالتفصيل، وأردت بذلك أن أظهر أهمية التفسير التحليلي في منهج التفسير العلمي للقرآن الكريم، وأن أبين بأن التفسير العلمي لا يمكن قصره على منهج معين كالموضوعي مثلاً.

وقد حاولت استيعاب كل الطرق المعروفة في التفسير في منهج التفسير العلمي أثناء تفسير سورة النحل ما استطعت وأسأل الله التوفيق والقبول.

وأما الخطة العامة لتفسير سورة النحل على العموم فهي كالآتي:

أ- تقسيم آيات السورة إلى مجموعات تقسيهاً متسلسلاً حسب اتفاقها في موضوع واحد باجتهاد الباحث، ووضع عنوان لكل مجموعة يعبر عن مضمونها.

ب- ذكر أسباب النزول إن وجد.

ج- العناية بمناسبة المجموعات المقسمة لبعضها تحت عنوان (مناسبة الآيات)، شم العناية بمناسبة الآيات في المجموعة نفسها لبعضها أثناء التفسير.

<sup>(</sup>١) وقد حام حول هذا المنهج الدكتور مجدي إبراهيم السيد إسهاعيل في كتابه: (الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في قصة أهل الكهف والرقيم) ط دار طيبة الخضراء.

د- تفسير غريب الآيات دون تفصيل اللهم إلا في مواضع الخلاف تفصيلاً مختصراً لمصلحة البحث حتى لا ندخل في التحليل إلا بها يخدم البحث.

هـ- تفسير الآيات تفسيراً عاماً، دون الاستطراد في غير الآيات الكونية المتعلقة بالتفسير العلمي، مع ملاحظة ارتباطها بالمقصد الأول للسورة وتوضيح معالم محاورها وذكر ما تدل عليه من إشارات علمية مختلفة إن وجد.

ولذلك فإني لا أتعرض للاختلاف في تفسيرها وإنها أذكر ما ترجح لي بعد دراستها وقد أشير إلى باقي الأقوال عند قوتها، أو أذكر أقوى الأقوال في الآية مع الترجيح.

و- تنويع طرق التفسير العلمي (إما على طريقة التفسير الموضوعي، أو التحليلي، أو الإجمالي)، من الآيات التي تحمل دلالات في العلوم الكونية أو النفسية أو العقلية، والتركيز عليها في التفسير؛ لبيان دلالاتها وما يستنبط منها، ملتزماً بالضوابط التي تقدم ذكرها إن شاء الله.

ز- التعرض للقراءات بها يخدم التفسير العلمي؛ كترجيح أو زيادة معنى في التفسير العلمي للقرآن، كما سبق في ضوابط التفسير العلمي.

ح- عندما تتعدد قضايا الآية أثناء التفسير؛ أجعل تفسيرها في مطالب أو مسائل، أو أقسمها إلى فقرات حسب الحاجة والاجتهاد.

ط- في التفسير التحليلي اتبعت الخطوات السابقة في الخطة العامة لتفسير سورة النحل، لكن مع التوسع في تحليل الآية وشرح دلالتها، واستيعاب الأقوال فيها ومناقشتها والجمع أو الترجيح بينها، والاستفادة مما قيل في تفسيرها من المعاصرين والكاتبين في الإعجاز العلمي، ومناقشة آرائهم وتصويبها أو تخطئتها، واستوعبت





تطبيق ضوابط التفسير العلمي للقرآن في طريقة التفسير التحليلي، لتكون الآيات المفسرة بهذه الطريقة نموذجاً تطبيقياً متكاملاً لضوابط التفسير العلمي إن شاء الله.

وقد اخترت نموذجين من السورة لتطبيق منهج التفسير العلمي للقرآن بطريقة التفسير التحليلي وهي: تفسير الآية: ﴿ وَإِنَّ لَكُو فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً شَيْقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهِ عَنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصاً سَآبِعاً لِلشَّارِبِينَ ﴾ [النحل: ٢٦]، وتفسير الآيتين [ ٢٨ - مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنا خَالِصاً سَآبِعاً لِلشَّارِبِينَ ﴾ [النحل: ٢٦]، وتفسير الآيتين [ ٢٨ - ٢] من سورة النحل: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعْلِ أَنِ ٱتَّغِذِي مِن لَلِّجِبَالِ بُيُوتاً وَمِن ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ مَلَى مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَأَسَلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذَلُلاً يَعْرُبُحُ مِن الشَّمَرَتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذَلُلاً يَعْرُبُحُ مِن الشَّمَرَةِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذَلُلاً يَعْرُبُحُ مِن الشَّعَلِ التعليقِ فِي السورة فِي دَاسِ الصفحة من الأعلى بقولي: وقد ميزت مواطن التفسير التحليلي في السورة في رأس الصفحة من الأعلى بقولي: (منهج التفسير العلمي بطريقة التفسير التحليلي).

وأما الآيات التي تناولت فيها التفسير العلمي بطريقة التفسير الإجمالي والموضوعي فقد ميزتها بعنوان في رأس الصفحة بـ (تطبيقات التفسير العلمي).



# القسم التطبيقي

تفسير سورة النحل

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



# نِسَلِللَّهُ الْأَمْرَ الْحَصِدِ فِي الْمُعَالِكُمِ الْمُعَالِكُمُ اللّهُ الْمُعَالِكُمُ اللّهُ الْمُعَالِكُمُ اللّهُ اللّهُ

١- ﴿ أَنَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ ۚ أَنَا أَلَمْ اللَّهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنَ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ. لَآ إِلَنهَ إِلَّا أَنَا فَالْتَهِكَةَ بِٱلرَّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ. لَآ إِلَنهَ إِلَّا أَنا فَا تَقُونِ اللهِ ﴾.

# 🔹 سبب النزول:

<sup>(</sup>۱) أسباب النزول للواحدي ص ۱۵۹ ط دار الكتب العلمية. البغوي ٣/ ٦٦، الكشاف للزنخشري ٢/ ٥٥ تحقيق عبد الرزاق المهدي ط دار إحياء التراث أولى ١٤١٧هم و اد المسير ٤/ ٣٠، القرطبي ١٤١٠، الرازي ١٤/ ١٧٠. كلهم عن ابن عباس بهذا اللفظ. و أخرج ابن جرير ١٤/ ٥٠، وابن المنذركما في الدر المنثور٤/ ١٢٣عن ابن جريج قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ أَنَّ أَمَّرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ ﴾ قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض: إنَّ هذا يزعمُ أن أمر=







### \* غريب الآيات:

أَمْرُ اللهِ: في معناها أقوال ١٠٠٠: أجدها: الساعة، الثاني: أشراط الساعة كخروج الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث:عذاب الله، الرابع: وعيد المشركين، الخامس: أحكامه وفرائضه، وهو قول الضحاك وقد رده ابن جرير واستغربه ابن كثير. ١٠٠٠

فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ: الاستعجال: طلب الشيء قبل حينه "، أي: فلا تطلبوه قبل وقته.

بِالرُّوحِ: في المراد بالروح ستة أقوال " بمكن اختصارها بثلاثة، وهي:

الأول: الوحي، ويدخل في هذا قول من قال بأن الروح: الوحي، سواء وحي القرآن أو النبوة، ويدخل في هذا القول أيضاً قول من قال بأن الروح هو أمر الله وسميت بذلك لأنها تحيى النفوس. (٠)

<sup>(</sup>٥) وهو قول الزجاج، انظر: زاد المسير ٤/ ٣١٣.



<sup>=</sup> الله أتى فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن، فلمَّا رأوا أنه لا ينزل شيء قالوا: ما نراه نزل، فنزلت: ﴿ أَقَرَّبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾، الآية فقالوا: إن هذا يزعم مثلها أيضاً، فلما رأوا أنه لا ينزل شيء، فنزلت: ﴿ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ ﴾ الآية العضا، فلما رأوا أنه لا ينزل شيء، فنزلت: ﴿ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ ﴾ الآية الهود: ٨]. وفي هذا السبب نظر لأن الآية مكية ولم يكن في مكة بعد منافقون عداك عن كون الرواية معضلة مرسلة.

<sup>(</sup>١) انظر: الأقوال في زاد المسير ٤/ ٣١٢، القرطبي ١٠/ ٤٤.

<sup>(</sup>۲ ) انظر: ابن جریر ۱۶/ ۵۳، وابن کثیر صـ۷۳۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عادل ٢/ ٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الأقوال في: الطبري ١٤/ ٥٣، ٥٥، زاد المسير ٤/ ٣١٣، القرطبي ١٠/ ٤٥، ابن كثير صـ ٧٣٣.

الثاني: الرحمة.

والثالث: الروح هي أرواح الخلق.

ولكن سياق الآية يرجح قول من قال بأن الروح هو الوحي عموماً، لأن قوله تعالى: ﴿أَنَّ أَنَذُرُواۤ أَنَّهُ وَلَا إِلَا اللّهُ إِلَآ أَنَا فَاتَقُونِ ﴾، هو الأمر المراد تبليغه وهداية البشرية إليه، وهو مقصد الرسالات الساوية، فإن كان هذا الوحي قرآناً كان المراد بالملائكة جبريل على وجه الخصوص، من باب العام الذي أريد به الخاص، وإن كان الوحي وحي النبوة والسنة فيدخل في قوله تعالى: الملائكة: جبريل وغيره؛ لأن السنة لا تختص بجبريل، والله أعلم.

وبذلك تكون الباء في قوله بالروح بمعنى: مع، كقولهم خرج فلان بثيابه، أي: ومعه ثيابه. (۱)

مِنْ أَمْرِهِ: أي بإرادته، فهي حال من الروح. ٣٠

والمعنى: جنس أموره وهي شؤونه ومقدراته التي استأثر بها، لأن الإضافة تفيد التخصيص (")، أي: ينزل الله الملائكة مع الوحي حال إرادته له حاملاً الأمر الذي فيه حياة البشرية وسعادتهم على أنبيائه، المندرج في سلك توحيد الله والخوف منه.

أَنذِرُوا: الإنذار: إخبار فيه تخويف. ١٠٠



<sup>(</sup>١) انظر: الرازى ١٩/ ١٧٥ نقل هذا المعنى عن أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٢) السراج المنير للخطيب ٣/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب صـ٥٠٦ مادة: نذر.



### \* تفسير الآيات:

إن سبب نزول الآية يضعنا في واقع الحال الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مع المشركين في مكة قبل نزول الآيات، وكيف كان المشركون يستقبلون وعيد الله على لسان رسوله بسخرية واستهتار، وهم يخافونه في قرارة أنفسهم ويحسبون لكلامه كل حساب.

(جاء مطلع السورة حاسماً جازماً: ﴿ أَنَى آمَرُ ٱللّهِ ﴾.. يوحي بصدور الأمر وتوجه الإرادة؛ وهذا يكفي لتحققه في الموعد اللذي قدره الله لوقوعه: ﴿ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ ﴾، فإن سنة الله تمضي وفق مشيئته ، لا يقدمها استعجال. ولا يؤخرها رجاء. فأمر الله بالعذاب أو بالساعة قد قضي وانتهى ، أما وقوعه ونفاذه فسيكون في حينه المقدر، لا يستقدم ساعة ولا يتأخر). (۱)

لقد كان استعجال المشركين تنقيصاً لقدر الله تعالى؛ وإنكاراً منهم لليوم الآخر، فلو اعتقد المشركون وحدانية الله تعالى وكال قدرته وعلمه لما استعجلوا، فلذلك قال تعالى: ﴿سُبِّحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾، أي: تنزه ربنا وتعالى عن الاستعجال، وعن كل صفات النقص والشرك، فتنزه عن النقص فلا يعجل وتنزه عن الكفؤ فلا يُدفع."

وجاءت: ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ بصيغة الاستقبالِ (للدلالة على تجدد إشراكِهم واستمرارِه، والالتفاتُ إلى الغَيبة للإيذان باقتضاء ذكرِ قبائحِهم للإعراض عنهم

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ١٠٣.



<sup>(</sup>١) ظلال القرآن ٤ / ٢١٥٩ ط دار الشروق.



وطرحِهم عن رتبة الخطاب) ١٠٠٠. إلا أن نوعاً آخر من مفرزات الإشراك ظهرت في المشركين، وهو تكذيب الوحي المنزل على الرسول، وجر هذا إلى التكذيب بكل ما يخبر به الرسول عن الله تعالى، فقرر الله صدق ما أنزل وصدق رسوله بقوله: ﴿ يُنِزِّلُ الْمَكَيِكَةَ بِٱلرَّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ \* ﴾.

فالقادر على إنزال العذاب بمن كفر به؛ قادر على إنزال الملائكة بالوحي على من اختارهم الله واصطفاهم لرسالاته، فإن أمر الرسالة ليس كسبياً، والوحي الذي ينزله الله تعالى على رسله فيه من العلم ما يحيي قلوباً ميتة بالبضلال والكفر، وينور عقولاً أظلمت بالجهل والخرافات، (فالقرآن والوحي به تكمل المعارف الإلهية، والمكاشفات الربانية، وهذه المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل، والعقل به يكمل جوهر الروح، والروح به يكمل حال الجسد، وعند هذا يظهر أن الروح الأصلي الحقيقي هو الوحي والقرآن، لأن به يحصل الخلاص من رقدة الجهالة، ونوم الغفلة، وبه يحصل الانتقال من حضيض البهيمية إلى أوج الملكية). ""

ثم يبين الله تعالى مقصد إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات؛ راسماً عنوان الوحي المنزل على عباده بقوله: ﴿ أَنَّ أَنَذِرُوٓ أَ أَنَّ أُدَرُوٓ أَ أَنَّ أَنَا فَأَتَّقُونِ ﴾ مخوفين ومخبرين بعظم شأن التوحيد: ﴿ أَنَّ هُو لَآ إِلَنَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ﴾.



<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ٥/ ٩٥ ط دار إحياء التراث بيروت، د.ت.

<sup>(</sup>٢) الرازي ١٩ / ١٧٤.



قال قتادة: (إنها بعث الله المرسلين لِأَن يوحد الله وحده، ويطاع أمره ويجتنب سخطه). (١)

(إنها الوحدانية... روح العقيدة، وحياة النفس. ومفرق الطريق بين الاتجاه المحيي والاتجاه المدمر. فالنفس التي لا توحد المعبود؛ نفس حائرة هالكة تتجاذبها السبل، وتخايل لها الأوهام وتمزقها التصورات المتناقضة، وتناوشها الوساوس، فلا تنطلق مجتمعة لهدف من الأهداف!).(")

وبذلك نجد أن مطلع السورة أبان مقصد القضايا التي ستناقشها السورة في ثناياها وهي التوحيد والتسليم لله تعالى فيها أمر ونهى ؛ لأن الله أعلم بها يصلح شؤون خلقه كها قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].

(فعندما يفتتح القرآن إحدى سوره ويشيد في مطلعها بمبدأ أو يندد بفكرة لا يلبث أن يتبع ذلك بآيات شرحاً وتقريراً حتى يأتي في ذلك على جميع ما يتعلق بالمبدأ والفكرة من عقائد وواجبات وأخلاق وحقوق). "

<sup>(</sup>٣) المدخل إلى علم أصول الفقه، د. محمد معروف الدواليبي صــ ٢٨ ط الخامسة ١٣٨٥ هــ دار العلم للملايين.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ١٤ / ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ظلال القرآن ٤/ ٢١٦٠.

# دلائل الوحدانية والقدرة

٢- ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ ۚ وَخَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۚ ﴿ وَٱلأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنكِغُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ لَيْحُونَ وَحِينَ شَرَحُونَ ﴾ وَمَنكِغُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرْعُونَ وَحِينَ شَرْحُونَ ﴾ وَتَعْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبّكُمْ لَرَهُونُ رَحِيمٌ ﴾ وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا لِيَرْحَكُمُ وَلَوْ شَاءَ لَمَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ .
 التَّرْحَكُمُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا لِيَرْحَكُمُ وَلَوْ شَاءَ لَمَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ .

#### \* مناسبة الآيات:

لما خوف الله المشركين بعذابه ثم نزه نفسه عن النقص والشريك لأنه كامل القدرة ، متفرد بالإيجاد، مطلق في الحكمة والعلم، ثم قرر بعد ذلك أمر التوحيد والنبوة والقدرة، جاءت الآيات هنا لتبرهن على ما قرر في الآيتين السابقتين عارضاً لهذه البراهين فوجاً فوجاً ومجموعة مجموعة بادئاً بخلق السهاء والأرض ثم الإنسان ثم الأنعام.

# \* فريب الآيات:

خَلَقَ: يقول الراغب: (الخلق أصله التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء قال: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، أي: أبدعها بدلالة قوله: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧]). "

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب ١/ ١٥٧.



بِالْحقِّ: الباء هنا للملابسة أي: إن الخلق ملبوس بالحق، والحق ههنا ضد العبث واللعب، ويعني الحكمة والجد، أي: خلقها ملبوستان بالحكمة والجد، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَا وَالْمَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَكِيلًا ﴿ وَاللهِ عَلَمُونَ ﴾ [الدخان: ٣٨ - ٣٩]، وقول ه تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾ [ص: ٢٧] والحق والصدق يطلقان وصفين لكمال الشيء في نوعه. (١)

وقيل: المراد للدلالة على الوحدانية والقدرة (۱۰)، فتكون الباء هنا قد ضمنت معنى لام التعليل، أي: لأجل الدلالة على الحق وهو الله تعالى الواحد القادر، وهو توجيه قوي والقول الأول لا يأباه.

نُطْفَةٍ: الماءُ الصّافِي قَلَّ أُو كَثُرً، فمِنَ القَليلِ نُطْفَةُ الإنْسانِ. ٣٠

خَصِيْمٌ مُبِيْنٌ: خَصِيْمٌ: فعيل مبالغة في معنى مفاعل، أي: مخاصم شديد الخصام.

مُبِيْنٌ: من أبان بمعنى بان، أي: ظاهر الخصومة. ١٠٠

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٠١/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير للشوكاني ٣/ ١٤٨ ط دار المعرفة بيروت د.ت، وقال مثل هذا القول البغوي ولكن في تفسير الآية ٧٣ من سورة الأنعام: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَكَن فِي تفسير البغوي ٣/ ١٥٧ ط: دار طيبة.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٤٠. تاج العروس مادة: نطف.

<sup>(</sup>٤) انظر: القرطبي ١٠/ ٤٦.

XX.

وَالأَنْعَامَ: اسم للإبل والبقر والغنم خاصة٠٠٠.

جَمَالٌ: الحمال: ما يتجمل به ويتزين، والجمال: الحسن، والمعنى هنا: لكم فيها تجمل وتزين عند الناظرين إليها. "

تُرِيْحُونَ: حين تردُّونها إِلى مراحها، وهو المكان الذي تأوي إليه.

تَسْرَحُونَ: ترسلونها بالغداة إلى مراعيها. ""

أَثْقَالَكُمْ: الأثقال: جمع ثقل، وهو متاع المسافر من طعام وغيره، وسمي ثقلاً لأنه يثقل الإنسان حمله. (۱)

بِشِقِّ الْأَنْفُس: أي لم تكونوا بالغيه إلا بجهد من أنفسكم شديد، ومشقة عظيمة "، وقيل أيضاً: الشق بالكسر النصف، فيكون معنى الآية: لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسكم وذهاب النصف الآخر. "

قَصْدُ السَّبِيْلِ: قال في اللسان: (القصد استقامة الطريق، قَصَد يَقْصِدُ قصداً فهو قاصِد وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّكِيلِ ﴾ أي: على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاءُ إليه بالحجج والبراهين الواضحة). "



<sup>(</sup>١) انظر: القرطبي ١٠/ ٦٨. والبغوي ٥/ ٩ ط دار طيبة.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٣/ ١٤٨. ط دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>٣) انظر: في معنى تريحون وتسرحون زاد المسير٤ / ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المسير ٤/ ٣١٤، وفتح القدير ٣/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن جرير ١٧/ ١٦٩ تحقيق شاكر ط الرسالة أولى ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: القرطبي ١٠/ ٧٢. والبغوي ٥/ ٩ ط دار طيبة.

<sup>(</sup>V) اللسان، مادة: قصد.



وَمِنْهَا جَائِرٌ: الجور: العدول عن كل حق، ﴿وَمِنْهَا جَايِرٌ ﴾ أي: عادل عن المحجة. (()

# \* تفسير الآيات:

لا بين في الآية السابقة أنه هو الذي أوحى بالقرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي أرسل الرسل، وكان المشركون يكذبون بذلك ويستعجلون عذاب الله تعالى تحدياً للرسل، وإنكاراً لقدرة الله تعالى؛ دلل القرآن على ما قرره قبلُ مع التهديد المضمَّن فيه؛ فقال تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ فيه؛ فقال تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسِخُرهما لكم هو الذي نزّل القرآن بأمره على أي: إن الذي رفع السهاء وبسط الأرض وسخرهما لكم هو الذي نزّل القرآن بأمره على رسوله، وهو الذي سيأتي أمره وسيسحتكم بعذاب أليم، لأن عذابكم صارحقاً لتكذيبكم وإشراككم، ولتعاميكم عن الحق الذي ألبسه الله للسموات حين رفعها، وللأرض حين دحاها، فتعاظم شأنه وتعالى جده عن دعواكم وتماديكم في الشرك.

يقول البقاعي: (ولما كان ذلك [أي خلق السموات والأرض] من صفات الكهال المستلزمة لنفي النقائص، وكان قاطعاً في التنزه عن الشريك، لأنه لو كان، لزم إمكان المهانعة ، فلزم العجز عن المراد ، أو وجود الضدين المرادين لها، وكل منها محال، فإمكان الشريك محال، ولأنها وكل ما فيها ملكه وفي تصرفه ، لا نزاع لمن أثبت الإله في ذلك، الشريك محال، ولأنها وكل ما فيها ملكه وفي تصرفه ، لا نزاع لمن أثبت الإله في ذلك، تلاه بقوله -نتيجة لذلك دالة على أنه تعالى ليس من قبيل الأجرام: ﴿تَعَلَىٰ ﴾ أي: تعالياً فات الوصف: ﴿عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ - عرباً عن افتتاحه بالتنزيه كالأولى). "

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ١١/ ١٠٦ وما بين [] زيادة مني لتوضيح السياق.



<sup>(</sup>١) المفردات للراغب صـ٣٠١. وانظر: اللسان مادة: قصد.



ولقائل أن يقول: وكيف للمشركين أن يستدلوا على الله بخلق السهاء والأرض وهم جاهلون بها، ولا يعلمون شيئاً عن أطوارها، وليس لديهم أسباب كشفها؟!.

فالجواب: إن الله سبحانه وتعالى قد قص عليهم قبل هذه الآية آيات تتحدث عن خلق السموات والأرض، وكشف عن غوامض أطوارها وميزان تقديرها، وفهمها العرب بعلو فصاحتهم وسلامة قريحتهم العربية، فكان الكلام هنا مجملاً تذكيراً بها فصل من قبل، وبها سينزل من زيادة بيان فيها بعد في المدينة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ أُولَمُ يَرَ اللَّذِينَ كُفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبَّقاً فَفَنَقَنَاهُمَّ أُوجَعَلْنَا مِنَ الْمُاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُومِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وقوله تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّيْنِ يُغَيِّى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِقِيَّةً أَلَا لَهُ ٱلْخَاتَٰقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

فقوله تعالى: ﴿ وَالْحَقِّ ﴾ ، إشارة إلى الميزان الذي وضعه الله لنظام السموات والأرض، والتقدير الذي جعله فيها لينتفع الإنسان بها، وكأن الحق قد لَيِس السمواتِ والأرض، وهذا لفظ يحمل من الدلالة الكونية على نظام الكون بأكمله ما لا ينتهي إلى يوم القيامة، والآية لم تتحدث عن سهاء واحدة وإنها سموات، وقد بين الله عددها سبعاً طباقاً، وبين أن لكل سهاء شأنها ونظامها فقال تعالى: ﴿ فَقَضَهُ ثَهُ نَ سَبْعَ صَمَواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزُيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيا بِمَصَدِيتِ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [فصلت: ١٢].





وعندما نتحدث عن نظام الشمس والأرض والكوكب وأبعادها وجريانها وما فيها من دقة في الجريان وبعد المسافات، فإننا نتكلم عن أفراد صغيرة في كون لا يتصوره العقل تحت قبة السهاء الدنيا، كأننا نتكلم عن ذرة في فلاة، فها بالك بسبع سموات.

ومن غرائب التفسير: تفسير السموات بالكواكب والمجرات والنجوم..، واعتباره من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويستدلون بكلام الفلكيين الغربيين على صحة قولهم، كما يقول أحدهم: (فقد أثبت العلم أن الشمس والقمر والنجم والمذنبات والنيازك والشهب والسدم والمجرات؛ إنها هي سهاوات فوق سموات تألف منها عوالم الكون، ويقول العلامة آرثر فندلاي في كتابه (على حافة العالم الأثيري) إن العلم أثبت أن السموات السبع هي أفضية مناسبة يتبعثر خلالها ويرتد ضوء الشمس الفيزيقية من كل جانب، وأكد أن الأراضي السبع هي كرات أثيرية تحيط بالكرة الأرضية وتتخللها). (۱)

ويقول آخر: (أما أنواع السماوات (الأجرام) فسبعة هي: الغلاف الجوي، السهب، النيازك، الأقمار، الكواكب السيارة، المذنبات، الشمس) "، ثم يكمل فيقول: (ويتحدث القرآن فقط عن سبع سموات..أي سبع أنواع من الأجرام، توجد في داخل

<sup>(</sup>۱) ظواهر جغرافية في ضوء القرآن الكريم ، إبراهيم حسن نصيرات صـ ١٠٠ ط جمعية عال المطابع التعاونية عان ، الثالثة ١٩٨٣. وهو نقله من عبد الرزاق نوفل في كتاب الله والعلم الحديث صـ ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) هندسة النظام الكوني في القرآن د. عبد العليم عبد الرحمن حضر صــ ١٤٧ ط دار تهامة جدة الأولى ١٤٠٣هـ.

المجموعة الشمسية، وتتعدد المجموعات الشمسية داخل المجرة الواحدة مثل مجرتنا المعروفة باسم الطريق اللبني إلى ما شاء الله... وهذا ما يشير إليه اللفظ القرآني (طباقاً) في الآية الكريمة: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ سَبَّعَ سَمَوَتٍ طِبَاقاً ﴾ الآية [الملك: ٣]، أي: أن السبعة أنواع إنها تتكرر داخل مجموعات إلى ما شاء الله...). (١)

أقول: وهذا مخالف لنصوص الشرع والعقل، يقول الشيخ عبد الله سراج الدين "
رحمه الله: (فلا يجوز تأويل سبع سموات طباق إلى معنى آخر، فإن القرآن أنزل بلسان
عربي مبين، وكيف يسوغ تأويل طبقة السهاوات السبع إلى معنى آخر وقد جاء في
أحاديث المعراج الواردة في الجوامع والسنن والمسانيد أن النبي على المعنى السهاوات السهاوات السهاوات سهاء بعد سهاء، وصعد بها
السهاوات استفتح له جبريل عليه السلام أبواب السهاوات سهاء بعد سهاء، وصعد بها
سهاء فوق سهاء، فهي طباق قطعاً، ومن هنا يعلم الإنسان علم اليقين الجازم الذي لا
يداخله الشك قطعاً أن تأويل السهاوات السبع بالكواكب السيارات السبع هذا افتراء
صريح على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام باطل ومردود..). (")

<sup>(</sup>٣) هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان ، الشيخ المحدث عبد الله سراج الدين صد ٨٥ ط دار الفلاح حلب، الأولى ١٩٩١.



<sup>(</sup>١) المصدر السابق صـ ١٥١. هندسة النظام الكوني.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن محمد سراج الدين الحسني، المحدث الحافظ المفسر الفقيه، له مؤلفات عديدة في التفسير والحديث وغيرهما، توفي رحمه الله ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م. انظر ترجمته: صفحات من حياة الإمام شيخ الإسلام عبدالله سراج الدين الحسني، د. نورالدين عتر، ط: دار الرؤية، أولى ٢٠٠٢م.



ثم إن علماء الفلك ما يزالون يكتشفون الكواكب السيارة والأجرام والمجموعات في هذا الكون الفسيح، فكيف يحصر هؤلاء عدد الكواكب والمجموعات بسبع، ويتكلفون في إسقاطها بجرأة على كلام الله، وقد بين الله تعالى أن ثمة كواكب؛ لكنه سبحانه وصف هذه الكواكب بأنها زينة للسهاء الدنيا كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا زَبَّنَّا ٱلسَّمَاءَ الدُنيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُواكِ ﴾ [الصافات: ٦]، (ومن المعلوم لغة وعرفاً وعقلاً أن زينة السقف غير السقف). (()

إن الله يخبرنا عن عالم من خلقه وهو عالم الساوات، لها نظامها وميزانها كها قال تعسل الله يخبرنا عن عالم من خلقه وهو عالم الساوات، لها نظامها وميزانها كها قال تعسل الله فقض الله فقض الله فقض الله فقض الله فقض الله فقط الله فقط الله في المناه الله في المناه الله في المناه الله في المناه الله في التوقف عند ما أخبرنا الله ورسوله به، والتزام أدب التفسير مع كتاب الله تعالى.

(وبعد ما نبّه على صنعه الكليِّ المنطوي على تفاصيل مخلوقاتِه، شرَع في تعداد ما فيه من خلائقه فبدأ بفعله المتعلق بالأنفس فقال: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴾ أي: هذا النوع غيرَ الفرد الأول منه: ﴿ مِن نُطَفَ قِ ﴾ جماد لاحسَّ له ولا حَراكَ، سيالٍ لا يحفظ شكلاً ولا وضعاً: ﴿ فَإِذَا هُو ﴾ بعد الخلق: ﴿ خَصِيمٌ ﴾ منطبقٌ مجادِلٌ عن نفسه مكافِحٌ للخصوم: ﴿ مُبِينٌ ﴾ لحجته لقِنٌ بها). "

<sup>(</sup>٢) أبو السعود ٥/ ٩٦.



<sup>(</sup>١) هدي القرآن صـ ٨٦.

والتنبيه على أصل خلق الإنسان القريب \_ وهو النطفة \_ فيه من التقريع والتعريض بجهلهم وتماديهم في غيهم ما يستدعي العاقل للسؤال: نفسهم أقرب للعبرة من السماء والأرض؛ أعميت بصائرهم إلى درجة نسيان خلق أنفسهم، وفي هذا الخلق من الدلالة على وحدانية الله تعالى وقدرته مالا يحتاج لكثير تفصيل، فإذا هو يجادل ويخاصم ويحاجج من أجل إثبات الشريك لله سبحانه!!

وإن استخدام (إذا) الفجائية مع فاء التعقيب؛ فيها مبالغة في بيان جهل الإنسان المشترك، والتعجب من المصير الذي وصل إليه؛ مع تمكنه من آلات النظر والبحث، ووجه المفاجأة أن ذلك الإنسان خُلق ليعبد الله ويعلم ما يليق به؛ فإذا لم يجر على ذلك فكأنه فاجأ بها لم يكن مترقباً منه، مع إفادة أن الخصومة في شؤون الإلهية كانت بها بادر به حين عقَل، (فذكْر حرف المفاجأة جعل الكلام مفهماً أمرين هما:

- التعجيب من تطوّر الإنسان من أمهن حالة إلى أبدع حالة، وهي حالة الخصومة والإبانة الناشئتين عن التفكير والتعقل.

- والدلالة على كفرانه النعمة وصرفه ما أنعم به عليه في عصيان المنعِم عليه. فالجملة في حدّ ذاتها تنويه ، وبضميمة حرف المفاجأة أدمجت مع التنويه التعجيب. ولو قيل: فهو خصيم أو فكان خصيماً لم يحصل هذا المعنى البليغ). (١٠

ولنقف عند أصل الإنسان الذي ذكره الله تعالى وهو النطفة، لنستنبط من النظم القرآني معاني وإشارات:

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٠٣/١٤.



- أولها: إن الآية عبرت عن الخلق المتكامل للرجل والأنثى بـ (الإنسان)، وفي هذا التعبير تغيير لما استقر في عقول أهل مكة من انتقاص لمكانة العبيد والإماء والنساء، وتأسيس لما سينزل في المدينة من أحكام وتشريعات تضمن لهم حقوقهم على أساس المساواة في الخلق والعدل في الحقوق، فكلاهما –الرجل والمرأة أحراراً وعبيداً من أصل واحد وهو: نطفة.
- ثانيها: نصت الآية على أصل خلق الإنسان (نطفة)، دون تقييد كونها من الرجل أو المرأة، ولكن القرآن الكريم والسنة المطهرة بيّنا أن هذه النطفة جزء من ماء الرجل وماء المرأة، أي أن النطفة تطلق على ما في ماء الرجل (الحيوان المنوي)، وعلى ما في ماء المرأة (البويضة).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب بيان صفة مني الرجل والمرأة رقم(٣١٥) من حديث ثوبان.



وَأَمَّا نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ فَنُطْفَةٌ رَقِيقَةٌ مِنْهَا اللَّحْمُ وَالدَّمُ»، فَقَامَ الْيَهُ ودِيُّ فَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكَ. ١٠٠

#### وبعبارة اختصاصية:

(النطفة جزء من السائل الذي يحمل عناصر الإخصاب في الذكر والأنثى، وهي خلايا التناسل المعبر عنها بالحيوان المنوي عند الرجل، والبويضة عند المرأة) "، فإذا التقت النطفتان صارتا نطفة أمشاج، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢] أي: خليط من نطفة الرجل ونطفة المرأة. "

انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري صـ٢٥٧ تحقيق حسام الدين القدسي ط دار الكتب العلمية ١٩٨١م. في الفرق بين النطفة والمني. ولسان العرب مادة: نطف.



<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبرى في التفسير رقم (۹۰۷٥)، من حديث ابن مسعود، قال الهيثمي: (رواه أحمد والطبراني والبزار باسنادين وفي أحد إسناديه عامر بن مدرك وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد الجهاعة عطاء بن السائب وقد اختلط) مجمع الزوائد ٨/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: القرار المكين د. مأمون الشقفة صــ ١٤٦ ط دار الآداب الشارقة ودار حسان الربط ثانية ١٤٠٧هـ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب مادة: مشج ٢/ ٣٧٦ ط دار صادر، القرار المكين صـ ١٥٠، ويحسن الإشارة هنا إلى أن النطفة عند العرب كانت تطلق على الماء القليل، ثم كثر استعمال النطفة في المنبي حتى صار لا يعرف بإطلاقه غيره.



وفي هذا بيان للناس لمعرفة أصلهم ومبدأ خلقهم، وهذا كان محل بحث ونظر عند المهتمين بأصل الإنسان لآلاف السنين. (١)

● ثالثاً: الإتيان بـ ﴿ نطفةٍ ﴾ منكراً؛ لها دلالتها في السياق الذي أتت بـ ه، فالـسياق سياق توبيخ وتقريع، والتنكير في هذا السياق يدل على القلة المتناهية في حجم النطفة للتخصيب والخلق، إضافة لما تعنيه ﴿ النطفة ﴾ من القلة والصغر كما تقدم لغة، أي: من نطفة متناهية في الصغر؛ فكان منها هذا الإنسان الجاحد.

وهذا استدلال بإشارة النص على حجم النطفة التي يخلق منها الإنسان بها فيه من مشاعر وأحاسيس وأعضاء، وما تركبت منه من أجل تشكيل الإنسان.

فالرجل يقذف من ٣٠٠ إلى ٢٠٠ حيوان منوي، يهلك معظمها قبل أن يصل للبويضة.

وأما البويضة (النطفة) عند المرأة؛ فهي أكبر من نطفة الرجل بكثير، وقطرها حوالي ١٥٠ إلى ٢٠٠ ميكرون، والإخصاب: هو اتحاد حيوان منوي واحد مع بويضة ناضجة واحدة -من أصل ٣٠٠ إلى ٤٠٠ بويضة-؛ لتكونا نطفة أمشاج فيها جميع الصفات والمورثات، في أصغر حجم وأضعفه. "

<sup>(</sup>٢) ينظر: علم حياة الإنسان جيولوجيا الإنسان د. عايش زيتون من صـ ٤٣٥ إلى صـ ٤٤٣ ط دار الشروق الأردن ، الثانية ١٩٩٦م. والقرار المكين د. مأمون شقفة الصفحة ١٦٠ إلى الصفحة ١٦٢.



<sup>(</sup>١) انظر كتاب: ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة، تأليف: موريس بوكاي، ترجمة وطباعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الثانية عشر ١٩٨٥م.

(ويا لها من نقلة ضخمة بين المبدأ والمصر، بين النطفة الساذجة والإنسان المخاصم المجادل، الذي يخاصم خالقه فيكفر به ويجادل في وجوده أو في وحدانيته، وليس بين مبدئه من نطفة، وصيرورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة. فهكذا يصوره القرآن، ويختصر المسافة بين المبدأ والمصير ، لتبدو المفارقة كاملة ، والنقلة بعيدة ، ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين: مشهد النطفة المهينة الساذجة ، ومشهد الإنسان الخصيم المبين). (١)

(ولما صار التوحيد بذلك كالشمس، وكان كل ما في الكون - مع أنه دال على الوحدانية - نعمة على الإنسان يجب عليه شكرها ، شرع يعدد ذلك تنبيهاً لـ ه على وجوب الشكر بالتبرؤ من الكفر ، فقال مقدماً الحيوانات لأنها أشر ف من غيرها ، وقدم منها ما ينفع الإنسان لأنه أجلّ من غيره، مبتدئاً بما هو أولاها بالذكر لأنه أجلُّها منفعة في ضرورات المعيشة، وألزمها لمن أنزل الذكر بلسانهم.

﴿ وَٱلْأَنْعَكُم ﴾ أي: الأزواج الثمانية: الضأن والمعز والإبل والبقر). "

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعَكُمُ خُلُقَهَا ﴾: العطف هنا إما أن يكون عطف مفرد على مفرد، أي: عطف الأنعام على الإنسان، أي: خلق الإنسان من نطفة والأنعام، ثم يبدأ الكلام: خلقها لكم، فيحصل اعتبار بهذا التكوين العجيب لشبهه بتكوين الإنسان، وتكون جملة ﴿ خَلَقَهَا ﴾ بمتعلقاتها مستأنفة، فيحصل بذلك الامتنان.



<sup>(</sup>١) انظر: ظلال القرآن ٤ / ٢١٦٠.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ١١/ ١٠٨.



فالأنعام التي تسير مع الإنسان أين سار وينتفع بها أكثر انتفاع؛ مخلوقة من نطفة كالإنسان، ولكن فرق كبير بين المخلوقين؛ فالأنعام مسخرة للإنسان، وليس لها عقل كعقله، ولم يملكها الله ما ملكه للإنسان من أدوات النظر والبحث العلمي، وهذا من عظيم الامتنان الذي يستوجب الشكر.

أو أن يكون عطف الجملة على الجملة ، (فيكون نصب ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ ﴾ بفعل مضمر يفسره المذكور بعده على طريقة الاشتغال؛ والتقدير: وخلق الأنعام خلقها، فيكون الكلام مفيداً للتأكيد، لقصد تقوية الحكم؛ اهتماماً بها في الأنعام من الفوائد؛ فيكون امتناناً على المخاطبين، وتعريضاً بهم، فإنهم كفروا نعمة الله بخلقها فجعلوا من نتاجها لشركائهم وجعلوا لله نصيباً. وأي كفران أعظم من أن يتقرّب بالمخلوقات إلى غير من خلقها، وليس في الكلام حصر على كلا التقديرين). (1)

وفي الآية التفات إلى المخاطبة بعد الإخبار؛ ليحصل عصف ذهني يوقظ الغافل لينتبه ويرتبط بكونه، لينسجم معه في توحيد خالقه، فليس الخطاب خاصاً بالمشركين بل لكل إنسان إلى يوم القيامة لتضمن الخطاب الامتنان، وينتظم فيه المشركون ابتداءً.

ثم يشير القرآن إلى عموم المنافع ويخص منها الدفء بالذكر للعناية به، ولأن أمر الدفء قلم تستحضره الخواطر "، فيقول تعالى: ﴿لَكُمُ فِيهَا دِفَّ مُ وَمَنَافِعُ وَمَنَافِعُ وَمَنَافِعُ اللهُ ا

<sup>(</sup>٢) انظر التحرير والتنوير ١٤٥/ ١٠٥. أي: أنه عطف العام على الخاص.



<sup>(</sup>١) انظر القولين: التحرير والتنوير ١٠٤/١٠، ١٠٤ وعلى كلا القولين فالمنة موجودة والمعنى متصل.

ثم يذكر الأكل بأسلوب الاهتمام: ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ لما في الأكل من نعمة التغذي وقوامة الحياة، كما أن الإنسان شديد الرغبة لأكل اللحم، وجاءت: ﴿ تَأْكُلُونَ ﴾ بصيغة المضارعة لأن ذلك يتكرر من الإنسان، وهذا يستدعي استمرار خلقها ودوام جنسها لحياة الإنسان وغذائه باستمرار إنتاجها للحم، وفي هذا امتنان آخر ودليل على التوحيد؛ إذ من الذي يقدر بقاء جنس الأنعام مسخرة للإنسان مع شدة حاجته لها!!؟.

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمِنَّهَا تَأْكُلُونَ ﴾، التفات من الإخبار إلى المخاطبة، يقول أبوالسعود ((): (وتغييرُ النظم للإيهاء إلى أنها لا تبقى عند الأكل كها في السابق واللاحق، فإن الدفء والمنافع والجهال يحصل منها وهي باقيةٌ على حالها، ولذلك جُعلت محالً لها بخلاف الأكل، وتقديمُ الظرف [منها] للإيذان بأن الأكلَ منها هو المعتادُ المعتمدُ في المعاش..، ويحتمل أن يكون معنى الأكلِ منها؛ أكلَ ما يحصل بسببها؛ فإن الحبوبَ والثهارَ المأكولة تُكتسب بإكراء الإبلِ وبإثهار نِتاجها وألبانها وجلودها). (()

وهذا الاحتمال الثاني وجيه؛ لأن (من) إن كانت للتبعيض فيكون المعنى: وأكلكم حاصل ببعض ما تنتجه الأنعام، كالصوف والوبر والحليب..، وإن كانت سببية فالمعنى: وأكلكم حاصل بسبب إكرائها وحرثها وبيع صوفها ولبنها...الخ.

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، أبو السعود، مفسر أصولي فقيه شاعر، له التفسير الشهير: «إرشاد العقل السليم» وله حواشي على الكشاف والبيضاوي، (ت ٩٨٢هـ). انظر: الشذرات ٨/ ٣٩٨، معجم المفسرين لنويهض ٢/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود ٥/ ٩٧ هذا مع التحفظ على القول بمراعاة الفواصل في الآية، فهذا لا يتناسب مع بلاغة القرآن لما في المراعاة من التكلف، والله أعلم.



ثم يعدد القرآن نعم الله المسخرة في الأنعام للإنسان بأسلوب الاهتهام، مع مراعاة ما يعتري الإنسان من أحوال نفسية؛ كالمفاخرة والتجمل والتملك وحب المال وزيادة الثروات والبهاء، فيذكر أولاً ما يشبع رغبة الإنسان الفطرية وراحته النفسية فيقول: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ﴾ الآية (، ثم يذكر ما يريح الإنسان جسدياً في أسفاره فيقول: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ﴾ الآية (، ثم يذكر ما يريح الإنسان جسدياً في أسفاره فيقول: ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْقَالُكُمُ إِلَى بَلَدِ . . ﴾ الآية، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أن منفعة الحمل ليست على كلها، وليست فقط للأثقال بل أيضاً للإنسان؛ فقال تعالى: ﴿ ٱللّهُ النّبِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ إِلَرَّ كُبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْ كُلُونِ كَ ﴾ [غافر: ٧٩].

(والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية لضرورات البشر وتلبية لأشواقهم كذلك: ففي الأنعام دفء من الجلود والأصواف والأوبار والأشعار، ومنافع في اللبن واللحم وما إليها. ومنها تأكلون لحماً ولبناً وسمناً، ومنافع في حمل الأثقال إلى البلد البعيد الذي لا يبلغونه إلا بشق الأنفس. وفيها كذلك جمال عند الإراحة في المساء وعند السرح في الصباح. جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحيحة سمينة. وأهل الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل المدينة). (1)

<sup>(</sup>٢) ظلال القرآن ٤/ ٢١٦١.



<sup>(</sup>۱) يذكر ابن جني في الخصائص أن النوق والجهال كانت ما يتحسنون به ويتباهون به؛ ولذلك سميت جَمَل على وزن فَعَل من الجَهَال، انظر: الخصائص ٢/ ١٢١ تحقيق على النجار ط دار الكتاب العربي، وانظر: العين مادة: جمل باب الجيم واللام والميم، واللسان مادة: جمل:

(وتقديم الإراحة على التسريح: لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبهج، لأنها تقبل حينئذٍ مَلأى البطون حافلة الضروع مَرحة بمسرّة الشبع وعبّة الرجوع إلى منازلها من معاطن ومرابض فيفرح أهلها بها بخلاف تسريحها إلى المرعى فإنها تخرج جائعة البطون ضامرة الضروع ثم تأخذ بالتفرق والانتشار للمرعى ولكن جمالها حاصل في رجاء عودتها مالئة مجتمعة؛ فليس في التسريح تجمل كما في الإراحة). (1)

(والإتيان بالمضارع في ﴿ تُرِيمُحُونَ ﴾ و ﴿ تَمْرَحُونَ ﴾ لأن ذلك من الأحوال المتكررة، وفي تكررها تكرر النعمة بمناظرها ). "

وأما المراد بالبلد: فاللفظ والسياق يدل على عموم الأماكن دون تحديد، وقد عرف الله تعالى البلد بقوله: ﴿ لَرُ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِيّ ٱلْأَنفُسِ ﴾، وأما ما ورد في تعيين البلد بأنها مكة أو الشام أو اليمن فإنها هو على سبيل المثال بالنظر إلى قائلها، (")

وقد أفاد قوله: ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْقَ الكَالَحُمْ ﴾ معنى تحملكم وتبلغكم بطريقة الكناية القريبة من التصريح ولذلك عقب بقوله: ﴿ لَمْ تَكُونُواْ بِكِلِغِيدِ .. ﴾. (")

ولما كانت فواصل الآيات مقاصد لما تضمنته معانيها من الدلالات؛ خـتم الله الآيـة بما ينبغي للعاقل أن يتوصل إليه من معرفة هذه النعم، وهو: إن الذي خلقكـم واعتنى



<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١٠٧ ، والسراج المنير للشربيني ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٠٧/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: أبو السعود: ٥ / ٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: التحرير والتنوير ١٠٦/١٤.



بكم هذا الاعتناء العظيم في كل طور من أطوار حياتكم؛ ينبغي أن تشكروه وتوحدوه في هذا الاعتناء العظيم في كل طور من أطوار حياتكم؛ ينبغي أن تشكروه وتوحدوه في إن ربّكم لَرَءُوفُ رَحِيعً في أي: لأنه بكم رؤوف رحيم، يقول ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن ربكم أيها الناس ذو رأفة بكم، ورحمة، من رحمته بكم خلق لكم الأنعام لمنافعكم ومصالحكم، وخلق السموات والأرض أدلة لكم على وحدانية ربكم ومعرفة إلى لم كل يعمه على على على على على فيزيدكم من فضله).(١)

(ولما كانت الأنعام أكثر أموالهم، مع أن منافعها أكثر، بدأ بها ثم ثنى بها هو دونها، مرتباً له على الأشراف فالأشراف، فقال الله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْحِيْلَ وَٱلْحَيْلَ وَٱلْحَيْلَ وَٱلْحَيْلَ ﴾ أي: الصاهلة ﴿ وَٱلْحَيْلَ ﴾ أي: الصاهلة ﴿ وَٱلْحِيْلَ ﴾ أي: الصاهلة ﴿ وَٱلْحِيْلَ ﴾ أي: المتولدة بينها وبين الحمر ﴿ وَٱلْحَيْدَ ﴾ أي: الناهقة، ولما كان الركوب فعل المخاطبين، وهو المقصود بالمنفعة، ذكره باللام التي هي الأصل في التعليل فقال: ﴿ لِرَبِّ فِي تَحققه ﴾ "، وهو (تعليلٌ بمعظم منافعها وإلا فالانتفاع بها بالحمل أيضاً مما لا ريب في تحققه ) "، (وقد اقتصر على منة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، ولم يذكر الحمل عليها كها قال في شأن الأنعام: ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْقَالُكُمْ ﴾ [النحل: ٧]، لأنهم لم تكن من عادتهم الحمل على الخيل والبغال والحمير، فإن الخيل والبغال والحمير، فإن الخيل

<sup>(</sup>٣) أبو السعود: ٥ / ٩٨.



<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٧١/ ١٧١ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ١١/ ١١٠.

كانت تركب للغزو وللصيد، والبغال تركب للمشي والغزو. والحمير تركب للتنقل في القرى وشبهها).١١١

أقول: وقد يكون الاقتصار على ذكر الركوب لهذه الأصناف بيان ما لأجله خلقت ابتداءً؛ ليحسن الإنسان استخدامها في ضمن طاقتها التي خلقها الله تعالى عليها، فتكون الآيات إرشاداً للإنسان في تربية الحيوان لمعرفة طاقة الحيوان الذي يربيه؛ فلا يحمله فوق ما يطيق، فما تحمله الإبل لا تقدر الخيل والبغال والحمير على حمله وهكذا.

وبعدما ذكر إحدى حاجات الناس لهذه الأصناف الجسدية؛ أتبعها بالحاجات

النفسية فقال: ﴿وَزِينَةً ﴾، فقد جعلها الله تعالى زينة مقصودة في نفسها؛ (وهـذه اللفتـة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة. فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة وليست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب؛ بـل تلبية الأشواق الزائدة على الضرورات. تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والـشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان). ٣٠

ثم يختم الذكر الحكيم الآية بها يدل على قدرة الله تعالى بتجديد النعم، لتبقى صورة التجديد في الخلق مستحضرة لدى الإنسان فتبقى معها عظمة الله تعالى مستحضرة، فيقول تعالى: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعَ لَمُونَ ﴾. ويقول البقاعي: (ولما دل على قدرته بها ذكـر في سياق الامتنان، دل على أنها لا تتناهى في ذلك السياق، فنبه على أنه خلق لهـم أمـوراً لو عدها لهم لم يفهموا المراد على سبيل التجديد والاستمرار في الدنيا والآخرة..). ٣٠



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٠٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) ظلال القرآن ٤/ ٢١٦١.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١١ /١١٠.



(فيدخل في ذلك ما هو غير معهود أو غير معلوم للمخاطبين وهو معلوم عند أمم أخرى، كالفيل عند الحبشة والهنود، وما هو غير معلوم لأحد ثم يعلمه الناس من بعد، مثل دواب الجهات القطبية كالفقمة والدُب الأبيض، ودواب القارة الأمريكية التي كانت مجهولة للناس في وقت نزول القرآن، فيكون المضارع مستعملاً في الحال للتجديد، أي هو خالق ويخلق).(1)

وقد حملت هذه الفاصلة القرآنية من الدلالات ما لا يمكن التعبير عنه بغيرها في هذا السياق، وفتحت للبحث والكشف العلمي أبواباً لا تغلق إلى يوم القيامة؛ لمجيئها في إطار التحدي وسياق دلائل القدرة؛ فكان فيها إغراء للعاقل ليستكشف أنواع مستجدات خلق الله وعجائبها.

وقد اهتم المعاصرون بهذه الفاصلة من الآية وتناولوها باهتمام بالغ، وذكروا فيها يدخل في دلالتها من المستجدات أن فيقول ابن عاشور رحمه الله: (فالذي يظهر لي أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية، وأنها إيهاء إلى أن الله سيلهم البشر اختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال والحمير، وتلك العجلات التي يركبها الواحد ويحركها برجليه وتسمى (بسكلات)، وأرتال السكك الحديدية، والسيارات المسيّرة بمصفّى النفط وتسمى (أطوموبيل)، ثم الطائرات التي تسير بالنفط المصفّى في الهواء.

<sup>(</sup>٢) انظر: صـ ٢٦٧ من البحث للتوسع في بعض ما قيل من المأثور في هذه الفاصلة من الآية.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/١١.

**EX** 

فكل هذه مخلوقات نشأت في عصور متتابعة، لم يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها، وإلهام الله الناس لاختراعها هو ملحق بخلق الله، فالله هو الذي ألهم المخترعين من البشر بها فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبها تدرجوا في سلم الحضارة واقتباس بعضهم من بعض إلى اختراعها ، فهي بذلك مخلوقة لله تعالى لأن الكلّ من نعمته).(1)

ويقول الشيخ أبو زهرة ": (أي: ويخلق ما نعلم وما لا نعلم، وما كان يعلمه العرب وما لا يعلمونه، ولو أن المتأمل المستبصر تعرف إعجاز القرآن في إخباره بها كان مغيباً في زمان نزوله لوجده في مثل هذه الآية، فإن مما خلقه الله تعالى مما كان العرب لا يعلمونه، ولم يكن قط في عصر نزول القرآن -السيارات التي تنهب الأرض نهباً، والطائرات التي تقطع أجواء الفضاء قطعاً، ومما يجري الآن في عصر الفضاء والطائرات التي تقطع أجواء الفضاء قطعاً، ومما يحري الآن في عصر الفضاء وسنرى مما ذلك كله خلقه الله تعالى، ومكن الإنسان في عصره ما لم يكن ليعلمه، وسنرى مما خلقه الله، ويعلمه من بعدنا ولا نعلمه نحن). (")

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ۱۶ / ۱۱۱، وانظر نحو هذا الكلام: ظلال القرآن ٤/ ٢١٦١، فقد جعل في الآية تهيئة للمسلمين نحو الانفتاح، والأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى ٦/ ٢٩١٧، والتوحيد والشكر في سورة النحل للشيخ عبد الحميد طهاز صـ ١٧، قالوا نحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد أبو زهرة: من أكبر علماء السريعة الإسلامية في عصره، تدرج في مناصب التدريس وله أكثر من أربعين مؤلفاً في الفقه والأصول والتفسير والأديان ت ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م انظر: الأعلام للزركلي ٦/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) زهرة التفاسير للإمام محمد أبو زهرة ٨/ ١٣٥، ط دار الفكر العربي مصر دون تاريخ.



وذهب بعضهم إلى أن هذا التعبير بقوله: ﴿وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ (لفتة دقيقة إلى ما سيخلقه الله من وسائل أخرى للركوب.. فعبر عنها بـ(ما) التي تفيد العموم لأنه لو ذكرها بأسهائها وأوصافها لم يتقبلها الناس في ذلك الزمان حيث لم يبلغوا من الرقبي والتقدم في مجال الاختراع والتصنيع ما بلغه الناس في هذا الزمان وربها كانت مدعاة للكفار للتكذيب بالقرآن وصد الناس عنه، وهذا سر من أسرار إعجاز القرآن الكريم في الإخبار عن الأمور العلمية المستقبلية). (۱)

أقول: إن ما قاله المفسرون المعاصرون في تفسير الآية؛ إنها هو أمثلة لأفراد عـام لا ينتهي عده، ذلك لأن خلق الله تعالى لا ينقطع، ولا ينحصر فيها قاله المفسرون.

ويرى الباحث أن قوله تعالى: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ لا تقتصر دلالتها على سياق المركوبات والمأكولات من الحيوانات في الآيات قبلها، وإنها يستصحب في دلالتها أول آية ذكرت الخلق في سورة النحل، وهي قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾، ثم قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ ﴾، ثم قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَاتِ مِن نُطْفَةٍ ﴾، ثم قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَاتِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، كما هو معروف في أسلوب الخيل. النح، ثم يقول: ﴿ وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، كما هو معروف في أسلوب التمكين. "

<sup>(</sup>١) د. عبد الله بن إبراهيم الوهيبي في تعليقه على تحقيق تفسير القرآن، للعز بن عبد السلام عند تفسير هذه الآية من سورة النحل ٢/ ١٨٧ ط الإحساء السعودية ١٩٩٦.

<sup>(</sup>٢) التمكن مصطلح بلاغي يوضح العلاقة بين الفاصلة القرآنية والآية قبلها، وقد عرفه الزركشي في البرهان: (هو أن تمهد قبلها تمهيداً تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانها مستقرة في قرارها مطمئنة=

ويساعدنا في هذا الفهم؛ معرفة مناسبة ترتيب ذكر المخلوقات، فقد ذكر المفسرون مناسبات عدة لهذا الترتيب..

فذهب الرازي إلى أن هذا الترتيب بحسب الأشرف، وعد السهاوات والأرض أشرف من جسم الإنسان فلذلك ابتدأ بها ثم بالإنسان. (١)

بينها ذهب البقاعي إلى أنه ابتدأ بالغيبي وهو خلق السهاوات والأرض ثم بالمشاهد وهو خلق الإنسان والحيوان وبعضهم يذهب إلى أن هذا الترتيب بالأعظم فالأعجب، أي ابتدأ بذكر خلق السهاوات والأرض لعظمها ثم ذكر خلق الإنسان لأنه أعجب المخلوقات المشاهدة ثم بذكر خلق الحيوان لأنها تلي الإنسان في إتقان الصنع مع ما فيه من أنواع النعم. "



<sup>=</sup> في موضعها غير نافرة ولا قلقة، متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً بحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم) البرهان ١/ ٧٩ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طعيسى البابي الحلبى ١٩٥٧.

<sup>(</sup>۱) انظر: الرازي ۱۹/۱۷۸، وتبعه في ذلك ابن عادل ۱/ ۱۱، وهذا استدلال منهم بهذا الترتيب لتصور الفلاسفة اليونان الذين يعتقدون أن الأفلاك مخلوقات علوية مقدسة وجعلوا بعضها مساكن للعقول العشرة التي خلقت العالم بزعمهم وأوجدوا عبادة الأفلاك ومنها الأصنام، وهذا تصور مخالف للشرع وللقرآن فقد قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرِّمْنَا بَنِيَ ءَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُمُ مِّنَ السَّرِع وَلَقَرَآنَ فقد قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرِّمْنَا بَنِيَ ءَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلَانَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَنَّ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠].

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ١١١ وتبعه في ذلك الخطيب الشربيني في السراج ٣/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١٠١.



ويرى الباحث أن مناسبة هذا الترتيب يفسره قوله تعالى: ﴿ عَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاةُ السَّمَاةُ المَّا السَّمَاةُ السَّمَاةُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَلِلْمَا اللَّهُ وَلِلْمَا اللَّهُ وَلِلْمَا اللَّهُ وَلِلْمَا اللَّهُ وَلِلْمَالُ اللَّهُ وَلِلْمَالُ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلِلْمَالُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلِلْمَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُولِمُ الللْم

فالآيات رتبت حسب الأشد في الخلق والتكوين، ثم فسرت معنى الخلق بمراحله الكبرى، فالسهاء مرت بمرحلة البناء، ورفع سمكها وتقدير ليلها ونهارها، وبعد الانتهاء من تمام خلق السهاء، تم خلق الأرض بمراحلها وهي: دحاها ثم أخرج منها ماءها ومرعاها.

وكذلك الآيات في سورة النحل: ذكرت السهاوات والأرض ثم الإنسان ثم الحيوان، هذا في مبدأ الخلق من حيث الشدة، ثم رتب الحيوان بحسب المنفعة، ولما كان في الأنعام منافع الإنسان الضرورية المستمرة والكثيرة وأهمها اللبس والأكل؛ قدمها على الخيل والبغال والحمير.

وبذلك نعلم أن قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، ينسحب على ما سيخلقه الله تعالى من العجائب في السهاء وفي الأرض بها فيهها، وفي الإنسان وفي الحيوان إلى يوم القيامة، مع استمرار جهل الإنسان بها، فكم من نجم في السهاء يولد ويموت ولا علم لأحد به وكم من كوكب يخلق ويفنى ولا علم لمرصد به، وكم من عجائب في الأرض ما زالت خافية على العلهاء مع تقدم وسائل الاستكشاف وربها انقرضت أعيانها وبقيت آثارها تدل عليها، وكم من حيوان انقرض في مسيرة الحياة على الأرض ولم يدر به أحد إلا من أثره، وكم من ابتكار علمي نشاهده اليوم في شتى المجالات العلمية





المستجدة ما يندهش له الإنسان اليوم وهو يعايشه...، كل هذا يندرج في سياق دلالة الآية وتبقى ﴿وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ مفتوحة الدلالة.

ويمكننا التعبير عن هذا المعنى بالقول: ويخلق الله من عجائب المخلوقات وبدائع الابتكارات، التي يلهمها الله لعباده من أشدها إلى أدناها، ومن أعجبها إلى أبسطها، إلى يوم القيمة ما لا تعلمون، والله أعلم.

يقول الآلوسي: (والعدول إلى صيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرار والتجدد أو لاستحضار الصورة). (()

وأما جعل الحكمة من هذا التعبير: ﴿وَيَعَلَقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ عدم استيعاب الناس في ذلك الزمان، كي لا يستغل المشركون تعداد الأصناف هذه لتكذيب القرآن..؛ فهذه حكمة فيها نظر، فالمسلمون الموقنون بها أنزل الله صدّقوا بأبعد من هذا، ذلك أن القرآن حدثهم عن عجائب كثيرة ومخلوقات كثيرة، فحدثهم عن خلق أنفسهم طوراً طوراً، وعن خلق السهاء والأرض، بل إنه حدثهم عن الإسراء والمعراج وهم قريبوا عهد به عند نزول الآيات، وصرح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعجائب في السهاوات، وصدق المسلمون بذلك وسلموا، وكذب بذلك المشركون وأخزاهم الله، وحصل التحدي بكل ذلك، واستوعبته عقول المؤمنين وخنس أمام ذلك المشركون.

إن هذا التعبير فيه من الحكمة أنه يهيئ عقول المسلمين لانفتاح علمي، ويوسع من مداركهم الفكرية على أصل عقائدي وينقلهم من ضيق البيئة والمحسوسات إلى أفق الاستكشاف والعلم، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) الآلوسي ١٤/ ١٠٢.



وفي الآيات دلالة على أن الله تعالى خلق هذه المخلوقات - الأنعام والخيل والبغال والحمير-؛ وهيأها بها يشبع متطلبات الإنسان النفسية - الجهال والزينة-، والجسدية - الدفء والأكل والركوب وغيرها من المنافع-، وكذلك كل ما خلقه الله تعالى مسخراً للإنسان؛ هيأه الله بها يشبع فطرة الإنسان الحسية والمعنوية؛ إن أحسن الإنسان التسخير كما علمه الله، ولم يخالف فطرتها التي فطرها الله عليها.

وفي هذا إرشاد للعلماء أن يراعوا في ابتكاراتهم هذين الجانبين من متطلبات الإنسان، وأن لا يجنحوا إلى راحة الجسد وإشباعه مادياً دون ملاحظة الأثر النفسي وما يتطلبه الإنسان في فطرته ويصلحها، فإن تقدم الارتكاسات النفسية في الناس اليوم، مع تقدم الرفاهية الجسدية والمادية دليل على عدم توازن هذه الابتكارات لعدم مراعاتها تكامل متطلبات الإنسان، والله أعلم.

(ولما كانوا في أسفارهم واضطرابهم في المنافع بهذه الحيوانات وغيرها يقصدون أسهل الطرق وأقومها وأوصلها إلى الغرض، ومن عدل عن ذلك كان عندهم ضالاً سخيف العقل غير مستحق للعد في عداد النبلاء، نبههم على أن ما تقدم في هذه السورة قد بين الطريق الأقوم الموصل إليه سبحانه بتكفله ببيان أنه واحد قادر عالم مختار، وأنه هو المنعم، فوجب اختصاصه بالعبادة، وأخبرهم سبحانه أنه أوجب هذا البيان على نفسه فضلاً منه) (١٠)، فقال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللّهِ قَصَّدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَ اجَارِينَّ وَلَوْ شَاءً على نفسه فضلاً منه) (١٠)، فقال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللّهِ قَصَّدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَارِينَّ وَلَوْ شَاءً كَانَ نفسه فضلاً منه) (١٠)، فقال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللّهِ قَصَّدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَارِينَّ وَلَوْ شَاءً كَانَهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهِ قَصَّدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَارِينَّ وَلَوْ شَاءً كَانَهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهِ قَصَّدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَارِينَّ وَلَوْ شَاءً كُلْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ قَصَّدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَارِينَ وَلَوْ شَاءً كُلْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١/ ١١١.





﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ ﴾: هو على حذف مضاف، أي وعلى الله بيان طريق الحق والهداية من طريق الضلال والغواية بالحجج والبراهين. (١)

وقد يكون المعنى: وعلى الله قاصد السبيل، أي هداية قاصد الطريق المستقيم، بموجب وعده المحتوم وتفضله الواسع(")، فصار القصد مصدر بمعنى فاعل، ولكن بقى التقدير موجود وإن اختلف اعتباره.

ويؤيد تقدير الهداية، -أي: وعلى الله هداية قاصد الطريق المستقيم- قول تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ [الليل: ١٢].

والمعنيان يلتقيان في سياق واحد، أي: وعلى الله بيان طريق الحق وهداية قاصده (١٠٠٠) ومن السبيل ما هو عادل عن المحجة، وقيل: السبيل الجائر هي الطرق المتفرقة، وقصد السبيل هي: الصراط المستقيم، قابلها الله هنا كما قابلهما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا

<sup>(</sup>١) انظر: ابن جرير ١٧ / ١٧٤ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير للشوكاني ٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) ذهب ابن تيمية بعد بحث طويل إلى أن معنى الآية: الصراط المستقيم الذي يدل على الله، أي طاعته وعبادته، واستدل لذلك بلغة العرب، وأنهم يقولون: هذه الطريق على فلان، إذا كانت تدل عليه، وهذا غير كونها (عليه) بمعنى أن صاحبها يمر عليه، إلى أن قال: (وهو سبحانه قد أخبر أنه على صراط مستقيم فعليه الصراط المستقيم، وهو على صراط مستقيم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً). انظر: دقائق التفسير ٣/ ٣١٤، ٣٢٤ تحقيق د. محمد السيد الجليد ط مؤسسة علوم القرآن الثانية ١٩٨٤؛ لكن في كلامه رحمه الله نظر من حيث سياق الآية، فإذا كان المعنى: وإلى الله يدل الطريق المستقيم؛ فإلى من يذهب الضمير في قوله تعالى:



صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَبِعُومٌ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٣].

أقول: وهو قول متجه ولا يعارض ما تقدم، بل يدخل فيه من حيث إن بيان الطريق المستقيم بالحجج والبراهين هي سبيل الله، وطرق الضلالة هي الطرق الجائرة التي ينبغي على الإنسان الحذر منها، والله أعلم.

يقول ابن عاشور: (جملة معترضة اقتضَتْ اعتراضَها مناسبة الامتنان بنعمة تيسير الأسفار بالرواحل والخيل والبغال والحمير، فلها ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية ارتُقِي إلى التذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الرُّوحانية وهو سبيل الهدى، فكان تعهد الله بهذه السبيل نعمة أعظمَ من تيسير المسالك الجثمانية لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية. وهذه السبيل هي موهبةُ العقل الإنساني الفارق بين الحقّ والباطل، وإرسال الرسل لدعوة الناس إلى الحقّ، وتذكيرهم بها يغفلون عنه، وإرشادهم إلى ما لا تصل إليه عقولهم أو تصل إليه بمشقة على خطر من التورّط في بنيّات الطريق). (1)

﴿ وَلَوْ شَاءَ لَهُ لَلطف بجميعكم أَيها الله للطف بجميعكم أيها الناس بتوفيقه، فكنتم تهتدون وتلزمون قصد السبيل، ولا تجورون عنه، فتتفرّقون في سبل عن الحقّ جائرة). (")

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٧٦/١٧ ط الرسالة.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤ / ١١٢.



# من مظاهر عناية الله تعالى بعباده

٣- ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآتُهُ لَكُمُ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ ثَسِيمُونَ ﴿ فَالَّذِي ٱلنَّرْعَ وَٱلنَّيْنُ وَنَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن شُيمُونَ ﴿ فَالنَّعْنَبُ وَمِن كُرِيدُ إِلنَّا مُنْ مَا لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلنَّيْنُ وَأَلنَّ يَتُومِ مَا لَنَّ مَا لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلنَّيْنُ وَالنَّا مِن اللَّهُ مَرْتِ إِنَّ فِي ذَلِك لَاَيكَ لَاَيكَ لِقَوْمِ يَنَفَكَ رُونَ ﴿ اللَّهُ مَرْتِ إِنَّ فِي ذَلِك لَاَيكَ لَاَيكَ لِقَوْمٍ يَنَفَكَ مُونَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللْكُونِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْم

#### \* مناسبة الآيات:

ما زالت الآيات تقيم الحجة على وحدانية الله وقدرته، وتنوع في الأدلة المادية، وها نحن الآن أمام لون جديد من دلائل وحدانية الله وقدرته وإنعامه على عباده، يقول البقاعي: (ولما كان ما مضى كفيلاً ببيان أنه الواحد المختار، شرع يوضح ذلك بتفصيل الآيات إيضاحاً يدعه في أتم انكشاف في سياق معدد للنعم مذكر بها داع إلى شكرها). (۱)

## \* غريب الآيات:

شراب: الشَّرابُ ما شُرِب من أَيِّ نوْعٍ كان وعلى أَيِّ حـال كـان ''. كـما أن الـشُرْب تناولُ كل مائع ماء كان أو غيره. ''

يقول ابن عاشور في تفسير الشراب: (وهو المائع الـذي تـشتفّه الـشفتان وتُبلغه إلى الحلق فيبلع دون مضغ). (١٠)



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١٦/١١. وانظر: أبو السعود ٥/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان مادة: شرب ١/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب صـ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤ /١١٣.



تُسِيمُونَ: السوم: أصله الذهاب في طلب الشيء فهو لفظ لمعنى مركب من الـذهاب والابتغاء وأجرى مجرى الذهاب في قولهم سامت الإبـل فهـي سائمة، وهـو الرعـي أيضاً(١)، وهو المعنى المناسب هنا.

لآيةً: يقول الراغب: (الآية هي العلامة الظاهرة) ١٠٠٠.

والعلامة هنا: الدلالة على الله تعالى، إذ جاءت في سياق تعداد النعم التي أظهرت عناية الخالق بخلقه.

## \* تفسير الآيات:

قول عنان : ﴿ هُو اللَّذِى أَنْزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآء كُلُم مِنْهُ شَكُر مِنْهُ شَكَر مُنْهُ شَكِر مُنْهُ شَكر مُنْهُ شَكر مُنْهُ شَكر مُنْهُ شَكر مُنْهُ شَكر مُنْهُ شَكر مُنْهُ سَكم النّفية (هو) تعظيم المنان الخالق وتعريضاً بغباء المشركين والملحدين، إذ كيف يغيب عنكم الاعتقاد بالله ووحدانيته وعظيم قدرته؛ ودلائلُ وجوده محسوسةٌ لديكم وملتصقةٌ بكم!!؟.

فكان هذا الابتداء فيه من المهابة التي تهجم على القلب لتهيأه للدليل القاصف الذي يعيد طريقة تفكيره نحو الصواب.

والماء: في قوله: ﴿مَآءُ ﴾ عام مخصوص؛ كما أشار لـذلك أبو السعود إذ قال: (أي نوعاً منه وهو المطرُ) (١٠)، وفائدة التنكير لبيان أن الماء المنزل قد يكون قليلاً أو كثيراً؛

<sup>(</sup>٣) أبو السعود ٥/ ١٠٠.



<sup>(</sup>١) المفردات للراغب صـ٠٥٠ وينظر اللسان، وأساس البلاغة للزمخشري مادة: سوم.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات للراغب صـ٣٣.



ولكنه بقدر يقدره الله تعالى، أي ينزل من السهاء مطراً بقدر مناسب؛ ويدل على هذا المعنى قول تعالى: ﴿وَاللَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَلَادَةً مَّيْتَا كَالَاكَ مُحْورَكُ ﴾ [الزخرف: ١١]، وعن أبي هريرة ١٠٠ رضي الله عنه قال: (مَا نَزَلَ قَطُرٌ إِلّا بِمِيزَانٍ) ١٠٠؛ وكذلك يؤيده سياق الآية؛ إذ لو زاد المطرعلى الحاجة لهلك الزرع، ولو نقص أيضاً هلك الزرع فلا تحصل المنن المذكورة في الآية كالشراب ونبات الشجر والإسامة.

وفي هذا دليل على وجود الله ووحدانيته وحكمته، إذ من يقدِّر هذه الأمور، ومن يخصص لكل زرع حاجته من الماء، ولو كان هناك إلهان لامتنع الرزق من باب التهانع والتوارد، يقول ابن عاشور: (وصيغة تعريف المسند إليه والمسند أفادت الحصر، أي هُوَ لا غيرُه، وهذا قصر على خلاف مقتضى الظاهر، لأن المخاطبين لا ينكرون ذلك، ولا يدّعون له شريكاً في ذلك، ولكنهم لما عَبدوا أصناماً لم تنعم عليهم بذلك؛ كان حالهم كحال من يدّعي أن الأصنام أنعمت عليهم بهذه النّعم، فنزلوا منزلة من يدّعي الشركة لله في الخلق، فكان القصر قصر إفراد تخريجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر). (1)



<sup>(</sup>۱) اختلف في اسمه اختلافاً كبيراً ورجح النووي عبد الرحمن بن عامر الدوسي، كناه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هر ثم غلب عليه، الصحابي الجليل أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له ت٥٧ كما رجح ابن حجر. انظر: الاستيعاب ٨٠٢٠٤ الإصابة ٤/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٧٧٢٨) عند تفسير [الأنعام:٩٩].

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/١٤.



ويمكننا الاستفادة من هذه اللفتة البلاغية لدلالة أخرى، فحصر إنزال المطربالله تعالى؛ بيان لقصر عقول من على الآمال على المطر الاصطناعي، وظن أنه بذلك يستغني عن ماء السهاء، وأقام الدنيا ولم يقعدها في تهويل عمله وتعظيم شأنه، مع أنه لم يفعل شيئاً سوى الاستفادة من العوامل الطبيعية المؤهلة لإنزال المطر؛ فمع تجدد التجارب لإنزال المطر؛ فإنها لم تنجح إلا في أماكن معينة كانت مؤهلة لنزول المطر أصلاً، وبتكاليف كبيرة وبحجم لقطرة الماء لا تلبي الغرض وإنها أشبه بالرذاذ. (١)

كما أننا نستنبط من دلالة التخصيص بنوع من أنواع المياه، أن هذا الماء النازل المخصوص بالمطر هيأه الله تعالى للإنبات والإسقاء، فليس كل ماء نازل من السماء أهلاً لينبت الزرع والثمرات، ويسقي الإنسان، بل لابد أن يكون له قدر معين ليحصل به ذلك.

وقد بينت الآية أن مكان نزول هذا المطر: جهة السهاء، وجمهور المفسرين أن السهاء هي السحاب ومنها ينزل المطر بالمشاهدة، وهذا على سبيل الاستعارة أو المجاز المرسل، أو أن السهاء جهة العلو. "

<sup>(</sup>۲) ينظر ابن كثير: ۱ / ۱۶۹، و ٤/ ٥١٦ ط دار طيبة، أبو السعود ٥/ ١٠٠، الآلـوسي ١٠٥/ ١٠٥، الرازي ۱۹/ ١٨٥ البغوي ١/ ٧١ ط طيبة عند تفسير البقرة ٢٢.



<sup>(</sup>۱) حصلت تجارب في اسبانيا باختيار، ثم تبين أن الظروف كانت كافية لنزول مطر طبيعي، ولكن كمية المطر زادت بنسبة ۱۰ إلى ۱۰٪ على شكل قطرات صغيرة الحجم أصغر من قطرات الماء الطبيعي، انظر المياه في القرآن ص ۳۰، وكتاب إعجاز علم الحياة (البيولوجيا) في القرآن الكريم لمحمود يحيى الخطيب نشر المؤلف ط أولى ١٤٢٢هـ فقط أطال في هذا كثراً في كتابه.



وقد اهتم المفسرون ببيان هذا النظم ودلالته في كيفية إنزال المطر من السماء لتكرره في القرآن بهذه الصيغة: ﴿أَنزَلَمِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ كما في: [البقرة: ٢٢، الأنعام: ٩٩، الرعد: ١٧، إبراهيم: ٣٢، النحل ١٠، ٦٥، طه: ٥٣، الحج: ٣٣، فاطر: ٢٧، الزمر: ٢١].

وقد ورد من الآثار عن بعض الصحابة والتابعين في تفسير نزول المطر من السهاء: فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «يُرْسِلُ اللهُ الرِّيحَ فَتَحْمِلُ اللهُ مِنَ السَّحَابِ فَيَمُرُّ بِهِ السَّحَابُ فَتُدِرُّهُ كَمَا تُدِرُّ النَّاقَةُ، وَثَجَّاجٌ (" مِثْلُ الْعَزَالَى " غَيْرَ أَنَّهُ مُفَرَّقٌ ". " فَيَمُرُّ بِهِ السَّحَابُ فَتُدِرُّهُ كَمَا تُدِرُّ النَّاقَةُ، وَثَجَّاجٌ (" مِثْلُ الْعَزَالَى " غَيْرَ أَنَّهُ مُفَرَّقٌ ". "

وعن مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبِ الجُهُهَنِيُّنَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهَّ بْنَ عَبَّاسٍ، مَرَّ بِهِ تَبِيعٌ ابْنُ امْرَأَةِ كَعْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ سَمِعْتَ كَعْبًا يَقُولُ فِي السَّحَابِ شَيْئًا ؟، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ السَّحَابَ غِرْبَالُ المُطَرِ، لَوْلا السَّحَابُ حِينَ يَنْزِلُ المُاءُ مِنَ السَّمَاءِ، لأَفَسَدَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ فِي الأَرْضِ:

نمسوذج لمسنهج التعامسل مع المأثور في التفسير العلمسي للقرآن

<sup>(</sup>١) الثَجُّ: شِدَّة انصِباب المَطَرِ والدَّمِ، تقول: ومَطَرٌ ثجاجٌ، وسحاب ثجاج، أي: شديد الانصباب والهطول، انظر: ثجج في اللسان ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) العزالى جمع عزلاء، مَصَب الماء من الراوِية حيثُ يُسْتَفْرَغُ ما فيها. وبذلك سمَيَتْ عَزَالِي السحَاب تَشْبيها بها، يُقال: أَرْسَلَتِ السهاءُ عَزالِيَها. انظر مادة: عزل اللسان ۱۱/ ٤٤٠، وأضاف د. نور: (أي: اضطراب لغزارته).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم رقم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) قال في التقريب ٢/ ١٩٢ ط دار الكتب العلمية: (معاذ بن عبد الله بن خبيب بالمعجمة مصغر الجهني المدني صدوق ربها وهم من الرابعة).



تُنْبِتُ الْعَامَ نَبَاتًا وَعَامَ قَابِلِ غَيْرَهُ ؟، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الْبِذْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّهَاءِ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ كَعْبِ يَقُولُهُ. ‹‹›

عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: (يُنْزِلُ اللهُ المُاءَ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَتَقَعُ الْقَطْرَةُ مِنْهُ عَلَى السَّحَابَةِ مِثْلَ الْبَعِير) "..

وعن الحسن أنه سئل: المطر من السَّماء أم من السحاب؟ قال: (من السماء، إنها السَّحاب عَلَمٌ ينزل عليه الماء من السَّماء).(")

عن خالدِ بنِ مَعْدان'' رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّ المُطَرَ مَاءٌ يَخْبُرُجُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَيَنْزِلُ مِنْ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ أَي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقَعُ فِي شَيْءٍ يُقَالُ لَهُ الإِبْزَمُ فَيَجْتَمِعُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقَعُ فِي شَيْءٍ يُقَالُ لَهُ الإِبْزَمُ فَيَجْتَمِعُ فَي السَّمَاءِ اللهُ عَيْدِ، ثُمَّ يَجِيءُ السَّحَابُ السَّوْدَاءُ فَتَذْخُلُهُ فَتَشْرَبُهُ مِثْلَ شُرْبِ الإِسْفِنْجَةِ، فَيَسُوقُهَا اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ ». (")

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم (١٤٧٧)عند تفسير البقرة [١٦٤].

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم برقم (٧٧٢٩) عند تفسير [الأنعام:٩٩] وأبو الشيخ كما في الـدر المنشور [البقرة٢٤]١/.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور ١/ عند تفسير [البقرة: ٢٢]، وأبو السشيخ كما في الدر المنثور ١/ ١٨٢-١٨٣، تحقيق: عبدالمحسن التركي، ط: دار هجر.

<sup>(</sup>٤) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي ثقة من كبار العلماء المقتدى بهم في بلاد الشام وفقهائها بعد الصحابة ت ١٠٣هـ. انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ١٠٢، سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم برقم (٢٢٣)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٩٧٩) وأبو السيخ كما في الدر المنثور ١/ ١٨٢ [البقرة ٢٢].



عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ (()، قَالَ: «مِنْهُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْهُ مَا يَسْقِيهِ الْغَيْمُ مِنَ الْبَحْرِ فَيُعْذِبُهُ السَّمَاءِ، وَمِنْهُ مَا يَسْقِيهِ الْغَيْمُ مِنَ الْبَحْرِ فَلا يَكُونُ لَهُ نَبَاتٌ، وَأَمَّا النَّبَاتُ فَمِمَّا كَانَ مِنَ السَّمَاءِ». (())

وعن وهب قال: لا أدري المطرُ أُنزِل قَطْرةً من السَّماء في السَّحاب، أم خُلق في السَّحاب، أم خُلق في السَّحاب فأمطر؟. "

فمجموع الروايات تفيد أن المطرينزل من السهاء ويصب في السحاب ثم يفرق على الأرض، ولكن نجدها تختلف من أي سهاء ينزل المطر!، فبعضها تقول: إن نزوله يتدرج من العرش إلى كل سهاء حتى يصل للسحاب كها في رواية ابن معدان، ومنها يقول: إن ابتداء النزول من السهاء السابعة كها في رواية عكرمة، ورواية ابن عباس عن كعب تصور لنا أن الماء ينزل دفقة واحدة من السهاء ثم يغربل السحاب هذه الدفقة، بينها نجد بعض التابعين يقسم المطر إلى نوعين:

الأول: من السهاء وهذا الذي ينبت.

والثاني: من البحار، فيعذبه الرعد وهذا لا ينبت كما هي رواية خالد بن يزيد، بينما يتوقف ابن وهب في تفسير نزول المطر من السماء.



<sup>(</sup>۱) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي أبو هاشم الدمشقي تابعي صدوق مذكور بالعلم مات سنة تسعين، انظر: تقريب التهذيب ١/ ٢٦٥ ط دار الكتب العلمية. تهذيب التهذيب ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن أبي حاتم (٧٧٣٠)، وأبو الشيخ كما في الدر المنثور [البقرة ٢٢].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ كها في الدر المنثور.



وفي هذا الاختلاف دليل على أن ما ورد عنهم ليس بتوقيف أو سماع من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنها باجتهاد منهم بها فهموه من النص القرآني، بل نجد ابن عباس يروي من الإسرائيليات ليستعين على تفسير نزول المطر من السهاء، ومثلها رواية عكرمة مولى ابن عباس.

وهذا بدوره أثر على المفسرين بعدهم، فقد جعل الرازي هذا النزول من السهاء إلى السحاب، ومن السحاب إلى الأرض كها تقدم في الروايات، مع أنه قدم أن نزول المطر بسبب الأبخرة الصاعدة من الأرض إلى المنطقة الباردة من الهواء فتجتمع هناك وينزل المطر. (۱)

وقد رد الآلوسي هذا التفسير للسماء فقال:

(وأما كون إنزال المطر نفسه من جرم السهاء المعروفة نفسها؛ فكثير ما يرتفع سحاب ويمطر مطراً غزيراً وهناك من هو على ذروة جبل لا سحاب عنده ولا مطر، والتزام أن المطر في ذلك نازل من جرم السهاء أيضاً على السحاب؛ لكن لا يشاهده من هو مشرف على السحاب وواقف فوق الجبل لا يخفى حاله). "

وذكر الألوسي احتمالاً آخر لمعنى السماء فقال:

(وقيل: الأجرام العلوية وكون إنزال المطر منها باعتبار أنه بأسباب ناشئة منها فإن تصاعد الأبخرة وتكون الغيوم بسبب جذب الشمس واختلاف أوضاعها ونحو ذلك؛

<sup>(</sup>٢) الآلوسي ٢٣/ ٢٥٥.



<sup>(</sup>۱) ينظر: الرازي ۲/ ۱۰۲.

XXX

من الأسباب التي يعلمها الله تعالى) (١٠) إلا أن هذا القول فيه تأثر ببعض الفلسفات الفاسدة كانجذاب الغيوم بالشمس، وهي مخالفة للواقع العلمي لنزول المطر، فليس للأجرام العلوية دخل في نزول المطر. (١٠)

والسياق القرآني يبين أن السهاء هنا هي جهة العلو، فقد تقدم في الآية الثالثة من السورة ذكر خلق السموات، ثم هنا يذكر نزول المطر من السهاء، ولا ريب أن دلالة السهاء (بالمفرد) بها تحمله من عهد ذهني؛ تختلف عن دلالة السموات (بالجمع)، ولذلك نجد المفسرين يذكرون جهة العلو عند ذكر نزول المطر من السهاء؛ كها يذكرون السحاب، ولكن لا يمكن القول أن أحد هذه السموات السبع هي السهاء التي ينزل منها المطر مشاهدة، بل إن القرآن دل على أن السهاء هي جهة العلو التي يبسط فيها السحاب، قال تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِي يُرسِلُ الرّبِينَ عَنَثِيرُ سَحَابًا فَيَبُسُطُهُ وَفِي السّماء كي قَنْ السحاب، قال تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِي يُرسِلُ الرّبِينَ عَنَثِيرُ سَحَابًا فَيَبُسُطُهُ وَفِي السّماء كي قَنْ السحاب، قال تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الآلوسي ٢٣/ ٢٥٥ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ يَنَكِيعَ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُغِيمُ بِهِ مِنْ رَبِّا أَغْلِفًا ٱلْوَنْهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَنَهُ مُصَفَّ رَاثُمَّ يَجْعَلُهُ مُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِلْأَوْلِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْمِيمُ فَتَرَنَهُ مُصَفَّ رَاثُمَ يَجْعَلُهُ مُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِلْأَوْلِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْمِيمُ فَتَرَنَهُ مُصَفَّ رَاثُمَ يَجْعَلُهُ مُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِلْأَوْلِي الْأَرْضِ ثَلَا اللهِ مَن ٢١].

<sup>(</sup>٢) وهذا في الأصل وصف أرسطو للسحاب وتفسيره لنزول المطر في كتابه الثالث عن الأرصاد الجوية إذ يرجع عملية تكون السحاب إلى الشمس، ويرجع عمليتي التبخر والتكاثف لقرب الشمس وبعدها. ينظر كتاب إعجاز القرآن الكريم في وصف الرياح والسحاب والمطر، البحث الثالث منه في وصف السحاب الركامي، تأليف مجموعة من الدكاترة في كلية الأرصاد الجوية والبيئة وزراعة المناطق الجافة صـ ٤٣ ط رابطة العالم الإسلامي مكة، هيئة الإعجاز العلمي، الثانية ١٤٢١هـ.



يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ مَا أَفَادَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَامِهِ مَا عَبَادِهِ عَلَامُهُ وَيَخْدُمُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَالِهِ مَا يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَامُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُونَ ﴾ [الروم: ٤٨].

كما أن القرآن بين أن ابتداء النزول هو من السماء التي بسط فيها السحاب يقول تعالى ذكره: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُـزْجِى سَعَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَعْلَى ذكره: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُـزْجِى سَعَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَعْلَى ذكره: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْرِفُهُ مَنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصِّرِفُهُ وَعَن مَن يَشَآءُ يُكُولُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصِّرِفُهُ وَعَن مَن يَشَآءُ يُكُولُ مِن السَّمَاءِ فَي النَّهُ اللَّهُ مُن يَعْلَمُ وَلَهُ مَن مِنْ اللَّهُ وَيَصَالِ فَيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصَرِفُهُ وَعَن مَن يَشَاءُ فَي مَن خِلُولُهُ مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِلْمَ اللهُ ا

فالآيتان تبين إجمالاً أن الله تعالى يرسل الرياح، فتثير السحاب، ثم يبسطه في السماء، فينزل المطر من خلاله إما رحمة وإما عذاباً بإذنه تعالى.

فالمراد بالسماء التي ينزل منها المطرهي جهة عالية بعلو مقدر؛ يصلح فيه نزول المطر من السحاب، لأن الآيات التي ذكر فيها نزول المطر؛ دلت أن الأسباب المباشرة لنزول المطر إنها حاصل في السماء وهي جهة العلو"، وعلى هذا تكون (من) في قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلسَّمَلَعِ ﴾ لابتداء الغاية، ولعل ما ثبت بالمشاهدة والتبع لدى علماء الأرصاد والمياه يؤيد هذا الاستدلال، فالمطريمر بمرحلتين أساسيتين حتى ينزل من السحاب:

إحداهما: عملية التنوية: وهي حين يتكاثف بخار الماء حول ذرة غبار صغيرة جداً أو أية ذرة تشبه ذرة الغبار؛ كبلورات الملح الناتجة من تبخر البحار، أو نواتج الأتربة



العلمىى

للقرآن.



<sup>(</sup>١) ينظر: معاني السهاء والأرض في القرآن د. أحمد الحوفي صـ٩، ط مؤسسة الخليج العربي. دون تاريخ.

والمركبات الكبريتية، فتكون طبقة رقيقة من الماء تغلف ذرة الغبار، ثم تليها أخرى وهكذا حتى تتكون قطرة مطر، ولكنها صغيرة لا تسقط بل ترتفع لأن قوة جذب الأرض لها ضعيفة.

المرحلة الثانية: وهنا يتكاثف بخار الماء على شكل طبقات متراكمة متداخلة، ذات معتوى رطوبي عال، فيسبب في زيادة وزن القطرات المائية؛ التي تسبب سقوط المطر بالجاذبية الأرضية بإذن الله، وهذا يحصل عندما تكون السحابة في طبقة جو عالية باردة. (۱)

فكان التعبير بالساء إشارة إلى طبقة عالية من الجو تصل إليها السحاب؛ فتتهيأ مع عوامل سقوط المطر في هذه الطبقة لنزوله، وفصّل هذه العوامل القرآن الكريم في آيات أخرى؛ فيكون المعنى: هو الذي أنزل من جهة العلو ابتداءً ماءً من خلال السحاب كما ترون مشاهدة، وهذا من باب تخصيص الدلالة بالواقع، ولا يتعارض مع اللغة وسياق الآيات، والله أعلم.

وبذلك نستفيد من نظم الآية دلالة كونية أخرى، وهي: أن المطر لا ينزل إلا من جهة عالية، فلو كان السحاب منخفضاً أو قريباً من الأرض؛ فإن المطر لا ينزل، فهناك فرق بين: وينزل من السحاب ماء، وقوله تعالى: ﴿ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ إذ ليس كل سحاب ممطر؛ إلا إذا اكتملت فيه عوامل الإمطار، فالضباب في أصله سحاب، لكنه

<sup>(</sup>۱) ينظر: أساسيات هندسة الري والصرف د. محمود حسان عبد العزيز ص٥، ٨ ط دار عكاظ جدة الأولى ١٤٠٠هـ، المياه في القرآن الكريم أحمد عامر الديليمي (ماجستير علم المياه) ص٢٠، ٣٠ ط دار النفائس أولى ٢٠٠٢م.





قريب من الأرض ولذلك لا يمطر، ولعل هذا سبب التعبير بالسماء بـدل الـسحاب في الآية، ليدل على علم الله وحكمته في تدبير أحوال العالم وإصلاحه للناس.

وجاء النظم القرآني باسم الموصول: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ ﴾، ولم يقل: (هـ و المنزل)؛ ليتصور الإنسان هذه العملية بأسبابها.

ثم يذكر القرآن منافع المطر النازل من السماء، فابتدأ بذكر منتين ينتفع بهما الإنسان، وقدم المنفعة الأهم للإنسان، فقال تعالى: ﴿ لَكُمْ مِّنَهُ شَكِرًا ثُبُ ﴾، ثم ثنى بالمنفعة التي يشترك فيها الإنسان والحيوان، وهي قوله: ﴿ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ لَكُمُ مِنَّهُ شَكَرابُ ﴾: تقدم أن الشّراب ما شُرِب من أيِّ نوْع كان، وعلى أيّ حال كان؛ وابتلعه الحلق دون مضغ، وجاءت في الآية بصيغة المصدر؛ لأن الماء أصل لكل ما يشربه الإنسان ويدخل في تركيبه، كاللبن والعصائر المختلفة، وغير ذلك مما يتطلب خلطه بالماء لتمييعه وسهولة بلعه، كما أن الماء في أصله شراب للإنسان لا يمكنه الاستغناء عنه. (1)

و(من) في قوله: ﴿مِنْهُ ﴾ للتبعيض ٧٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: الرازي ١٩/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) كما ذهب إلى ذلك أبو حيان في البحر ٥/ ٤٧٨ ط دار إحياء التراث د.ت، والعكبري في التبيان صد ١٩٧١ تحقيق إبراهيم عوض ط البابي الحلبي أولى ١٩٦١، انظر: الدر المصون ٧/ ١٩٧، تحقيق أحمد الخراط ط دار القلم بدمشق الأولى ١٩٩٤م، وذهب جامع العلوم الباقولي إلى أن (من) هنا بمعنى: (هو) أي هو شراب، انظر: كشف المشكلات وإيضاح المعضلات جامع العلوم علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي ٢/ ٢٧٩، تحقيق د. محمد أحمد الدالي ط مجمع اللغة العربية الأولى ١٤١٥ه.



فيصير المعنى: إن الله أنزل من السهاء ماءً لكم في بعضه شراب، لأن الإنسان لا يشرب كل الماء النازل من السهاء، ويمكن أن نعتبر هذه الآية من هذه الجهة في الاستدلال رداً على كل من يعتبر ازدياد السكان سبباً لنفاد الماء من الأرض، ونزيد هذا بياناً بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقُرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴾ [البقرة:٣٦]، ووجود الماء المباب استقرار الإنسان وأمنه، وقد هيأ الله تعالى الأرض بها يحفظ الماء النازل من السهاء لينعم الإنسان بشربه والاستفادة منه، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ أَنزَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مُنْكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخِيجُ بِهِ عَزَرَعًا مُخْلِفًا أَلْوَنُهُ مُمَّ يَهِيجُ الله مَن الله عَلَى الْأَوْلِي ٱلْأَلْبَيْبِ ﴾ والزمر:٢٠].

وأسكنه في الأرض كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ عَلَقَدِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٨].

وخزنه في الصخور أيضاً كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُرُ مِنْهُ الْحَارُةِ لَمَا يَنَفَجُرُ مِنْهُ الْمَآهُ ﴾ [البقرة:٧٤].

ثم ابتدأ بالقسم الثاني من منافع الماء؛ وهو إسامة الأنعام والحيوانات لمصلحة الإنسان؛ إذ هو جزء من استقراره وصلاح شأنه، ومصدر من مصادر غذائه الأساسية، قال تعالى: ﴿مِّنْهُ شَكِرُ وَمِيْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾.





وذهب أبو البقاء إلى أن (من) هنا سببية "، أي: بسبب الماء.

أما ابن الأنباري فقد قدر مضافاً محذوفاً يدل عليه السياق، ومحل هذا المضاف: إما قبل الضمير في (منه)، فيكون المعنى: من سقي الماء وجهته شجر، أو بعد المضمير، فيكون المعنى: منه شرب شجر، أو حياة شجر. (")

أما ابن عاشور فذهب إلى أنها للابتداء، فقال: (نظير قوله: ﴿مِّنَهُ شَكُرابُ ﴾، وأعيد حرف «من» بعد واو العطف؛ لأن حرف «من» هنا للابتداء) (،، أي: ابتداء نباته من الماء، ويرى الباحث أن المعنى الذي ذكره العكبري أقوى المعاني، ويندرج فيه باقي المعانى جملة، ولا حاجة لتقدير مضاف؛ إذ المعنى له وجه قوى بدون تقدير.

وأما فائدة إعادة (منه) بعد واو العطف؛ ففيها إشارة إلى أن هذا الشجر يحتاج إلى ماء كثير لينبت، حتى كأن إنباته مقتصر على الماء، يقوي هذا المعنى: مناسبة ذكره مع منة الشراب للإنسان؛ بجامع أن الإنسان محتاج للماء في غالب حياته، وكذلك الشجر يحتاج

<sup>(</sup>١) نقله في الدر المصون عن بعضهم ٧/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) التبيان للعكرى ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) نقله في الدر المصون ٧/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤/ ١١٤.



للماء في إنباته، إذ يدخل الماء في تركيب المادة الحية (البروتوبلازم) حيث يكون أكثر من ٥٠٪ من الوزن الرطب لكثير من الوزن الرطب لكثير من النباتات الخشبية، وما بين ٨٠، ٩٠٪ من الوزن الرطب لكثير من النباتات العشبية حسب نوع النبات. ١٠٠

وعبر النظم عن المراعي بقوله (شجر)؛ ليشمل كل أنواع المراعي التي تنتفع بها الأنعام، فالشجر من النبات الصلبة ماله ساق، ويطلق على العشب والكلأ تغليباً"، والمرادُ به ما ينبُت من الأرض سواءٌ كان له ساق أو لا"، فغلّب العشب والكلأ هنا لأن غالب المراعي كذلك مراعاة لواقع الحال، وهذا لا يعني خروج ما له ساق من الشجر عن المرعى التي تسوم فيها الأنعام، ويدل لذلك: جواب موسى عندما سأله الله عن عصاه فقال تعالى: ﴿ قَالَ هِمَ عَصَاى أَتُوَكَّوُا عَلَيْهَا وَآهُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِى وَلِى فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَى ﴾ [طه: ١٨]. أي: أهز بها الشجرة ليسقط ورقها، لترعاه غنمي. " وفي حديث ضالة الإبل قال ﷺ: «فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْهَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجُدَهَا رَبُّها". "

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في اللقطة باب في ضالة الغنم برقم (٢٢٩٦)، ومسلم في كتاب اللقطة رقم (١٧٢٢)، من حديث زيد بن خالد الجهني، وفي هذا دليل على أن الشجر لا يختص بها ليس له ساق.



<sup>(</sup>١) ينظر: العلاقات المائية في النباتات د. محمد حمد الوهيبي صـ ٦، ط جامعة الملك سعود الرياض ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب صـ ٢٥٦ مادة: شجر، التحرير والتنوير ١٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) أبو السعود ٥/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن كثير ٥/ ٢٧٩ ط دار طيبة.



كما أن الحيوانات الطويلة كالجمل يمكن أن ترعى من أوراق الأشجار ذات الساق كما ترعى من أوراق الأشجار من السيقان كما ترعى مما لا ساق له، والأنعام تتغذى عما ينبت في أسفل الأشجار من السيقان الصغيرة الغضة والخضراء المتفرعة من أسفل جذعها؛ كما تتغذى على العشب.

وتنكير الشجر في سياق الامتنان؛ للدلالة على عموم المنفعة وتقديرها في أنواع الشجر، فإن مساحة المراعي ونوعها وحجمها بتقدير الله تعالى، وقد جعلها الله سبحانه مهيأةً للسوم؛ ومتنوعةً بها يتناسب مع تنوع الحيوانات السائمة وما يصلح لها، ونظراً لهذا التنوع في الشجر الذي دل عليه التنكير؛ فإن المراعي الطبيعية هي أفيد للحيوان لتسمينها وفائدة لحمها من المراعي الاصطناعية والسهاد الكيميائي لما تحويه من بروتينات تساعد على تسمين السائمة (۱۱)، وفي ذلك تنبيه للإنسان الذي لا يستغني عن موارد الحيوانات السائمة؛ للعناية بهذه المراعي وأن يشكر الله عليها برعايتها والعناية بها والمحافظة عليها.

والآية بهذا السياق والمدلول؛ توضح علاقة الإنسان بالبيئة التي يقتات منها، والتي تتلخص في المياه والأرض والحيوان والنبات.

يقول ابن عاشور:

(من الدقائق البلاغية: الإتيان بحرف «في» الظرفية، فالإسامة فيه تكون بالأكل منه، والأكل عما تحته من العشب). (")

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤ / ١١٤.



<sup>(</sup>١) ينظر للاستفادة أكثر: تغذية الحيوان المقننات الغذائية والعلائق الاقتصادية، د. أحمد غنيم صـ ٦٤٣ فها بعد ط مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ١٩٦٧م.

والدلالة تحتمل ما قاله ابن عاشور؛ ولكن هذا لا يعني أنها تقصد في سومها أكل الجذور، لأن الجذور تقتلع مع السائمة عندما تكون النبتة ضعيفة، وقد أفادني بعض المهندسين الزراعيين أن الأنعام تأكل الأعشاب الدرنية، التي تنبت تحت الأرض من جذورها؛ كالبطاطا والجزر ونحو ذلك، وتقصدها بالأكل. ‹››

ويحتمل النظم معنى آخر على اعتبار الظرفية، وهو أن المرعى لكثرته وكبره وتنوعمه فإن السائمة مظروفة ومحتواة فيه كاحتواء الظرف لمظروفه، وفائدة هذا المعنى بيان فضل الله تعالى على عباده.

وتحتمل (في) في الآية معنى التبعيض (١٠)، أي: فتأكل بعضه السائمة.

ونسبة الإسامة للإنسان؛ إرشاد له ليقوم هو بتنظيم الرعي من حيث الوقت وعدد السائمة التي ترعي، بقدر لا يضر بالسائمة ولا يضر بالمرعى؛ بتحميله أكثر مما يحتمل، ذلك لأن الرعى الجائر يضر في البيئة النباتية ويستنزف موارد البيئة بشكل عام، كما يضر بالأنعام أيضاً. (")

وقد يكون نسبة الإسامة للإنسان؛ لأن منافع السوم عائدة لمصلحة الإنسان كاللبن والوبر والصوف واللحم والعظم.

<sup>(</sup>١) وهو الدكتور محمد الأنصاري دكتوراه بالرعى الحيواني والتغذيبة الحيوانية المدرس في كلية الزراعة جامعة القصيم في السعودية.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب حروف المعاني: لأبي القاسم عبد الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي صــ ٨٢ تحقيـق د. على توفيق الحمد، ط: دار الأمل الأردن، ومؤسسة الرسالة الثانية ١٤٠٦ هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: أسس علم البيئة النباتية د. عبد الفتاح بدر ود عبـد العزيـز عبـد الله قاسـم صــ ١٣٥ ط جامعة الملك عبد العزيز الأولى ١٩٩٣م.



ولما كان الشجر منه ما ينفع الحيوان -وقد ذكره-، ومنه ما ينفع الإنسان؛ شرع سبحانه يفصله تنويعاً للنعم وتذكيراً بالتفاوت، إشارة إلى أن الفعل بالانجتيار، فقال مبتدئاً بالأنفع في القوتية والائتدام والتفكه (۱۰)، قال تعالى: ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّحَيْنَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيتَ لِقَوْمِ يَعْفَى وَالنَّحَلَ اللَّهُ عَنَابَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيتَ لِقَوْمِ يَعْفَى فَالنَّحَل اللَّهُ النَّحَل اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

لقائل أن يقول: إن هذا الكلأ والشجر من جملة ما ينبته الله تعالى أيضاً، فلم لم يذكره الله تعالى مع الآية قبلها؟

#### والجواب:

إن هذا الشجر المذكور في الآية السابقة، مما ينبت بدون تدخل الإنسان في بذره، وإنها بتقدير الله تعالى، أما المزروعات والثمرات والأعناب والنخيل، فإن للإنسان دخل في بذرها وسقايتها، فكان التنبيه بقوله: ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ ﴾ أي: هو، لا أنتم بزراعتكم وسقايتكم، والله أعلم.

يقول الرازي: (اعلم أن الإنسان نُعلق محتاجاً إلى الغذاء، والغذاء إما أن يكون من النبات.

والغذاء الحيواني أشرف من الغذاء النباتي، لأن تولد أعضاء الإنسان عند أكل أعضاء الجيوان أسهل من تولدها عند أكل النبات لأن المشابهة هناك أكمل وأتم والغذاء الحيواني إنها يحصل من إسامة الحيوانات والسعي في تنميتها بواسطة الرعبي، وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في الإسامة.

<sup>(</sup>١) انظر: نظم الدرر ١١/ ١١٨.



XXX

وأما الغذاء النباتي فقسمان: حبوب، وفواكه، أما الحبوب فإليها الإشارة بلفظ الزرع، وأما الفواكه فأشرفها: الزيتون، والنخيل، والأعناب.

أما الزيتون: فلأنه فاكهة من وجه، وإدام من وجه آخر؛ لكثرة ما فيه من الـدهن؛ ومنافع الأدهان كثيرة في الأكل والطلي واشتعال السرج.

وأما امتياز النخيل والأعناب من سائر الفواكه فظاهر معلوم، وكما أنه تعالى لما ذكر الحيوانات التي ينتفع الناس بها على التفصيل، ثم قال في صفة البقية: ﴿وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ [النحل: ٨]؛ فكذلك ههنا لما ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات، قال في صفة البقية: ﴿مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾؛ تنبيها على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها ومنافعها لا يمكن ذكره في مجلدات، فالأولى الاقتصار فيه على الكلام المجمل). (١)

وهذا الكلام بديع في بابه، فالآيات على ما ذكره الرازي ترسم الهندسة الغذائية للمجتمع الصحي والإنسان السوي، وتنبه للمحافظة على الأمن الغذائي وتظهر مدى عناية الله بالإنسان وإصلاح ما يمس أمنه العام بشكل مباشر.

وتخصيص الزيتون والنخيل والأعناب بالذكر من بين المزروعات والشهار مع أنها من جملتها؛ لبيان شرفها وفضلها "؛ وإن اختصاصها بالذكر من بين جملة الثمرات في

<sup>(</sup>٢) يقول أبو حاتم السجستاني: (وثمرة النخلة سيد كل ثمرة، وكذلك ثمر الرمان. وقال قوم لا علم له م بكلام العرب: ليس النخل ولا الرمان من الفاكهة حين سمعوا قول الله جل وعز: 

﴿ فِيهَا فَكِكُهُ أَو كُنُالٌ وَرُمُانٌ ﴾ [الرحمن: ٦٨]، فغلطوا، وإنها ذكر هما الله تبارك وتعالى في الجملة=



<sup>(</sup>١) الرازى: ١٩٧/١٩.



سياق الامتنان؛ فيه إشارة إلى محل التفضيل والاختصاص، وهو ما جعل الله فيها من الفوائد الغذائية المقدرة التي تعود على الإنسان بها يصلح شأنه ويكفل أمنه الغذائي، يقول أبوحيان ((): (وخص الأربعة بالذكر لأنها أشرف ما ينبت، وأجمعه للمنافع. وبدأ بالزرع لأنه قوت أكثر العالم، ثم بالزيتون لما فيه من فائدة الاستصباح بدهنه، وهي ضرورية مع منفعة أكله والائتدام به وبدهنه، والاطلاء بدهنه، ثم بالنخل لأنّ ثمرته من أطيب الفواكه، وقوت في بعض البلاد، ثم بالأعناب لأنها فاكهة محضة). (()

ولكن بتقدم أدوات التحليل يتبين لنا من فضائل الزيتون والنخيل والأعناب وبركة نفعها إضافة لما قاله أبو حيان؛ ما يجعلنا نقول: بأنها ذات أهمية غذائية تميزه، وأنها مع بعضها تشكل تكاملاً غذائياً لما يتطلبه الإنسان من ضروريات لصحة حسمه.

<sup>(</sup>٣) أما الزيتون: فيحتوي على الأملاح المعدنية والفوسفور والكبريت والبوتاسيوم والمنغيزيوم والكلسيوم والحديد والنحاس والكلور، بالإضافة إلى قليل من البروتين ومعظم الفيتامينات، (أ، ب، ج، و) بنسب معينة، وتعطي المئة غرام منه (٢٢٤) حرورة من حاجة الجسم، بالإضافة إلى فوائد زيته الناتج منه، وهو مع كونه مغذً؛ فإنه مدر للصفراء، ومفتت الحصى ومحارب=



<sup>=</sup> ثم أفردهما تفضيلاً، كما قال: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلْتَهِ صَالَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبِّرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوًّ لِلْكَانِدِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، تفضيلاً لهما على سائر الملائكة..)، كتاب النخل لأبي حاتم السجستاني ص ٤٠، تحقيق د. إبراهيم السامرائي، ط مؤسسة الرسالة الأولى ١٩٨٥.

<sup>(</sup>۱) محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي، المفسر المحدّث المقرئ، النحوي المؤرخ، الأديب اللغوي صاحب التفسير البحر (ت سنة ٧٤٥هـ). انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٢٨٧. (٢) البحر المحيط ٥/ ٤٧٨.

= الإمساك، ومفيد لمرض السكر، وفقر الدم إن لم يكثر منه، وله فوائد طبية في معالجة جسم الإنسان مما يطول ذكره. انظر: قاموس الغذاء والتداوي بالنبات تأليف أحمد قدامة صـ٧٦٧، ٢٦٨ ط: دار النفائس بيروت ثانية ١٩٨٧، والوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة، تأليف لولوة بنت صالح آل على صـ٧٠١، ٧٠٧ ط: دار ابن القيم الأولى ١٩٨٩م.

وأما ثهار النخل، فإن التمر يحوي على نسب من الكربوهيدرات، والدهن والماء والأملاح المعدنية والألياف، وكميات من الكورامين والفيتامينات (أ، ب١، ب٢، ج)، وكميات من البروتين والسكر والزيت والمنغنيز والكلورين والنحاس والكالسيوم والمنغيزيوم، بل لقب التمر في العلم الحديث بأنه منجم غني بالمعادن، كها أنه غني بالسكاكر وهي سريعة الامتصاص، تذهب رأساً إلى الدم.. ولها فوائدها للكبد خاصة، والكيلو الواحد من التمر يعطي الطاقة الحرارية اللازمة للجسم بها يكفيه يومه، فهو غذاء متكامل لوحده، يقوت الجسم ويغذيه؛ خاصة في الشدائد والقحط ونقص المؤن، هذا غير فوائده النفسية في أنه يضفي السكينة والدعة على النفوس القلقة. ينظر: قاموس الغذاء والتداوي صـ ١٩٦٥ فها بعد، الوقاية الصحية صـ ١٩٦٦ فها بعد. الغذاء ولا الدواء صـ ١٩٦٩ فها بعد، ط دار العلم للملايين الثالثة ١٩٦٦.

وأما العنب: فيعسر حصر فوائده، حتى جعله بعض العلماء أكثر فائدة من الحليب، فله قيمة غذائية عالية لما يحتويه من السكر، إذ يحوي العنب مادتي الكيليكوز والفريكتوز اللتين يمتصها الجسم دونها حاجة منها للهضم، بالإضافة إلى أن العنب يحوي معادن عديدة ذات نفع كبير للجسم كالفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمنغيزيوم والكوبالت والزنك ومجموعة من الفيتامينات. ينظر: الوقاية الصحية صـ ٩٩٦، ٥٠٧، وموسوعة عالم النبات إعداد إلفانا مصطفى حمود، مراجعة محمد حمود صـ ١٩٩٠، ط دار الفكر اللبناني بيروت ط ثانية ١٩٩٧، والغذاء ولا الدواء صـ ٦٨ فيا بعد.



ولما كان للزيتون والنخيل والعنب أنواعاً، كانت أل التعريف فيها للجنس، بدلالة الاقتران مع أل التعريف في الزرع.

ولم يأت النظم نحو: ينبت لكم الزرع وثمرات الزيتون والنخيل والأعناب كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِن ثُمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنَهُ ﴾ الآية [النحل: ٢٦]، وإنها عبر بالأصول و دخل الثمر في ذلك بقرينة الامتنان، وإنها عبر بأصوله لأن السياق في عبر بالأصل سياق دلالة على وحدانية الله وقدرته؛ وعنايته بالإنسان وإنعامه عليه بها الأصل سياق دلالة على وحدانية الله وقدرته؛ وعنايته بالإنسان وإنعامه عليه بها يستوجب الشكر، لما يحتويه هذا الإنبات من عجائب ودلائل إيهانية؛ وفي ذلك يقول أبوحيان: (ألا ترى أنّ الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومر عليها مقدار من الزمان معين، لحقها من نداوة الأرض ما تنتفخ به، فينشق أعلاها في صعد منه شجرة إلى الهواء، وأسفلها يغوص منه في عمق الأرض شجرة أخرى وهي العروق، ثم ينمو الأعلى ويقوى، وتخرج الأوراق والأزهار والأكهام، والثهار المشتملة على أجسام مختلفة الطبائع والطعوم والألوان والروائح والأشكال والمنافع، وذلك بتقدير قادر مختار وهو الله تعالى). "

فكل هذه الثمار وكل هذه المنافع الموجودة فيها مع اختلاف كل ثمرة في الهيئة والتكوين والنفع إنها سقي بهاء واحد وهو الماء الذي أنزله الله من السهاء، كها قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى آنزل مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِم نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُدِيجُ مِنْهُ حَبَّا مُمَّالًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَاقِنُوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ خَضِرًا نُحُدِيجُ مِنْهُ حَبَّا مُمَّرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَاقِنُوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧٨.





أَعَنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيْبِهِ ٱنْظُرُوٓا إِلَى ثَمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِلِهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام:٩٩].

وكذلك قال تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرَّعُ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَلِحِدِ وَنَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد:٤].

ولما كانت المذكورات قوام معيشة الإنسان؛ وسبب زيادة ثروته وتوسيع ملكه، قدم النظم القرآني ﴿لَكُم ﴾ -مع ما في اللام من معنى الاستحقاق (() - على قوله ﴿ بِهِ ﴾ اهتماماً بحاجة الإنسان و إشباعاً لفطرته في حبه للتملك وإظهاراً لتخصصه بها في عموم النفع؛ فلئن كان الله قد فطر الإنسان على حب المال والحرث فلا ينبغي أن تحجبه هذه النعم عن المنعم عليه، وتصرفه عنه سبحانه.

أما ﴿ يِهِ ﴾ فالباء سببية، أي بسبب الماء النازل من السهاء أنبت الله الزرع والزيتون..الخ، وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى جعل في الماء خصائص قد تهيأت لها النبتة بتقديره تعالى، لتنمو وتزهو وتنضج، وهذه الخصائص لا توجد في غير الماء، وقد نستين هذا بها تكشفت عنه الأبحاث العلمية في معرفة خصائص الماء ودوره في عملية الإنبات ومن أهمها: (1)

<sup>(</sup>٢) انظر: أسس الإنتاج النباتي تأليف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الإنتاج النباتي كلية الزراعة صـ ٢٨١، ط: جامعة الملك سعود الرياض، أولى ١٩٨٦م.





<sup>(</sup>١) انظر: معاني اللام في حروف المعاني للزجاجي صـ ٤٠، ومعاني الحروف لعلي بن عيسى الرماني صـ٥٥، تحقيق د. عبد الفتاح شلبي ط دار الشروق الثانية ١٤٠١هـ.



أ - زيادة سرعة امتصاص الماء وتوزعه في فجوات خلايا النبات.

ب- يشارك الماء في كثير من التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الخلية كالتحلل المائي للنشاء إلى سكر أو التكثيف... وهذه الأنواع من التفاعلات مهمة لعملية الأبض.

ج- الماء مهم لاختزال ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي.

د- يذيب الماء معظم المواد التي تدخل في تفاعلات الخلية مثل السكاكر والأحماض، ويذيب أيضاً الغازات والمعادن التي تدخل إلى خلايا النبات، وإن وجوده في الخلايا النباتية يحافظ على شكل الخلية لما في الماء من خاصية عدم انضغاطه عند الضغط الجوي.

هـ- ويقوم الماء بفضل الله بعدة وظائف أخرى ككونه الوسط الذي تنتقل فيه الأمشاج في غالبية النباتات الأولية وبعضاً من النباتات الزهرية والأبواغ.

و- الماء يساعد في تدعيم المجموع الخضري لمثل النباتات المطمورة وشبه المطمورة،
 وبقائه في الوضع الأمثل بالنسبة لمعيشة النبات.

كما أن الماء داخل النبات في حركة دائمة، حيث يمتص بكميات كبيرة؛ ويفقد كذلك من معظم النبات على هيئة بخار، والماء بخواصه الفريدة والمميزة يساعد على ثبات درجة حرارة النبات. (۱)

<sup>(</sup>١) ينظر العلاقات المائية في النبات د. محمد حمد الوهيبي صــ ٦ إلى ١٣، ط جامعـة الملـك سـعود الرياض ١٩٨٤.



وجاء الفعل: ﴿ يُنْبِتُ ﴾ مضارعاً، وقد سبقه فعل إنزال المطر ماضياً: ﴿ أَنزَلَ ﴾؛ ليتخيل الإنسان هذا الإنزال والإنبات بمراحله؛ فيتعرف عظيم نعمة الله تعالى عليه وعنايته به؛ وكيف قدر لكل شيء قدره ووظيفته من أجل كمال معيشة الإنسان.

و (من) في قوله تعالى: ﴿ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ للتبعيض، لأنَّ كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة، وإنها أنبت في الأرض بعضاً من كلها للتذكرة (١٠٠٠)، (وتنبيها على أنَّ تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها ومنافعها مما لا يكاد يحصر.

وختم تعالى الآية بقوله: ﴿لِّقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴾، لأنّ النظر في ذلك يحتاج إلى فـضل تأمل واستعمال فكر). "

وسيقت الأدلة على وحدانية الله بأسلوب فيه تشويق للعقل، وترقب للذهن؛ ليتمكن الدليل من النفس فيبقى أثره في تحريك الفكر، فالمطالبة بالتفكر تستدعي مقدماتها؛ من النظر والملاحظة والبحث العلمي، وجمع المعلومات، وإعال العقل في التخييل والمقارنة والتحليل؛ ثم استخلاص الكليات من الجزئيات والنتائج من المقدمات "، وهذه الظواهر التي ذكرها الله في السورة تشد الفضول العقلي للمساءلة والتفتيش، وإعمال مقدمات التفكر السابقة؛ للوصول إلى النتيجة المطلوبة؛ وهي

<sup>(</sup>٣) ينظر: حول معنى التفكر في القرآن: القرآن وعلم النفس د. محمد عثمان نجاتي صـ١٣٧ ط دار الشروق الثامنة ٢٠٠٥م.



<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٥/ ٤٧٨.



توحيد الله تعالى وشكره على ما أنعم، وتكوين الشخصية السليمة ذات العقلية العلمية العقائدية؛ المبنية على القناعة بالحجج والبراهين.

يقول ابن عاشور: (ونيطت دلالة هذه بوصف التفكير؛ لأنها دلالة خفية لحصولها بالتدريج، وهو تعريض بالمشركين الذين لم يهتدوا بها في ذلك من دلالة على تفرد الله بالإلهية بأنهم قوم لا يتفكرون). (()

إن المطالبة بالتفكر في سياق هذه المظاهر الكونية الدقيقة؛ دليل على أن نطاق التفكر إنها هو في المحسوسات والمعقولات، لا في الغيبيات والعقائد.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ١١٥.





### من مظاهر عناية الله بالإنسان: إصلاح العالم العلوي والسفلي

٤- ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْثِلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكُرُّ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَرَتُ اللَّهُ مِن وَٱلْقَكُرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَرَتُ إِنَّ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِ إِأَمْرِهِ \* إِن فِي ذَلِك لَا يَن إلَك لَا يَه قِلُون اللَّ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنُكُمُ إِن فِي ذَلِك لَا يَه لِقَوْمِ يَذَكُرُون اللَّهُ الْمَوْنُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّ

#### \* مناسبة الآيات:

في مناسبة هذه الآيات لما قبلها وجهان:

أحدهما: أنه لما عدد سبحانه من الدلائل المنطوية على النعم بأنواعها على الإنسان في الأرض من الحيوانات والمزروعات والثهار؛ انتقل لذكر أنواع أخرى من الدلائل المنطوية على النعم التي سخرها الله تعالى للإنسان في السهاء والبحار، وبيان وجه تسخيرها.

والثار إنها نبت بتأثير النجوم والأفلاك الكونية، فبين الذكر الإلهي أن هذه الأفلاك والثهار إنها نبت بتأثير النجوم والأفلاك الكونية، فبين الذكر الإلهي أن هذه الأفلاك إنها هي مخلوقة ومقدرة من الله تعالى خالق كل شيء، فإن كان لها تأثير فذلك بخلق الله عز وجل لأنها مقهورة بالخلق والتسخير، يقول البقاعي: (ولما كان ربها قال بعض الضلال: إن هذه الأشياء مستندة إلى تأثير الأفلاك، نبه على أنها لا تصلح لذلك بكونها متغيرة فلا بد لها من قاهر أثر فيها التغير، ولا يزال الأمر كذلك إلى أن ينتهي إلى واحد قديم فاعل بالاختيار، لما تقرر من بطلان التسلسل). (1)



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١/ ١٢١.



#### \* غريب الآيات:

سَخَّرَ:التسخير: سياق الشيء إلى الغرض المختص قهراً، وكُلُّ مَقْهُورِ مُدَبَّرِ لا يَملِكُ لِنَفْسِهِ ما يُخَلِّصه من القَهْرِ فذلك مُسَخَّر، والتسخير: التذليل، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ ﴾ أي: ذَلَلها ﴿ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمْرِهِ ﴾ قال الأَزْهَرِيّ: جارياتٌ بَجَارِيَهُنَّ. ''

ذَرَأَ: الذرء إظهار الله تعالى ما أبداه.

يقال: ذرأ الله الخلق، أي: أوجد أشخاصهم "، يقول ابن عاشور: (والـذرء: الخلـق بالتناسل والتوّلد بالحمل والتفريخ، فليس الإنبات ذرءاً، وهو شامل للأنعام والكراع ولغيرها مثل كلاب الصيد والحراسة، وجوارح الصيد، والطيور، والوحوش المأكولة، ومن الشجر والنبات). "

وعامة المفسرين جروا على إعمال معنى الخلق على عمومها في ذراً. ٥٠٠

### \* تفسير الآيات:

قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِوِيَّ ﴾:

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً: زاد المسير ٤/ ٣١٧، الكشاف ٢/ ٥٥٥، ابن عادل ٢/ ٤٨، الشربيني الخطيب ٣٠٠/٣.



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ ٢٢٧ ، لسان العرب ٤/ ٣٥٢، تاج العروس مادة: سخر.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب صـ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١١٧/١٤.



تقدم أن التسخير تذليل وفيه قهر، والنظام الذي تسبح فيه الشمس والقمر، ويتعاقب بسببه الليل والنهار وتجري به النجوم؛ نظام لا خيرة فيه لهذه الأفلاك أو أمثالها، ولا دخل فيه للإنسان، وإنها قهرها الله تعالى بهذا النظام التي هي عليه وذللها، أمثالها، ولا دخل فيه للإنسان، وإنها قهرها الله تعالى بهذا النظام التي هي عليه وذللها، بأمر كوني ووحي رباني؛ كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ السَّوَى إلى السَّماء وهي دُخَانُ فقال لها وَلِلأَرْضِ اثْتِيا طَوْعًا أَوْ كُرها قَالَتا أَلْينا طَآبِعِينَ الله فقصله في سَمَواتٍ في يَوْمينِ وَأَوْحَى في كُلِّ سَماء أَمْرها وَزيَّنَا السَّماء الدُّنيا بِمَصْدِيبَ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [فصلت: ١٦،١١]، فقوله: ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلاَرْضِ اثْتِيا طَوْعًا أَوْ كُرها قَالتاً أَلْينا طَآبِعِينَ ﴾ كناية عن عدم البد في قبول الأمر، وقوله: ﴿ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرها وَلَينا السَماء الدُنيا.

ومعنى (أمرها) أي شأنها، وهو يصدق على كل ما هو من ملابساتها من سكانها وكواكبها وتماسك جرمها والجاذبية بينها وبين ما يجاورها، فها السهاء الدنيا إلا من جملة السهاوات، وما الليل والنهار والشمس والقمر وآثارهما والنجوم والشهب إلا من جملة أمرها.

ولذلك فإن الباحث يرى أن حمل التسخير على دلالته الحقيقة أولى في شأن الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، لأن هذه المخلوقات لا مناص لها من أن تتشكل بالكيفية التي أرادها الله، وأن تتنجز بقدرة الله، فكان ذلك منزلاً منزلة القهر على الشيء، والتسييس على فعله، فلا حاجة لاستبعاد المعنى الحقيقي للتسخير كما ذهب





إليه بعض المفسرين (۱٬۰۰۰ والله أعلم. يقول أبوالسعود رحمه الله: (وليس المرادُ بتسخيرها لهم مَكينَهم من تصريفها كيف شاءوا كها في قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَاهَا لَهُ مَكينَهم من تصريفها كيف شاءوا كها في قوله تعالى الله على منافعُهم ومصالحُهم؛ [الزخرف: ١٣] ونظائره، بل هو تصريفُه تعالى لها حسبها يترتب عليه منافعُهم ومصالحُهم؛ كأن ذلك تسخيرٌ لهم وتصرفٌ من قبلهم حسب إرادتِهم، وفي التعبير عن ذلك التصريف بالتسخير إيهاءٌ إلى ما في المسخَّرات من صعوبة المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين، وإيشارُ صيغةِ الماضى للدلالة على أن ذلك أمرٌ واحدٌ مستمر وإن تجددت آثارُه). (١٠)

والإتيان بـ ﴿لَكُمُ ﴾ بعد لفظ التسخير قبل المسخرات؛ فيه من العناية بالإنسان والإتيان بـ ﴿لَكُمُ ﴾ بعد لفظ التسخير قبل المسخرات؛ فيه من العناية بالإنسان وإصلاح عالمه العلوي لأجله، وإتقان صنعه بها ينفعه في الدنيا والآخرة حتى كأنها حقاً له، مختصةً به، كأنه مالكها. "

<sup>(</sup>۱) نقل الاستبعاد: الآلوسي ١٠٨/١٤ عن بعضهم، وقدر رأيت هذا الرأي للرازي عند تفسير الآية ٣٣من سورة إبراهيم، وفي تفسير النحل ٢٠/٥، إذ جعل التسخير مجازاً لأن الليل والنهار والشمس والقمر جمادات لا تعقل ولا تقهر. ثم قال: إن معنى القهر ينسجم على طريقة أهل الهيئة، وتبعه في هذا ابن عاشور في التحرير والتنوير ٨/ ١٦٨، ١٦٩ عند تفسير الأعراف الآية (٥٤)، فقال: (فقوله: ﴿وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنَّهُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِوةٍ ﴾ [الأعراف: ٥٤] أطلق التسخير فيه مجازاً على جعلها خاضعة للنظام الذي خلقها الله عليه بدون تغيير، مع أنّ شأن عظمها أن لا يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام محدود منضبط).

<sup>(</sup>٢) أبو السعود ٥/ ١٠١ ، ومثله الآلوسي ١٠٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية صـ٧٦ د. عبد الهادي الفضلي ط دار القلم بيروت، الأولى ١٩٨٠. حيث جعل هذا النوع من اللامات بمعنى شبه التمليك، وعرفها بقوله: (هي الداخلة على مختص بشيء اختصاص المالك إلا أنه لا يملك).



# \* مظاهر تسخير الليل والنهار:

أما مظاهر تسخير الليل والنهار فقد بين القرآن بعضها في آيات كثيرة، فجعل الله

أنمــوذج طريقـــة التفــسير الموضوعي في التفسير العلمـــــ

الدالة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ اليَّلَ لِتَسَكَّنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٦٧]،

وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنَّ فَمَحَوْنَا ٓ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ

مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُ ۚ إِنَّ فِ ذَلِك

لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَنِ ﴾ [النسور: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَـٰلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن كثير ۸/ ٣٥٨ ط دار طيبة ، وفيه عن ابن عباس في تفسيرها: أنه يجمع النجم والدواب.





لِلَاسَانَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ [النبأ: ١١، ١١] وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا النَّا لِكَالَّ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِيذَلِكَ لَآينَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٦].

وفي ورود هذه الألفاظ (لتسكنوا، سكناً، لباساً..) في الليل، و: (مبصراً، ونشوراً، معاشاً..) في النهار، و: (لتعلموا عدد السنين والحساب، يقلب الليل والنهار، يولج الليل في النهار وبالعكس، ويكور الليل على النهار) في الليل والنهار، وما تحمله هذه الألفاظ القرآنية من دلالات فلكية؛ ودلالات نفسية ترسم (سنن الفطرة) التي ترجع على الإنسان بالراحة والسكينة والأمن النفسي إن التزم بها.

أقول: إن في ورود هذه الألفاظ وما تضمنته دلالتها؛ ما يستدعي الأخصائيين الوقوف عندها والاستفادة من إشاراتها، لنعلم أوجها جديدة في التسخير الذي أشار الله إليه في هذه الآية وغيرها، ومدى ارتباط فطرة الإنسان بنظام الكون حتى أصبح الجميع نظاماً واحداً دالاً على وحدانية الله وقدرته وعلمه.

وقد ذكر العلماء حاجة الحياة عامة، والإنسان خاصة لهذا التبادل بين الليل والنهار، وضرورته في استمرار الحياة بصورها المختلفة إلى يوم القيامة.

(فبهذا التبادل بين الظلمة والنوريتم التحكم في درجات الحرارة والرطوبة على سطح الأرض في غلافها الغازي القريب من ذلك السطح، ويتم كذلك التحكم في كميات الضوء اللازمة للحياة في مختلف البيئات الأرضية، كما يتم التحكم في عديد من الأنشطة والعمليات الحياتية مثل التنفس والنتح والتمثيل الضوئي، والأيض وغير ذلك من تنظيم دورة المياه بين السهاء والأرض وضبط الحركات والتيارات



المختلفة في البحار كالمد والجزر، والتحكم بسير الرياح وتسخير السحاب، وتركيز مختلف الثروات الأرضية...).(١)

فكل ما يذكر من فوائد الليل والنهار ومنافعها للحياة في العلوم الفلكية وغيرها؛ يدخل في مدلول التسخير في الآية الكريمة مما يوسع معناها ما دام الإنسان يكتشف مظاهر هذا التسخير في أسرار الكون إلى يوم القيامة.

ثم عطف فعل التسخير على الشمس والقمر - على قراءة الجمهور بالفتح -، مع ما تضمنته دلالة التسخير من معاني الخلق والجعل والقهر والتقدير، كل ذلك لأجل مصلحة الإنسان في نفسه وفي حياته.

أما على القراءة الأخرى للآية، برفع الشمس والقمر والنجوم ابتداءً على الاستئناف (١٠)، فإنها تدل على تغاير التسخير والمنافع فيها عن الليل والنهار، فنظام تسخير الشمس والقمر والنجوم؛ وإن كانوا يتفقون في بعض الأوجه كمعرفة السنين والحساب.

يقول ابن عاشور في التعليق على الفرق بين القراءتين في المعنى: (فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين التسخيرين) (٢٠).

أنموذج استخدام القراءات في التفسير العلمي للقرآن.

المارية المارية

<sup>(</sup>١) السهاء في القرآن د. زغلول النجار صـ٢٢ مع بعض التصرف والاختصار، ينظر الكتاب للتوسع.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن عامر انظر كتاب الإقناع في القراءات السبع ٢/ ٦٨١ لأحمد بن علي بن خلف الأنصاري ابن الباذش تحقيق د. عبد المجيد قطاش ط جامعة أم القرى مكة الثانية ١٤٢٢، والتحرير والتنوير ١١٧/١٤.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١١٧/١٤.



الموضوعي في التفسير

للقرآن.

ونعود إلى القرآن الكريم لنورد مظاهر تسخير الشمس والقمر في آياته.

## \* مظاهر تسخير الشمس والقمر:

فالآيات التي ذكرت مظاهر تسخير الشمس والقمر كثيرة، وقد حملت في طيات دلالاتها ونظم سياقها إشارات كونية تحتاج لوحدها كتاباً، وسنقتصر على عناوين عريضة منها:

الشمس والقمر مصدر رئيس من مصادر الضوء: فقد جعل الله تعالى الشمس ضياءً والقمر نوراً، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفْصِّلُ الْآكِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفْصِّلُ الْآكِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفْصِّلُ الْآكِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفْصِلُ الْآكَينَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٥].

وكون القمر مصدراً للضوء في الليل فإن منافع هذا الضوء غير الحراري متعددة بها يعود نفعه على الإنسان، فمن ذلك نشاط الصيد في مناطق ساحلية في الليالي المقمرة، بسبب النشاط الذي يبعثه ضوء القمر في الأصداف والأسهاك(١٠)، ولا ندري ما ستكشفه التجارب من منافع ضوء القمر مع مرور الزمن.(١)

<sup>(</sup>٢) يربط بعضهم بين النشاط الزراعي والقمر بأن بينهما علاقة، وكذلك بين القمر وبعض المظاهر الجوية، ولكن يرى آخرون أن لا علاقة بينهم، وأن الأبحاث الجارية في هذه العلاقة كالتي فعلها العالم الفرنسي (فلامريون) لم تكلل بالنجاح في إثباتها، ينظر: الطريق إلى القمر صـ ١٦ في بعد، علماً أني وجدت عدداً من المهندسين الزراعيين وكذلك الأطباء البيطريين يؤكدون لي عند مناقشتهم وسؤالهم عن أهمية ضوء القمر على أهمية ضوء القمر في زيادة الإنتاج الزراعي



<sup>(</sup>١) ينظر: الطريق إلى القمر م. سعيد شعبان صـ ١٢ ط الهيئة المصرية العامة ١٩٧١.



والشمس والقمر أصل في حساب الوقت والتقويم: فإن نظام الدوران الذي يسبح فيه النيران؛ نظام دقيق، له قواعده ونظامه الحسابي، قال تعالى: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ عِمْسَبَانِ ﴾ [الرحمن: ٥]. فهما أصل في معرفة السنين والحساب، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ اللَّيْلُ سَكَنَا وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرَ حُسَّبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام: ٩٦]. وتختص الشمس بأنها مصدر من مصادر الحرارة الرئيسة، فقد وصفها الله تعالى بالسراج الوهاج ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ [النبأ: ١٣].

وتعتمد الحياة على الأرض بجميع صورها على ما ترسله الشمس من حرارة وضوء بانتظام، فلو زادت أو نقصت هذه الطاقة؛ فإن ذلك سيؤثر على مقدار سخونتها أو برودتها، وقد تصبح الأرض غير صالحة للحياة (١٠)، فعملية التركيب الضوئي في النبات تعتمد في الأساس على الشمس، وتعود منفعتها على الإنسان والحيوان والبيئة، كما يتأثر الطقس بالشمس؛ لأنها تعمل على تبخير المياه من الأنهار والمحيطات والبحيرات، ثم تسقط على هيئة أمطار أو ثلوج.



<sup>=</sup> والحيواني ودعموا كلامهم بتجارب لهم ولأساتذتهم في الكليات فالله أعلم، وقد علق فضيلة المشرف د. نور الدين حفظه الله هنا ما نصه: (الفستق لا ينضج ويتشقق إلا في الليالي المقمرة ويطرب المزارعون لصوت تشققه المتتابع) أ.ه.. ويبدوا أن أبحاث الفرنسي السابق كانت فاشلة لأسباب فيه!!

<sup>(</sup>١) انظر: الموسوعة العربية العالمية ١٤/ ٢٤٤ ط.



فتدفق الحرارة والأشعة من الشمس بانتظام من أنواع تسخير الشمس للإنسان.

والشمس مصدر للطاقة: فما يزال الإنسان يستخدم الشمس في الوقود الأحفوري أو الفحم الحجري، ويستخدم الشمس لتوليد الطاقة، كما أن طاقة الشمس لها أثر في توليد الرياح. (۱)

والشمس السبب الأول في تكوين نطق الحماية المختلفة للأرض كالنطاق المغناطيسي، وأحزمة الأشعة، والنطاق المتأين، ونطاق الأوزون؛ الذي يعمل على حماية الأرض من كل من الأشعات فوق البنسفجية والكونية. "

ومن نعم تسخير الشمس التي بينها الله تعالى في كتابه معرفة أجزاء النهار قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٥].

<sup>(</sup>٢) انظر: السهاء في القرآن د زغلول النجار صـ ٥٨٤. بل صارت تستخدم بديلاً عن طاقة النفط للسفن، وقد عبرت أول سفينة صغيرة المحيط بين ألمانيا ونيويورك على الطاقة الشمسية بسرعة مثالية فوق المتوقع وقد شاهدت ذلك في القناة الألمانية للأخبار في أواخر الشهر الرابع الميلادي ٢٠٠٧م.



<sup>(</sup>۱) انظر: انظر الموسوعة ١٤/ ٢٤٥. أضف إلى أن السمس تحتوي على الحديد، انظر: الحديد والشمس والعلقمة الحمراء أ.د. مسلم شلتوت أستاذ بحوث الشمس والفضاء ، مجلة الإعجاز العلمي، العدد العاشر رجب ١٤٢٢ صـ ٦٦. ينظر للاستزادة في موضوع الشمس: موسوعة الفلك ، الكون البيئة التلوث صـ ١٨، إعداد إلفان مصطفى حمود ط دار الفكر اللبناني، ١٩٩٧. والمنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، صـ٧ إلى صـ ٨٢، ط الدار السعودية جدة الأولى ١٩٨٤.

كل هذا وغيره مما ذكره المختصون وما سيذكرونه بعدُ من منافع الشمس؛ يدخل في عموم دلالة التسخير في الآية الكريمة، والدلالة ما تزال مفتوحة لما يستجد من الاكتشافات العلمية لمنافع الشمس.. والله أعلم.

وقد قدر الله للقمر منازل ينزل فيها لمنافع حسابية وتقويمية زمنية، كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلْقَكَرُ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ [يونس:٥].

ولما كان القمر يمر بمراحل في فلكه من ولادته إلى غيابه؛ في سنّة مطردة كما قدرها الله لا تتبدل ولا تتغير، صار يستخدم عبر التاريخ في التقويم، كما استخدمت السمس لله لا تتبدل ولا تتغير، صار يستخدم عبر التاريخ في التقويم، كما استخدمت السمس لله لا تتبدل ولا تتغير، قيال تعيالي: ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ للنّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ [البقرة: ١٨٩]، فهو ينظم مواعيد الصوم والحج والأيام الفاضلة وتسجيل المواليد والديون والسجلات والوفيات وغير ذلك، بل صار القمر - كما الشمس - من علامات الزمن النسبي وتغير الفصول والحرارة. "

ومن مظاهر تسخير القمر أن يكون بدراً، فأقسم الله بالقمر عندما يكون بدراً تنبيهاً لعجيب هذه الظاهرة وأثرها في مسار الحياة فقال تعالى: ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴾ [الإنشقاق: ١٨]، أي: اكتمل نوره وصار بدراً" له نوره وضوؤه وأثره.

<sup>(</sup>٣) الآلوسي ٣٠/ ٨٢. ورد في تفسير: ﴿ أَشَّنَى ﴾ عن ابن عباس: (أي: استوى واجتمع وتكامل وتم واستدار)، الرازي ٣١/ ١٠٩ ط إحياء التراث.



<sup>(</sup>١) ينظر: التقويم وأنواعه وتاريخه للتوسع في ذلك الموسوعة العربية العالمية ٧/ ٧٥ في ابعد.

<sup>(</sup>٢) ينظر: هندسة النظام الكوني صـ ٦٧، و: القمر في الدين والأدب والعلم د. أحمد الشرباصي صـ ١٦،١٥ ط دار الهلال ١٩٧٢.



وتذكر العلوم التطبيقية من أثر القمر على الأرض -خاصة عندما يكون بدراً- أنه يتسبب أساساً بعملية المدوالجزر بسبب جاذبية القمر ···.

ولهذه الظاهرة وحدها من المنافع التي تعود على الإنسان الكثير، فالتيارات المائية الناتجة عن ظاهرة المد والجزر تعمل على تنظيف القنوات الرئيسية لتبقيها عميقة، وكذلك تنظف الموانئ البحرية إذ يقوم المد والجزر بنقل المخلفات من الشواطئ إلى الأعماق، والموانئ الكبيرة البحرية تستغل ظاهرة المد المرتفع لدخول السفن المحيطة والمراكب البخارية لدخول الموانئ ذات الممرات الضحلة. "

واستفادت الكثير من الدول من ظاهرة المد والجزر؛ فاستخدمتها لتوليد الطاقة الكهربائية بطرق عدة (١٠٠٠ ويذكر المختصون أنه ينتج بفعل المد الذي يحصل في المحيطات -عندما تصطدم المياه بحافات القارات-؛ ينتج منه حرارة على حساب طاقة دوران

<sup>(</sup>٣) انظر: المدخل إلى علم الفلك والتقاويم، د. محمد عباس صــ ١ كل دار المعرفة دمشق أولى ١٩٩٧.



<sup>(</sup>۱) إذ يجذب القمر الماء الواقع تحتها مباشرة أما على الجانب الآخر من الأرض فإن القمر يسحب جسم الأرض الصلب بعيداً عن الماء، ونتيجة لذلك يتكون في البحار والمحيطات مداً عالياً، ومع دوران الأرض ينتقل هذان النتوءان من الشرق إلى الغرب، ففي كل يوم يشهد كل مكان على الشاطئ مدين وجزرين. ينظر الموسوعة العربية العالمية ١٨/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموسوعة العربية العالمية ٢٢/ ٤٥٨. كما أن القمر يتسبب أيضاً بالمد والجزر في الهواء ولكنه بسيط لا يشعر به الإنسان ويسمى هذا المد بالرياح القمرية. انظر: الموسوعة العربية ٢٢/ ٢٠.

الأرض حول محورها، وهذا من شأنه أن يقلل من سرعة دوران الأرض ويضبطها (١٠) والله أعلم.

ومن منافع القمر التي تعود على الإنسان أنه يساعد مع الجبال على ضبط توازن الأرض بفعل الجاذبية المتبادلة بين الأرض والقمر. "

ولما كان بناء الكون لا يقادر تصوره في خيال الإنسان، ولا ينحصر حيزه في الشمس والقمر والأرض، ولا ينتهي انتفاع الإنسان بها سبق ذكره في الآية؛ بين المولى سبحانه أن النجوم أيضاً مسخرة، ولكم نصيب منها تنتفعون به، فقال تعالى: ﴿وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرُتُ إِأَمْرُوبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذه الجملة من الآية ﴿وَالنَّجُومُ مُسَخَرَتُ إِلَمْرِوْةَ ﴾ جاءت بأسلوب يغاير أسلوب صدرها، فهي هنا جملة اسمية، وليس فيها صيغة الاختصاص، وفي هذا النظم تأسيس لمعنى جديد تكلم فيه المفسرون، يقول أبو السعود: (أي سائر النجوم في حركاتها وأوضاعها من التثليث والتربيع ونحوهما؛ مسخرات لله تعالى، أو لما خلقن له بإرادته ومشيئته، وحيث لم يكن عود منافع النجوم إليهم في الظهور بمثابة ما قبلها من الملوين والقمرين؛ لم ينسب تسخيرها إليهم بأداة الاختصاص؛ بل ذكرها على وجه الملوين والقمرين؛ لم ينسب تسخيرها إليهم بأداة الاختصاص؛ بل ذكرها على وجه

<sup>(</sup>٣) أي الليل والنهار وطرفاهما وهذا اللفظ من المثنى الذي لا يفرد واحده، انظر: جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين صـ ١٠٨، محمد أمين بن فضل الله المحبي ط دار الكتب العلمية دون تاريخ.



<sup>(</sup>١) ينظر: المنهج الإيماني للدراسات الكونية صـ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنهج الإيماني للدراسات الكونية صـ ١٥١.



يفيد كونها تحت ملكوته تعالى من غير دلالة على شيء آخر، ولذلك عدل عن الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار). (١٠

نمسوذج ستخدام لقسراءات في التفسير

وهذا التفسير على قراءة حفص برفع النجوم على الابتداء، وهو مع وجاهته إلا أن فيه نظراً، لحصر دلالتها على كونها تحت ملك الله تعالى فقط من غير دلالة على شيء آخر، مع أن السياق يحتمل معنى آخر، فمن فوائد الجملة الاسمية هنا تعظيم هذا التسخير لتنوعه وكثرته، ويدل لذلك أحد المعاني المترتبة على إحدى احتهالات إعراب قراءة الجمهور بنصب الجميع "، فإن لها على ذلك ثلاثة أوجه من الإعراب، الثالث منها: أن النجوم معطوف على الكل، ومسخرات مصدر ميمي على أنه مفعول مطلق لسخر، جُمع لاختلاف الأنواع، والمعنى: سخرها أنواعاً من التسخير "، وعلى ذلك لسخر، جُمع لاختلاف الأنواع، والمعنى: سخرها أنواعاً من التسخير "، وعلى ذلك

الأول: أن النجوم مفعول به أول، ومسخرات مفعول به ثان والفعل مقدر دل عليه الفعل سخر، والمعنى: وجعل النجوم مسخرات بأمره.



<sup>(</sup>۱) أبو السعود ٣/ ٣٤٥ ط مكتبة الرياض الحديثة تحقيق عبد القادر أحمد عطا ١٤٠١هـ. وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذا التفسير على قراءة حفص عن عاصم، أما الجمهور فقرؤوا بالنصب في الجميع مع نصب مسخرات على الحال، أو المفعول المطلق أو المفعول الثاني. انظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد تحقيق شوقي ضيف صـ ٣٧٠ ط دار المعارف الثانية، والتبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب تحقيق د. محمد غوث الندوي صـ ٥٦٣ ط الدار السلفية الهند.

<sup>(</sup>٣) وقد قوى الآلوسي هذا الوجه ورد استبعاد أبي السعود له، فينظر في محله لزاماً: روح المعاني المعاني الماء ١١٠ . وأما الأوجه الأخرى لإعراب الآية:

XX.

جرى البقاعي في تفسيره فقال: (﴿وَٱلنِّهُومُ ﴾ أي: لآيات نصبها لها، ثم نبه على تغيرها بقوله: ﴿مُسَخِّرَتُ ﴾ أي: بأنواع التغير، لما خلقها له على أوضاع دبرها). ١٠٠

أي: إن الله تعالى قدرها وسخرها بأنواع مختلفة ومتعددة، لتنفع الإنسان وتصلح شأنه، وفي هذا المعنى تتعدد أوجه نعم الله على الإنسان، ودلائل وحدانية الله وقدرته وحكمته سبحانه بتعدد أنواع التسخير.

قوله تعالى: ﴿ بِأَمْرِوِ ۗ ﴾، يقول ابن عاشور: (والمراد بأمره أمر التكوين للنظام الشمسي المعروف) (الله تعالى ليس للنظام الشمسي فقط؛ وإنها لكل ما ذكر في الآية من المسخرات، ومنها النجوم، وهي لا تنحصر بالنظام الشمسي.

ويرى الباحث أن (الأمر) بمعنى: الشأن المتضمن للخلق والتقدير أقرب بقرينة دلالة السياق، إذ المذكورات في الآية من الجهادات ومنافعها، فيناسبها معنى التقدير، ولأن لفظ الأمر بمعنى السأن والفعل موجود في القرآن، قال تعالى: ﴿إِنَّمَاقُولُنَا لِشَوْلَ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]. "



<sup>=</sup> الثاني: النجوم معطوف على المنصوبات الأخرى ومسخرات حال من الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، والعامل فيه ما في سخر من معنى نفع على المجاز، أي نفعكم بها حال كونها مسخرات لله الذي خلقها ودبرها كيف شاء، أو لما خلقن له بإيجاده وتقديره أو لحكمه. ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧٩، أبو السعود ٥/ ٢٠١، روح المعاني ١٠٩/١.

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١٤/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير: ١١٧/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرازى: ٢٠/٥.



أنمسوذج

في التفسير العلمــــي للقرآن.

أي: إن هذا التسخير المتنوع متلبسٌ بخلقه تعالى وتقديره ليكون، (سبباً لـصلاحكم وصلاح ما به قوامكم، ودلالة على وحدانيته وفعله بالاختيار، ولو شاء لأقام أسباباً غيرها أو أغنى عن الأسباب). (١)

أما مظاهر تسخير النجوم في القرآن فقد أشار الله إليها في عدة آيات، وبين الله صفات بعضها مقسماً ﴿ فَلاَ أُقْمِمُ بِالخُنْسِ ﴿ اللَّهُ على أحوال الزمن المرتبط بها.

وأقسم الله بمواقعها، قال تعالى: ﴿ فَكُلّا أُقَسِمُ بِمَوَقِعَ ٱلنَّجُومِ ﴾ [الواقعة: ٧٥]، فإن تقدير كل نجم في موقعه؛ لينتفع الإنسان بالنجوم، ويستدل على الوحدانية والقدرة والإرادة؛ لعظيم هذا البناء الكوني المتهاسك ودقيق هذا التقدير: ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقَسَمُّ لُوّ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ [الواقعة: ٧٦]، فهي في مواقعها مصدر هداية وإرشاد للناس؛ فالملاحة البرية والبحرية والملاحة السهاوية؛ تعتمد على مواقع النجوم، قال تعالى: ﴿ وَعَكَمَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهُمَّ تَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦]، فساعدت الطيارين والبحارين وصانعي الخرائط في تحديد الاتجاهات والمواقع وقياس خطوط العرض. (١٠)

وللاستزادة في موضوع منافع النجوم والشمس والقمر: كتاب مع النجوم في تطورها تأليف سيسلياباين جالوشكين، ترجمة د. صلاح الدين حامد، دار الطباعة الحديثة مصر، وهل نحن=



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١٤/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموسوعة العربية العالمية ٢٥/ ١٢٩- ١٣٠، ومساقط الخرائط الجغرافية نقولا إبراهيم صـ ١٦٢، ط منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٧٥، الجغرافية العملية والخرائط د. أحمد نجم الدين فليجة صـ ١٤٢، فها بعد ط مؤسسة شباب الجامعة ١٩٩٠ مصر.



قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُواْئِهَا فِي ظُلْمَكَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧].

ومن تسخير النجوم أن الله جعلها زينة للسهاء الدنيا، وجعلها رجوماً للشياطين قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْنِبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الملك: ٥].

ويذكر الزجاج من منافع النجوم: علمَ عدد السنين والحساب. (١)

واستبعده ابن عطية فقال: (وفي هذا نظر)٧٠٠.

ولكن ما ذكره الزجاج صحيح، فقد استخدم الناس النجوم عبر التاريخ في التوقيت والحسابات الفلكية وصار ما يسمى باليوم النجمي والتوقيت النجمي وهو أقصر من اليوم الشمسى بدقائق.(")



<sup>=</sup> وحدنا في هذا الكون د. أحمد إسلام صـ ٩٧ فها بعد ط مركز الأهرام ، الأولى ١٩٩٠. وإسهام علماء المسلمين في تطور علوم الأرض د. زغلول النجار و د. علي عبد الله الدفاع صـ ٢٤٣، ٣٤٣ ط مكتب التربية العربي لدول الخليج ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>۱) انظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ١٦٣ تحقيق د. عبد الجليل شلبي ط عالم الكتب الأولى ١٩٨٨. (٢) المحرر الوجيز ٨/ ٣٨٣ تحقيق عبد الله الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم، ط قطر الأولى ١٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الموسوعة العربية العالمية ٢٧/١١.



كها تحدث علماء الفلك عن أثر النجوم في توازن الكون مطولاً ١٠٠٠، وظهر لهم حديثاً أن من النجوم (الثقوب السوداء) التي تنظف صفحة السماء. ١٠٠

وكيلا ينغمس الإنسان في هذه المظاهر فينشغل بالمخلوق عن الخالق، نبهه بالمقصد الذي ذكرت لأجله فقال: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِتَقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (وجمع الآيات الماء هنا وذكر العقل –وأفرد فيها قبل وذكر التفكر –؛ لأن فيها قبل استدلال بإنبات الماء وهو واحد، وإن كثرت أنواع النبات؛ والاستدلال هنا متعدد، ولأن الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء والعظمة). "

يقول أبو السعود: (وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعددة ودلالة ما فيها من عظيم القدرة والعلم والحكمة على الوحدانية أظهر؛ جمع الآيات بمجرد العقل من غير حاجة إلى التأمل والتفكير، ويجوز أن يكون المراد: لقوم يعقلون ذلك، فالمشار إليه حينتذ تعاجيب الدقائق المودعة في العلويات؛ المدلول عليها بالتسخير، التي لا يتصدى لمعرفتها إلا المهرة من أساطين علماء الحكمة، ولا ريب في أن احتياجها إلى التفكير أكثر).(1)

<sup>(</sup>١) ينظر: هندسة النظام الكوني صـ٩٣ فما بعد.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السهاء في القرآن صـ ٢١٥ إلى ٢٣٠ هنا أستدل بمعلومة كونية موثقة عـن وجـود نجـوم تسمى بالثقوب السوداء وظيفتها تنظيف مـا في الكـون ممـا يـدخل في نطاقهـا وهـذا مـن أنـواع التسخير والتقدير، ولا أستدل بها انتقدته في ضوابط التفسير فليتنبه.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧٩، ونظم الدرر ١١/ ١٢١.

<sup>(</sup>٤) أبو السعود ٣/ ٣٤٦ تحقيق عبد القادر أحمد عطاط الرياض ١٤٠١هـ.



(ولما كان ما مضى موضعاً للتفكر المنتج للعلم بوحدة الصانع واختياره، وكان التفكر في ذلك مذكراً بها بعده من سر التفاوت في اللون، الذي لا يمكن ضبط أصنافه على التحرير، وكان في ذلك تمام إبطال القول بتأثير الأفلاك والطبائع، لأن نسبتها إلى جميع أجزاء الورقة الواحدة والحبة الواحدة واحدة، قال تعالى: ﴿ وَمَاذَراً ﴾). (١)

وهذا عطف على الليل والنهار، أي وسخر لكم ما ذراً لكم في الأرض من عجائب الأمور ومختلفها من حيوان ونبات ومعادن. "

وتقدم أن الذرء: الخلق عموماً سواء كان بالإيجاد والإبداع، أم بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ، وهو شامل للأنعام والكراع ولغيرها؛ ككلاب الصيد والحراسة، وجوارح الطير والصيد والوحوش المأكولة، والشجر والنبات والمعادن المختلفة.

وزيد هنا وصف اختلاف الألوان؛ وهو زيادة للتعجب. ٣٠

أي: من هيئات كخفرة وسواد وحمرة وبياض، أقول: ومن ذهب وفضة ونحاس. الخ من أنواع المعادن، (وغير ذلك على اختلاف أجناسها وأشكالها ومنافعها وخواصها). (1)

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن لمحمد الأمين العلوي الهرري 10/١٥ إشراف د. هاشم مهدي ط دار طوق النجاة بيروت.



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الزمخشري ٢/ ٥٥٩، الدر المصون ٧/ ١٩٩، التحرير والتنوير ١١٧/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ١١٧/١٤.



ولكون محل الاستدلال هو اختلاف الألوان مع اتحاد أصل الذرء؛ أفردت الآية في قوله: ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ (()، ونيط الاستدلال باختلاف الألوان بوصف التذكر -وهو الاعتبار والاتعاظ - فقال: ﴿ لِقَوْمِ يَذَكَ كُرُونَ ﴾ لأنه استدلال يحصل بمجرد تذكر الألوان المختلفة إذ هي مشهورة. (())

وأما وجه اختلاف الأوصاف في قوله تعالى: ﴿ لِلْقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١١] وقوله: ﴿ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ﴾: (النحل: ١١] وقوله: ﴿ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ﴾: (فإنه لمراعاة اختلاف شدّة الحاجة إلى قوة التأمل؛ فدلالة المخلوقات الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر، وهو إعمال النظر المؤدي إلى العلم.

ودلالة ما ذرأه في الأرض من الحيوان محتاجة إلى مزيد تأمّل في التفكير للاستدلال على اختلاف أحوالها وتناسلها وفوائدها، فكانت بحاجة إلى التذكّر، وهو التفكّر مع تذكّر أجناسها واختلاف خصائصها.

وأما دلالة تسخير الليل والنهار والعوالم العلوية فلأنها أدقّ وأحوج إلى التعمّـق؛ فعبر عن المستدلّين عليها بأنهم يعقلون، والتعقّل هو أعلى أحوال الاستدلال).(")

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١١/١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١١٨، وحدائق الروح والريحان ١٥٧/٥٠.

<sup>(</sup>٣) نقله ابن عاشور التحرير والتنوير ١٤/ ١٨٨ عن الرازي في درة التنزيل. وينظر مثل هذا الوجه في الدر المصون ٧/ ٢٠، ابن عادل ٢/ ٤٤، الشربيني الخطيب ٣/ ٣٢١، وانظر لزاماً ما كتبه الشيخ عبد الرحمن حبنكة في قواعد التدبر الأمثل صـ٥٢٥ إلى صـ٥٢٨ عن مناسبة ختم كل مجموعة من هذه النعم بها يلائمها ففيه فائدة.



أقول: وفي هذه الجملة ﴿ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ } فتح لمعاني لا ينتهي عدها إلى يوم القيامة، وأنى للعقل أن يستوعبها حفظاً وإدراكاً وهـو غـير قادر على إحصاء ما في نفسه من النعم، ونحن نجد في القرآن أنه كلم يعدد الله تعالى نوعاً من مظاهر وحدانيته ونعمه وعنايته بعباده؛ يختم الآية بلفظ بـ ديع، أو جملـة جامعـة مفتوحة الدلالة، تستوعب الزمان بمستجداته إلى يوم القيامة، كالمتن الذي لا يكون شرحه إلا بمعرفة خفايا الكون وأسراره وجديده؛ فبعد ذكر خلق السماء والأرض والإنسان والأنعام المركوبة والمأكولة؛ قال تعالى: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، وبعد ذكر أنواع النبات والغذاء قال تعالى: ﴿ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾، وبعد ذكر تسخير العالم العلوي؛ قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ ﴾، لأن أعدادها كثيرة، وأنواع تسخيرها أكثر، وعند ذكر تسخير العالم الأرضى الذي هو محل عيش الإنسان؛ أجمل كل نعمه ودلائل قدرته في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ مِنِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَانُكُ ﴾، لأن منها ما علم ومنها لم يعلم، ولكل زمان دلالة تناسبها، فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدي.





### دلائل وحدانيتة تعالى في تسخير البحر وخلق الجبال

٥- ﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَكُمُ مِنْهُ تَشْكُرُونَ اللَّهَ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرًا وَشُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ اللَّ وَعَلَىمَتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهِ.

#### \* مناسبة الآيات:

بعدما عدد الله تعالى دلائل وحدانيته وقدرته، ومظاهر نعمه في تسخير ما في الأرض والسهاء والنجوم والأفلاك، وما ينتج عنها بها يعود على الإنسان بالمصلحة والسعادة؛ أتبعها في هذه الآيات بدلائل جديدة، في لون جديد من ألوان خلقه ونعمه، فذكر المغمور والظاهر من البحر، ثم ذكر ما على الأرض من جبال وأنهار، وما في السهاء من نجوم مسخرة لوظائف معينة يحتاجها الناس في الدلالة والاسترشاد. "

## \* غريب الآيات:

الْفُلْكَ: الفلك السفينة، ويستعمل ذلك للواحد والجمع، وتقديراهما مختلفان فإن الفلك إن كان واحدا كان كبناء قُفْل، وإن كان جمعا فكبناء حُمُر. (")

مَوَاخِرَ: يقول الراغب: (يقال مَخَرَت السفينةُ غُراً ونُخُوراً إذا شقت الماء بجؤ جئها مستقبلة له، وسفينة ماخرة والجمع المواخر). "

<sup>(</sup>٣) المفردات صـ٤٦٤.



<sup>(</sup>١) ينظر: نظم الدرر١١/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) المفردات صـ٥٨٨.

رَوَاسِيَ:جمع راس، وهو وصف من الرَّسُو بفتح الراء وسكون السين.

ويقال بضم الراء والسين مشددة وتشديد الواو، وهو الثبات والتمكن في المكان،

قال الله تعالى: ﴿ وَقُدُورِ رَّاسِيكِتٍ ﴾ [سبأ:١٣].

ويطلق على الجبل راس بمنزلة الوصف الغالب. (١)

تَميد بِكُمْ: الميد اضطراب الشيء العظيم كالأرض في هذه الآية. ""

#### \* تقسير الآيات:

نحن أمام دلائل جديدة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وإرادته تعالى دلائل صدق الوحى وربانية مصدر القرآن، فإنه لم يعهد على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خاض البحر حتى يعرف صفاته وخصائصه بالمشاهدة والمارسة، ولم يعهد على العرب في مكة أيضاً الباع الطويل في معرفة البحار.

ولكنا نجد القرآن في هذه الآيات يتحدث عن عالم البحار وعن تهيئة هذا العالم لاستمرار واستقرار حياة الإنسان، بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بـه؛ فقـال تعـالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ ﴾ أي: لا غيره، إذ (خلقه على هيئة يمكن معها السبح

والسير بالفلك، وتمكين السابحين والماخرين من صيد الحيتان المخلوقة فيه والمسخّرة لحيل الصائدين) ٣٠٠.



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ١٩٦، التحرير والتنوير ١٤/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المفردات صـ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١١٩/١٤.



وسخره إذ هيأه لعيش ما فيه من الحيوان وتكوّن الجواهر ، والغوص فيه وغير ذلك من المنافع. (١)

وقد تكلم بعض المفسرين في المراد بالبحر في هذه الآيات، فقال ابن جرير: (وهو كلّ نهر، ملح ماؤه أو عذب) "، وذهب الرازي إلى أن المراد بالبحر هنا: البحار السبعة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبِحُرٍ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ لَلهُ المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَٱلْبَحْرُ لِيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبِحُرٍ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ لَكُمْ اللهُ المنافقة في الله البعد الكائنة في الله البعد الكائنة في الربع المرتفع عن الماء، وهو المسكون من كرة الأرض، المادَّة من البحر المحيط الغامر لثلاثة أرباع الأرض). "

ويرى الباحث أن ما ذهب إليه ابن جرير أرجح؛ لأن القرآن استخدم لفظ البحر للنهر وللمحيطات الكبيرة، أي للعذب وللمالح، حتى جعل بعضهم المراد بالبحر في الفرآن عموم الماء "، يقول تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغُ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهُ أَوْ وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ فَيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ تَلْبَسُونَهَ أَوْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ فَيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ فَي اللهَ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ فَي اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ القَلْلُ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: الرازي ٢٠/ ٦، نظم الدرر١١/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٧/ ١٨٠ ط مؤسسة الرسالة، وقال مثله الآلوسي ١١١١.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١١/ ١٢٤.

 <sup>(</sup>٤) وهو أبوالبقاء الكفوي في الكليات صـ٧٦ تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري ط مؤسسة الرسالة الأولى ١٩٩٢. ثم عرف البحرصـ٢٢٦ بقوله: (كل كان واسع جامع للهاء الكثير).

**XX** 

[فاطر: ١٢]، فيمكن القول على هذا أن المراد بالبحر: كل جمع مائي كبير تنطبق عليه المنافع المذكورة في الآية، سواء كان مالحاً أم حلواً.

ولما كانت منافع البحار كثيرة؛ ذكر الله منها ما يعود على الإنسان بالاستقرار والأمن الغذائي والاقتصادي، مع ما تضمنته من دلائل الإلهيات والاعتبار، فعدد منها:

# • المنفعة الأولى: قوله تعالى: ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِبَيًا ﴾:

ل (من) في الآية معنيان:

- أحدهما: أنها ابتدائية (١٠) والمعنى المستفاد: إن اللحم الذي يؤكل من البحر ابتداء فيه هذه الصفة؛ وهو أزكى.
- الثاني: أنها تبعيضية، والكلام على حذف مضاف، أي: لتأكلوا من حيوانه لحماً طرياً. (1)

والمعنى الأول أقوى؛ لعدم التقدير فيه، والمعنى الذي يكون بعدم التقدير أولى من المعنى الذي فيه تقدير، وفيه إشارة إلى عظم المنافع التي تكون من أكل السمك بهذه الحال، أي: حال كونه لحماً طرياً.

وقد ورد من الآثار في تفسير اللحم الطري:

عن قتادة قال: (إنه حيتان البحر). (٣)

<sup>(</sup>١) الآلوسي ١١٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) الآلوسي ١١٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٨١، ط الرسالة، وابن أبي حاتم رقم [١٢٤٨٣].



والأحسن منه قول السدي: (هو سمك البحر وما فيه من الدواب) ١٠٠٠ لعمومه.

والعجيبة في اللحم الطري: أنه حلو نشأ أغلبه في ماء ملح زعاق، وقد اعتادت العرب أن تحفظ اللحم بالملح، ولكنها لمّا تأكله تأكله وفيه ملوحة ظاهرة، مع أن أصل خلقه لم يكن في ملح، بخلاف السمك، يقول الرازي: (واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة، وذلك لو كان السمك كله مالحاً لما عرف به من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري، فإنه لما خرج من البحر الملح الزعاق؛ الحيوان الذي لحمه في غاية العذوبة؛ علم أنه إنها حدث لا بحسب الطبيعة، بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر الضد من الضد). (\*)

ونعمة الله تعالى ليست في كونه لحماً طرياً فقط، بل وفي كون هذا اللحم الطري حلالاً ومتاعاً، كما قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة: ٩٦].

# • المنفعة الثانية: ﴿ وَلِسَّتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَ ﴾:

أي: تبذلوا جهدكم في الغوص وما شابهه لإخراج ما تتزينون به، كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما.

وقد تطرق المفسرون للإشكال في قوله (تلبسونها)، إذ الحلية للنساء، والخطاب بصيغة التذكير وليس التأنيث؟!، وأجابوا عن هذا بإجابات منها:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم رقم [١٢٤٨٤]. أما تفصيل المذاهب الفقهية فيها يجوز منها وما لا يجوز فينظر في محله في كتب أحكام القرآن والفقه.

<sup>(</sup>۲) الرازى ۲۰/ ٦.

إن الخطاب للتغليب، يقول ابن عاشور: (وإسناد لباس الحلية إلى ضمير جمع الذكور تغليب، وإلا فإن غالب الحلية يلبسها النساء عدا الخواتيم وحلية السيوف). (١٠

وعلله آخرون بأن الإسناد للرجال؛ لكونهم القوامين والآمرين، أو لأن النساء من الرجال، وزينتهن لأجلهم وبسببهم، يقول أبو السعود: (عبر في مقام الامتنان عن لبس نسائهم بلبسهم؛ لكونهن منهم، أو لكون لبسهن لأجلهم) (١٠٠٠. وقيل: غير ذلك. ١٠٠٠

وثمة رأي آخر للقرطبي يقول: (امتنَّ الله تعالى على الرجال كالنساء امتناناً عامـاً بـما يخرج من البحر، فلا يحرم عليه شيء منه، و إنها حرَّم الله تعالى على الرجال الـذهب والحرير، قال صلوات الله و سلامه عليه في الحرير و الذهب: (هـذا حـرام عـلي ذكـور أمتى، حلِّ لإناثها). ١٠٠٠

وروى البخاري أن النبي اتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله (٠٠). (١٠



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود٥/ ١٠٣. وانظر مثله عند الرازي ٢٠/ ٧، الآلوسي١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الأقوال في: الآلوسي ١٤/ ١١٣، ومن هذه الأقوال: أنه على اعتبار المجاز في طرف، وفسر تلبسون: تتمتعون وتتلذذون، ومنها أنه لا حاجة لكل ذلك فإنه لا مانع من تزيين الرجال بكل ذلك، ثم أورد الألوسي ما تعقب على هذه الأقوال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في اللباس ٤/ ١٨٩ باب ما جاء في الحرير و الـذهب و أخرجه النسائي في الزينة باب تحريم لبس الذهب ٨/ ١٩٠ من حديث أبي موسى الأشعري، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري في اللباس باب نقش الخاتم رقم (٥٣٤٥) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) القرطبي ١٠/ ٨٥.



ولما كان اللباس من أسباب الاستقرار النفسي والسكينة -وهو للرجال والنساء-؛ جاء الخطاب عاماً في هذه الآية، كها أن الأكل من اللحم الطري للرجال والنساء، والسفر في الفلك لهما، وما سبقهما من تسخير الليل والنهار والشمس والقمر... للرجال والنساء "، فالتغليب في الآية متجه، ولكن إشارته تختلف حسب الاعتبار، (ولا حاجة لما تكلفه بعض المفسرين من التخصيص بالنساء؛ لعدم وجود ما يحرم على الرجال التحلي بها يخرج من البحر؛ ما لم يستعمله على صفة لا تستعمله عليها إلا النساء خاصة). " والله أعلم.

ثم إن الامتنان بها يخرج من البحر للزينة والحلي؛ فيه إشارة إلى عجيبة من العجائب الكونية الدالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته، فها أصل اللؤلؤ - مثلاً دون تخصيص

<sup>(</sup>٢) انظر: حدائق الروح والريحان ١٦٠/١٥.



<sup>(</sup>١) وإن اعتبر أبو حيان أن الخطاب في قوله تلبسونها خاص بالنساء فقط. انظر: البحر ٥/ ٤٨٠.

به-؛ إلا حبة رمل التصقت بجسم رخوي داخل محارة في مياه مالحة، فتتكلس الحبة لما يفرزه الجسم الرخوي لحماية نفسه، فيقدر الله لحبة الرمل التي لا ينظر لها أن تكون لؤلؤة غالية الثمن ١٠٠٠، ويأتي الإنسان لينتفع بها دون أن يعتبر بخلقها.!

# المنفعة الثالثة: ﴿ وَتَكْرَفِ ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾:

تعددت أقوال السلف في تفسير الآية هنا:

فعن مجاهد قال: (تمخر السفن الرياح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام).(١)

ويقول عكرمة: (تشق الماء بصدرها) ٣٠٠ ويقول الضحاك: (السفينتان تجريان بريح واحدة، كل واحدة مستقبلة الأخرى). (١)

وقد جمع الطبري بين هذه الأقوال بقول يتفق مع اللغة ونظم الآية، فقال: (وهـو في هذا الموضع: صوت جري السفينة بالريح إذا عصفت، وشقها الماء حينت في بصدرها، يقال منه: مخرت السفينة تمخر مخراً ومخوراً، وهي ماخرة..)(١٠)، أي: وترى السفن تجري في البحر تشق البحر والريح شقاً بمقدمها وصدرها.



<sup>(</sup>١) انظر في تكوين اللؤلؤ: العظمة في كل مكان هارون يحيى صد ٧٤ ط مؤسسة الرسالة الأولى ۲۰۰۳م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم رقم [١٢٤٨٦].

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير ١٧/ ١٨١ ط الرسالة، وابن أبي حاتم [١٢٤٨٧]. انظر: الدر المنثور ٤/ ١١٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي المنذر و ابن أبي حاتم رقم [١٢٤٨٨]. انظر: الدر المنثور٤/ ١٣.٤.

<sup>(</sup>٥) اين جرير ١٨٢/١٧.



(فهي لفتة إلى متاع الرؤية وروعتها: رؤية الفلك ﴿مُوَاخِرَ ﴾ تشق الماء وتفرق العباب). (()

وفي الآية تنبيه إلى القوة التي تحرك السفن فتدفعها إلى حيث يريد الإنسان؛ دون أن تستلمها أمواج البحر فتسيرها إلى حيث تريد هي، فهذا الشق الذي تحدثه المواخر أثر قوتين متصارعتين، والله يقدر لهما.

# • المنفعة الرابعة: ﴿ وَلِتَ بْهَعُواْ مِن فَضَّ لِهِ ٤ ﴾:

أي: لتطلبوا طلباً عظيماً بركوب البحر، وتتوصلوا بالسفن المواخر التي تحملكم وما معكم؛ للتوصل بها إلى البلدان الشاسعة للمتاجرة وغير ذلك، يقول ابن عاشور: (والابتغاء من فضل الله: التجارة كما عبر عنها بذلك في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلًا مِن رَّبِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨]) وهو قول السدي "، ومجاهد. "

ويرى الباحث أن دلالة الآية لا تنحصر في التجارة، وإن كان غالبها لذلك، فركوب البحر للسياحة والتنقل من أجل الأعمال وزيارة الأرحام والأصدقاء والدعوة إلى الله، وأداء الحج والعمرة..كل ذلك ابتغاء لفضل الله، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٨٣. ط الرسالة.



<sup>(</sup>١) انظر: ظلال القرآن ٤/ ٣١٦٣.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم رقم [١٢٤٨٩].



ولما عدد عناوين الانتفاع بالبحر، وكان آخرها الانتفاع بالركوب ابتغاء فضل الله؛ ختم الآية بالمقصد من ذكر هذه المنافع، فقال تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ﴾، أي: تقومون بحق الله تعالى في الطاعة له والتوحيد، يقول الآلوسي: (ولعل تخصيص هذه النعمة، [أي الابتغاء من فضل الله] بالتعقيب بالشكر؛ لأنها أقوى في باب الإنعام من حيث إنه جعل ركوب البحر مع كونه مظنة الهلاك..سبباً للانتفاع وحصول المعاش، وهو من كهال النعمة؛ لقطع المسافة الطويلة في زمن قصير مع عدم الاحتياج إلى الحل والترحال، والحركة مع الاستراحة والسكون..). (1)

(ولما كانت الآية مبنية على قصد الاعتبار وتعداد النعم والاستدلال بها على وحدانية الله وقدرته، ناسب ذلك عطف بعضها على بعض بالواو لأنه مظنة الإطناب والتفصيل، فهذه نعم جليلة؛ وفي كل منها مجال للاعتبار، ومتسع للتفكر والنظر). (")

ولما ذكر الله تعالى بعض نعمه في البحار، وكيف هيأها لمنفعة الإنسان؛ أتبعها بذكر نعمه على الإنسان في الأرض، وكيف أنه جلت قدرته وتنزهت ذاته، ثبتها وصورها؛ لتتم النعمة عليكم، فقال تعالى: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارُكُ وَسُوكُ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارُكُ وَسُوكُ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارُكُ وَسُوكُ أَن تَمِيدَ بِحُكُمْ وَأَنْهَارُكُ وَسُوكُ أَنْ تَمِيدَ بِحَكُمْ وَأَنْهَارُكُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ لَعَلَقَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) انظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل ١٤٠٥ تحقيق د. محمود كامل أحمد، ط دار النهضة العربية ببروت ١٤٠٥.





<sup>(</sup>١) الآلوسي ١١٤/١٤.



وفي هذه الجملة من الآية: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾، بيان الإحدى وظائف الجبال وهي تثبيت الأرض، وفيها نعم عديدة:

• إحداها: ما تضمنته دلالة (ألقى) من الجعل المنبئ عن الوضع المتقن، أي: (وضع فيها الجبال وضعاً كأنه قذفها فيها قذفاً) (() (فه و تصوير لعظمته، وتمثيل لقدرته، وإن كل عسير فهو عليه يسير) (() قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنْهَا رُا الرعد: ٣].

ثانيتها: ما تضمنته دلالة (رواسي) من التمكين في الوضع والقوة في ثبات الجبال، وكأن هذه اللفظة صارت قيداً في دلالة الإلقاء، أي إلقاءً منظماً حكيماً بحيث صارت رواسي.

شالثتها: ما لأجله كان هذا الإلقاء والتمكين والثبات، وهو ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾، أي: كراهة أن تضطرب بكم وتميل عن مسارها يميناً

<sup>(</sup>۱) نظم الدرر ۱۲۲/۱۱. وجمهور المفسرين على أن ألقى بمعنى جعل ويدل لذلك قوله تعالى: 
﴿ وَهُو ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى ﴾ [الرعد: ٣]، ولكن ذهب ابن عطية أن ألقى لها دلالة أخص من الجعل، وجعل المعنى أن الله خلق الجبال ليس من الأرض، ولكن بقدرته وحكمته، ثم ألقاها في الأرض. واستدل على ذلك بها روي عن وهب بن منبه والحسن من القصص. وهي إسرائيلية ورأي الجمهور أوجه ودليلهم لا ينازع فيه. انظر: ابن عطية ١٦٩/١، والبحر ٥/٤٨٠، ٤٨١، والدر المصون ٧/٢٠٢،

<sup>(</sup>٢) حدائق الروح والريحان ١٦١/١٥.

XX.

وشمالاً" فتخرج عن مسارها الذي سيرها الله فيه بثبات بعدما جعل الأرض قراراً بسبب هذه الجبال"، وفي الحديث عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَـهًا خَلَقَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَـهًا خَلَقَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَـهًا خَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَـهًا خَلَقَ اللهُ يُكَدُّ مِنْ اللَّرْضَ جَعَلَتْ عَيدُ فَخَلَقَ الجِبَالَ فَعَادَ بَهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجِبَتْ اللَّلائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الجِبَالِ»."

فبدلالة الآية مع الحديث نستفيد أن الأرض خلقت أولاً بدون جبال، وكانت في مرحلة الدحية، وكانت حركتها مضطربة اضطراباً لا يصلح معها عيش ولا حياة، ولا يستقر فوقها شيء، ثم خلق فيها الجبال، كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ في الكون في إقامة الخلق بالأسباب والمسببات، فصارت هذه الجبال ضابطاً

<sup>(</sup>٣) وهو جزء من حديث أنس بن مالك أخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة المعوذتين رقم [٣٦٩] وقال: (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ) وأحمد ٣/ ١٢٤، وأبويعلى رقم [٣٢٨٧]، وابن أبي حاتم رقم [١٢٩٣]، والبيهقي في الشعب رقم [٣٢٨٧] كلهم من طريق يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك، وهؤلاء رجال الصحيح، وله ما يقويه عن علي رضي الله عنه موقوفاً بنحوه رواه الطبري بإسناد حسن كما في الفتح ٨/ ٣٨٥.



<sup>(</sup>۱) الفرق بين الميل والميد: أن الميل يكون في جانب واحد، والميد هو أن يميل مرة يمنة ومرة يسرة، انظر: معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءا من كتاب السيد نور الدين الجزائري صـ ٢٦ عقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ١٢٦.



للأرض في مجموعها، وكذلك ضابطاً للقارات من الاضطراب بصورة لولاها؛ لما سمح لتربة أن تتجمع، ولا لماء أرضي أن يخزن، ولا لنبتة أن تخرج، ولا لعمران أن يقام "، يقول ابن عاشور: (ولعل الله جعل نتوء الجبال على سطح الأرض معدلاً لكرويتها؛ بحيث لا تكون بحد من الملاسة يخفف حركتها في الفضاء تخفيفاً يوجب شدة اضطرابها). "

والتصوير الذي ينمي مدارك الفكر ويفتقها، فشبه الأرض التي تسبح في الفضاء والتصوير الذي ينمي مدارك الفكر ويفتقها، فشبه الأرض التي تسبح في الفضاء بالسفينة على وجه الماء، وشبه الجبال التي تثبت الأرض في سبحها بالرواسي التي تثبت السفن في مكانها، وفي هذا التمثيل إعطاء تصور لحقيقة كونية، وهي تثبيت الجبال للأرض بها فيها™، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم د. زغلول النجار صــ ۱۹ ط مكتبة الشروق الدولية الأولى ۲۰۰۲م. وتنبيه العقول الإنسانية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية لمحمد بخيت المطيعي من صـ ۱۲۶، إلى صـ ۱۳۳ تحقيق عبد الرحمن عيسى ط مكتبة الشرق حلب.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ١٢١، وقال بنحوه الرازي ٢٠/ ٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المفهوم العلمي للجبال في القرآن صـ ٣٠ المعجزات القرآنية هارون يحيى صـ ٣١ ط مؤسسة الرسالة الأولى ٣٠ - ٢٠ ولا بد من التنبيه لما نقله الرازي عن الجمهور من أن الأرض كانت على وجه الماء فهادت فوضع الله فيها الثقال أي الجبال فثبتت !! إن هذا الكلام لعله آخر ما بلغهم من معارفهم أو ما أدى إليه اجتهادهم في فهم التمثيل في الآية، ولذلك ناقشوه مناقشة جدلية، وكان آخر كلام الرازي في هذه الفرضية الجدلية أن قال: (والذي عندي في هذا الموضع=

ولما ذكر الله نعمة الجبال، وهي من ضروريات أسباب الحياة على الأرض؛ أتبعها بذكر نعمة الأنهار؛ لكونها أيضاً من ضروريات أسباب العيش وتنظيم البيئة، (فإن منها شرابهم وسقي حرثهم، وفيها تجري سفنهم لأسفارهم)(()، فقال تعالى: ﴿وَأَنْهَزُو ﴾ أي: وألقى في الأرض أنهاراً، وقدر لها أبو البقاء(() فعلاً مناسباً وهو: شق فيها أنهاراً، (())

=المشكل أن يقال ثبت بالدلائل اليقينية أن الأرض كرة، وثبت أن هذه الجبال على سطح هذه الكرة جارية مجرى خشونات تحصل على وجه هذه الكرة. إذا ثبت هذا فنقول: لو فرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض كرة حقيقية خالية عن الخشونات والتضريسات لصارت بحيث تتحرك بالاستدارة بأدنى سبب لأن الجرم البسيط المستدير إما أن يجب كونه متحركاً بالاستدارة على نفسه وإن لم يجب ذلك عقلاً إلا أنه بأدنى سبب يتحرك على هذا الوجه، أما لما حصل على ظاهر سطح كرة الأرض هذه الجبال وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة، فكل واحد من هذه الجبال إنها يتوجه بطبعه نحو مركز العالم وتوجه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون جارياً مجرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من من الاستدارة، فكان تخليق هذه الجبال على وجه الأرض كالأوتاد المغروزة في الكرة المانعة لها عن الحركة المستديرة، فكانت مانعة للأرض من الميد والميل والاضطراب بمعنى أنها منعت الأرض من الحركة المستديرة، فهذا ما وصل إليه بحثي في هذا الباب والله أعلم بمراده.) ا.هـ الرازي من الحركة المستديرة، فهذا ما وصل إليه بحثي في هذا الباب والله أعلم بمراده.) ا.هـ الرازي

(١) التحرير والتنوير ١٤/ ١٢٢.

(٢) عبد الله بن الحسين البغدادي الحنبلي المقرئ المفسر الفرضي اللغوي المؤدب المصدوق صاحب التصانيف الكثيرة وأهمها التبيان في إعراب القرآن ت٦١٦هـ. انظر: طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٣١، بغية الوعاة ٢/ ٣٨.

(٣) العكرى ٢/ ٧٩.





وهو تقدير يناسب واقع الأنهار، ويدخل في دلالة الجعل الأول لمعنى (ألقى) "، ويرى الباحث أن معنى الجعل المتضمَّن في دلالة (ألقى) في الآية؛ يختلف بحسب المجعول؛ فيصير المعنى: وجعل في الأرض رواسي، ولكن هذا الجعل هو بتقدير أماكن الجبال ونشوئها، وتقدير طولها وعمقها.

وجعل فيها أنهاراً، وهذا الجعل: بـشق مجراهـا وتفجير عيونهـا ومنابعهـا وتعيـين منتهاها.

وذكر الرازي مناسبة اقتران الأنهار بالجبال في الآية: وهو أنه ثبت في العلوم العقلية أن أكثر الأنهار إنها تتفجر منابعها من الجبال؛ فلهذا لما ذكر الجبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار (")، وهذه مناسبة قوية وتصلح لتكون تعليلاً لاقتران الجبال والأنهار في فعل واحد، وفي سياق واحد.

ولمّا بين ما يتوصل به المخلوقات فيها بينهم عن طريق المياه؛ أتبعه بنعمته سبحانه بأن جعل لهم طرقاً مذللة وسهلة، ليتواصلوا فيها بينهم عن طريق البر في أسفارهم وغيرها، فقال تعالى: ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا فَقَالَ تعالى: ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ أي: وجعل في الأرض سبلاً، قال تعالى: ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ [طه:٥٣]، ومعنى الجعل هنا، يختلف عن جعل الجبال والأنهار، ولذلك قدر بعضهم فعلاً يناسبه فقال: (أي وذلل) (")، أي: وذلل الأرض لتجعلوا فيها طرقاً.

<sup>(</sup>١) ينظر: نظم الدرر ١١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>۲) الرازى ۲۰/۹.

<sup>(</sup>٣) ابن عادل ٢/ ٦٢ ، وينظر: الدر المصون ٧/ ٢٠٢.



ثم بين وجه الجعل بقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾، أي: لكي تهتدوا إلى مقاصدكم في ترحالكم وسفركم، (وقيل: تهتدون أي: بالنظر في دلالة هذه المصنوعات على صانعها، فهو من الهداية إلى الحق ودين الله). (()

والمعنيان لا يتعارضان، يقول ابن عاشور: (وهو كلام موجه، يصلح للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار، من رسم الطرق وإقامة المراسي على الأنهار، واعتبار المسافات؛ وكل ذلك من جعل الله تعالى؛ لأن ذلك حاصل بإلهامه، ويصلح للاهتداء إلى الدّين الحقّ وهو دين التوحيد، لأن في تلك الأشياء دلالة على الخالق المتوحّد بالخلق). ""

(ولما ذكر الله تعالى أنه أظهر في الأرض سبلاً معينة؛ ذكر أنه أظهر فيها علامات مخصوصة حتى يتمكن المكلف من الاستدلال بها؛ فيصل بواسطتها إلى مقصوده)("، ولما كانت الأدلة في الأرض غير محصورة فيها)("، قال: ﴿ وَعَلَامَاتٍ ﴾، أي: والله خلق لكم علامات، ويصح تقدير: سخر(" لكم؛ لدلالة الكلام على كليهما في السياق.

والمعنى: إن الله تعالى خلق لكم ما تستكملون فيه معاشكم، وتأمنون به في حياتكم، واستقراركم وتأمين سبل مواصلاتكم من أمارات ودلائل مختلفة.



<sup>(</sup>١) البحر ٥/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) الرازى ٢٠/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) نظم الدرر ١١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كشف المشكلات ٢/ ٦٨٠.



\* وقد تعددت الأقوال في بيان العلامات، فمن المأثور ثلاثة أقوال: "

أحدها: أنها معالم الطرق بالنهار، رواه العوفي عن ابن عباس.

والثاني: أنها النجوم أيضاً، منها ما يكون علامة لا يُهتدى به، ومنها ما يُهتدى به، قاله مجاهد وقتادة والنخعي.

والثالث: الجبال، قاله ابن السائب، ومقاتل.

هذه الأقوال إنها هي من باب التمثيل، لأن لفظ الآية وسياقها يحتمل من المعاني الكثيرة المتجددة المفتوحة، منها ما خلقه الله تعالى في الأرض من الأمارات الظاهرة، فاستفدتم منه؛ كالجبال والوديان والهضاب وألوان التربة، وغير ذلك مما يستفاد ليكون علامة لمقصد من مقاصدكم الدنيوية.

ومنها أمارات (ألهم الله الناس أن يضعوها أو يتعارفوا عليها لتكون دلالة على المسافات والمسالك المأمونة في البر والبحر فتتبعها السابلة) (")، ومنها أمارات هي عبارة عن (صورة يعلم بها المعنى من خط، أو لفظ أو إشارة أو هيئة، وقد تكون علامة وضعية، وقد تكون برهانية) (")، ولما كانت الدلائل في العلامات مفتوحة ولا تقتصر على ما مر من الأقوال، فلا غرابة أن نجد من المفسرين من يذكر من المعالم ما وجد في عصره مالم يذكره غيره من المتقدمين.. يقول الرازي: (والمراد بالعلامات معالم الطرق وهي الأشياء التي بها يهتدي، وهذه العلامات هي الجبال والرياح، ورأيت جماعة يشمون التراب وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرق). (")

<sup>(</sup>٤) الرازي ۲۰/ ٩.



<sup>(</sup>١) انظر الأقوال في: ابن جرير ١٤/ ٦٣ ، الدر المنثور ٤/ ١٢٧ ، زاد المسير ٤/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١١/ ١٢٨.



ويروي ابن عطية عن أبيه قال:

(إنه سمع بعض أهل العلم بالمشرق يقول: إن في بحر الهند الذي يجري فيه من اليمن إلى الهند حيتاناً طوالاً رقاقاً كالحيات في التوائها وحركاتها وألوانها، وإنها تسمى علامات، وذلك أنها علامة الوصول إلى بلد الهند، وأمارة إلى النجاة والانتهاء إلى الهند لطول ذلك البحر وصعوبته، وإن بعض الناس قال: إنها التي أراد الله تعالى في هذه الآية).(1)

فقد ذكر الرازي التراب في علامات البر، وذكر ابن عطية الحيتان من علامات البحر، مع أن التراب والحيتان لم يذكرا في أقوال السلف رضي الله عنهم، ونحن نرى اليوم الأضواء والألوان والخرائط واللوحات الإرشادية والمرورية، والتقنيات الحديثة، كلها تدخل في الأمارات الهادية للناس في البر والبحر والجو، وما زالت الأيام تكشف لناعن أمارات ومعالم بحسب حاجة الناس، وكل ذلك يدخل في دلالة الآية، والله أعلم.

وما أحسن قول ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره عدّد على عباده من نعمه، إنعامه عليهم بها جعل لهم من العلامات التي يمتدون بها في مسالكهم وطرقهم التي يسيرونها، ولم يخصص بذلك بعض العلامات دون بعض، فكلّ علامة استدلّ بها الناس على طرقهم، وفجاج سبُلهم، فداخل في

قوله: ﴿ وَعَلَامَاتٍ ﴾). ٥٠



<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ١٠/٠٧٠.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۶/ ۹۳، ۲۶.



(ولما كانت الدلالة بالنجم أنفع الدلالات وأعمها وأوضحها براً وبحراً ليلاً ونهاراً، نبه على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة لإفهام العموم لئلا يظن أن المخاطب

مخصوص، وأن الأمر لا يتعداه، فقال تعالى: ﴿ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ ﴾). (١)

### \* وفي هذه الفاصلة من الآية مسائل:

• أحدها: التعريف في قوله (بالنجم) هل لنجم معين أم لعموم النجوم وجنسها؟ ذهب السدي " وابن السائب" وغيرهما وتبعهم بعض المفسرين " أنه نجم معين، وذكروا أنه الجدي والفرقدان، وزاد السدي الثريا وبنات نعش، ونقل القرطبي عن ابن عباس حديثاً مرفوعاً أنه الجدي "، أقول: ولم أجده بسند، وكها يقول الآلوسي: (ولوصح هذا لا يعدل عنه). "

<sup>(</sup>٦) الآلوسي ١٤/ ١١٥.



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) البغوي ٣/ ٦٤ ط دار المعرفة، الرازى ٢٠/ ٩، ١٠، زاد المسير ٤/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٤/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) كابن جرير ١٤/ ٦٤، والقرطبي ١٠/ ٦١، والماوردي كها نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير ٢١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) القرطبي ١٠/ ٢١، يقول ابن قتيبة: (والجدي الذي تعرف به القبلة هو جدي بنات نعش الصغرى وبنات نعش الصغرى بقرب الكبرى على مثل تأليفها، أربع منها نعش، وثلاث بنات، فمن الأربع الفرقدان وهما المتقدمان ومن البنات: الجدي وهو آخرها) أدب الكاتب ص١٧٥، تحقيق محمد طعمة الحلبي ط دار المعرفة أولى ١٩٩٧.

NN.

وذهب آخرون إلى أن المراد بالنجم هنا جميع النجوم، فالنجم هنا اسم جنس ("، وهو قول عامة المفسرين، وهو الصحيح إن شاء الله، ويكون المقصود بالنجم جنس النجوم التي تعارفها الناس للاهتداء في سفرهم وتقدم الكلام في ذلك، والله أعلم.

• المسألة الثانية: هل المقصود بالاهتداء في البر أم البحر أم كلاهما؟.

قال بعض المفسرين هو خاص بالبحر، واستدلوا بالسياق، أي أن الله تعالى بعدما ذكر صفة البحر والأنهار ومنافعها بين أن من يسير فيها يهتدي بالنجوم "، وهذا بعيد لوجود نص قرآني في أن الاهتداء مطلق في البر والبحر وهو قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهَ تَدُوابِهَا فِي ظُلُمَتِ البَرِ وَالْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧] وإن كانت حاجة البحارة لمعرفة النجوم ألح من المسافر في البر، يقول الشيخ سعيد حوى ": (ومن المعلوم أن الدول البحرية تصدر كتباً سنوية ليستطيع البحارة بواسطة آلات معينة أن يعرفوا مكانهم من خلال مواقع النجوم في اللحظة التي هم فيها) "، ويمكننا يعرفوا مكانهم من خلال مواقع النجوم في اللحظة التي هم فيها) "، ويمكننا

<sup>(</sup>٤) الأساس في التفسير ٦/ ٢٩٢٠. وينظر تفسير الآية ١٢ من النحل صـ ٤٢٣ من الرسالة.



<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المسير ٤/ ٣١٨، الرازي ٢٠ / ٩، ابن عادل ٢/ ٦٤، أبو السعود: ٥/ ١٠٤، التحريس والتنوير ١٠٤/١٠.

<sup>(</sup>۲) نقله الرازى ۲/۹.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن محمد ديب حوى الحموي ولد في حماة ١٣٥٤ هـ، مفسر وله اشتغال بالحديث ومن أبرز الدعاة المعاصرين، وله العديد من المؤلفات من أبرز كتبه: الأساس في التفسير، والأساس في اللغة. ت ١٤٠٩ هـ انظر: تتمة الأعلام للزركلي محمد خير رمضان ١٧٠٧، ط دار ابن حزم بيروت ١٩٩٨م الموسوعة الميسرة ١/٩٦٨.



الاستدلال على حاجة البحارة لمعرفة النجوم أكثر من البر بالسياق، دون تخصيص الأمر بالبحارة.

ولفظ (ظلمات) تدل بمنطوقها إلى الليل؛ أي: إن الاهتداء بالنجوم محله في الليل، وهذا يقوي قول ابن عباس رضي الله عنه: (علامات: يعني معالم الطرق في النهار، وبالنجم يعني في الليل).(١)

قال ابن عطية: (وأحسن الأقوال المذكورة، قول ابن عباس رضي الله عنه: لأنه عموم في المعنى فتأمله).(١)

● المسألة الثالثة: ما المراد مهذا الاهتداء؟

في ذلك قولان: أحدهما: الاهتداء إلى القبلة، والثاني: إلى طريق السفر. "

أقول: الكلام في ذلك مترتب على معرفة جهة المخاطب في قوله تعالى: ﴿هُمْ اللَّهُ الْمُحَاطِبِ فِي قوله تعالى: ﴿هُمْ مَ يَمْ تَكُونَ ﴾.

وتقدم أن الله تعالى سخر النجوم للإنسان عموماً، ومن مظاهر هذا التسخير الاهتداء بها في السفر في ظلمات البر والبحر، وهذا لا ينفي أنواعاً أخرى من الاهتداء، فاللفظ يحتمله كالاهتداء إلى القبلة، وهو اهتداء يستفيد منه المسلمون لتكتمل عبادتهم، ولكن الخطاب للإنسان مسلمه وكافره؛ يعرِّف بنعمة الله تعالى عليه وكرامته عنده

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسر ٤/ ٣١٨.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٥٣، وابن أبي حاتم وابن مردويه انظر الدر المنثور ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ١٠/ ١٧١.



تعالى، وليستدل بهذه المخلوقات المسخَّرة على خالقها الذي سخرها في أحسن نظام وأكمل صورة، فيعظم المسلم ربه ويزداد إيهانه، ويهتدي الكافر إلى وجود الله ووحدانيته؛ فيدخل في ذلك قريش دخولاً أولياً في هذا العموم لاعلى سبيل التخصيص (۱۰)، والله أعلم.

• المسألة الرابعة: ما الحكمة في ذكر النجوم بالجمع في قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ ﴾ [النحل: ١٢]، وأفردها على صيغة اسم جنس هنا؟

سياق النظم في كل آية يبين الفرق بينها، فالأولى جمعت النجوم؛ لبيان كثرتها وأن منها ما سخر للإنسان ومنها لم يخص نفعها من أجله، وما كان مسخراً للإنسان؛ فإن منافعها متعددة وأوجه تسخيرها مستجدة متكاثرة.

أما هنا: فإن السياق يتحدث عن منفعة مخصوصة في النجوم، وهي الهداية والاسترشاد بها في السفر، وهذا في نجوم مخصوصة متعارف عليها عند أهلها، لا في كلها. فهي مخصوصة بالعرف العملي، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) وهذا توجيه لقول المفسرين من أن المراد بـ (هم) قريش، يقول أبو السعود: (ولعل الضميرَ لقريش فإنهم كانوا كثيري الترددِ للتجارة مشهورين بالاهتداء بالنجوم في أسفارهم) أبو السعود ٥/٤٠٠.





## وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والتوحيد

٢- ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعْدُواْ نِعْمَةَ اللّهِ لَا يَعْمُورُ لَحِيمٌ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعْدُواْ نِعْمَةَ اللّهِ لَا يَعْمُوهُ أَإِن اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾.

### \* مناسبة الآيات لما قبلها:

هذه الآيات خاتمة ما تقدم من ذكر النعم التي سخرها الله تعالى للإنسان، مع ما ضمنها من دلائل على وجوده ووحدانيته وقدرته وحكمته، وتمهيداً لما سيذكر من الآيات بعدها، التي تركز على مقصد السورة من تقرير قضايا الإلهيات، وأهمها وحدانية الله تعالى، ثم باقي صفاته سبحانه، والحذر من عاقبة الكفر والتكذيب، فكانت هذه الآيات النتيجة لتلك المقدمات، والتقرير لهم بعد تقديم الدلائل والبينات. يقول الرازي: (اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على يقول الرازي: (اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على

يقول الرازي: (اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على الترتيب الأحسن والنظم الأكمل وكانت تلك الدلائل كها أنها كانت دلائل، فكذلك أيضاً كانت شرحاً وتفصيلاً لأنواع نعم الله تعالى وأقسام إحسانه أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى والمقصود أنه لما دلت هذه الدلائل الباهرة، والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله قادر حكيم، وثبت أنه هو المولي لجميع هذه النعم والمعطي لكل هذه الخيرات فكيف يحسن في العقول الاشتغال بعبادة موجود سواه لا سيها إذا كان ذلك الموجود جماداً لا يفهم ولا يقدر، فلهذا الوجه قال بعد تلك الآيات: ﴿ أَفْهَن فَلَا

يَغْلُقُ كُمَنِ لَّا يَغْلُقُ ﴾). ١٠٠



<sup>(</sup>١) الرازي ٢٠/ ١١. وينظر نحوه: نظم الدرر ١١/ ١٢٨.



#### \* غريب الآيات:

نِعْمَةَ: النعمة الحالة الحسنة، والنعمة للجنس تقال للقليل والكثير كما في هذه الآية. ""

### \* تفسير الآيات:

بعدما ذكر تعالى دلائل وحدانيته في الآيات السابقة، وعظمة قدرته قال: ﴿ أَفَمَن يَخُلُقُكُمَن لَا يَخُلُقُ ﴾، يقول الطبري: (يقول تعالى ذكره لعبدة الأوثان والأصنام: أفمن يخلق هذه الخلائق العجيبة التي عددناها عليكم وينعم عليكم هذه النعم العظيمة، كمن لا يخلق شيئاً ولا ينعم عليكم نعمة صغيرة ولا كبيرة؟). "

(وهو تبكيت للكفرة، وإبطال لشركهم وعبادتهم غيره تعالى من الأصنام؛ بإنكار ما يستلزمه ذلك من المشابهة بينه سبحانه وبينهم، بعد تعداد ما يقتضي ذلك اقتضاء ظاهراً، وتعقيب الهمزة بالفاء لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم المشابهة المذكورة على ما فعل سبحانه من الأمور العظيمة الظاهرة الاختصاص به تعالى شأنه، المعلومة كذلك فيما بينهم حسبها يؤذن به غير آية.

والمرادُ بمن لا يخلق: كلُّ ما هذا شأنُّه كائناً ما كان). ٣٠

ثم فرع على عدم التسوية بالاستفهام الاستنكاري على الغفلة الحاصلة ممن كرمهم الله تعالى بالعقل والنطق، فقال: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾، يقول الطبري: (يعرفهم



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات للراغب صـ ٩٩٩ ، العكبري ٢/ ١٨٨.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۸٦/۱۷.

<sup>(</sup>٣) أبو السعود ٥/ ١٠٤.



بذلك عظم جهلهم، وسوء نظرهم لأنفسهم، وقلَّة شكرهم لمن أنعم عليهم بالنعم التي عدّدها عليهم، التي لا يحصيها أحد غيره، قال لهم جلّ ثناؤه موبخهم: ﴿أَفَلَا تَذَكُرُونَ فِي الله عليكم، وعظيم سُلطانه وقُدرته على ما شاء، وعجز أوثانكم وضعفها ومهانتها، وأنها لا تجلب إلى نفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرّا، فتعرفوا بذلك خطأ ما أنتم عليه مقيمون من عبادتكموها وإقراركم لها بالألوهة؟).(1)

ولما كانت نعم الله تعالى الدالة عليه لا يقادر قدرها ولا ينتهي عدها، ولا يبلغ حصرها، أيحيط ما يفنى بها لا ينفد؟؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ أُللَّهِ لَا تَصُوهاً ﴾، (أي: لا تضبطوا عددها، ولا تبلغه طاقتكم مع كفركم لها، وإعراضكم جملة عن شكرها) "، فالعلم بنعم الله تعالى على التفصيل غير حاصل للعبد، لأن نعم الله كثيرة وأقسامها عظيمة فمنها الظاهر ومنها الباطن كها قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَواْ أَنَّ اللّه سَخَرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ طُلِهِرَةً وَبَاطِئةً ﴾ القان: ٢٠]، وعقل الخلق قاصر عن الإحاطة بمبادئها فضلاً عن غاياتها، لكن الطريق إلى ذلك أن يشكر الله على جميع نعمه مفصلها ومجملها.

ولما كانت النعم ما زالت تتوالى عليهم، مع إقامتهم على أعظم أسباب زوال النعم، ككفرهم وجحودهم ومجادلتهم ومخاصمتهم في ربهم؛ بين الله تعالى سبب استمرار هذه

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٧/ ١٨٦، ١٨٧. ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ١١/ ١٣٠.



النعم أنه من آثار رحمة الله وصبره على عباده، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فلذلك هو يدر عليكم نعمه وأنتم منهمكون فيها يوجب نقمه، فيقابل ظلمكم بالغفران، كها في هذه الآية من النحل، ويقابل كفركم بالرحمة كها في قوله تعالى: ﴿وَءَاتَنَكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ ٱللّهِ لَا يَحْصُوهَ أَإِن اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَا يَحْصُوها أَإِن اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُو

والحكمة في تخصيص آية النحل بوصف النعيم وآية إبراهيم بوصف المنعَم عليه؛ (أن سياق الآية في سورة إبراهيم في وصف الإنسان وما جبل عليه؛ فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافه، وأما آية النحل فسيقت في وصف الله تعالى وإثبات ألوهيته وتحقيق صفاته فناسب ذكر وصفه سبحانه). (")

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان للزركشي ١/ ٨٦ ط عيسى البابي الحلبي.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان للزركشي: ١/ ٨٦.



# ترك الله تعالى الكافريتنعم في الدنيا إمهال لا إهمال

### \* مناسبة الآيات:

يقول ابن عاشور:

(فبعد أن أُثبت أن الله منفرد بصفة الخلق دون غيره بالأدلّة العديدة، ثم باستنتاج ذلك بقوله: ﴿ أَفَمَن يَخَلُقُ كَمَن لَا يَخَلُقُ أَفَلا تَذَكَرُونَ ﴾؛ انتُقل هنا إلى إثبات أنه منفرد بعموم العلم، ولم يقدَّم لهذا الخبر استدلال ولا عُقِّب بالدّليل لأنه مما دلّت عليه أدلّة الانفراد بالخلق، لأن خالق أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة يجب له أن يكون عالماً بدقائق حركات تلك الأجزاء وهي بين ظاهر وخفيّ). (۱)

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ۱۶/ ۱۲٤، وانظر: نظم الدرر ۱۱/ ۱۳۰ فقد ذكر مناسبة تقارب هذه ولكن ما قاله ابن عاشور أقرب لسياق الآيات واتصال معانيها مع انسجامها مع مقصد السورة، والله أعلم.



### \* غربب الآيات:

يشعرون: شعر يشعر بمعنى علم، ويأتي بمعنى أدرك وعقل وتفطن نه يقول الراغب: (والمشاعر الحواس وقوله: ﴿وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ ﴾ ونحو ذلك معناه: لا تدركونه بالحواس ولو قال في كثير مما جاء فيه لا يشعرون: لا يعقلون، لم يكن يجوز؟ إذ كان كثير مما لا يكون محسوساً قد يكون معقولاً). نه

أيّان: اسم استفهام عن الزمان، مركبة من (أي)، و (آن) بمعنى أي زمن، وهي معلقة لفعل ﴿ يَشَعُرُونَ ﴾ عن العمل بالاستفهام، والمعنى: وما يشعرون بزمن بعثهم. " مُسْتَكْبِرُونَ: (الاستكبار يقال على وجهين، أحدهما: أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيراً؛ وذلك متى كان على ما يجب وفي المكان الذي يجب، وفي الوقت الذي يجب فمحمود، والثاني: أن يتشبع؛ فيظهر من نفسه ما ليس له، وهذا هو المذموم وعلى هذا ما ورد في القرآن). "

منكرة: الإنكار ضد العرفان، وأصله أن يردعلى القلب ما لا يتصوره، وذلك ضرب من الجهل، وقد يستعمل ذلك فيما ينكر باللسان، وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب، لكن ربها ينكر اللسان الشيء؛ وصورته في القلب حاصلة، ويكون في ذلك كاذباً. (0)

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ٤ / ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب صـ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) المفردات صـ ٤٢١.

<sup>(</sup>٥) المفردات صـ٥٠٥.



لَا جَرَمَ: الجَرم بالتحريك: أصلهُ البُدُّ.

وكثر في الاستعمال حتى صار بمعنى حَقّاً ((مه وهي كلمة مركبة من كلمتين: حرف وفعل، فقد ركبت (لا)، مع: (جرم)، وجعلتا كلمة واحدة، فصارت مصدراً بمعنى: (حقاً)، أو فعلاً بمعنى: (حق وثبت). (()

### \* تفسير الآيات:

إن إيراد الدلائل على وجود الله تعالى ووحدانيته وتفرده بالخلق، لهو في الحقيقة دلائل على إثبات لوازم هذه القضية العقائدية، فكون الله تعالى خالق كل شيء على هذا النظام البديع والصورة القويمة؛ لدليل على صفات الإرادة والقدرة والعلم بأسرار هذه المخلوقات ووظائفها ومنافعها، كما قال تعالى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّظِيفُ النظام البديع والصورة القويمة؛ لدليل على صفات الإستنتاج عند العقلاء، الخيير ﴾ [الملك: ١٤]، ولما كان هذا الأمر من بدهيات الاستنتاج عند العقلاء، والكافرون يعلمون به، ولكنهم يخفون معرفتهم؛ هددهم الله تعالى أنه لا ينبغي على الإنسان الغفلة عن حقيقة أن الله تعالى: ﴿ أَنَّ أَمَّرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعَجِلُوهُ ﴾، وفي والمخاطبون في هذا هم المخاطبون في قوله تعالى: ﴿ أَنَّ أَمَّرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعَجِلُوهُ ﴾، وفي والمخاطبون في هذا هم المخاطبون في قوله تعالى: ﴿ أَنَّ أَمَّرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعَجِلُوهُ ﴾، وفي وله تعالى: ﴿ أَنْ لَا تَعْمرونه من العقائد وما تعلنونه، وما تعلنونه من المحر بالكبر والعداء.

وفي هذه الآية دليل على بطلان ألوهية الأصنام وكل معبود سوى الله، لأنها لا تملك هذه الصفة.

<sup>(</sup>٢) حدائق الروح والريحان ١٥/ ١٧١.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٢٩/١٤.

NO.

(ولما أثبت لنفسه تعالى كمال القدرة وتمام العلم وأنه المنفرد بالخلق ، شرع يقيم الأدلة على بعد ما يشركونه به من الإلهية بسلب تلك الصفات) فقال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾.

(فإن قيل: أليس قوله في أول الآية: ﴿ أَفَمَن يَخُلُقُكُمَن لَا يَخُلُقُ ﴾ يدل على أن هذه الأصنام لا تخلق شيئاً، وقوله ههنا: ﴿ لَا يَخَلُقُونَ شَيْئًا ﴾ يدل على نفس هذا المعنى، فكان هذا محض التكرير.

فالجواب: إن المذكور في أول الآية أنهم لا يخلُقُون، والمذكور ههنا أنهم لا يخلُقُون شيئاً وأنهم مخلوقون لغيرهم؛ فكان هذا زيادة في المعنى، وكأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم في ذواتهم وصفاتهم؛ فبين أولاً أنها لا تقدر أن تخلق شيئاً، ثمّ ثانياً أنها كما لا تخلق غيرها فهي مخلوقة لغيرها). (٢)

(ولما كان من المخلوقات الميت والحي، وكان الميت أبعد شيء عن صفة الإله، قال نافياً عنها الحياة - بعد أن نفى القدرة والعلم - المستلزم لأن يكون عبدتها أشرف منها، المستلزم أنهم بخضوعهم لها في غاية السفه: ﴿ أَمُواتُ ﴾، ولما كان الوصف قد يطلق على غير الملتبس به مجازاً عن عدم نفعه وإن كان قائماً به عريقاً فيه قال: ﴿ غَيْرُ وَ الحَيْلَةِ ﴾، مبيناً أن المراد بذلك حقيقة سلب الحياة على ضد ما عليه الله من كونه حياً لا يموت). (٢)



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١/ ١٣١.

<sup>(</sup>۲) انظر: الرازي ۲۰/ ۱۶.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١١/ ١٣٢.



يقول ابن عاشور في تفسير الآيات:

(وظاهر أن الخطاب هنا متمحّض للمشركين وهم بعض المخاطبين في النهائو السابقة، والمقصود من هذه الجملة التصريح بها استفيد ضمناً عما قبلها، وهو نفي الخالقية ونفي العلم عن الأصنام؛ فالخبر الأول وهو جملة: ﴿ لَا يَخَلُقُونَ شَيّئًا ﴾؛ استفيد من جملة: ﴿ أَفَمَن يَخَلُقُ كُمَن لَّا يَخَلُقُ ﴾، وعطف ﴿ وَهُمْ يُخَلَقُونَ ﴾ ارتقاء في الاستدلال على انتفاء إلهيتها.

والخبر الثاني وهو جملة ﴿ أَمُواَتُ غَيْرُ أَحْيَا آءٍ ﴾ تصريح بها استفيد من جملة: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ ﴾ بطريقة نفي الشيء بنفي ملزومه، وهي طريقة الكناية التي هي كذكر الشيء بدليله، فنفي الحياة عن الأصنام في قوله: ﴿ غَيْرُ أَحْيَا آءٍ ﴾ يستلزم نفي العلم عنها، لأن الحياة شرط في قبول العلم، ولأن نفي أن يكونوا يعلمون ما هو من أحوالهم؛ يستلزم انتفاء أن يعلموا أحوال غيرهم بدلالة فحوى الخطاب، ومن كان هكذا فهو غير إله.

وأسند ﴿ يَعْلَقُونَ ﴾ إلى النائب لظهور الفاعل من المقام، أي وهم مخلوقون لله تعالى، فإنهم من الحجارة التي هي من خلق الله، ولا يخرجها نحت البشر إيّاها على صور وأشكال عن كون الأصل مخلوقاً لله تعالى، كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].



وجملة: ﴿غَيْرُ أَخْيَا أَوِ ﴾ تأكيد لمضمون جملة: ﴿ أَمُونَتُ ﴾ ، للدلالة على عراقة وصف الموت فيهم بأنه ليس فيه شائبة حياة لأنهم حجارة ، ووصفت الحجارة بالموت باعتبار كون الموت عدم الحياة). (١)

وزاد القرآن على نفي العلم عنها؛ نفي التعقل والفطنة والإدراك اللازم عن العلم في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ أي: وما تدري الأصنام التي تعبدونها من دون الله متى يُبعث عبدتها، أو متى تبعث هي، أقول: بل لا يدري كلاهما معاً -العبدة والمعبود من دون الله - متى يبعثون والله أعلم.

(وفيه تنبيه إلى أن البعث من لوازم التكليف لأنه جزاء على العمل من خير أو شر، وأن معرفته من علوم الألوهية) "، ولذلك يقول ابن عاشور: (وجملة: ﴿وَمَا يَشُعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ إدماج لإثبات البعث عقب الكلام على إثبات الوحدانية لله تعالى، لأن هذين هما أصل إبطال عقيدة المشركين، وتمهيدٌ لوجه التلازم بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في قوله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لُا حِرَةٍ قُلُوبُهُم مُّنكَكِرُونَ ﴾، والمقصود من نفي شعورهم بالبعث تهديدهم بأن البعث الذي أنكروه واقع وأنهم لا يدرون متى يبغتهم، كما قال تعالى: ﴿لاَ تَأْتِيكُمُ إِلّا بَغَنَّةُ ﴾ الذي أنكروه واقع وأنهم لا يدرون متى يبغتهم، كما قال تعالى: ﴿لاَ تَأْتِيكُمُ إِلّا بَغَنَّةً ﴾



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ١٢٦. وينظر لزيادة البيان أيضاً: الدر المصون ٧/ ٢٠٥، الرازي ١٣/٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: حدائق الروح والريحان ١٥/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/ ١٢٦.



ولما أقام حجج الوحدانية وصفات الخالق المنفرد بالعلم والقدرة والإرادة، ونصب أعلام أدلة البعث، وأبطل طريق عبدة الأوثان وبين فساد مذهبهم، وعجز شركائهم؛ صرح بالنتيجة التي لا تردد فيها فقال تعالى: ﴿ إِلَنَهُكُمْ إِلَنَهُ وَعِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

(والتعبير عن المسركين بالموصول وصلته ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ لأنهم قد عُرفوا بمضمون الصّلة، واشتهروا بها اشتهارَ لمز وتنقيص عند المؤمنين، وللإيهاء إلى أن لهذه الصّلة ارتباطاً باستمرارهم على العناد، لأن انتفاء إيهانهم بالبعث والحساب قد جرّأهم على نبذ دعوة الإسلام ظهرياً فلم يتوقعوا مؤاخذة على نبذها، على تقدير أنها حقّ فينظروا في دلائل أحقيتها مع أنهم يؤمنون بالله ولكنّهم لا يؤمنون بأنه أعدّ للناس يوم جزاء على أعهالهم). (١)

وفي الآية بيان طبيعة نفوس المشركين والكافرين من التركيب الغليظ لما اجتمع فيهم من الاستكبار والإنكار للحق، وكل صفة على انفرادها كبيرة، فكيف إذا اجتمعت في نفس واحدة!. ونسبت الآية الإنكار لدلائل التوحيد والإيهان إلى قلوبهم، وهذا يدل على التكلف في الكفر؛ لأنه مخالف للفطرة؛ وهذا التكلف يُعدم الأمن النفسي في الإنسان، ويجعله كثير الاضطراب همجي التصرف عدواني الأفكار كها سنرى عندما يذكر القرآن موقفهم من ولادة البنات، وكل هذا من آثار غياب مقومات الصحة النفسية؛ التي أهمها صحة العلاقة مع الله تعالى والخوف من عاقبة التصرفات.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٤٨/١٤.



عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً!؟، قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجُهْرَ الْحُقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ». (''

(١) أخرجه مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه (١٤٧)، والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الكبر (١٩٩٩) وأحمد في المسند ١/١٥٤.

قال ابن الأثير في النهاية: (الغمط: الاستهانة والاستحقار وهو مثل الغمص) النهاية ٣/ ٣٨٧، و «غمص» بالصاد المهملة رواية في الحديث.



# إبطال حجج المنكرين المستكبرين ونقض إصل دعواهم

٨- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُو ۚ قَالُواْ أَسْطِيرُ ٱلْأُولِينَ ۚ ۚ الْكِنْحِمِلُواْ أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمَ لَا يَزِرُونَ آلَةِ عَلَيْمِ مَالْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱلللهُ عِلْمَ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿ آلَ قَدْ مَكَ رَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ اللهُ عُلَيْمِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ هُو اللهَ عَنْ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ ﴾.

### \* مناسبة الآيات:

لما أبطل الله تعالى دعوى المشركين في إنكارهم أصل دعوة الرسالة وهي وحدانية الله تعالى وفضح استكبارهم واستنكارهم ونصب الأدلة على وحدانيته وقدرته وعلمه؛ أردف بمناقشة إنكارهم لما تفرع عن هذا الأصل -وهو إنكارهم للوحي والنبوة - وإبطال حججهم وشبههم وضرب لهم مثلاً بالأمم السابقة. (1)

### \* \* غريب الآيات:

أَسَاطِيرُ: جمع أسطورة، نحو أرجوحة وأراجيح، يعني بها القصص لا كل كتاب مسطور، أي: شيءٌ كتبوه كذباً وميناً فيها زعموا، نحو قوله تعالى: ﴿يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَإِنَّ مسطور، أي: شيءٌ كتبوه كذباً وميناً فيها زعموا، نحو قوله تعالى: ﴿يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَإِنَّ مَسَطِيرُ اللَّوَالِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥]، وقوله حكاية لـزعمهم: ﴿ وَقَالُوۤ أَسَنطِيرُ اللَّوَالِينَ ﴾ [الفرقان: ٥] ...

<sup>(</sup>١) ينظر: حدائق الروح والريحان ١٥/ ١٩٢، الرازي ٢٠/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات صـ ٢٣٢.

XX.

عن قتادة: (أَيْ أَحَادِيثُ الأَوَّلِينَ وَبَاطِلُهُمْ). ١٠٠

أَوْزَارَهُمْ: أصل الوزر الثقل، ثم استعمل للذنوب، وذلك لأنه يُثقل فاعله عن الخلاص من الألم والعناء، فأصل ذلك استعارة بتشبيه الجرم والذّنب بالوزر. "

مَكَرَ: احتال في خُفية ٣، وهو بصرف الغير عما يقصده بحيلة. ١٠٠

فَخَرَّ: أي فسقط سقوطاً يسمع منه خرير. (٥)

#### \* تفسير الآيات:

بعدما تقرر التوحيد في الآية السابقة، وتقرر أن المشركين كفروا وكذبوا لا لبينة أو حجة، وإنها استكباراً وإنكاراً للحق بعد وضوحه؛ عطف على ذلك ما يترجم حالهم، فقال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُم لَا قَالُوٓ أَاسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

(وذكر فعل القول يقتضي صدوره عن قائل يسألهم عن أمر حدث بينهم، وليس على سبيل الفرض، وأنهم يجيبون بها ذكر مكراً بالدين وتظاهراً بمظهر الناصحين للمستر شدين المستنصحين). (1)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم رقم (٧٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات صـ ٥٢١ ، وينظر صـ٧٩ من المفردات مادة: ثقل.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (مكر) ٥/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المفردات صـ ٤٧١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: اللسان (خرر) ٤/ ٢٣٤، المفردات صـ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير ١٤/ ١٣٠.



ووجود (إذا) الشرطية مؤذن بتكرر هذين القولين، ففي زمن نزول القرآن ورسالة خير الأنام ﷺ اشتهر بهذا النضر بن الحارث. (١)

والمقتسمون: الذين اقتسموا طرق مكة ليستقبلوا الوفود كما روي عَنْ قَتَادَة في الآية قَالَ: «إِنَّ أَناساً مِنْ مشركي العَرَب كانوا يقعدون بطريقِ منَ أتى نَبِيّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا مروا سألوهم، فأخبروهم بها سمعوا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: إنها هُوَ أساطير الأولين». (")

ونحن نجد هذا القول يتكرر كما تكرر من قبل، وسيبقى يتكرر ما دام في الأرض مستكبرون ومنكرون، كما نسمع اليوم من مقتسمي عصرنا ومستكبريهم ومنكريهم من مقالات تصف ما أنزل الله بأنه من مخلفات اليهودية والنصرانية وعادات الجاهلية وأنه رجعية وإرهاب.

(ولما كان من المعلوم أن من ضل كان عليه إثم ضلاله، ومن أضل كان عليه وزر إضلاله، وكانوا يدعون أنهم أبصر الناس بالخفيات فكيف بالجليات) والمعلق المعلق ا

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام ١/ ٣٠٠: (قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ فِيهَا بَلَغَنِي: نَزَلَ فِيهِ ثَمَانِ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ قَوْلُ الله - عَزِّ وَجَلِّ -: ﴿ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنَنَا قَالَكَ أَسَطِيرُ أَنْكُونِي: نَزَلَ فِيهِ ثَمَانِ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ قَوْلُ الله - عَزِّ وَجَلِّ -: ﴿ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنَنَا قَالَكَ أَسَاطِيرُ مِنْ الْقُرْآنِ ). انظر: الروض الأنف آلاً وَكُلِّ مَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ الْأَسَاطِيرِ مِنْ الْقُرْآنِ ). انظر: الروض الأنف للسهيلي ٢/ ١٤٢، ١٤٣، ط عيسى بابي الحلبي والجمالية ١٩١٤م، في: (إيذاء النضر بن الحارث للرسول ﷺ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم رقم (١٣٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: نظم الدرر ١١/ ١٣٦.

عِلْمٍ ﴾، أي: لتكون عاقبة قولهم أن يجملوا ذنوب أنفسهم دون نقصان (() ، (وإضافة الأوزار إلى ضميرهم لأتهم مصدرها، ووصفت الأوزار بـ ﴿كَامِلَةُ ﴾ تحقيقاً لوفائها وشدة ثقلها ليسري ذلك إلى شدة ارتباكهم في تبعاتها، إذ هو المقصود من إضافة الحمل إلى الأوزار) (() . وقول الله تعالى: ﴿يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ (فيه إشارة إلى أن هذه الأوزار مآلها عذاب دائم أليم). (()

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُ م بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾، وذلك بأن يحملوا أوزاراً ناشئة لهم عن تسببهم في إضلال أتباعهم، هي من جنس أوزار أتباعهم؛ دون أن ينقص من ذنوب أتباعهم شيء (١٠٠٠) كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كان عليه وزرها ووزر من عمل بها». (١٠٠٠)

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث جرير بن عبد الله البجلي مرفوعاً أخرجه مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة رقم (١٠١٧)، والنسائي في الزكاة باب التحريض على الصدقة ٥/ ٧٥، وابن ماجه في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة رقم (٢٠٣)، وأحمد في المسند ٤/ ٣٧٥.



<sup>(</sup>۱) هذا ما ترجح للباحث من أن اللام للعاقبة، وفيها قولان آخران: أحدهما: أنها لام الأمر الجازمة على معنى الحتم عليهم. والثاني: أنها تعليل. انظر المسألة: البحر ٥/ ٤٨٤، المحرر ١٠٥، ١٧٥، الرازي ٢٠/ ١٦، الدر المصون ٧/ ٢٠٧، السراج المنير ٣/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) زهرة التفاسير ٨/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) هذا على اعتبار أن (من) سببية وللجنس معاً وهو الذي ترجح للباحث، وقيل هي تبعيضية وقيل هي تبعيضية وقيل هي للجنس فقط، انظر: البحر ٥/ ٤٨٤، الدر المصون ٧/ ٢٠٨، العكبري ٢/ ٧٩، ابن عادل ٢/ ٨٠، التحرير والتنوير ١٣٣/ ١٣٣.



(وبين الله تعالى أن هذا الضلال حصل بسبب حال اعترى المضلّلين – بفتح اللامأي: يضلون ناساً غير عالمين يحسبون إضلالهم نصحاً) (() (والمقصود من هذه الحال
تفظع التضليل لا تقييده، فإن التضليل لا يكون إلا عن عدم علم كلاً أو بعضاً) ()
والفائدة من هذا النظم: الإشعار بأن مكرهم لا يروج عند ذوي لب، وإنها يتبعهم
الأغبياء، وللتنبيه على أن جهلهم هذا ليس عذراً لهم؛ إذ يجب عليهم التحري والبحث
والتمييز بين المحق الحقيق بالاتباع وبين المبطل. (")

ثم ختم الآية بها ينبه بخطورة مكر الضالين والتحذير من الوقوع فيه فقال تعالى: ﴿ أَلَا سَكَ أَهُ مَا يَزِرُونَ ﴾، وفي هذا الخطاب تهديد ووعيد لهم.

فإن قيل: إن الله تعالى حكى هذه الشبهة عنهم -وهي إنكار كون القرآن من عند الله-، ولم يجب عليها، بل اقتصر على الوعيد؟!.

فالجواب: أن جواب شبهتهم ما تقدم في سورة النحل، فلما حدثهم عن خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم وأنعامهم وأصناف تسخيرها، ثم عن عجائب تسخير المطر والنبات والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار، وعن عجائب ومنافع البحار والأنهار والجبال وما خلق في الأرض من أصناف شتى، ومنها ما يجهلونه؛ فلما حدثهم عن هذه الأمور وما تضمنته من دلائل ونعم دل على أن القرآن حوى من

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ۱۶/۱۳۳ وعلى هذا تكون حال من مفعول (يضلونهم). انظر: الدر المصون٧/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: السراج المنير ٣/ ٣٢٧، حدائق الروح والريحان ١٩٨/١٥.

N<sub>N</sub>

الغيبيات والعلوم ما لا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه من الجن والإنس، وذلك لا يتأتى إلا من عند علام الغيوب وعالم أسرار السهاء والأرض وهو الله تعالى، والله أعلم. (١)

(ولما كان المراد من هذا الاستكبار محو الحق وإخفاء أمره من غير تصريح بالعناد، بل مع إقامة شُبهٍ ربها راجت - وإن اشتد ضعفها - على عقول هي أضعف منها؛ شرع يهدد الماكرين ويحذرهم وقوع ما وقع بمن كانوا أكثر منهم عدداً وأقوى يداً، ويرجي المؤمنين في نصرهم عليهم، بها له سبحانه من عظيم القوة وشديد السطوة، فقال تعالى:

﴿ قَدَّ مَكَ رَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِم ﴾ (")، وهذا تهديد بأن يقع فيهم ما وقع في أمثالهم في المثالم في المثالم في الدنيا من الخزي والعذاب، مع التأييس من أن يبلغوا مأربهم في تحقيق مكرهم بالمؤمنين، بل إنهم خائبون كها خاب الذين مكروا من قبلهم برسلهم. ""

ثم شبه هيئة القوم الماكرين في المنعة والعزة، وأخذهم بسرعة وذلة، بهيئة قوم أقاموا بنياناً عظيماً ذا دعائم وآووا إليه، ودعوا إليه أناساً يناصحونهم أنهم في مأمن معهم، فاستأصله الله من قواعده فخر سقف البناء دفعة على من تحته، ورافق هذا السقوط صوت



<sup>(</sup>۱) طرح هذا السؤال الرازي في تفسيره، وأجاب عنه بجوابين ملخص الأول: إن القرآن تحدى المشركين وفي هذا التحدي إعجاز، والثاني قريب من الجواب الذي كتبته، ولكن الفرق بين ما كتبته وجواب الرازي هو أني ربطت الجواب بسورة النحل لا بسورة أخرى كما فعل الرازي، وذلك لبيان الوحدة الموضوعية في السورة وربطها بمحاورها ومقصدها والله أعلم، انظر: الرازى ٧٠/ ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١٣٣.



فظيع فلم يفلت السقف أحداً"، قال تعالى: ﴿فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَ فُرُونَ ﴾.

وأما المراد بالذين من قبلهم؛ فالصحيح أنه عام في جميع المبطلين الذين يحاولون الحاق الضرر والمكر بالمحقين، والله أعلم. (٢)

ولما كان اعتمادهم على ما بنوه وظنوه منعة لهم ثم تولد البلاء والعذاب من الذي صنعوه بأيديم، قال الله تعالى: ﴿وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ﴾، فلم يكونوا يدركون أو يفطنون أو يعلمون أن عملهم هو عذابهم، كما في المثل: (يداك أوكتا وفوك نفخ). "

<sup>(</sup>٣) هذا مثل يطلق في ذوق الجاني وبال أمره، وقصته ما زعم أن قوماً كانوا في جزيرة من جزائر البحر في الدهر الأول ودونها خليج من البحر، فأتاها قوم يريدون عبورها فلم يجدوا معبراً، فجعلوا ينفخون أسقيتهم ثم يعبرون عليها، فعمد رجل منهم فأقل النفخ وأضعف الربط، فلما توسط الماء جعلت الريح تخرج حتى لم يبق في السقاء شيء، وغشيه الموت فنادى رجلاً من أصحابه أن يا فلان إني قد هلكت. فقال: ما ذنبي يداك أوكتا وفوك نفخ، فذهبت مثلاً. أمثال العرب ص ١١٧، المفضل بن محمد بن يعلى الضبي، تحقيق إحسان عباس، ط دار الرائد العربي، بيروت ، الطبعة الأولى ١٠٤١هـ أوكيت رأس السقاء: إذا شددته.



<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) وهو قول الرازي ٢٠/١٧، وتبعه ابن عادل ٢/ ٨٣.



## عاقبة المنكرين المتكبرين

9- ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْى ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَوْمِ وَالسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَوْمِ وَالسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَوْمِ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَوْمَ وَٱلسُّومَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللْعَلَى اللْعُلِيقِ عَلَى اللْعَلَامُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي الْعَ

#### \* مناسبة الآيات:

بعدما بين الله تعالى في الآيات السابقة عقاب المنكرين في الدنيا لوحدانية الله تعالى والمستكبرين عن عبادته وحده وشكر نعمه، بين في هذه الآيات عقابهم في الآخرة ونكرانهم لذنبهم، فاستحقوا على ذلك الذلة والعذاب الأليم.

#### \* غريب الآيات:

يُخْزِيهِمْ: خَزَى الرجلُ، لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره (١٠)، يعني: الذلة والهوان، والسوء يعني: عذاب الله على الكافرين. (١٠)

تُشَاقُونَ فِيهِم: المُشاقَة: المُشادة في الخصومة، كأنّها خصومة لا سبيل معها إلى الوفاق، إذ قد صار كلّ خصم في شِقّ غير شقّ الآخر".





<sup>(</sup>١) المفردات صـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي ٢/ ٨٠٠١ تحقيق: أحمد عبد السلام التنوخي ط دار الكتب الوطنية ليبيا، أولى ١٩٥٥، وابن جرير ١٧/ ١٩٥ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/ ١٣٦.



وأصله: من شاققت فلانا فهو يشاقّني، وذلك إذا فعل كلّ واحد منهما بـصاحبه مـا يشقّ عليه. (۱)

والمعنى: أي تخالفون المسلمين بسبب الأصنام فتعبدونهم، والمسلمون يعبدون الله، وتنازعون فيهم وتخاصمون لأجلهم وتخالفون أمر الله بسببهم. "

بَلَى: لها عدة معان، وهي هنا رد لكلامهم ٣٠ حين ادعوا أنهم ما فعلوا من سوء.

مَثْوَى: اسم مكان، أصلها: ثوى، والثواء الإقامة مع الاستقرار يقال ثوى يثوى ثواء(١٠)، فالمثوى مكان إقامتهم واستقرارهم.

## \* تفسير الآيات:

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٧/ ١٩٥. ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات صـ٥٦٦، زاد المسير ٤/ ٣٢٢، الرازي: ٢٠/٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر المفردات صـ٦٢.

<sup>(</sup>٤) المفردات صـ ٨٤.



(معنى الإمهال من غير إهمال) (١٠)، ومنها: أنها للترتيب الرتبي، بمعنى إن كان عذاب الدنيا كما وصفت لكم؛ فإن عذاب يوم القيامة أعظم من استئصال نعيم الدنيا. (١٠)

ومنها: الإشارة إلى ما في قلوبهم من استبعاد لذلك اليوم العظيم (")، فهم ليسوا منكرين ومستكبرين فقط؛ بل وجاحدين بيوم الدين، فمهما طالت حياتكم؛ فإن مردكم إلى هذا اليوم الذي تستصغرون فيه كل عذاب مر عليكم في الدنيا.

وتقديم الظرف: ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ للاهتمام بيوم القيامة لما فيه من العذاب المهول للسامعين ''، ولأن الإخبارَ بجزائهم في الدنيا مؤذِنٌ بأن لهم جزاءً أخروياً فتبقى النفسُ مترقبة إلى وروده سائلةً عنه بأنه ماذا، مع تيقنها بأنه في الآخرة ''، فهو تقرير لذلك اليوم في نفوسهم مع أنهم منكرون له.

وسؤالهم عن شركائه الذين قتلوا المسلمين من أجلهم، وخاصموهم وجادلوهم وحاربوهم إرضاء لهم؛ بدعوى أنهم شفعاء لهم يوم القيامة؛ فها هو يوم الحقيقة: ﴿وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآء كَ ٱلَّذِينَ كُنتُم تُشَاقُونَ فِيمٍ مُ ﴾ - سبحانه وتعالى عن الشريك - فسؤالهم هذا إنها هو مخاطبة لهم باعتقادهم وزعمهم (()، وفي هذا تهكم بهم، واستحقار لدعوتهم واستخفاف بعقولهم مع ما يعانونه من الخزي الذي يستحيى منه.



<sup>(</sup>١) زهرة التفاسير ٨/ ٤١٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: نظم الدرر ١١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: أبو السعود ٥/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) كما قال الزجاج في المعاني ٣/ ١٩٥.



(ولبيان عدل الله تعالى وإنجاز وعده لأوليائه بتفريحهم وإشهاتهم بأعدائهم، قال تعلى الله تعالى وإنجاز وعده لأوليائه بتفريحهم وإشهاتهم بأعدائهم، قال تعلى الله على المؤين المؤرى المؤرى المؤرد الله المؤرد المؤر

وقوله: ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾، هم الملائكة ''، لأنهم كانوا يكتبون ما يعملون، وهم الأنبياء والمرسلون أيضاً لأنهم أوتوا علم النبوة وسيكونون شهداء عليهم يوم القيامة، وهم المؤمنين من أهل الموقف الذين عندهم علم دلائل التوحيد والغيبيات بها صدقوا به المرسلين -كها قال جمهور المفسرين ''-، فالكل يشهد شهادة واحدة ويتكلمون بحقيقة واحدة: ﴿ إِنَّ ٱلْخِزْى اللَّهُ وَاللَّهُ وَءَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّه

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَّهُمُ ٱلْمَلَيْكِكُهُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍم ﴿ الذين لا يؤمنون بالآخرة وقلوبهم منكرة وهم مستكبرون، ووصفهم بالظالمين لأنهم وضعوا فطرتهم في

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤/ ١٣٧.



<sup>(</sup>١) ينظر: نظم الدرر ١١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٤/ ٣٢٢، الرازي ٢٠ / ١٨، وهو مروي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) انظر: البغوي ٥/ ١٦ ط طيبة، البحر المحيط ٥/ ٤٨٥، زاد المسير ٤/ ٣٢٢، الرازي ٢٠/ ١٠٨، ابن كثير: ٤/ ٢٠٥ ط طيبة، ابن عادل ٢/ ٨٩، السراج المنير ٣/ ٣٣٠، أبو السعود٥/ ١٠٨، الآلوسي ١٤/ ١٢٧، التحرير والتنوير ١/ ١٣٧، حداثق الروح والريحان ١/ ٢٠٢، زهرة التفاسير ٨/ ١٦٢٤.



غير جادتها، وجعلوا أنفسهم في المكان الذي لا يليق بالمكرّم، وهذا الوصف (ظالمي أنفسهم) (يرمي إلى أن توفي الملائكة إياهم ملابس لغلظة وتعذيب) أن قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيّ إِذْ يَتَوَفّى اللَّذِينَ كَ فَرُواْ الْمَلَا عِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [الأنفال: ٥٠].

ثم صور القرآن موقفهم من الشهادة التي بغتتهم: ﴿ فَأَلْقُوا السَّلَمُ \* ، أي استسلموا وانقادوا وأظهروا الخيضوع والذلة ، ونزلوا عما كانوا عليه من المكابرة والمشاقة ، (وأصل الإلقاء في الأجسام ، فاستعمل في إظهارهم الانقياد وإشعاراً بغاية خضوعهم وانقيادهم ، وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القاهر الغالب). (")

ولكن القلوب المنكرة أبت إلا أن تُظهر من النكران للحقائق حتى في آخر لحظات حياتهم وعند نزع أرواحهم، فقالوا: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوّعٍ ﴾، أي: من شرك، (يقولون ذلك للملائكة اللذين ينتزعون أرواحهم ليكفّوا عنهم تعذيب الانتزاع، يحسبون أنهم إن كذبوهم رَاج كذبهم على الملائكة فيكفّون عنهم العذاب، لذلك جحدوا أن يكونوا يعملون سوءاً من قبل). ""

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) الآلوسي ١٢٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/ ١٣٩-١٤٠.



وينتهي المشهد بالحقيقة التي لا يستطيع مجادل قلبها، وبالنهاية الحتمية المخزية لهؤلاء المتكبرين المنكرين، عندما تجيبهم الملائكة "مضربة عن قولهم نافية نفيهم، مثبتة إحالتهم إلى علام الغيوب: ﴿ بَكَنَ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾، من الإضلال وتزييف الحقائق والصدعن سبيل الله، ثم تنتقل بنا الآيات لتبين عاقبة نكرانهم واستكبارهم، فيقول تعالى (معقباً مسبباً) " بالعطف بالفاء: ﴿ فَأَدْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَمُ واستكبارهم، فيقول تعالى (معقباً مسبباً) " بالعطف بالفاء: ﴿ فَأَدْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَمُ الدخول لا غيرون في هذا الدخول لا غيرون). "

قال تعالى: ﴿ فَلَمِ تُسَى مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ ذكرهم بعنوان التكبر للإشعار بعليته لثوائهم فيها ( مثوى ) تهكم بهم، فلم يعبّر عن جهنم بالدائم في جهنم بالدائم في جهنم بالدار كما عبّر عن الجنّة فيها يأتي بقوله تعالى: ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠] تحقيراً لهم وأنّهم ليسوا في جهنّم بمنزلة أهل الدّار، بل هم متراصّون في النار وهم في محل ثواء. ( )

<sup>(</sup>٥) انظر: التحرير والتنوير ١٤/٠١٠، زهرة التفاسير ٨/ ١٦٤.



<sup>(</sup>۱) بعض المفسرين يرجح أن القائل هو الله تعالى، كأبي زهرة مثلاً (زهرة التفاسير ٨/ ١٦٣)، ولكن السياق يدل على أن القائل هم الملائكة، وهذا لا يمنع أن يكون القائل هو الله، وثمة قول ثالث لكنه بعيد وهو أن القائل هم أولوا العلم، انظر: الأقوال في الرازي ٢٠/ ١٩، وحدائق الروح والريحان ٢٥/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ١١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: زهرة التفاسير ٨/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الآلوسي ١٤/ ١٣٠.



# عاقبة المؤمنين المتقين

٠١- ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ آخَسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْراً وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ آنَ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَا لَمُ فَيهاما يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَعْزِى ٱللّهُ ٱلْمُنَّقِينَ لَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنتَوالَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

#### \* مناسبة الآيات:

بعد أن بين الله تعالى موقف المنكرين المستكبرين والكافرين من القرآن والرسالة، وبين عاقبتهم في الدنيا والآخرة، ذكر موقف المؤمنين واصفاً لهم بأحسن الجزاء في الدنيا، ومبيناً منزلتهم في دار الكرامات. "

## \* غريب الآيات:

أَحْسَنُوا: الإحسان يقال على وجهين أحدهما: الإنعام على الغير يقال أحسن إلى فلان، والثاني إحسان في فعله وذلك إذا علم على حسنا، أو عمل عملا حسنا، وعلى هذا قول أمير المؤمنين رضي الله عنه: (الناس أبناء ما يحسنون) أي: منسوبون إلى ما يعلمون وما يعملونه من الأفعال الحسنة. "

حَسَنَةٌ: الحسنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله. (")



<sup>(</sup>١) ينظر: نظم الدرر ١١/ ١٤٦، وحدائق الروح والريحان ١٩٢/٠٥.

<sup>(</sup>٢) المفردات صـ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) المفردات صـ١١٨.



طَيِّينَ: يطلق الطيب على محاسن الأخلاق وكهال النفس على جهة المجاز، فتوصف فيه المحسوسة فيه المحسوسات وتوصف فيه المعاني والنفسيات، وهي هنا تجمع كل المعاني المحسوسة والمعنوية والنفسية (۱)، يقول الراغب: (والطيب من الإنسان من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعهال، وتحلى بالعلم والإيهان ومحاسن الأعهال، وإياهم قصد بقوله:

﴿ ٱلَّذِينَ نَنُوفَنَّهُمُ ٱلْمَلَتِمِكَةُ طَيِّبِينَ ﴾). "

### \* تفسير الآيات:

# قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْرًا ۗ ﴾.

هذه مقابلة بين الإيهان والتقوى، والكفر والاستكبار، ففي الآيات السابقة عبر القرآن عن الكافرين بها تركب فيهم: النكران والاستكبار، فكان جواب من هذا وصفه عندما سئل عن الوحي المنزل: أساطير الأولين، وهنا عبر عن المؤمنين بوصف التقوى؛ (إشعاراً بأن ما صدر عنهم من الجواب ناشئ عن التقوى). ""

فسلك المؤمنون في الجواب مسلك السؤال من غير تلعثم ولا تغيير في الصورة، فكان الجواب بأوجز بيان وأجمعه في الكشف عن حقيقة القرآن ﴿ قَالُواْ خَيْراً ﴾، أما الكفرة أي: أنزل خيراً؛ (لأنه شامل لكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة) (١٠)، أما الكفرة

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٤٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) المفردات صـ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) أبو السعود ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤١/١٤١.



فعدلوا بالجواب عن السؤال، فقالوا: ﴿أُسَكِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾، أي: ليس من الإنزال في شيء. (١)

عَنْ السُّدِّيِّ قَالَ: (اجتمعت قريش، فقالوا: إِنَّ محمداً رجل حلو اللسان، إِذَا كلمه الرجل ذهب بعقله، فانظروا أناساً مِنَ أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم، فابعثوهم في كُلِّ طَرِيق مِنْ طرق مكة عَلَى رأس كُلِّ ليلة أو ليلتين، فمن جاء يريده فردوه عنه، فخرج ناس منهم في كُلِّ طَرِيق، فكان إِذَا أقبل الرجل وافداً لقومه ينظر مَا يَقُولُ محمَّد، فينزل بهم، قالوا لَهُ: أنا فلان ابن فلان، فيعرفه بنسبه، ويقول: أنا أخبرك عَنْ محمَّد، هُوَ رجل كذاب، لمَّ يتبعه عَلَى أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيه، وأما شيوخ قُومِه وخيارهم، فمفارقون لَهُ فيرجع أحدهم، فذلك قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَا أَنزَلُ لَمَ مُناوَ اللهُ اللهُ عَلَى الرشاد، فقالوا لَهُ مثل ذَلِكَ في مُحمَّد، قَالَ: بئس الوافد أنا لقومي إن كنت جئت حتى إذَا بلغت إلا مسيرة يَوْم؛ رجعت قبل أن ألقي هَذَا الرجل وأنظر مَا يَقُولُ، وآتي قومي ببيان أمره.

فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم: ماذا يَقُولُ مُحَمَّد؟ فيقولون: ﴿خَيْراً لِلَّذِينَ الْحَسَنُولُ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنِيا حَسَنَةُ ﴾، يَقُولُ: قَالَ: ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْراً ﴾، وهي الجُنَّة ). "



<sup>(</sup>١) انظر: البحر ٥/ ٤٨٧، الدر المصون ٧/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم رقم (١٣٣٥٨).



(واللذين أحسنوا: هم المتقون فهو من الإظهار في مقام الإضهار توصّلا بالإتيان بالموصول إلى وجه بناء الخبر، أي جزاؤهم حسنة لأنهم أحسنوا). (١)

يقول قتادة: (أي آمنوا بالله وأمروا بطاعة الله، وحشوا أهل طاعة الله على الخير ودعوهم إليه). (١)

ثم أبهم الله تعالى نوع الحسنة التي يجازيهم بها في الدنيا؛ ليتصور الإنسان أعظم معاني الإحسان من الكريم المنان سبحانه وتعالى، الذي يجزي المحسنين بأحسن ما كانوا يعملون، وبين أن الجزاء في الدنيا والآخرة، ولكن لما كانت الدار الدنيا زائلة ونعيمها منقطع؛ قال سبحانه: ﴿ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيرٌ ﴾، أي في الجزاء والمصير على الإطلاق (")، ثم مدح الله تعالى دارهم ومقامهم مبينا الوصف الذي استحقوا هذه الدار لأجله، فقال: ﴿ وَلِنَعْمُ دَارُ ٱلْمُتّقِينَ ﴾.

يقول ابن عاشور: (وقوله تعالى: ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّتُ عَدَٰنِ يَدَّ خُلِيرِ جَنَّتُ عَدَٰنِ يَدَّ خُلُونَهَا ﴾، مقابل قوله تعالى في ضدّهم: ﴿ فَٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَمَ خَلِيرِ فِيهَا لَ فَلَا خُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَمَ خَلِيرِ فِيهَا لَ فَلَيْشَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾). (\*)

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩٧/١٧ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نظم الدرر ١١/ ١٤٧، وأبو السعود ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤٣/١٤.



(ولما كان هذا المدح مشوفاً لتفصيل ذلك؛ قال) ": ﴿ جَنَّاتُ عَدِّنِ ﴾، وهي بيان إما عن دار المتقين، أو عن خير أجر الآخرة، وعلى كلا الحالين فإن مقامهم في هذه الجنات الموصوفة بقول ه تعالى: ﴿ يَدَّ خُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَحْتَهَا ٱلْآنَهَا ثُلَا الْمَالِ الله عنه: (هي بُطْنَان ظعن فيها، تجري من تحت غرفها الأنهار، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (هي بُطْنَان الجنة، أي: وسطها). "

ولما كانت الدنيا دار ابتلاء وكان هذا الابتلاء محل حرمان وكدر؛ بين الله كمال كرامة المحسنين والمتقين في هذه الجنات بقوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴾، يقول الآلوسي: (وذكر بعضهم أن تقديم (فيها) للحصر، و(ما) للعموم بقرينة المقام؛ فيفيد أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة فتأمله) "، يقول أبو السعود: (﴿ كُنُولِكَ ﴾ مثل ذلك الجزاء الأوفى ﴿ يَجُرِى اللَّهُ ٱلمُنتقِينَ ﴾ اللام للجنس، أي: كلّ من يتقي من الشّر ك والمعاصي، ويدخُل فيه المتقون المذكورون دخولاً أولياً، ويكون فيه بعث لغيرهم على التقوى، أو [اللام] للعهد فيكون فيه تحسيرٌ للكفرة). "

<sup>(</sup>١) نظم الدرر١١/١٤٧.

<sup>(</sup>٢) البغوي ٤/ ٧٣ ط طيبة. وانظر: ابن جرير ١٤/ ٥٥١ في الأقوال الواردة في جنات عدن.

<sup>(</sup>٣) الآلوسي ١٤/ ١٣٢، وهذا القول مفاد كلام البقاعي في نظم الدرر ١١/ ١٤٨، وهـ و وجيه وقوي والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أبو السعود ٥/ ١١١. وانظر: الألوسي ١٤/ ١٣٢.



وفي تصدير الآيات بصفة المتقين وختامها بهذه الصفة بعد ذكر جزائهم؛ بيان شرف المتقين، وبيان معنى حقيقة التقوى بأنها التصديق بالتنزيل والعمل به واتباع الرسول على الله المسول المله المسول المله المسول المله المسول المله المسول المله المسول المله المله المسول المله الم

وفي هذه المقابلة بين المتقين المؤمنين المصدقين، والمنكرين المستكبرين في التصرفات والعواقب: تربيةٌ للمسلمين وإرشادٌ لهم لأهمية العقيدة والإيهان في سلامة الأقوال والأعهال والمواقف، فمن خبث قلبه وعقله خبثت جوارحه وأعهاله، وكان سبباً لفساد الأرض، ومن صلح قلبه وعقله صلح به المجتمع والكون.

(ثم حث تعالى على ملازمة التقوى بالتنبيه على العبرة بحال الموت) مقابلة لخاتمة المنكرين المستكبرين، فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ لَنُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَيْمِكُةُ طَيِّبِينَ ﴾، أي: تقبض أرواحهم وافية من نقص شيء من الروح، وهم في حالة كونهم طيبين، أي: طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر، متحلين بحلية الإيهان، زاكية أفعالهم وأقوالهم، طيبة وفاتهم سهل خروج أرواحهم ("، تخاطبهم الملائكة: ﴿ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ﴾، (وهو سلام تأنيس وإكرام حين مجيئهم ليتوفوهم). (")

ثم بين الله كرامة المتقين؛ فيقال لهم عند الجزاء يـوم القيامـة: ﴿ أَدَخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمُلُونَ ﴾، أي: ادخلوا الجنة بسبب عملكم الذي عملتمـوه غـير مـدَّخرين في

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١/ ١٤٨، السراج المنير ٣/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسير ٤/ ٣٢٤، نظم الدرر ١١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤٤/١٤.



سبيل الخير، ودلالة (تعملون) المضارعة تدل على استمرار عملهم، مع دلالة (كان) للماضي، أي أن عملهم مستمر من إسلامهم إلى وفاتهم (()، وهذا مقابل موقف الكافرين يوم القيامة حين قيل لهم: ﴿ فَأَدَّ خُلُوا أَبُورَبَ جَهَنَّمَ ﴾؛ بإذلال وصغار.



<sup>(</sup>١) انظر: زهرة التفاسير ٨/ ١٦٨.



# سنة الله في المنكرين المستكبرين

١١- ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلْمَكَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللّهُ وَلَكِكن كَانُوا إِلَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَعَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُلّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لا تحت المقارنة بين موقف المعاندين للحق، المستكبرين على الرسالة، وبين المنقادين العاقلين المتقين، وقد سبق هذه المقارنة توهية لشبه المنكرين المستكبرين، وبيان لمستوى تفكيرهم وحقيقة طباعهم، بين هنا أنهم ظالمون لأنفسهم، وأوجبوا سنة الله فيهم لإنكارهم واستكبارهم بإنزال العذاب عليهم، ثم تابع القرآن في تفنيد ما تبقى لهم من حجج في إنكار الوحدانية والنبوة. (۱)

## \* غريب الآيات:

وَحَاقَ: أي: نزل بهم وأصابهم، والحَيْقُ: ما يَشْتَمِلُ على الإِنْسانِ من مَكْرُوهِ فِعْلِهِ. " \* تفسير الآيات:

لما ختم في الآية السابقة بالعاقبة الطيبة للمتقين؛ لسلامة قلوبهم وصدقهم وتصديقهم، جاءت الآية هنا بالتهديد الرباني المتضمن نفي النظر المتعقل من هؤلاء

<sup>(</sup>١) ينظر: الرازي ٢٠/٢٢، نظم الدرر ١١/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات صـ ١٣١، نظم الدرر ١١/ ١٥٠، ومادة: حاق واوية ويائية. انظر: القاموس المحيط، مادة: حوق، واللسان، مادة: حيق.



المنكرين المستكبرين وقد ظهرت لهم الحجج القاهرة والمعجزات الباهرة؛ بسبب الغشاوة على عيونهم لتعاليهم واستكبارهم: فقال تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْنِيهُمُ الغشاوة على عيونهم لتعاليهم واستكبارهم: فقال تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْنِيهُمُ الغشاوة على عيونهم لتعاليهم واستكبارهم: فقال تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْنِيهُمُ الْمُلَكِمِ الله العناب والتهديد، أو يأتي أَمْرُ رَبِّكِ ﴾. إما أن تأتيهم الملائكة بالعذاب والتهديد، أو يأتي أمر الله بعذاب الاستئصال. (١)

(والكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ تذكيراً بتحقيق الوعيد وعدم استبطائه، وتعريضاً بالمشركين بالتحذير من اغترارهم بتأخّر الوعيد، وحثّاً لهم على المبادرة بالإيمان، وإسناد الانتظار المذكور إليهم جار على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيلهم منزلة من ينتظر أحد الأمرين، لأنّ حالهم من الإعراض عن الوعيد وعدم التفكّر في دلائل صدق الرسول على مع ظهور تلك الدلائل وإفادتها التحقّق كحال من أيقن حلول أحد الأمرين به فهو يترقّب أحدهما)."

ثم بين الله تعالى أن هذه سنة الكافرين المستكبرين في الدنيا من قبل، كذبوا الرسل والأنبياء فأهلكهم الله، وأنزل بهم ما يستحقونه من العذاب، وهي الآن تتكرر في موقف المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام، فينبغي أن يعتبروا بمن قبلهم إن كانوا عاقلين.

(والتعبير بـ ﴿ كَانُواً ﴾ دال على استمرارهم في أسباب ظلم أنفسهم، من إنكار وجحود ومكابرة، وتقديم كلمة ﴿ أَنفُسَهُمْ ﴾ على ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾، للإشارة إلى أن





<sup>(</sup>۱) ينظر: الرازي ۲۰/ ۲۲، السراج المنير ۳/ ۳۳۲، التحرير والتنوير ۱۶/ ۱۶۵، زهـرة التفاسـير ۸/ ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ١٤٥.



ما ارتكبوا من آثام كان يقع على أنفسهم، لا على غيرهم وللاهتهام والتخصيص). " وقد أكد الله هذا المعنى فقال: ﴿ فَأَصَابَهُم سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم يَعَالَىٰ وَقَد أَكَد الله هذا المعنى فقال: ﴿ فَأَصَابَهُم سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم يَعْلَى فَقَالَ: ﴿ فَأَصَابَهُم لَانفسهم وإساءتهم واستهزائهم أن أصابهم يَسْتَهْزِيُونَ ﴾، أي: ترتب على ظلمهم لأنفسهم وإساءتهم واستهزائهم أن أصابهم جزاء سيئات ما عملوا، ونزل بهم على وجه الإحاطة والتمكين عقاب استهزائهم. ""

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المصون ٧/ ٢١٧، الرازي ٢٠ / ٢٢.



<sup>(</sup>١) انظر: زهرة التفاسير ٨/ ٤١٧٠.



# تقرير النبوة ورد استدلال المشركين على شركهم بالقدر

17- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَآ اللّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ الْبَلَغُ ٱلْمُثِينُ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كَالَّا اللّهُ وَمِنْهُم مّن حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ وَاللّهُ وَمِنْهُم مّن حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِينِ ﴿ آَ اللّهُ اللّهُ وَمِنْهُم مّن حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلمُكَذِينِ ﴿ آَ اللّهُ اللّهُ عَلِيهِ السَّلَلَةُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### \* مناسبة الآيات:

بعدما تمت المقارنة في الآيات السابقة بين جزاء المؤمنين المحسنين؛ وبين الكافرين المستكبرين المنكرين، فجعل الله المشركين بين ترهيب وترغيب؛ استكمل القرآن تفنيد باقي الحجج التي تمسك بها المستكبرون في شركهم وإنكارهم للنبوة، وأبطل زعمهم الذي دل على تأصل الاستكبار فيهم في عزوهم الإشراك لإرادة الله تعالى. (۱)

## \* غريب الآيات:

الطَّاغُوتَ: هو الشيطانُ، وكلُّ ما يدعو إلى الضلالة. ٣٠

قال الراغب: (والطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله ويستعمل في الواحد والجمع). (ت)



<sup>(</sup>١) ينظر: الرازي ٢٠/٢٠، البقاعي ١١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود ٥/ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) المفردات صـ ٣٠٥ مادة: طغي.



عَاقِبَةُ: العقب والعقبى يختصان بالثواب، وإذا أطلقت العاقبة اختصت بالثواب فقط، نحو قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف:١٢٨]، وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة، نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّرًكُانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ﴾ [الروم:١٠]. وهي هنا بمعنى جزاؤهم وآخر أمرهم. "

تَحْرِضْ: يقول الراغب: (الحرص: فرط الشره وفرط الإرادة، قال عزَّ وجل: ﴿ إِن تَحْرِضُ عَلَى هُدَنِهُمْ ﴾، أي: إن تفرط إرادتك في هدايتهم). (٢٠)

## \* تفسير الآيات:

<sup>(</sup>٣) المفردات صـ١١٣، مادة حرص.



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ ٣٤٠ مادة: عقب.

<sup>(</sup>٢) انظر: السراج المنير ٣/ ٣٣٤.



وهذه الحجة التي قالوها؛ إنها هي رد لما كان ينزل عليهم من تحريم السائبة والبحيرة وغيرهما، والتهديد بأن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأن الله لا يرضى أن يعبد سواه من دونه أو معه، فقالوا منكرين ذلك كله، ومنكرين معه ضمناً النبوة والوحي: لو شاء الله أن لا نعبد أصناماً لما أقدرنا على عبادتها، ولو شاء أن لا نحرم ما حرمنا؛ لما أقرنا على التحريم، ولو شاء هدايتنا لما أرسلك إلينا، بل لحصل الإيهان لنا سواء جئت أم لم تجئ. (۱)

يقول ابن عاشور رحمه الله: (وهذا ردّه الله عليهم بتنظير أعمالهم بأعمال الأمم الذين أهلكهم الله، فلو كان الله يرضى بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال، فكانت عاقبتهم نزول العذاب بقول عالى: ﴿كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبّلِهِم ﴾، ثم بقطع المحاجّة بقول عملى: ﴿فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾، أي: وليس من شأن الرسل عليهم السلام المناظرة مع الأمّة.

وقال في سورة الأنعام (الآية:١٤٨): ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوَ شَآءَ ٱللهُ مَآ أَشْرُكُواْ فَو شَآءَ ٱللهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَا حَرَّمَنا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَأُقُلُ هَلَّ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا أَإِن تَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُم إِلَّا تَعَرْضُونَ ﴾، فسمّى قولهم هذا تكذيباً كتكذيب الذين من قبلهم، لأن المقصود منه التكذيب وتعضيد تكذيبهم بحجّة أساءوا الفهم فيها، فهم يحسبون أن الله يتولى تحريك الناس لأعمالهم كما يُحرّك صاحب خيال الظلّ ومحرِّك اللعب أشباحَه وتماثيله،



<sup>(</sup>١) ينظر: الرازي ٢٠/٢٠، أبو السعود ٥/ ١١٢، التحرير والتنوير ١٤٧/١٤.



وذلك جهل منهم بالفرق بين تكوين المخلوقات وبين ما يكسبونه بأنفسهم، وبالفرق بين أمر التكذيب وأمر التكليف، وتخليط بين الرضى والإرادة، ولولا هذا التخليط لكان قولهم إيهاناً).(١)

ثم بين الله تعالى أن سنته في عباده أن يرسل الرسل، وأن يظهر على أيديهم مراده سبحانه من العقيدة والشريعة، والأصل في رسالتهم التي أمروا بتبليغها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وترك كل ما يدعوا إلى الضلالة والشرك وتحكيم الهوى، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَى نِبُوا الطَّعْفُوتَ ﴾.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن كثير ٤/ ٥٧٠ ط دار طيبة.

N.

ولما بين لهم أنه ما خلت أمة من قبلهم إلا أتاها رسول؛ بين أنه تسبب عن هذا الإرسال انقسام الأمم إلى قسمين اتجاه الرسل: فمنهم من هذاه الله إلى الحق وثبتت له الهداية والجنة، ومنهم من ثبتت عليه الضلالة فكان جديراً بها منافحاً عنها، يقول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَالْحَدُونَ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَالْحَدُونَ الله وَمِنْهُم مَّنَ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْف كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُكَذِيدِينَ ﴾

يقول البقاعي: (ثم التفت إلى مخاطبتهم إشارة إلى أنه لم يبق بعد هذا الدليل القطعي في نظر البصيرة إلا الدليل المحسوس للبصر، فقال: ﴿ فَسِيرُوا ﴾ أي: فإن كنتم أيما المخاطبون في شك من إخبار الرسل فسيروا ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: جنسها ﴿ فَٱنظُرُوا ﴾ أي: إذا سرتم ومررتم بديار المكذبين وآثارهم، وعبر هنا بالفاء المشيرة إلى التعقب دون تراخ؛ لأن المقام للاستدلال المنقذ من الضلال الذي تجب المبادرة إلى الإقلاع عنه، وأشار بالاستفهام إلى أن أحوالهم مما يجب أن يسأل عنه للاتعاظ به فقال: ﴿ كُيْفَ كَانَ ﴾ أي: كوناً لا قدرة على الخلاص منه، ﴿ عَنِقِبَةُ ﴾ أي: آخر أمر: الكفر من أسلافكم، فإنهم كذبوا الرسل فيها أمرتهم بإبلاغه مخالفة لأمري وعملاً بمشيئتي، فأوقعت بهم لأنهم خالفوا أمري باختيارهم مع جهلهم بإرادي، فقامت عليهم الحجة على ما يتعارفه الناس بينهم). (١٠)



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١٥٨/١١.



ولما كان النبي صلى الله عليه و سلم قد أرسل رحمة للعالمين، فكاد يقتل نفسه حرصاً على إيهان الكافرين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وشفقة عليهم وهو صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم؛ وجه الله تعالى الخطاب ملتفتاً إليه، معرضاً عمن أعرض عن الآيات المحسوسة والنظر السديد؛ فقال تعالى: ﴿ إِن تَعَرِضُ عَلَى هُدُنهُمْ فَإِنَّ ٱللّهَ لَا يَمْ مِن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِين ﴾، أي: (إن تحرص يا محمد على هداهم، فإن من أضله الله فلا هادي له، فلا تجهد نفسك في أمره، وبلغه ما أرسلت به لتتم عليه الحجة ﴿ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِين ﴾ . أي: وما لهم من ناصر ينصرهم من الله إذا أراد عقوبتهم، فيحول بين الله وبين ما أراد من عقوبتهم). "

<sup>(</sup>١) انظر: ابن جرير ١٧/ ٢٠٢ ط الرسالة.





### تقرير البعث بعد الموت

# \* متاسبة الآيات:

(بعدما أبطل حجتهم في الإشراك وتكذيب النبوة، انتقل لحكاية مقالة أخرى من شنيع مقالاتهم في كفرهم، واستدلال من أدلّة تكذيبهم الرسول على فيها يخبر به إظهاراً لدعوته في مظهر المحال، وذلك إنكارهم الحياة الثانية والبعث بعد الموت)(١٠)، فالآيات هنا شروع في بيان فن آخرَ من أباطيلهم وهو إنكارُ البعث.

## \* سبب النزول:

عن أبي العالية " قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين، فأتاه يتقاضاه، فكان فيها تكلم به: والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا، فقال المشرك: إنك تزعم أنك تُبعث بعد الموت، فأقسم بالله جهد يمينه: لا يبعث الله من يموت، فأنزل الله

<sup>(</sup>٢) رفيع بن مهران الرياحي البصري المقرئ المفسر الفقيه التابعي قال ابن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية وبعده ابن جبير. له التفسير، ت ٩٣ على الأصح انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٧٠ ، طبقات المفسرين للداودي ١/٨ ١٧٨.



<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٤/١٥٣، نظم الدرر ١٦١/١١.



الآية: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَكَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَحُدُ أَلْنَاسٍ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. "

# \* غريب الآيات:

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ: مصدرٌ في موقع الحال، أي: جاهدين في أيهانهم "، يقول ابن كثير: (اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيهان). "

# \* تفسير الآيات:

قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهّدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ بَكَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقّاً وَلَذِكِنَّ أَكُ مَن شبهات عَلَيْهِ حَقّاً وَلَذِكِنَّ أَكُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، هذه شبهة أخرى من شبهات المستكبرين المنكرين للنبوة والبعث، ووجه إنكارهم للنبوة في مقالتهم هذه؛ هو أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم في أحد أركانها العقدية على الإيهان بالبعث بعد الموت، فعندما يبطل هذا الركن بطل أصل الدعوة القائمة عليها (١٠٠٠)، ولكن لما كانت

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير ۲۰۳/۱۷ ط الرسالة، والواحدي في أسباب النزول صـ ۲۸۶ تحقيق السيد أحمد صقر، ط دار القبلة، الثانية ۱۹۸٤، والسيوطي في لباب النقول في أسباب النزول صـ ۱۹۸۶ تحقيق: عبد المجيد طعمة الحلبي، ط دار المعرفة بيروت الأولى ۱۹۹۷. ومن الواضح أن الرواية مرسلة.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود ٥/١١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ٤/ ٥٧١ ط دار طيبة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الرازى ٢٠/ ٢٥، ٢٦.

حجتهم في نفي البعث ضعيفة، لجؤوا إلى الحلف بالأيهان المغلظة ما استطاعوا مما يحفظونه أو يخترعونه ليقرروا دعواهم.

يقول الرازي: (ثم إنه تعالى بين أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان:

- الوجه الأول: أنه وعد حق على الله تعالى، فوجب تحقيقه، ثم بين السبب الذي لأجله كان وعداً حقاً على الله تعالى، وهو التمييز بين المطيع وبين العاصي، وبين المحق والمبطل، وبين الظالم والمظلوم، وهو قوله: ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴾.

- والوجه الثاني: في بيان إمكان الحشر والنشر؛ أن كونه تعالى موجداً للأشياء ومكوناً لها لا يتوقف على سبق مادة ولا مدة ولا آلة، وهو تعالى إنها يكونها بمحض قدرته ومشيئته، وليس لقدرته دافع ولا لمشيئته مانع، فعبر تعالى عن هـذا النفاذ الخالي عن المعارض بقوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيِّ إِذَا آَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ وإذا كان كذلك، فكما أنه تعالى قدر على الإيجاد في الابتداء وجب أن يكون قادراً عليه في الإعادة، فثبت بهذين الدليلين القاطعين أن القول بالحشر والنشر والبعث والقيامة حق وصدق).(١)

(والعدول عن (الموتى) إلى ﴿مَن يَمُوثُ ﴾ لقصد إيذان الصّلة بتعليل نفي البعث، فإن الصّلة أقوى دلالة على التعليل من دلالة المشتق على عليّة الاشتقاق، فهم جعلوا الاضمحلال منافياً لإعادة الحياة، كما حكى عنهم ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْأُءِذَاكُنَّا تُرْبَا



<sup>(</sup>١) الرازى ٢٦/٢٠.



وَ البَاقُونَا آلِينَا لَمُخْرَجُونَ ﴾ [النمل: ٦٧]) من فهم إذن أرادوا أن يلبسوا دعواهم بدليل محسوس، فاستدلوا على فناء أعضاء الإنسان وذهاب طباعه ومزاجه على عدم عوده بعينه إن عاد، فكان جواب الله عليهم في قوله: ﴿وَلَكِكَنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. أي: (لا يعلمون كيفيّة ذلك فيقيمون من الاستبعاد دليل استحالة حصول البعث بعد الفناء، والاستدراك ناشىء عن جعله وعداً على الله حقّاً، إذ يتوهّم السامع أن مثل ذلك لا يجهله أحد فجاء الاستدراك لرفع هذا التوهم، ولأن جملة: ﴿وَعُدًا عَلَيْهِ حَقّاً ﴾ تقتضى إمكان وقوعه والناس يستبعدون ذلك). "

ثم علل القرآن الحكمة البالغة في تقرير البعث بعد الموت، وأنه وعد على الله حق بقوله: ﴿لِيُمِيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾، أي: جعل البعث ليبيّن للناس منذ أن خلقهم إلى يوم القيامة من المؤمنين والمشركين؛ الشيءَ الذي يختلفون فيه من الحقّ والباطل، فيظهر حقّ المحقّ ويظهر باطل المبطل في العقائد ونحوها من أصول الدّين وما ألحق بها، وعطف على هذا التعليل تعليلاً آخر خاصاً بأصحاب الدعوى ورداً عليهم، فقال: ﴿وَلِيعُلَمُ ٱلذِينَ كَفَرُوا النّهُمُ كَانُوا كَندِينَ ﴾ ثن أي عريقين في الكذب في إنكارهم للمعاد وزعمهم أنهم المختصون بالمفاز (١٠٠٠) (و ﴿كَانُوا الكذب في إنكارهم للمعاد وزعمهم أنهم المختصون بالمفاز (١٠٠٠) (و ﴿كَانُوا الكذب في إنكارهم للمعاد وزعمهم أنهم المختصون بالمفاز (١٠٠٠) (و ﴿كَانُوا الكذب في إنكارهم للمعاد وزعمهم أنهم المختصون بالمفاز (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٥٤/١٥٤.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: زاد المسير ٤/٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: نظم الدرر ١١/ ١٦٣.



كندِين ﴾ أقوى في الوصف بالكذب من (كذَبوا أو كاذبون)، لما تدلّ عليه (كان) من الوجود زيادة على ما يقتضيه اسم الفاعل من الاتّصاف، فكأنه قيل: وُجد كذبهم ووصفوا به. وهذا يستلزم تعذيبهم عقوبة على كذبهم، ففيه شتم صريح وتعريض بالعقاب). (1)

ولما بين أن يوم البعث واقع لا محالة وعداً عليه حقاً، وبين الحكمة في وقوعه، أعطاهم الدليل القاطع فيه ويُسْرِه عليه وخفته لديه، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لِشَوَعِهِ إِذَا آَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴾.

يقول ابن عاشور:

(هذه الجملة متّصلة بجملة ﴿وَلَكِكَنَّ أَكُثرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، لبيان أنّ جهلهم بمدى قدرة الله تعالى هو الذي جرّأهم على إنكار البعث واستحالته عندهم، فهي بيان للجملة التي قبلها ولذلك فُصلت، ووقعتْ جملة: ﴿لِكُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ للجملة التي قبلها ولذلك فُصلت، ووقعتْ جملة: ﴿لِكُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِي كَفَرُواً ﴾، إلى آخرها اعتراضاً بين البيان والمبيّن، والمعنى: أنه لا يتوقف تكوين شيء إذا أراده الله إلا على أن تتعلّق قدرته بتكوينه؛ وليس إحياء الأموات إلا من جملة الأشياء، وما البعث إلا تكوين، فها بَعْث الأموات إلا من جملة تكوين الموجودات، فلا يُخرج عن قدرته). "



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ١٥٥.



(فشبّه الشيء المكن حصوله بشخص مأمور، وشبّه انفعال المكن لأمْرِ التكوين بامتثال المأمور لأمر الآمر، وكلّ ذلك تقريب للناس بها يعقلون، وليس هو خطاباً للمعدوم، ولا أن للمعدوم سمعاً يعقل به الكلام فيمتثل للآمر).(١)

<sup>(</sup>۱) انظر: أبو السعود ٥/ ١١٥، والتحرير والتنوير ١٤/ ١٥٦، وحدائق الروح والريحان ١٥٦/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير ٤/ ٥٧٢ ط: طيبة، وابن جرير ١٧/ ٢٠٤ ط الرسالة، موقوفاً على أبي هريرة هكذا، والحديث له أصل في البخاري (٢١٢٤) من حديث ابن عباس مرفوعاً.



# ثواب الهجرة في سبيل الله فراراً بالدين

١٥- ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَّبَوِّتَنَهُمْ فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّ

#### \* مناسبة الآيات:

لما حكى في الآيات السابقة عن أحوال الكفار ومقالاتهم، وآخرها أنهم أقسموا جهد أيانهم في إنكار البعث بعدما جحدوا أصل بعثة الرسل وهي عبادة الله وحده لا شريك له، دل ذلك على تماديهم في الغي والجهل، ومن هذا حاله لا يبعد إقدامه على إيذاء المسلمين بالضرب والأذى، وحينئذ يلزم المؤمنين أن يهاجروا إلى الله عن ديارهم ومساكنهم، فرغبهم الله تعالى في هذه الآيات بالهجرة بذكر ما أعده للمهاجرين في سبيل الله من الحسنة في الدنيا والآخرة. (١)

وثمة مناسبة أخرى ذكرها ابن عاشور وهي نفيسة قال: (لما ثبتت حكمة البعث بأنها تبيين الذي اختلف فيه الناس من هدى وضلالة، ومن ذلك أن يتبين أن الـذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، يعلم منه أنّه يتبين بالبعث أن الـذين آمنوا كانوا صادقين بدلالـة المضادة، وأنهم مثابون ومكرمون. فلما علم ذلك من السياق وقع التصريح بـه في هذه الآية، وأدمج مع ذلك وعدهم بحسن العاقبة في الدنيا مقابلـة وعيـد الكافرين بـسوء

<sup>(</sup>۱) انظر: البحر ٥/ ٤٩١، الرازي ٢٠/ ٢٨، ابن عادل ٢/ ١١٢، حدائق الروح والريحان ٢١٤/١٥.





العاقبة فيها الواقع بالتعريض في قوله تعالى: ﴿فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [النحل:٣٦]). ١٠٠

## \* سبب النزول:

الصحيح في سبب نزول الآيات - وهو قول الجمهور كما قال ابن عطية - ما روي عن قتادة: (هم أصحاب الرسول علي ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوَّأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها الله لهم دار هجرة وجعلهم أنصاراً) "، لأن الآية مكية ونزلت قبل الهجرة إلى المدينة "، يقول ابن كثير: (ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرة الحبشة الذي اشتد

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٧٣، وعبد بن حميد ابن المنذر وابـن أبي حـاتم (١٣٣٧٣)، انظـر الـدر المنثور ٤/ ١٣٢، والبغوي ٣/ ٦٩، ابن عطية في المحرر ١٠/ ١٨٦، ابن عادل ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) تذكر كتب التفسير وأسباب النزول أن الآية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة: بلال وصهيب وخباب وعامر وجندل بن صهيب، أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم وآذوهم، فبوأهم الله تعالى بعد ذلك المدينة، انظر أسباب النزول للواحدي صــ ١٨٨ ط البابي الحلبي، وصـ ٢٨٥ ط دار القبلة، ولباب النقول للسيوطي صــ ١٧٥، والبغوي ٣/ ٦٩، زاد المسير ٤/ ٣٧، الكشاف ٢/ ٥٦، الرازي ٢٠ / ٢٨، ابن عادل ٢/ ١١، وقال في زاد المسير: (رواه أبو صالح عن ابن عباس)، وضعفه ابن عطية في المحرر ١ / ١٨٦. وجعله أبوالسعود ١ / ١١٥ مناسباً إن كانت السورة أو هذه الآية مدنية على قول الأصم ولكنها مكية، وفي لباب النقول عن داود بن أبي هند أنها نزلت في أبي جندل بن سهيل، أخرجه ابن أبي حاتم (١٣٧٧)، وهذا يدخل في رواية ابن عباس السابقة.

XXX

أذى قومهم لهم بمكة، حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بـلاد الحبـشة، ليتمكنـوا مـن عبادة ربهم). (١)

# \* غريب الآيات:

هاجروا: الهجرة الترك، والخروج من أرض إلى أرض. (١)

لَنْبُوِّئَنَّهُمْ: أي ننزلهم ونسكنهم منزلاً " وجعل بعضهم معناها (لنحسنن إليهم) " وهذا معنى أعم ويدخل فيه ما قبله.

حسنة: صفة لمصدر محذوف، أي: مباءةً حسنة ومنزلاً طيباً ٥٠٠.

#### \* تفسير الآيات:

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾، أي: إن السذين تركسوا أملاكه م وأوطانهم، وتعروا من مساكنهم، وفارقوا أرحامهم؛ من أجل عقيدتهم بالله، ويقينهم بالبعث وبالجزاء يوم القيامة، وفراراً من ظلم الكافرين وأعداء الدين، لن يتركهم الذي أمرهم بذلك دون كرامة، فلئن تركوا مساكنهم وأوطانهم فإن الله تعالى وعدهم مقسماً ومؤكداً بقوله: ﴿ لَنُبُوِّ تَنَهُمُ فِي ٱلدُّنَيَا حَسَنَةً ﴾، واختلف في هذه الحسنة:

<sup>(</sup>١) ابن كثير: ٤/ ٥٧٢، ط دار طيبة.

<sup>(</sup>٢) انظر: القاموس المحيط واللسان مادة هجر، وحدائق الروح والريحان ١٥/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر مادة: بوأ في لسان العرب ١/٣٦.

<sup>(</sup>٤) الدر المصون ٧/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٢٠، أبو السعود ٥/ ١١٥، ونقله عن قتادة ثم قال: (وهو الأنسب من كون السورة غير ثلاث آيات من آخرها مكية).



فقيل: هي المدينة المنورة، وقيل: الغلبة على أهل الشرق والغرب. ١٠٠٠

ويرى الباحث أن معنى الحسنة يرجع إلى تقدير معنى التبوئة، فمن جعلها بمعنى الإقامة والإنزال؛ قال بأن الحسنة هي المدينة المنورة وأكرم به مقاماً في الدنيا.

ومن جعلها بمعنى الإنزال المعنوي والرتبي؛ كانت الحسنة هي الغلبة على كفار مكة والعرب قاطبة وأهل المشرق والمغرب.

أقول: وإذا نظرنا إلى التبوئة بمعنى الإحسان إليهم؛ دخلت المعاني السابقة وغيرها في معنى الحسنة، ويدخل في النظم من هاجر من مكة إلى الحبشة، ثم من هاجر من مكة إلى المدينة، ثم كل من يهاجر من بلده في سبيل الله وفراراً بدينه من الظلم والفتنة يرجوا الله واليوم الآخر إلى يوم القيامة، وهو ما أميل إليه والله أعلم، فيكون المعنى: لنحسنن إليهم إحساناً عظيماً يليق بهم، لا يقادر قدره والله أعلم.

فالمسلمون سكنوا المدينة وهي خير لهم، ووجدوا فيها العيش الحسن، ثم فتحت لهم البلاد وسادوها، وجاءهم خراجها وفيؤها وغنائمها، يروى أن عُمر رضي الله عنه كان إذا أعطى رجلاً من المهاجرين عطاء قال له: (هذا ما وعدك ربّك في الدنيا، وما ذخر لك في الآخرة أكبر) (١٠)؛ وما يرجونه من الله يوم القيامة أعظم: ﴿وَلَاَجُرُ ٱلْاَحِرَةِ ٱلْكَخِرَةِ الله عَلَى الله عَلَى النعيم المقيم والجنات التي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وفي ذلك اليوم يكون الذين آمنوا من الكفار يضحكون. (١٠)

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبو السعود ٥/ ١١٥، ١١٦، التحرير والتنوير ١٥٨، ١٥٧، وزهرة التفاسير ٨/ ١٨١، ١٥٨، وزهرة التفاسير ٨/ ١٨١، ١٨٢، وحدائق الروح والريحان ١٥٨، ٢٣٨.



<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسير٤/ ٣٢٧، الرازي ٢٠/ ٢٩، أبو السعود ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٧٤، وابن المنذر الدر المنثور ٤/ ١٣٢، وذكره القرطبي ١٠/ ٧١.

N. N.

وقوله ﴿ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ جملة معترضة، وهي استئناف بياني ناشئ عن جملة الوعد كله، والضمير فيها إما للكفار، فيكون المعنى لو علم الكفار هذا الجزاء لاقتدوا بالمهاجرين وآمنوا معهم، وإما للمؤمنين المهاجرين فتكون بياناً لفضل ما يلاقونه وعظيم شأنه، كأنه فوق الخيال والتصور (۱۱)، وقد بينت الآية شروطا هذا الأجر:

- أحدهما: في قوله تعالى: ﴿ هَا جَكُرُواْ فِي اللَّهِ ﴾، أي بأن تكون الهجرة لأجل الله، فالفاء سببية وهذا يوميء إلى أنه صارت أحاسيسهم وقلوبهم وكيانهم كلها لله تعالى نسأل الله أن نكون منهم.

- والثاني: في قوله تعالى ﴿ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُوا ﴾ أي: بأن تكون الهجرة بعد وقوع الظلم والحيف بهم، ففروا من الفتنة التي هي أشد من القتل، خوفاً على إيهانهم وعقيدتهم.

ولما كان في هذا الإحسان من أول الأمر نوع غموض؛ لظهور الكفرة في بادي الرأي؛ وصف المهاجرين بها يستكملون به كرم الله وإحسانه، بياناً لأصل ما حملهم على ما استحقوا به هذا الأجر الجزيل، فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ أي: استعملوا الصبر على ما نابهم من المكاره من الكفار وغيرهم في الإقامة بين أظهرهم مدة، ثم في الهجرة بمفارقة الوطن الذي هو حرم الله المشرب حبه لكل قلب، فكيف بقلوب من هو مسقط رؤوسهم ومألف أبدانهم ونفوسهم، وفي بذل الأرواح في الجهاد وغير ذلك، وقال تعالى: ﴿ وَعَلَى رَبِّهِم \* أي: المحسن إليهم بإيجادهم وهدايتهم وحده ﴿ يُتَوَكَّلُونَ \* في كل حالة يريدونها؛ رضى بقضاء الله تعالى. "



<sup>(</sup>١) ينظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ١١/ ١٦٥.



فالآية بينت صفة المستحقين لهذا الأجر عطفاً على شرطي استحقاقه، فكل شرط لا بد له من الصبر والتوكل على الله وحده، وكأن هاتين الصفتين هما أثر العقيدة الصافية ومظهر التربية الإيهانية ونجاح الصادق في الامتحان.





## تقرير النبوة ووعيد المنكرين

#### \* مناسبة الآيات:

لما أجابهم في الآيات السابقة على استدلالهم بالقدر على شركهم وعدم الحاجة للرسل، ثم قرر البعث بعد الموت، جاءت الآيات هنا لدفع ما ترتب على إنكاراتهم السابقة وهي إنكار أصل النّبوّة، بعدما أفحمهم بالحجج العقلية والفطرية.

#### \* غريب الآيات:

مَكَرُوا: المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة (١٠) يقول ابن الجوزي: (ومكرهم السيئات: شركهم وتكذيبهم، وسمي ذلك مكراً، لأن المكر في اللغة: السعي بالفساد، وهذا استفهام إنكار، ومعناه: ينبغي أن لا يأمنوا العقوبة). (١٠)

يَخْسِفَ: الخسوف: الذهاب بالشيء، والغور في الأرض.



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ ٤٧١ مادة: مكر. وينظر: الدر المصون ٧/ ٢٢٤، ينظر: أبو السعود ١/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) زاد المسر ٤/ ٣٢٩.



ويقال: خسف القمر إذا ذهب بعضه أو كله، والمعنى: أن يذهب الله بهم في الأرض. (١)

يَأْخُلَدُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ: ورد في معناها أربعة أقوال، هي باختصار ": أسفارهم، منامهم، ليلهم ونهارهم، الرابع: جميع ما يتقلبون فيه في مسائرهم ومتاجرهم، والأخير يجمع ما تقدمه من أقوال، ولعله الأقرب للمعنى؛ لأن عذاب الله ليس له وقت أو حال مخصصة وإنها يأتيهم بغتة، كها في قوله تعالى: ﴿ فَلَكَمَانَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِ عَنَتَ مَنَا فَتَكَنَا عَلَيْهِمَ أَبُوبُ مُكِرِّ شَيْحَ عَلَيْهِمَ أَبُوبُ مَنَّ فَإِذَا هُو حُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَغَتَةً فَإِذَا هُم مُّ بُلِسُونَ ﴾ عَلَيْهِمَ أَبُوبُ صَكِلِ شَعْ عَلَيْهُم بَغَتَةً وَهُم لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

بِمُعْجِزِينَ: أي: فما هم بممتنعين أو فائتين بالهروب والفرار. ""

عَلَى تَخَوُّفٍ: التخوف النقص، يقال: تخوّف الدهر وتخوّنه؛ إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه.

#### \* تفسير الآيات:

زعم المشركون أن الرسالة لا تليق بالبشر، فكيف يعقل - في زعمهم - أن يبعث الله رسولاً بشراً يمشى في الأسواق ويأكل الطعام، فأجابهم الله تعالى بها يقطع الألسن،

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأقوال في: الطبري ١٤/ ٧٦، ٧٧، زاد المسير ٤/ ٣٢٩، الدر المنثور ٤/ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: أبو السعود ٥/١١٧، والمفردات صـ٣٢٢ مادة: عجز.



فقال: ﴿وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُورِجِى إِلَيْهِمْ ﴾ (والمعنى: أن عادة الله من أول زمن التكليف؛ لم يبعث رسولاً إلا من البشر، وهذه العادة مستمرة، فلا يلتفت إلى طعن هؤلاء الجهال). (١)

ولما كان مشركو مكة مقرين بأن اليهود والنصاري هم أهل العلم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل، ولهم علاقات معهم بحكم رحلاتهم وتجارتهم إلى المدينة المنورة وبلاد الشام، وجه لهم الخطاب إليهم فقال: ﴿فَسَنَكُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (لما بعث الله محمداً رسولاً أنكرت العرب ذلك، ومن أنكر منهم قالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد، فأنزل الله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَآ إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ ﴾ [يونس: ٢]، وقال: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَسَتَكُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ يعني: فاسألوا أهل الذكر والكتب الماضية: أبشراً كانت الرسل الذين أتتهم أم ملائكة؟، فإن كانوا ملائكة أتتكم -وعند الطبري: أنكرتم-، وإن كانوا بـشراً فـلا تنكـروا أن يكـون رسولاً. ثم قال: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [يوسف: ١٠٩] أي: ليسوا من أهل السماء كما قلتم). "

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير ٢٠٨/١٧، ط الرسالة، وابن أبي حاتم رقم (١٣٣٧٦) واللفظ له، وبلفظ ابن جرير ذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ٥٧٣ ط دار طيبة، وبلفظ ابن أبي حاتم ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١٣٣ وهو من طريق الضحاك. ولا خلاف بين رواية الطبري وابن أبي حاتم=





<sup>(</sup>۱) ابن عادل ۱۱۸/۲.



وهكذا روى مجاهد عن ابن عباس، أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب، وقاله مجاهد، والأعمش.(١)

ويحتمل النظم القرآني أن يراد بأهل الذكر أيضاً كل من يذكر بعلم وتحقيق، ويساعد عليه أن خاتمة الآية قول على الله أن أشل عليه أن خاتمة الآية قول على الله أن أشل الذكر هم أهل العلم والمعرفة.

ولعل هذا ملحظ الزجاج في قوله: (فاسألوا كل من يذكر بعلم وتحقيق) "، فيدخل في ذلك علماء الآثار والتاريخ"، الذين ينقبون في تاريخ الأمم وآثارهم، ويقرؤون ما تبقى من لوحات كتبوها ومخطوطات أثرت عنهم، والله أعلم.

<sup>=</sup> إن شاء الله، والمعنى: إن كان قد أتاكم الرسل ملائكة فقد أثبتم الرسالة وأن الله قد أرسل الرسل وبقي الإنكار على كون الرسول المرسل إليكم بشراً وليس ملائكة فعندها لكم أن تنكروا. ولا يمكن اعتبار هذه الرواية سبباً لنزول هذه الآية بالذات، وذلك لأن الإنكار تكرر منهم مرات، والإجابة بالآيات القرآنية تعددت، ولذلك جعلها السيوطي في أسباب نزول سورة يوسف وليس هنا، وإنها هذه الآية تأكيد لما نزل سابقاً وزيادة حجة بسؤال أهل الكتاب عها أرسل الله، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر ٤/ ٥٧٣ ط دار طيبة.

<sup>(</sup>٢) معاني الزجاج ٣/ ٢٠١.ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>٣) إنظر: مفردات القرآن عبد الحميد الفراهيدي صـ ٢٨٠، تحقيق د. محمد أجمل أيوب الإصلاحي ط دار الغرب الإسلامي الأولى ٢٠٠٢، قال صـ ٢٨١ في أهل الذكر في الآية: (أي الذين عندهم تاريخ الأمم، وهم اليهود، المراد كتبهم).

XX

وفي الآية رد على من يدعي إرسال الله تعالى رسلاً من النساء؛ متأثراً بدعاوى المساواة بين الرجل والمرأة ، فالآية حصرت الرسالة في الرجال نصاً ، وفي سورة الأنبياء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوجِي إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمُ لَا نَعْ الرّبياء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلّا رِجَالًا نُوجِي إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمُ لَا نَعْ المَّوْنَ ﴾ [الآية: ٧]، والنكتة المستفادة من الآيتين: إن آية النحل نفت إرسال الرسل من النساء والملائكة والجن بأقرب عهد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

وآية الأنبياء نفتها من أول زمن التكليف، فكان المستفاد حصر إرسال الرسل بالرجال من أول زمن التكليف من عهد آدم إلى زمن بعثة النبي على الله أعلم.

(ولما كانت رسل الملوك تقترن بها يعرف بصدقهم، قال - جواباً لمن كأنه قال: بأي دلالة أرسلوا؟) ....

فأجاب: ﴿ بِٱلْبِينَتِ وَٱلزَّبُرِ ﴾، أي: متلبسين بالأدلة والحجج الواضحة التي تشهد لهم بصدق نبوتهم، وبالكتب التي تشمل على التكاليف والشرائع التي يبلغونها من الله إلى العباد. "

ولما ثبت بالأدلة التاريخية التي لا تنكر والحجج العقلية أن القرآن المنزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنها هو وحي رباني، وليس أساطير الأولين؛ ذكر النتيجة المقصودة منه، إذ صار بالدليل والبرهان أعظم حجة. (")



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ٢/ ٥٦٨، الدر المصون ٧/ ٢٢٢، حدائق الروح والريحان ١٥/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ١٦٢/١٤.



فقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكِرَ ﴾ (أي: الكتاب الموجب للذكر، المعلى للقدر، الموصل إلى منازل الشرف: ﴿لتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ كافة بها أعطاك الله من الفهم الذي فقت فيه جميع الخلق، واللسان الذي هو أعظم الألسنة وأفصحها، وقد أوصلك الله فيه إلى رتبة لم يصل إليها أحد: ﴿مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمَ ﴾ من هذا الشرع الحادي إلى سعادة الدارين بتبيين المجمل، وشرح ما أشكل، من علم أصول الدين الذي رأسه التوحيد، ومن البعث وغيره، وهو شامل لبيان الكتب القديمة لأهلها ليدلهم على ما نسخ، وعلى ما بدلوه فمسخ). (1)

والآية بينت الوظيفة الأساسية للسنة النبوية، وهي: بيان القرآن الكريم، كما بينت أن من مقاصد القرآن تفتيق مدارك العقل لبيان شرف العلم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَعَلَّهُمُ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ (إذا نظروا أساليبه الفائقة، ومعانيه العالية الرائقة، فيصلوا بالفكر فيه – بسبب ما فتحت لهم من أبواب البيان – إلى حالات الملائكة، بأن تغلب أرواحهم على أشباحهم، فيعلموا أنه تعالى واحد قادر فاعل بالاختيار، وأنه يقيم الناس للجزاء فيطيعونه رغبة ورهبة). (1)

وفي الآيات إشارة إلى أن الحركة العقلية المنتجة لما ينفع الناس، والموصلة إلى النتائج السليمة الصحيحة؛ ينبغي أن تستند أولاً إلى العلم الصحيح المأخوذ من أهله، وأن تقترن بالحجة الواضحة، وأن أية دعوى لا تتوافر فيها ذلك فهي محض جهل وزبد خرافة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ١٦٨، ١٦٩. و أبو السعوده/١١٦.



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١/ ١٦٨.

NAX.

ولما نبه سبحانه على التفكير بعد التعليم، وأُخْذِ العبرة والعظة ممن قص الله سنته فيهم في القرآن؛ حذرهم وخوفهم من الوقوع في سنة الله في المكذبين؛ قال سبحانه:

﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمُ فِي تَقَلِّبِهِمْ ﴾، أي: أن يأخذهم وهم يسعون في شؤون الحياة من متاجرة ومعاملة وسفر ومحادثة ومزاحة. الخ في ليلهم أو نهارهم، كما قبال الله تعالى: ﴿ أَفَا أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ أَفَا أُلُقُرَىٰ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَلَا اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ ال



<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير١٤/ ١٦٤، حدائق الروح والريحان ١٥/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ١٦٦/١٤.



قوله: ﴿فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾، أي: فها هم بممتنعين أو فائتين بالهرب والفرار على ما يوهمه حال التقلب والسير، وهي جملة اعتراضية، أي فإن أخذ الله لهم في هذه الحالة لا يعجزه سبحانه مهها اجتمعوا وتعاونوا أو تفرقوا. (١٠)

﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ ﴾ أي: ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم "، وقيل: أي على مخافة وحذرٍ من الهلاك والعذاب، بأن يُهلك قوماً قبلهم فيتخوفوا، فيأخذهم العذاب وهم متخوفون. "

ولا تعارض بين الرأيين أو المعنيين، ويمكن القول أن الله يمهلهم بالعذاب، فيتدرج بهم بأن يهلك أقواماً آخرين بأنواع من العذاب ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم يمتد العذاب إليهم لعتوهم فيصيبهم ما أصاب من قبلهم فيهلكون وهم خائفون والله أعلم. وحرف: على، مستعمل في التمكين على كلا المعنيين. (1)

ثم ختم الله تعالى أصناف التعذيب الذي يصيب من أنكر وصد عن سبيل الله تعالى بقوله: ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾، أي: يمهل في أكثر الأمر؛ لأنه رؤوف رحيم، والمراد بذكر الأحوال الثلاث بيان قدرة الله تعالى على إهلاكهم بأي وجه كان، لا الحصر فيها. "

<sup>(</sup>١) انظر: أبو السعود ٥/ ١١٧، التحرير والتنوير ١٦٦/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات صـ ١٦١، ابن جرير ١٤/ ٧٧، البغوي ٣/ ٧٠، ابن عادل: ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) وهو الذي قدمه أبو السعوده/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ابن عادل ٢/ ١٢٦، حدائق الروح والريحان ١٥/ ٢٤٣.





## سجود الكون لخالقه الواحد الأحد

١٦- ﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُاْ ظِلَالُهُ، عَنِ ٱلْيَمِينِ وَمَا فِي وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا تِلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ اللَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا تِلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ اللَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ الشَّمَآبِلِ سُجَّدًا تِلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَعَ مَا يُوْمَرُونَ اللَّهُ مَا يُوَاللَّهُ مَا يُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُولِي اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الل

#### \* مناسبة الآيات:

ذكرت الآية السابقة أدلة تقرير النبوة والوحي، ولما كان الطعن في هذين الأمرين -أعني الوحي والنبوة - هو طعن في علم الله وقدرته وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى؛ عادت الآيات إلى تقرير الأصل الذي تهدف إليه السورة وهو الإلهيات من خلال ذكر عجائب الخلق وانقياده لله تعالى، والله أعلم. (۱)

### \* غريب الآيات:

يَتَفَيَّأُ: الفيء الرجوع "، وهل يطلق اسم الفيء على الظل؟

أكثر أهل اللغة يطلقون الظل على ما كان قبل زوال الشمس، والفيء على رجوع الظل بعد منتصف النهار (٣).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة للأزهري ١٥/ ٥٧٨، تحقيق طائفة من العلماء ط الدار المصرية ١٩٧٦م، واللسان ١/ ١٢٤- ١٢٥، والمصباح المنير صـ ٣٩٦ (مادة: فيأ)، الدر المصون ٧/ ٢٢٧، المحرر الوجيز ١٠/ ١٩٢٠.



<sup>(</sup>١) ينظر ما قيل في المناسبة أيضاً: الطبري ١٧/ ٢١٦ط الرسالة، الرازي ٢٠ / ٣٣، ابن عادل / ١٢٧. التحرير والتنوير ١٦٨ / ١٨.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٣٥.



بينها أنكر بعضهم ذلك، وقالوا: الفيء هو مطلق الظل، سواء كان قبل الزوال أو بعده(١٠)، واستدلوا بقول الشاعر ١٠٠:

ف سلام الله يغدوا عليهم \* وفي و الفردوس ذاتِ الظلال فأوقع اسم الفيء على ما لم تنسخه الشمس، لأن ظل الجنة ما حصل بعد أن كان زائلاً بسبب ضوء الشمس، ورجح هذا السمين الحلبي فقال: (وهو الموافق لمعنى هذه الآية). ""

أقول: ومما يقوي هذا قول ه تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ﴾ [الرعد: ١٥]، أي: أن الظلال تسجد لله تعالى في الغدو والآصال، أي: في هذين الزمنين عندما تغدوا الناس في الصباح لحوائجها، وفي الآصال جمع أصيل: وهو وقت الشمس في آخر المساء، (والمقصود من ذكرهما استيعاب أزمنة أجزاء الظل) ".

<sup>=</sup> وخطأ ابن قتيبة من أطلق الفيء على ما قبل الزوال، واستدل بالاشتقاق؛ لأن معنى الفيء الرجوع، وهو متحقق بها بعد الزوال ولأن الظّل يرجع إلى جهة المشرق. انظر: القرطين (كتابي مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة) لابن مطرف الكتاني ١/ ٢٤٤، ط: دار المعرفة، د.ت.

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان مادة (ظلل) ١١/ ١٥ ٤ ونقل هذا الرأي عن رؤبة، وانظر: المحرر الوجيز ١/ ١٩٢، الرازي ٢/ ٣٤، وابن عادل ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة الجعدي صـ ٢٣١ تحقيق عبد العزيز رباح، ط المكتب الإسلامي ١٩٦٤.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ٧/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٣/ ١١١، في تفسير الرعد.

NA.

فسمّت الجميع ظلاً، ويزيد هذا الرأي قوة ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول في تفيؤ الظلال في الآية: (تتمايل) (١٠٠٠.

ورجح ابن جرير تأويل ابن عباس على اعتبار التمايل هو السجود. (") ظِلَالُهُ: جمع ظل، وهو صورة الجسم المنعكس إليه النور. (")

دَاخِرُونَ: أي: صاغرون، يقال منه: دخر فلان لله: إذا ذلّ له وخضع. (٠٠)

دَابَّةٍ: يقول الراغب: (الدب والدبيب مشى خفيف، ويستعمل ذلك في الحيوان وفى الحشرات أكثر، ويستعمل في الشراب والبلى ونحو ذلك مما لا تدرك حركته الحاسة، ويستعمل في كل حيوان وإن اختصت في التعارف بالفرس..، وقوله تعالى: ﴿وَلَوَ يُوالِخِنْدُ اللّهُ ٱلنّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ ﴾ قال أبو عبيدة: عنى الإنسان خاصة، والأولى إجراؤها على العموم). (٥)



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ٢١٦/١٧. ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبري ١٧/ ٢١٨ ط الرسالة، والتهايل: هو أحد المعاني المجازية التي ذكرها الزمخشري للفيء في أساس البلاغة مادة: فيأ، ويقويه أيضاً ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: «ألم تر أنك إذا صليت الفجر، كان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلاً، ثم بعث الله عليه الشمس دليلاً وقبض الله الظلّ». فسمى الحاصل من تحرك الشمس في جميع أجزاء اليوم ظلاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١١١/ ١١، وفرق العسكري بين الظل والفيء فذكر أن الفيء لا يكون إلا بالنهار وهو ما فاء من جانب إلى جانب أي رجع، وأما الظل فيكون في الليل والنهار، الفروق اللغوية صـ٢٥٣ ط الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٤) انظر: المفردات مادة: دخر، صـ١٦٦، الطبري ١٧/٢١٨.

<sup>(</sup>٥) المفردات ص ١٦٤. مادة دبب.وينظر اللسان مادة: دبب ١/٣٦٩، ٣٧٠.



## \* تفسير الآيات:

﴿ أُولَمْ يَرُوا ﴾ ، استفهام تقريع للتعريض بالمنكرين المستكبرين ، أي: أعميت أبصارهم ولم ينظروا متوجهين إلى ما خلق الله (١٠) والرؤية هنا بصرية ، ولذلك وصلت ب(إلى) ؛ لأن المراد بها الاعتبار ، والاعتبار لا يكون نفس الرؤية حتى يكون مع النظر إلى الشيء الكامل في أحواله . (١)

﴿ إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ ﴾ أي: ينظروا إلى عموم خلق الله تعالى من الموجودات والمحسوسات صغيرها وكبيرها، وصفة هذا الشيء أنه: ﴿ يَنْفَيَّوُ الْ ظَلَالُهُ ، أي: تتمايل ظلاله وتتحرك حسب حركة الشمس، (وإضافة الظلال إلى ضمير المفرد؛ لأن مرجعه وإن كان مفرداً في اللفظ - وهو قوله: ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ﴾ -؛ لكنه كثير في المعنى). "

﴿ عَنِ ٱلْمَعِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ ﴾ أي: عن جهات اليمين وجهات الشمائل، وحالها: ﴿ سُجَدًا لِللهِ ﴾؛ (أي: أن ذلك التفيُّؤ يقارنه السجود مقارنة الحصول ضمنه). "

<sup>(</sup>١) انظر: أبو السعود ٥/ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبري ١٧/ ٢١٦، الرازي ٢٠/ ٣٣، ابن عادل ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد علي بن أحمد الواحدي ٣/ ٦٥، تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون، ط دار الكتب العلمية أولى ١٤١٥. الرازي ٢٠/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤/ ١٦٩، فهي حال من التفيؤ.



وحالها أيضاً مع سجودها ﴿ وَهُمَّ دَرِخُرُونَ ﴾ أي: صاغرون أذلاء لله تعالى، واستخدم صيغة الجمع الخاصة بالعقلاء تغليباً؛ لأن في جملة الخلائق التي تسجد ظلالها العقلاء وهم الجنس الأهم (١٠)، وفي الآية مسائل يحسن التعرض لها:

## • المسألة الأولى: ما معنى سجود الظلال؟!

يقول ابن عاشور رحمه الله: (ومعنى سجود الظلال أن الله خلقها من أعراض الأجسام الأرضية، فهي مرتبطة بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة إلى الأجسام الأرض؛ حتى تكون الظلال واقعة على الأرض وُقوعَ الساجد، فإذا كان من الناس من يأبى السجود لله أو يتركه اشتغالاً عنه بالسجود للأصنام فقد جعل الله مثاله شاهداً على استحقاق الله السجود إليه شهادة رمزية...، فهذا من رموز الصنعة التي أوجدها الله وأدقها دقة بديعة، وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لها في الخلقة لحكم مجتمعة، منها: أن تكون رموزاً دالة على انفراده تعالى بالإلهية، وعلى حاجة المخلوقات إليه، وجعل أكثرها في نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران دون الحيوان، والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيه لدقائق الصنع الإلهي كيف جاء على نظام مطرد دال بعضه على بعض). "

ومع نفاسة ما قاله ابن عاشور ولكن الباحث يميل إلى أن معنى السجود كما قال أبوحيان: (عبارة عن الانقياد، وجريانها على ما أراد الله من ميلان تلك الظلال ودورانها، كما يقال للمشير برأسه إلى الأرض على جهة الخضوع: ساجد).(")





<sup>(</sup>١) انظر: أبو السعود ٥/ ١١٨، التحرير والتنوير ١٦٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٣/ ١١١، في تفسير سورة الرعد.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥/ ٤٩٨، وهذا ما ذهب إليه الغزنوي في باهر البرهان ٢/ ٨٠.



والمعنى: إنّ الظلال منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤ، والأجرام في أنفسها داخرة صاغرة منقادة لأفعال الله فيها لا تمتنع في والظل من جملة المخلوقات التي تسبح لله تعالى وتصلي له صلاتها التي علمها الله عز وجل، كما قال: ﴿ أَلَمُ تَسَرَ أَنَّ لَكُمْ صَلَانَهُ وَسَلَيْ لَكُمْ مَن فِي السَّمَوَتِ وَأَلَارُضِ وَالطَّيْرُ صَنَفَّنَتُ كُلُّ قَدْ عَلِم صَلانَهُ وَلَلَّا يَسِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [النور: ١٤]، وكذلك الظلال علمها الله تعالى صلاتها وسجودها من خلال تفيُّؤها، والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: ما الحكمة في إفراد اليمين وجمع الشائل؟.

لقد أجيب عن هذا السؤال بأجوبة متعددة أوصلها بعضهم إلى سبعة (٢٠)، ويمكن أن تصل إلى أكثر لمن دقق واستطرد، ولكن أقتصر على ذكر ما أراه الأقوى من هذه الأقوال من حيث اللغة، والأنسب للسياق والفائدة:

منها: أن معنى اليمين - وإن كان واحداً - الجمع.

يقول القرطبي: (ولو قال: عن الأيمان والشمائل، والأيمان والشمال، أو اليمين والشمال الجاز، لأن المعنى للكثرة، وأيضاً: فمن شأن العرب إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد؛ أن تجمع إحداهما وتفرد الأخرى، كقوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمَ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى أَبْصُرِهِمْ غِشْوَةٌ ﴾ [البقرة:٧]، وكقوله تعالى: ﴿وَيُخُرِجُهُم مِنْ النّفُلُ لَمُنْ إِلَى النّورِ ﴾ [المائدة:١٦]، ولو قال: على أسماعهم، وإلى الأنوار

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن عادل ٢/ ١٣٢، إلى صـ١٣٤.



<sup>(</sup>١) انظر: البحر ٥/ ٤٩٨. والكشاف ٢/ ٥٦٩.

NEW |

لجاز، ويجوز أن يكون رد اليمين على لفظ (ما)، والشمال على معناها، ومثل هذا في الكلام كثير). (١)

ومنها: ما قاله ابن الصائغ(٢):

(أفرد وجمع بالنظر إلى الغايتين، لأنّ ظل الغداة يضمحل حتى لا يبقى منه إلا اليسير، فكأنه في جهة واحدة، وهو بالعشي على العكس؛ لاستيلائه على جميع الجهات، فلحظت الغايتان في الآية: هذا من جهة المعنى، وفيه من جهة اللفظ المطابقة، لأنّ:

﴿ سُجَدًا ﴾ جمع فطابقه جمع الشائل لاتصاله به، فحصل في الآية مطابقة اللفظ للمعنى، ولحظها معاً وتلك الغاية في الإعجاز) "، وهذا كلام بديع وهو مترتب في الفائدة على ما قبله، ومتصل به.

ويقرب منه ما قاله الشيخ أبو زهرة:

(وفي التعبير عن اليمين بالمفرد إشارة إلى نهايته، وإلى أنه لا يسرى إلا قسيراً، بينها الشهال لا يرى إلا طويلاً، ويزداد شيئاً بعد شيء ولذا عبر فيه بالجمع - وهو شهائل - والاثنان جمع، فهو أفياء كها ذكرنا، والتعبير بـ(فيء)؛ ليضمنها معنى المجاوزة، أي: إن تجاوز إلى الشهائل تكون أفياء). "



<sup>(</sup>١) القرطبي ١٠ / ٧٦ ، وإلى مثله ذهب الزمخشري في الكشاف ٢/ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٢) على بن محمد بن يوسف الإشبيلي أبو الحسن إمام في النحو واللغة له شرح الجمل وشرح الكتاب لسيبويه ت ٦٨٠هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) نقل عنه أبو حيان في البحر ٥/ ٤٩١ بقوله: قال شيخنا... الخ، وفي الدر المصون ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) زهرة التفاسير ٨/ ١٩٠٤.



# • المسألة الثالثة: ما المراد باليمين والشمائل؟

ذهب بعضهم إلى أن اليمين هو المشرق، والـشمال شماله وهـو المغـرب، لأن أقـوى الإنسان جانباه وهما يمينه وشماله. (١)

بينها رأى غيرهم أن العبرة في الآية لمستقبل الجنوب، فيكون الظل عن يمينه عند الشروق، ثم ينتقل إلى شهاله عند الغروب، وإليه ذهب قتادة وابن جريج " وابن عطية والزمخشري والبقاعي. "

وذهب غيرهم إلى أن ابتداء الظل على طلوع الشمس من خلف الشخص، ثم تفيؤه من اليمين والشمال على ارتفاعها إلى الأمام على الغروب. (١٠)

بينها ذهب آخرون إلى أن المراد باليمين والشهال: جنس الجهة لا خصوصها، يقول الكرماني (٥٠): (يحتمل أن يراد بالشهال: الشهال والخلف والقُدَّام، لأن الظل يفيء من الجهات كلها، فبُدئ باليمين لأن ابتداء التفيؤ منها، أو تيمناً بذكرها، ثم جمع الباقي

<sup>(</sup>٥) محمود بن حمزة بن مضر أبو القاسم، تاج القراء وأحد العلماء الفهماء النبلاء اشتهر بدقة الفهم والاستنباط، عاش في حدود المئة الخامسة ومات بعدها، له: لباب التفسير، والبرهان في متشابه القرآن، انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣١٢، بغية الوعاة ٢/ ٧٧٧.



<sup>(</sup>١) ذكره في الدر المصون ٧/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي، مولاهم، أبو الوليد المكي، الإمام الفقيه، أول من صنف الكتب في الحجاز، طلب العلم في الكهولة (ت ١٥٠هـ)، انظر: البداية والنهاية ١٠٠ ، ١٧٠ طبقات المفسرين للداودي ١/٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ١٠/ ١٩٣. والزمخشري ٢/ ٥٦٩، والبقاعي في نظم الدرر ١١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب الغزنوي في باهر البرهان ٢/ ١٠٨.



على لفظ الشمال؛ لما بين اليمين والشمال من التضاد، ونزل القدام والخلف منزلة الشمال لما بينها وبين اليمين من الخلاف). (١)

إذن فمنهم من حمل اليمين والشمائل على حقيقتهما ثم اختلفوا في اعتباره وسمته، ومنهم من جعله على المجاز، وأن المراد التقابل أو التضاد بالجهة.

ولو نظمنا الكلام على السياق الذي أتت به الآية، لوجدنا كلام الكرماني أقرب لعموم دلالة الظل على الجهات حسب حركة الشمس، وأقرب لسياق الآية، ويجمع بين كل ما سبق من الأقوال عموماً جمعاً لائقاً، فالسياق هو الاستدلال على عظمة الله وقدرته وعلمه وإرادته، وكل هذه الصفات يلزم منها الحكمة والدقة في الخلق، فالذي اختار الرسل وأرسلهم لسعادة عباده وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ هو الذي هيا الأسباب ونظم الأوقات، وأحكم المسار لحركة الظل وتمايله واختلافه في نظام خاضع منقاد لله تعالى، إذن فالآية تأمر القوم بأسلوب استفزازي محرض على البحث لمعرفة أسباب اختلاف أطوال الظل وحركته، لأن ذلك دليل على انقياد الكون كله لخالقه القادر الحكيم العليم، فمن أنتم أيها المنكرون حتى تستكبروا على الانقياد لرسالة الرسل من عند الله، والخضوع والسجود لله تعالى وأن تنسجموا مع الفطرة الكونية.

وفي الآية إشارة إلى اختلاف مطلع الشمس ومغربها، واختلاف حركة الشمس في مسارها ما بين الشروق والغروب كل يوم، بقرينة اختلاف تفيؤ الظلال تبعاً لحركة الشمس بتقدير العزيز الحكيم، ولو شاء الله لجعل الظل ساكناً، ولكنه خبير لطيف.

<sup>(</sup>١) نقله عنه في الدر المصون ٧/ ٢٣١، وابن عادل ٢/ ١٣٣. وإلى هذا ذهب ابن عاشور في التحرير والتنوير ١٦٩/ ١٦٩، وقال: (فالمخالفة بالإفراد والجمع تفنن).





وبيان ذلك أن نشوء الظل وحركته يتبع أموراً لابد منها، وهي: مكان الضوء وحركته - وهو هنا الشمس-، والأرض التي يقع عليه الظل، والجسم الذي يحجب الضوء عن الأرض فيقع مكانه ظله، وسمتُ الضوء الساقط على الجسم الذي يحدد شكل الظل.

ومن المعلوم أن الشمس يختلف مكان وزمان شروقها وغروبها كل يوم تغيراً طفيفاً، وذلك يتبع الميل الاستوائي للشمس، ويزداد ذلك بزيادة قيم خطوط العرض، ودوران الأرض حول الشمس، وميل محور دورانها عن المحور الرأسي (۱۱)، فها إن يقع الضوء على الجسم حتى يرتسم في مقابل جهة الضوء ظلُّ الجسم بطولِ وقتامةٍ حسب قوة الضوء وضعفه وقربه وبعده، وبتحرك مصدر الضوء؛ يتحرك الظل وينزداد طوله وقصره حسب سمت مصدر الضوء من جهة، وحسب طول الجسم واستقامته من جهة أخرى، ثم يمتد الظل حتى غياب مصدر الضوء واختفائه فيختفى معه الظل.

ولما كانت المشاهدة تعطينا اختلاف أشكال الظلال كل يوم طولاً وعرضاً قتامة وظهوراً؛ دل ذلك على أن حركة الشمس ليست واحدة في محورها من الشروق إلى الغروب، وأن مسافتها عن الأرض كذلك ليست واحدة، بل هي مختلفة بنظام مقدر يصلح حياة الإنسان ويحقق استقراره وأسباب سعادته.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الرازي ۲۰ / ۳۵، ولمزيد من التفصيل: من أسرار القرآن، الإشارات الكونية في القرآن ومغزى دلالتها، تفسير المشارق والمغارب، د. زغلول النجار، على موقعه الرسمي: www.elnaggarzr.com ، وقد نشره مقالاً في جريدة الأهرام العدد (٤٢٣٢٢)، تاريخ ٢١ / ٢ / ٢ ، والاستدلال هنا بالمعلومة العلمية لكون د. زغلول يتكلم في اختصاصه، وليس بالمقال كله.





قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ، سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥٥]. \*\*

ثم بين الله تعالى أن كل ما خلقه منقادٌ وخاضع لله تعالى، فقال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ يَسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَهُمْ لَا يَسَتَكْبِرُونَ ﴾، يقول الطبري: (ولله يخضع ويستسلم لأمره ما في السموات وما في الأرض من دابّة يدبّ عليها، والملائكة التي في السموات، وهم لا يستكبرون عن التذلل له بالطاعة: ﴿ فَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَتَكَبِرُونَ ﴾ وظلاهم تتفياً عن اليمين والشهائل سجداً لله وهم داخرون). "

فقوله: ﴿ مِن دَآبَتَةِ وَٱلْمَلَتِ كَةُ ﴾؛ بيان لـ (ما) في الآية، ولفظ الدابة يشمل العقلاء وغيرهم؛ فدخل بذلك الإنس والجن والحيوان.



<sup>(</sup>۱) وبذلك نجد أن قول القرطبي السابق في الحكمة من إفراد اليمين وجع السمائل قوي ووجيه، لأنه ينسجم مع أساليب العرب وتحدي القرآن لهم، وأن القول الذي يذهب إلى عدم المراد باليمين والشمال حقيقتهما ولكن عموم الجهة، وهو قول الكرماني، وجيه وقوي وفيه مجاز وإعجاز، وأما باقي الأقوال فتندرج في عموم هذين القولين لأنها لا تخالفه، ويتبين لنا بُعد قول من ذهب إلى تحديد اليمين لمن استقبل الجنوب نحو الكعبة واستدبر الشمال، لأن الخطاب متوجه للناس كافة على وجه الأرض فمنهم من كانت قبلته نحو الغرب ومنهم قبلته نحو الشرق فيكون الظل أمامه و خلفه عند الشروق والغروب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٧ / ٢١٩. ط الرسالة.



والآية دليل على أن في سهائه تعالى خلق يدبون، كها في الأرض "، يقول الرازي في وجه اختصاص ذكر الدواب والملائكة: (إنه تعالى بين في آية الظلال أن الجهادات بأسرها منقادة لله تعالى، وبين بهذه الآية أن الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى؛ لأن أخسها الدواب وأشرفها الملائكة، فلها بين في أخسها وفي أشرفها كونها منقادة لله تعالى كان ذلك دليلاً على أنها بأسرها منقادة خاضعة لله تعالى). "

يقول قتادة: (لَمْ يدع شيئاً مِنْ خلقه إلا عبده طائعاً أو كارهاً) (٢٠)، فكيف له ولاء أن يشذوا عن فطرة المخلوقات، ويخرجوا عن سنة الموجودات.

وقد بين الله تعالى صفات الملائكة: أنهم لا يستكبرون، ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وجاءت هذه الصفات في سياق بيان خضوع كل شيء وانقياده لإرادة الله تعالى، وكأنها إشارة لمعنى الخضوع الذي ينبغي أن يكون عليه العاقل: بأن لا يستكبر على عبادة ربه؛ ويخافه مجلاً له ومعظماً إياه ويفعل ما يؤمر به ما استطاع.

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن جرير ۱۷/ ۲۲۰ط الرسالة، الكشاف ٢/ ٥٦٩، الرازي ۲۰ / ٣٦، البحر ٥/ ٩٩٩، الدر المصون ٧/ ٢٣٧، ابن عادل ٢/ ١٣٨، حدائق الروح والريحان ١٥/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>۲) الرازي ۲۰/۲۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم (١٣٣٨٥).





#### إنما هو إله واحد

١٧ - ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَىهَ بِنِ ٱثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّنَى فَأَرْهَبُونِ اللَّهِ وَلَهُ ٱللَّهِ مَا فَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ مَا لَهُ وَلَهُ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اختلفت عبارة المفسرين في بيان مناسبة هذه الآيات مع ما قبلها ولكنها اتفقت من حيث النتيجة على أن هذه الآيات نهي عن الشرك بأشكاله بعد كثرة الأدلة الحسية والمعنوية - العقلية والنقلية - على التوحيد الذي هو أساس بعثة الرسل، وانقياد وخضوع كل المخلوقات في الأرض والسهاء لله تعالى. "

## \* غريب الآيات:

فَارْهَبُونِ: يقول الراغب: (الرهبة والرَّهب: مخافة مع تحرز واضطراب، .. ﴿ فَإِيَّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ أي: فخافون). (")

واصباً: وصب وصوباً، دام، ووصب الدين: وجب، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: (﴿ وَاصِباً ﴾: دائماً). ٣٠ وهو قول مجاهد أيضاً. ١٠٠٠



<sup>(</sup>۱) انظر: الرازي ۲۰ / ۳۹، نظم الدرر ۱۱ / ۱۷۰، واعتبر ابن عاشور أن هذه الآيات انتقال إلى إبطال نوع آخر من الشّرك متبع عند قبائل من العرب وهو الإشراك بإلهية أصلين للخير والسرّ كها هي عقيدة المجوسية، فقد تقلّدت ذلك قبائل العرب المجاورة بلاد فارس والساري فيهم سلطان كِسرى وعوائدُهم، مثلُ بني بكر بن وائل وبني تميم. انظر: التحرير والتنوير ۱۲۱ / ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) المفردات صـ ٢٠٤، مادة: رهب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم (١٣٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم (١٣٣٨٧).



## \* تفسير الآيات:

لا ذكر في الآية السابقة أن الملائكة من أعظم الموحدين كما كانوا من أعظم الساجدين من أهل السابوات والأرض، أتبعها بالدليل النقلي على وجوب إفراده تعالى بالعبادة، وتسليكاً بأحوال الملائكة (()، فقال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللهُ ﴾: الله: الذي خلق الإنسان من نطفة...، الله: الذي سخر الأنعام لمنافع الإنسان ومها يحصي الإنسان نعم الله لا يبلغها...، الله: الذي أنزل من السماء ماء؛ فأخرج به ثمرات كل شي...، الله: الذي سخر الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والفلك والبحر والظل وقدرها لكم...، الله: الذي نصب دلائل وحدانيته في كل ما خلقه، هو يقول لكم: ﴿ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذي نصب دلائل وحدانيته في كل ما خلقه، هو يقول لكم: ﴿ لَا اللهُ ال

(وصيغة التّنية من قوله: ﴿ إِلَنهَ يَنِ ﴾ أكدت بلفظ: ﴿ أَثَنَيْنِ ﴾ للدّلالة على أن الإثنينية مقصودة بالنّهي إبطالاً لشرك مخصوص من إشراك المشركين، وأن لا اكتفاء بالنّهي عن تعدّد الإله بل المقصود النّهي عن التّعدد الخاص، ... وإذ نُه وا عن اتخاذ إله ين فقد دلّ بدلالة الاقتضاء على إبطال اتخاذ آلهة كثيرة) ("؛ ثم حصر الألوهية به سبحانه وتعالى فقال: ﴿ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَبَعِدُ ﴾ (للدلالة على أن المقصود إثباتُ الوحدانية وأنها من لوازم الإلهية). (")

<sup>(</sup>١) ينظر: نظم الدرر ١١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ١٧٢. وانظر: الكشاف ٢/ ٥٧٠، الرازي ٢٠/ ٣٩، البحر ٥/ ٥٠١، الدر المصون ٧/ ٢٠٥. للتوسع في تفسير ذكر العدد وإنها ذكرت هنا قول ابن عاشور لأنه زبدة كلامهم رحمهم الله جميعاً.

<sup>(</sup>٣) أبو السعود ٥/ ١١٩.

ولما كان الخطاب مجللاً بالعظمة، ولا يستشعر هذا المعنى كثير من المتكبرين المنكرين؛ التفت في الخطاب إليهم متكلماً لهم فقال: ﴿ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴾.

يقول أبو السعود:

(التفاتٌ من الغيبة إلى التكلم لتربية المهابة وإلقاء الرهبة في القلوب؛ ولذلك قدّم المفعولَ وكرر الفعلَ أي إن كنتم راهبين شيئاً فإيايَ فارهبون لا غيرُ، فإني ذلك الواحــدُ الذي يسجُد له ما في السموات والأرض). (١٠)

(ولما كان أسلوب الغيبة من الحاضر دالاً على التردي بحجاب الكبر المؤذن بشدة البطش وسرعة الانتقام وبعد المقام، رجع إليه فقال تعالى: ﴿ وَلَكُمُ ﴾ أي: حـصراً ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: مما تعبدونه وغيره، فكيف يتصور أن يكون شيء من ذلك إلهاً وهو ملكه، مع كونه محتاجاً إلى الزمان والمكان وغيرهما). ٣٠

(فدخل جميع ما في السماء والأرض في مفاد لام الملك، وأفاد أن ليس لغيره شيء من المخلوقات خيرها وشرّها، فانتفى أن يكون معه إله آخر لأنه لو كان معـه إلـه آخـر لكان له بعض المخلوقات إذ لا يعقل إله بدون مخلوقات). ٣٠

قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ﴾: أي: (وله الطاعة والإخلاص دائما ثابتا واجبا) ١٠٠٠ (فليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلاك، غير الله



<sup>(</sup>١) أبو السعود ٥/ ١١٩ وانظر: الآلوسي ١٤/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ١٧٨. والتحرير والتنوير ١٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٧/ ٢٢١ ط الرسالة.



عزوجل، فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع) ١٠٠٠، وفي هذا يدخل ما ورد من المأثور في المراد بالدِّين عن مجاهد أنه الإخلاص وعن ابن جبير أنه العبادة وعن عكرمة أنه شهادة أن لا إله إلّا الله ، وإقامة الحدود، والفرائض، وعن ابن قتيبة أنه الطاعة. ١٠٠٠

يقول الراغب: (توعدٌ لمن اتخذ إلهين، وتنبيه أن جزاء من فعل ذلك عذاب لازم شديد، ويكون الدين ههنا الطاعة، ومعنى الواصب الدائم أي حق الإنسان أن يطيعه دائما في جميع أحواله كما وصف به الملائكة حيث قال: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا آَمَرَهُمُ وَيَقَالَ: وصب وصوبا دام، ووصب الدين وجب). "

ثم أنكر الله عليهم إشراكهم بأسلوب الاستفهام المومي بجهلهم وعدم عقلانيتهم فقال: ﴿أَفَعَيْرَ اللهِ عَلَيْهِ مَن تَخصيص جميعِ فقال: ﴿أَفَعَيْرَ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ عَن اتخاذ الأندادِ وكونِ الدين الموجودات للسجود به تعالى وكونِ ذلك كلّه له، ونهيه عن اتخاذ الأندادِ وكونِ الدين له واصباً؛ المستدعي ذلك لتخصيص التقوى به سبحانه غيرَ الله الذين شأنُه ما ذكر تتقون فتطبعون). (۱)

<sup>(</sup>١) البغوى ٥/ ٢٤ ط دار طيبة. وهذا القول لابن قتيبة كما في القرطين ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال في زاد المسير ٤/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) المفردات صـ ٢٤ مادة: وصب.

<sup>(</sup>٤) أبو السعود ٥/ ١٢٠.



## التوحيد نظرة في الإنسان

١٨- ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ا ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم برَبِّهُم يُشْرِكُونَ ٣ لِيكَفْرُواْ بِمَآ ءَالْيِنَهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### \* مناسبة الآمات:

لما تقررت وحدانية الله تعالى بالأدلة العقلية والنقلية، جاءت هذه الآية بالأدلة الفطرية على وحدانيته سبحانه وتعالى.

## \* غريب الآيات:

مَسَّكُم: الـمَسُّ يقال فيها يكون معه إدراك بحاسة اللمس، (ويقال في كل ما ينال الإنسان من أذى) ١٠٠٠ كما في هذه الآية.

الضُّرَّ: يقول الراغب: (الضُّر: سوء الحال إما في نفسه؛ لقلة العلم والفضل والعفة، وإما في بدنه؛ لعدم جارحة ونقص، وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه).(٢)

ولا يبعد حمل الضرفي الآية على الثلاثة مجتمعة أو متفرقة عافانا الله.

تَجْأُرُونَ: جأر إذا أفرط في الدعاء والتضرع تشبيها بجؤار الوحشيات كالظباء ونحوها.(۱)



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ٧٦٤. اللسان مادة ٦/ ٢١٧، والمصباح المنير صـ٨٦٤، مادة: مسس.

<sup>(</sup>٢) المفردات صـ ٣٩٣، مادة: ضر.

<sup>(</sup>٣) المفردات صـ١٠٣، مادة: جأر.



## \* تفسير الآيات:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَحْتَرُونَ ﴾.

الباء في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يِكُم ﴾ للمصاحبة والملابسة معاً، أي: وما صاحبكم ولابسكم من أي نعمة كانت صغيرة أو كبيرة؛ فابتداؤها واصلة إليكم من الله تعالى ''، و(ثم) في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلصُّرُ ﴾ للتراخي الرتبي ''، أي: إن إخبار الله تعالى لكم أن ما بكم من نعمة فهي من عنده؛ أمر عجيب عندكم، ولكن أن تلجؤوا إليه عند نزول الضر بكم، وأنتم تشركون وتكفرون به؛ أمر أعجب من هذا، وما تضمنه لجوؤكم لله تعالى من إقراركم نفسياً وفطرياً بوحدانية الله تعالى، مع ما يبدر منكم من سلوك مخالف لهذه الفطرة؛ أعجب من الإقرار أن كل ما في الإنسان من نعمة فهي من عند الله تعالى.

و (﴿إِذَا ﴾ في الآية شرطية) (")، وكأن حال الالتجاء لا يكون لو لم يمسهم الضر، والتعبير عن حال التجائهم لله تعالى وارتمائهم متوسلين بين يديه سبحانه بالجؤار؛ للدلالة على حالتهم النفسية المرعبة، ومظهرهم المنكوب لشدة وقع الضرعليهم، ولعنصور السامع وجاءت بفعل المضارعة لتكرر ذلك منهم كلما وقع الضرعليهم، وليتصور السامع سلوكهم الدال على إقرارهم الفطري في هذه الحالة بوحدانية الله وعظمته وقدرته،

<sup>(</sup>١) انظر: أبو السعود ٥/ ١٢٠، التحرير والتنوير ١٧٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ٧/ ٢٤٠.



N.

لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن ضرهم لا يكشفه إلا الله، (فكأنه تعالى قال لهم: فأين أنتم عن هذه الطريقة في حال السلامة والرخاء). (١)

ومعنى (ثم) في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَ عَنكُم ﴾ للترتيب الرتبي، فإن حصول الإعراض عن الله والكفر به بعد الإقرار فطرة وسلوكاً حال نزول البلاء؛ أمر مستبعد أن يصدر من سليمي النفس والعقل، بل هو أعجب من حال من أقبل على الله بعد أن أعرض عنه (م) يقول أبوالسعود: (وكلمةُ (ثم) ليست للدلالة على تمادي زمانِ مِساس الضرّ ووقوع الكشفِ بعد برهة مديدةٍ بل للدلالة على تراخي رتبةِ ما يترتب عليه من مفاجأة الإشراك المدلولِ عليها بقوله سبحانه: ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَجِهِمُ مِن مُفَاجأة الإشراك المدلولِ عليها بقوله سبحانه: ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَجِهِمُ المُنسِلُونَ ﴾ فإنّ ترتبها على ذلك في أبعد غايةٍ من الضلال). (")

و(إذا) في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَ عَنكُمْ ﴾ فجائية ٥٠٠ (للدّلالة على إسراع هذا الفريق بالرجوع إلى الشرك، وأنه لا يتريث إلى أن يبعد العهد بنعمة كشف الضرّ عنه، بحيث يفجأون بالكفر دفعة دون أن يترّقبه منهم مترّقب، فكان الفريق المعني في قوله تعالى: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم ﴾ فريق المشركين، ثم شبهت مقارنة عودهم إلى الشرك بعد كشف الضرّ عنهم؛ بمقارنة العلّة الباعثة على عملٍ لذلك العمل [وهي كفر



<sup>(</sup>۱) انظر: الرازى ۲۰/ ٤٢، ابن عادل ۲/ ۱۵۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نظم الدرر ١١/ ١٨٠، التحرير والتنوير ١٤/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) أبو السعود ٥/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) الدر المصون ٧/ ٢٤٠.



النعمة بعد فعل الشرك]؛ فقال تعالى: ﴿لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواً فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴾، ووجه الشبه مبادرتهم لكفر النّعمة دون تريّث؛ فاستعير لهذه المقارنة لام التعليل، وهي استعارة تبعيّة تمليحيّة تهكميّة، وقد سمى كثير من النحاة هذه اللام لام العاقبة). "

ومعنى: ﴿ بِمَا ءَالْيَنَاهُمُ ﴾ أي: أنعمنا عليهم من كشف الضر وإزالة المكروه، وبها أرسلنا به رسلنا من التوحيد والوحي والشرائع. "

ثم هددهم وتوعدهم بقوله ﴿فَتَمَتَّعُوا ﴾، أي انتفعوا بها أنعمت عليكم كيف تحبون وليلهكم الأمل بكفركم إلى أمد، كها قال تعالى: ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة أمركم وجزاء كفركم، وما ينزل بكم من العذاب الذي وعدكم الله بده في قولده: ﴿ أَنَى أَمْرُ ٱللّهِ فَلا تَسَتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَكُم وَتَعَالَى عَمَّا فِي النحل: ١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الرازي ٢٠/٤٣، ابن عادل ٢/ ١٦٠، التحرير والتنوير ١٧٩.



<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ۱۷۹، ۱۷۹، وانظر: الكشاف ۲/ ۵۷۱، الرازي ۲۰/ ٤٣، الدر المصون ٧/ ٢٤١.



# أثر انحراف العقيدة على الأمن النفسي والاجتماعي

١٩ - ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأَلَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَافُهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللَّهِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَى ظَلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ۖ فَ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ } أَيْمُسِكُهُ، عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُهُ، فِي ٱلثِّرَابُّ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ اللَّهُ المُرْابُ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### \* مناسبة الآيات:

بعدما بين في الآيات السابقة ما يتفرع عن كفرهم وإشراكهم من الأحوال المتـضاربة المتناقضة، عطف عليها هنا حالة أخرى من أحوال كفرهم لها أثر على أمنهم النفسي وسلوكهم الاجتماعي واضطرابهم العقلي.

## \* غريب الآيات:

تَفْتَرُونَ: الافتراء هو الاختلاق، والاسم: الفرية، وهي الكذبة، ويقال افترى الكذب أي: اختلقه. ١٠٠٠

بُشَرَ: التبشير لغة مختص بالخير الذي يفيد السرور، إلا أن أصله عبارة عن الخير الذي يؤثر في تغيير البشرة، ولكن كما أن السرور يوجب تغيير البشرة، فكذا الحزن يوجبه، فوجب أن يكون التبشير حقيقة في القسمين، ويؤكده قوله تعالى: ﴿فَبُشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران: ٢١]، واعتبره الرازي أدخل في التحقيق").

<sup>(</sup>٢) انظر: الرازي ٢٠/ ٤٥، ومادة: بـشر في: المفردات صــ ٤٦، عمدة الحفاظ للسمين الحلبي 1/ 997.



<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ١٥١/١٥، المصباح المنير صـ ٣٤٨ مادة: فرا.



ظَلّ: من أخوات كان، وهي إما على بابها من كونها تدل على الإقامة نهاراً على الصفة المسندة إلى اسمها، أو أن تكون بمعنى صار، وهو الراجح لدلالة السياق فإن وجههم لا يبقى مسوداً في النهار فقط بل يبقى كذلك أياماً بلياليها، والله أعلم. (1)

مُسْوَدًاً: أي كئيباً مغموماً، والعرب تقول لكل مغموم قد تغير لونه من الغم: اسود وجهه، إذ ترهقه غبرة، فشبهت بالسواد مبالغة. "

كَظِيمٌ: حزين يخفي غيظه، ولا يشكو ما به، فهو غضبان ممتليء غماً وحنقاً. (")

يَتَوَارَى: يستخفي (")، (وَلَا يُقَالُ اخْتَفَى بِمَعْنَى تَوَارَى بَـلْ يُقَـالُ اسْتَخْفَى) (")، إذن: فالتواري هو طلب الاختفاء والاستتار عن الناس.

هُونٍ: ذُلِّ ١٠٠، وفي لغة قريش الهُوْن والهُوان بمعنى واحد، وبنو تميم يجعلون الهُون مصدر الشيء الهيِّن. ١٠٠

يَدُسُّهُ: الدس: الإِخْفاءُ، ودَسَسْتُ الشيء في التراب أَخفيته فيه. (١٠)

<sup>(</sup>٨) انظر: المفردات صـ١٦٩، ترتيب القاموس ٢/ ١٧٨، المصباح المنير صـ١٦٣.



<sup>(</sup>١) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٤٤، ابن عادل ٢/ ١٦٧، التحرير والتنوير ١٨٤/١٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن للنحاس ٤/ ٧٥، التحرير والتنوير ١٨٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: معانى القرآن للنحاس ٤/ ٧٥، الرازى ٢٠/ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) أبو السعود ٥/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) المصباح المنير صـ ١٥٠ مادة: خفي.

<sup>(</sup>٦) أبو السعود ٥/ ١٢١.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للنحاس٤/ ٧٦، ونقله عن الكسائي. والهوان قراءة شاذة في الآية نقلت عن المحدري. انظر: الشواذ صـ٧٧، ابن جرير ١٤/ ٨٤، الدر المصون ٧/ ٢٦٤.



## # تفسير الآيات:

نحن أمام آيات تذكر حقيقة تاريخية، وتصف نمطاً سلوكياً ذا مرجعية عقدية، تصور لنا الحالات النفسية التي يعيشها هؤلاء المنكرون المستكبرون الجاحدون؛ ليكونوا أنموذجاً حياً لتوصيف حالة كل مخالف للفطرة من حيث الصحة النفسية والعقلية، والسلوك المتعجرف المتناقض.

- فأول سلوك عجيب متناقض فيهم ذكره تعالى في قوله: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمْ ﴾، إذ جعلوا في أموالهم حقاً للأصنام التي لم ترزقهم شيئاً، ولا تضرهم ولا تنفعهم، عن قتادة قال: (وهم مشركو العرب، جعلوا لأوثانهم نصيباً مما رزقناهم، وجزءاً من أموالهم يجعلونه لأوثانهم) (()، قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ اللهِ وَمَا لِكُمْ وَمَا لِكُمْ اللهِ اللهُ وَمَا لِكُمْ وَمَا لِكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ





<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ٢٧/ ٢٢٦ ، وأخرجه أيضاً عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، انظر: الدر المنثور٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١٨٠.



للق آن

# \* والتناقض في سلوكهم هذا من جهتين:

إحداهما: أنهم يجعلون نصيباً من الحرث والأموال لجماد لا حول له ولا قوة؛ خوفاً من ضره وتقرباً من نفعه.

والثاني: أنهم يعطونهم هذا النصيب من رزق الله تعالى المنعم عليهم كل نعمة ظاهرة وباطنة، فبدل أن يشكروه؛ أشركوا به وشكروا من لا يضر ولا ينفع.

واقترن سلوكهم بالتبرير، المشار إليه بالافتراء في قوله تعالى: ﴿ تَأَلُّهُ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا

رنج كُنْتُم تَفْتَرُونَ ﴾، فالقسم بالتاء (يختص بها يكون المقسم عليه أمراً عجيباً ومستغرباً».. المسات المسات أي: إنهم يُسألون سؤالاً عجيباً بمقدار غرابة الجرم المسؤل عنه) (١٠)، وهو أنكم:

﴿ تَفَتَرُونَ ﴾ أي: تختلقون الحجج والتبريرات لما تفعلون وتقولون بأن هذه الجهادات آلهة، وأنكم ما تعبدونها إلا لتقربكم من الله زلفاً، (والإتهان بفعل الكون وبالمضارع للدّلالة على أن الافتراء كان من شأنهم، وكان متجدداً ومستمراً منهم، فهو أبلغ من أن يقال: عمّا تفترون، وعمّا افتريتم). (٢)

#### - السلوك الثانى:

هو في اعتقادهم، وتناقض هذا الاعتقاد مع رغباتهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٨١/١٤.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ١٨٢.



# \* وفي هذه الآية بيان ثلاثة أمور أساسية:

- إحداها: اعتقادهم بأن الملائكة بنات، إذ الجعل هنا أعم من كونه بالقول "، فهو اعتقاد وقول، قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمَّ عِبَكُ ٱلرَّحَمَٰنِ إِنَاتًا ﴾ [الزخرف:١٩].
- والثاني: اعتقادهم نسبتها لله تعالى؛ بأن زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات الجن "، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَائِنَ ٱلْجِنَا اللهِ فَسَبًا ﴾ [الصافات:١٥٨]، وكان هذا اعتقاد كِنانة وخزاعة من العرب ".
- الثالث: رغبتهم في أن تكون ذريتهم ذكوراً؛ لأن ذلك محل شرف ورفعة وقوة لهم، مع اعتقادهم نسبة البنات لله تعالى !!.

فنزه الله تعالى ذاته العظيمة بقوله: ﴿سُبَّحَننَهُۥ عما ينسبه المشركون من جعلهم لله تعالى البنوة أساساً. (1)

ثم ذكر الله تعالى أن الواحد منهم لا يرضى لنفسه بالبنت، فكيف ينسبه لله تعالى، فقال عزَّوجل فاضحاً لهم: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ اللهُ عَنَى اللهُ وَمُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) انظر: أبو السعود ٥/ ١٢١، وفسر الجعل في التحرير والتنوير ١٨٢/١٤ بالقول.

<sup>(</sup>٢) أي: أن الملائكة أتت من ظهور الجن، والسروات الظهر. انظر: القاموس المحيط، مادة: سرو.

<sup>(</sup>٣) انظر: البغوي ٥/ ٢٤، القرطبي ١٠/ ٧٧، الرازي ٢٠/ ٤٤، زاد المسير ٤/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرازي ٢٠/ ٤٤، أبو السعود ٥/ ١٢١.



فِي ٱلتُّرَابِّ أَلَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾، عن ابن عباس قال: (يجعلون لَهُ البنات، يرضونهَنَّ لَهُ ولا يرضونهنَّ لأنفسهم، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إِذَا ولد للرجل منهم جارية أمسكها عَلَى هون، أو دَسَّها في التراب وهي حية). (١٠)

فالآية تخبر أن هؤلاء الذين نسبوا البنت لله سبحانه على سبيل البنوة، وهم يعتقدون بوجوده رباً، تراه إذا أعلم بولادة الأنثى له؛ صار وجهه كئيباً قد غمَّ، وأثر علمه بولادة البنت على بشرته بدلالة قوله تعالى: ﴿ بُشِرَ ﴾ يقول ابن عاشور: (فالتعبير به يفيد تعريضاً بالتهكم بهم، إذ يعدون البشارة مصيبة...) وصار حاله: أنه يخفي الغضب الذي ملأ كيانه وقلبه، وانتشر في أعضائه وظهر على بشرته وسلوكه؛ يطلب الانكفاء عن الناس والابتعاد عنهم من سوء العار الذي لبسه – باعتقاده –، ويحتار فيها يفعل، ويضطرب في حكمه، وتراه كأنه يضرب الكف على الكف ويترنح متردداً في شأنه، ويحدث نفسه يقول: أأبقي هذه البنت حية حبيسة عندي، وأقيم على الذل والهوان ويدن أصابني وتتحدث بي العرب؛ أم أئدها وأدفنها في التراب، وأخفي هذا العار، وبذلك يبقى رأسي مرفوعاً عزيزاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير ۲۷/ ۲۲۸ ط الرسالة، وابن المنذر وابن أبي حاتم (۱۳۳۹)، وابن مردويه، انظر: الدر المنثور ٤/ ١٣٥٠. كما ورد أن قيس بن عاصم وارى ثمان بنات في الجاهلية وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق عن كل بنت منهن نسمة. أخرجه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح انظر: مجمع الزوائد للهيثمي ٧/ ٢٣٨، والإصابة لابن حجر ٣/ ٣٥٣ ط دار صادر.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٨٤/١٤.

﴿ أَلَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾ لأنهم بلغوا من الاستنكاف من البنت أعظم الغايات؛ ويجعلون ما هذا شأنه عندهم من الهون والحقارة لله سبحانه وتعالى وهو المتعالي عن الصاحبة والولد: ﴿ أَلاَ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ اللَّهِ وَلِلَّاللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُو لُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُو لُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُو لُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُو لُكُونَ ﴾ [السطافات: ١٥١ - ١٥١].

إنّ هذه الآيات توجب على المختصين في علم النفس أن يدخلوا الجانب العقدي في دراسة الشخصية والصحة النفسية، وأن يركزوا في أثر الاعتقادات الفاسدة على سلوك صاحبها وصحته الشخصية. (۱)

فالناظر في الأنهاط السلوكية التي ذكرها القرآن؛ يجد أن القرآن يركز على الدور العقدي لدوافع السلوك، ويصور الحالة النفسية الداخلية التي يلعب فيها الاعتقاد الدور الرئيس، فالآيات هنا تنكر نمطاً سلوكياً واجتماعياً فظيعاً نابعاً من اعتقاد

ينظر للتوسع: علم النفس في القرآن، د. عثمان نجاتي صـ ٢٢٣، والشخصية لريتشارد لازاروس، ترجمة محمد غنيم وعثمان نجاتي صـ ١٩٨١، ط: دار الشروق بيروت ١٩٨١م.



<sup>(</sup>۱) إن دراسة علماء النفس للشخصية اتسمت بالقصور والنقص؛ لأنها تقتصر على جوانبها البيئية والوراثية والثقافية والاجتهاعية والفردية، ويهملون الجانب الروحي والعقدي في تكوين الشخصية وأثره في سويتها وأمنها النفسي، وينظرون إلى الشخصية باعتبارها الأبنية والعمليات النفسية الثابتة التي تنظم خبرات الفرد، وتشكل أفعاله واستجاباته للبيئة التي يعيش فيها؛ التي تميزه عن غيره من الناس، ويقسمون الشخصية إلى: شخصية سوية وشخصية غير سوية مهملين الجانب العقدى وأثره في كلا القسمين.



منحرف، كان موجوداً في بعض عادات العرب في الجاهلية، وبقي إلى أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتُصوِّر الانفعالات النفسية لهم، وأثرها على سويتهم الشخصية والسلوكية، في سياق عقدي وقالب بياني ذو دلائل نفسية. (۱)

(فالانحراف في العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة، بل يتمشى في أوضاع الحياة الاجتماعية وتقاليدها، فالعقيدة هي المحرك الأول للحياة، سواء ظهرت أو كمنت...وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليهن في الذل والهوان من المعاملة السيئة والنظرة الوضيعة). "

إنّ اسودادَ الوجهِ، وحالةَ الكظيم: انفعالاتٌ محرقة ودوافعُ قويةٌ لطبع عدواني، والتواري عن الناس وحديثُ النفسِ فيها يقوم به من سلوك: اضطرابٌ في الشخصية والبنية النفسية.

<sup>(</sup>١) وهذا ما يصطلح عليه في علم النفس بالموقف النفسي، والموقف في الحياة النفسية هو: مجموعة من العوامل الانفعالية التي تجعل صاحبها يقوم بنوع مركزي من السلوك تدور، حوله تلك الانفعالات بجوانبها الإيجابية والسلبية.

فالموقف في الدراسات النفسية يتضمن ثلاثة عوامل متفاعلة:

أ- النمط السلوكي وما خلفه من دوافع خاصة تؤثر في نوعية السلوك ودرجته.

ب- الإنسان نفسه في مجموعه ككل في أبعاده التكوينية.

ج- المحيط البيئي بكل مقوماته المتعددة ولا سيها المجال النفسي الاجتهاعي الذي يعيشه ذلك الإنسان.

انظر: لمحات نفسية في القرآن الكريم د. عبد الحميد محمد الهاشمي صـ١٢٨، ط رابطة العالم الإسلامي من سلسة دعوة الحق العدد ١١ السنة ١٤٠٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) ظلال القرآن ٤/ ٢١٧٧.



وفقدانَ السيطرة على هذه الانفعالات، وعدم تحكيمها للفطرة الربانية ينشأ عنها الفعل الإجرامي: الوأد، أو جريمة اجتهاعية: إهانة البنت وإذلالها، وينعدم بذلك الأمن النفسي، والأمن الاجتهاعي والبيئي.

هذه الدوافع والانفعالات والسلوكيات الفاسدة والمنحرفة والمتطرفة؛ ليست قاصرة على مشركي العرب وأبناء جاهليتهم، بل هي مثال لكل من يخالف الفطرة الربانية، ويعتقد عقائد فاسدة، وواقعنا الذي نعيشه يعج بأمثال هؤلاء، وأثرهم على الأمن الاجتماعي أجلى من أن يقام له دليل، ولو ألقينا نظرة إلى نسب الانتحار \_مثلاً \_ في الدول التي انحرفت عن الفطرة لتجلى لنا حقيقة المواقف النفسية للمخالفين للفطرة الربانية الطاهرة.



# أثر الإيمان في الاستقرار والأمان

٢٠ ﴿ لِلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءٌ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْمَعْ الْمَا اللَّهُ وَلَكِن يُؤَخِرُهُمْ الْمَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُؤَخِرُهُمْ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُستَعَمِّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْجُرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴿ اللَّهِ أَجَلِ مُستَعَمِّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْجُرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ آنَ لَهُمُ ٱلْخَرْبَ اللَّهُ لَلَّهُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّ فَرَطُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمْمِ مِن قَبْلِكَ جَرَمَ أَنَ لَمُهُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمْتَ عَذَابُ آلِيهُ أَلَيْ أَمُ وَمَا يَكُولُونَ وَمَا يَكُولُونَ أَلَيْ مَا يَكُولُونَ أَلَا اللَّهُ لَقُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ يُعْمَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

## \* مناسبة الآيات:

هذه الآيات تتمة لما سبقها في الإنكار على المشركين مقالتهم واعتقادهم في الله وملائكته، فبعدما بين خفة عقولهم وسخافة معتقداتهم وسوء أحوالهم؛ بين في هذه الآيات ضعف خلقهم وكمال ذاته سبحانه ولطفه بعباده، وهددهم بالجزاء الذي يستحقونه إن استكبروا عن الحق.

# ويمكن القول أيضاً:

بعدما بين الله تعالى في الآيات السابقة انعدام الأمن النفسي فيمن أشرك بالله تعالى وأفسد فطرته، بين في هذه الآيات نعمة الإيهان في الأمن النفسي والاستقرار على المؤمنين، والله أعلم.





## ه غريب الآيات:

مَثَلُ السَّوْءِ: أي: النقص إنها ينسب إليهم، والقبيح من المثل، وما يسوء من ضرب له ذلك المثل ١٠٠٠.

و(صفة السَّوْء من احتياجهم إلى الولد، وكراهتهم للإناث، خوف الفقر والعار). " الْمَثُلُ الأَعْلَى: أي: الكهال المطلق من كل وجهه، وهو الأفضل والأطيب، والأحسن، والأجمل"، و(الصفة العليا من تنزُّهه وبراءته عن الولد). "

يُوًاخِذُ: (المؤاخذة: الأخذ المقصود منه الجزاء، فهو أخذ شديد، ولذلك صيغت له صيغة المفاعلة الدالة على الكثرة، فدل على أن المؤاخذة المنتفية بـ ﴿ لَوَ ﴾ هي الأخذ العاجل المناسب للمجازاة، لأن شأن الجزاء في العرف أن لا يتأخر عن وقت حصول الذنب). (٠)

مُفْرَطُونَ: مَنْسِيُّونَ مَثْرُوكونَ في النارِ، أو مُقَدَّمُونَ مُعَجَّلُونَ إليها. " وَلِيُّهُمْ: أي: ناصرهم. "





<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٧/ ٢٢٩ ط الرسالة، ابن كثير ٤/ ٥٧٨ ط طيبة.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسر ٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٧/ ٢٢٩ ط الرسالة، ابن كثير ٤/ ٥٧٨ ط طيبة.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المسير ٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير ١٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: اللسان ٧/ ٣٦٦، المفردات صـ٧٦، معاني القرآن للفراء ٢/ ١٠٧، الكشاف ٢/ ٥٧٣.

<sup>(</sup>٧) الدر المصون ٧/ ٢٤٩.



## تفسير الآيات:

ختمت الآية السابقة بقوله تعالى: ﴿ أَلَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾، ومن كان حكمه كذلك؛ فإنه لا يستحق أن يوصف بأوصاف النزاهة والمعالي؛ لفساد طرق تفكيره، وانعدام أركان الصحة ومدارك القوة في أحكامه، فقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآكِخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّةِ وَلِلَهِ الْمَثُلُ اللَّعَلَى وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ فكانوا أحسق بأوصاف السوء، وكل ما تحمله السوء من دلالة منفرة - كالذل والفقر والحاجة للولد والرعونة - تليق بهؤلاء؛ لما يظهر منهم من أحوال بسبب فقدهم الإيمان باليوم الآخر، ونسيانهم أن لهم رباً سيحاسبهم على قتل أولادهم، وعلى ضعف ثقتهم بخالقهم في أن الرازق الكافي، ولو اطمأنت نفوس الدعاة لتحديد النسل في عصرنا لهذا الركن العظيم من أركان الإيمان لما أقدموا على إفساد عقائد الناس وتقزيم مجتمعاتهم.

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾: أي ولله سبحانه الصفات الكاملة العجيبة الـشأن، التي تليق بجلاله به من صفات الجمال والجلال والكمال. ‹‹›

يقول ابن عاشور: (هذه الجملة معترضة جواباً عن مقالتهم التي تضمّنها قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ﴾ [النحل ٥٨] فان لها ارتباطاً بجملة: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنكتِ سُبْحَننهُ ﴾ [النحل ٥٧]، فهي بمنزلة جملة ﴿ سُبْحَننهُ ﴾ غير أن جملة ﴿ سُبْحَننهُ ﴾ جواب بتنزيه الله عمّا نسبوه إليه، وهذه جواب بتحقيرهم على ما يعاملون به البنات مع نسبتهم إلى الله هذا الصّنف المحقرّ عندهم). "

<sup>(</sup>١) ينظر: أبو السعود ٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ١٨٦.

﴿ وَهُو الْعَزِينُ ﴾ (المنفردُ بكمال القدرة لا سيما على مؤاخذتهم بذنوبهم ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ الذي يفعل كلَّ ما يفعل بمقتضى الحكمةِ البالغةِ، وهذا أيضاً من جملة صفاتِه العجيبة تعالى). (')

(ولما كان السياق للحكمة، وكان الظلم - الذي هو إيقاع الشيء في غير موقعه -

شديد المنافاة لها، وكان الشرك أظلم الظلم، قال: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم ﴾ أي: يأخذهم أخذاً شديداً؛ بسبب ظلمهم وشركهم.

قوله تعالى: ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا ﴾، أي: الأرض المعلوم أنها مستقرهم سواء ظاهرها وباطنها، وأعرق في النفي، فقال تعالى: ﴿مِن دَاتَبَةٍ ﴾ أي: نفس تدب على وجه الأرض، لأن الكل إما ظالم يعاقب بظلمه، وإما من مصالح الظالم فيهلكه عقوبة للظالم). "

سمع أبو هريرة رجلاً وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فالتفت إليه فقال: (بلي، والله إن الحُبارى لتموت في وكرها هزالاً بظلم الظالم). (")

ويقول ابن مسعود:

(خطيئة ابن آدم قتلت الجُعْل).(١)

<sup>(</sup>١) أبو السعود ٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ١١/ ١٨٦. وانظر: أبو السعود ٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٣١، ط الرسالة، وابن حميد وابن أبي الدنيا. انظر: الدر المنشور ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٣١.



عن أبي الأحوص قال: (كاد الجُعْل أن يعذّب بذنب بني آدم، وقرأ: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ ﴾). ‹‹›

ففي الآية تربية للمؤمنين وتهيئة لهم على المواظبة في إقامة العدل في مجتمعهم ودولتهم التي سينتقلون إليها؛ وأساس هذا العدل: التوحيد والعقيدة السليمة والعمل الصالح، وفي الآية بيان أثر فساد العقيدة على البيئة والحياة، وهذا مثل قول تعالى: ﴿ ظُهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيمَا كُسَبَتُ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ النَّي عَمِلُوا لَعَلَهُم بَعْضُ الله المراب الأمن البيئي النَّذِي عَمِلُوا لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ١٤]. ففي الآية إشارة إلى أسباب الأمن البيئي والاجتماعي.

(﴿ وَلَكِنَ ﴾: لا يفعل بهم ذلك فهو ؟ ﴿ يُوَخِرُهُم ﴾ إمهالاً بحكمته وحلمه: ﴿ إِلَى الْجَلِ مُسَمَّى ﴾ ضربه لهم في الأزل). "

(﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾ أي: الوقت الذي وُقِّت لهلاكهم ﴿ لَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ ٥ عن الهلاك ساعة فيمهلون ﴿ وَلَا يَسُتَقْدِمُونَ ﴾ له حتى يستوفُوا آجالهم). ٣٠

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٧/ ٢٣٠.



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير ۱۷/ ۲۳۱.

وأبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، وهو تابعي ثقة معروف، قتل في زمن ولاية الحجاج على الكوفة. انظر: التقريب ١/ ٧٦٠ط دار الكتب العلمية، تهذيب التهذيب ٨/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ١١/ ١٨٧.



وبعد أن بين أثر اعتقادهم على الأمن البيئي والحيواني والاجتماعي، وهددهم بها سبق، عاد القرآن لذكر بلية أخرى من مقالاتهم، ولون قبيح من تلون أحوالهم، فقال تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ مَا يَكُرُهُونَ ﴾، أي: يقولون بأن البنات لله تعالى ويحمون بذلك، ويصفون الملائكة بالبنات وينسبونها لله تعالى، وهم يكرهونها لأنفسهم، ويقولون - أي كفار قريش كها ورد عن مجاهد -: لله البنات ولنا الذكور. (۱)

وقد حمل الزمخشري الكراهية في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُرَهُونَ ﴾ على أعم من نسبة البنات لله تعالى، وفسرها بجعل أرذل أموالهم لله تعالى وأكرمها لأصنامهم "، وبذلك تكون الآية قررت ما سبق بيانه في البنات، وأسست معنى جديداً وزادت أنواعاً أخرى في الجعل، وهو أنهم لم يقتصروا في الإساءة في حق الله تعالى بنسبة البنات له؛ وإنها في أمور أخرى منها ما يتعلق بالمال والقرابين.. النح، وهو يتناسب مع عموم اسم الموصول: (ما) في الآية، فتكون هذه الآية أعم من آية: ﴿ وَيَجَعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبُنَتِ ﴾، وهذا أنسب لسياق التوبيخ والتقريع الذي مشت عليه الآيات، ولسياق شرح أحوال المشركين وسوء طويتهم، والله أعلم.

ثم عطف على حالهم تلك حالةً أخرى، فقال: ﴿ وَتَصِفُ ٱلسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ الْكَذِبَ الْكَذِبَ وَالْآية

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ٢/ ٥٧٣، وهو الاحتمال الثاني اللذي ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير 181/1٤



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٣٢.



جعلت عين قولهم ذاتاً للكذب (۱)، وإسناده إلى اللسان لبيان أنه مجرد قول لا حقيقة له بوجه (۱)، والآية ذكرت المجرم - المشركين - مع أداة جريمته: - اللسان -، وصفة الجرم: - يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب -، وبيّن كذبهم بقوله:

ولا يبعد تفسير الحسنى بها يقابل معنى الجعل المتضمن في (ما) الموصولة في قوله: هما يكرّمُون ﴾؛ فإن كان ما يكرهون: البنات، كانت الحسنى الذكور كها وردعن قتادة ومجاهد ومقاتل (()) وإن ما يكرهون: عاماً كها مرعن الزخشري؛ كانت الحسنى كل ما يقابلها في العموم، فهم جعلوا لله شريكاً؛ وهم لا يرضون بأن يشاركهم أحد في ملكهم، وجعلوا لله البنات، وهم لا يرضون إلا بالذكور؛ وكأن النساء تختار مولودها، وجعلوا من فسادهم وباطلهم حسناً وحقاً؛ وزعموا أن لهم الجنة والجزاء الحسن (())؛ وقد رد الله عليهم أشد رد في قوله: ﴿لا جَرَمُ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَهُم مُقَرِّطُونَ ﴾، أي: وقد رد الله عليهم أشد رد في قوله: ﴿لا جَرَمُ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَهُم مُقَرِّطُونَ ﴾، أي: حقاً بلا شك ولا تردد ولا ظن أن النار حقاً وملكاً ومأوى لهم، وأنهم مقدَّمون إليها، ويسبقون أصحابها إليها لأنهم أحق أصحابها بها؛ جزاء على اعتقادهم ووصفهم وكبرهم وغرورهم.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك ابن جرير ١٧/ ٢٣٢، ط الرسالة، وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد الرزاق انظر الدر المنثور ٤/ ١٣٥، وأما النقل عن مقاتل فه في زاد المسير ٤/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) ورد عن يهانٍ في تفسير ﴿لَلْمُسُنَى ﴾: الجنة. ذكره البغوي ٣/ ٧٤ ط المعرفة، ونقله ابن الجوزي عن شيخه أبي سليهان الدمشقي، زاد المسبر ٤/ ٣٣٦.

والآية دليل على أن الإنسان أضعف من أن يستقل بالمعرفة لوحده، وأن يرسم التصورات الحقيقية للمخلوقات، وأن يصل إلى الحقيقة بيقين اعتماداً على عقله دون

<sup>(</sup>۲) ينظر: أبو السعود ٥/ ١٢٣، والتحرير والتنوير ١٩٣/١٤ زهرة التفاسير ٨/ ٢٠٦، وقد فسر الرازي اليوم بيوم القيامة والمعنى أن وليهم الشيطان يوم القيامة ولا ولاية له، توبيخاً لهم وسخرية منهم، الرازي ٢٠/ ٥٠، وهو وجه محتمل، ولكن أرى ما أثبته وقد رجحه ابن عاشور من باب أن الله وصف كيد الشيطان بالضعف فوليهم في الدنيا ذو كيد ضعيف فكيف تصح ولايته في الآخرة، بل من جملة عذابهم براءته منهم، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) ينظر: أبو السعود ٥/ ١٢٣، التحرير والتنوير ١٩٣/١٤.



قيادة الرسل الذين أرسلهم الله تعالى، ولا يمكنه أن يصل إلى علة السعادة مستقلاً بنفسه دون أن يستند إلى حقائق لا يمكنه تحصيلها إلا عن طريق من أرسلهم الله تعالى هادين ومبشرين.

وقد يقول قائل: فنحن نعتمد على القرآن الذي أنزله الله وفيه بيان كل شيء وهو وحي من عنده سبحانه، فيمكننا أن نعتمد عليه وحده في إدراك المعرفة والحق، ونستغنى عن سنة الرسول عليه.

فجوابه في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونِ ﴾.

# \* فقد حصر الله مقصد إنزال القرآن في ثلاثة أمور:

#### - إحداها:

ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ما اختلفوا فيه، وذكر محل البيان أنه فيها اختلفوا فيه، أي: من أمر (دينهم ودنياهم) ، ففي الآية بيان أصل وظيفة السنة النبوية، وهي بيان القرآن الكريم. "

## والقصر في الآية له فائدتان:

● إحداهما: لقصد الإحاطة بالأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها.

<sup>(</sup>١) انظر: نظم الدرر ١١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر كتاب: نسخ وتخصيص وتقييد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية وتطبيقية د.عارف بن عوض الركابي ط مكتبة الرشد أولى ١٤٢٧هـ في بيان وظيفة السنة النبوية.



والثانية: لتفنيد أقوال من زعم من المشركين أن القرآن أنزل لذكر القصص وللتفكه والمسامرة، حتى ادعى بعضهم أنه يأتي بقصص أحسن، فكشف لهم القرآن جهالاتهم وهداهم إلى أسس الحق ومجامع الخير. "

(وقد عبر عن ضلالهم بطريقة الموصولية: ﴿ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ ﴾، للإياء إلى أن سبب الضلال هو اختلافهم على أنبيائهم، فالعرب اختلفت ضلالتهم في عبادة الأصنام، عبدت كل قبيلة منهم صناً وعبد بعضهم الشمس والكواكب، واتخذت كل قبيلة لنفسها أعمالاً يزعمونها ديناً واختلفوا مع المسلمين في ذلك). "

- المقصد الثاني، والثالث، من مقاصد إنزال القرآن:

الهداية والرحمة: في قول عالى: ﴿ وَهُدُى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ أي: دالاً على الهداية ومسبباً لمن تدبر فيه الرحمة، لقوم صار الإيبان فيهم سجية لا ادعاء، والعمل بها أنزل طبعاً، وهذه الهداية والرحمة لما كانت من أفعال منزل القرآن صارت صفة للقرآن.

وفي الآية إرشاد للمسلمين إلى الأسس العلمية والمعنوية لإقامة مجتمعهم في المستقبل وحصول الأمن فيه؛ وذلك بأن يلتزموا بالقرآن المنزل على رسول العالمين، وأن يحافظوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنها بيان القرآن، فتتحقق بذلك الرحمة والهداية، ويرتفع العذاب بارتفاع الخلاف كها قال صلى الله عليه وسلم في حجة



<sup>(</sup>١) ينظر: التحرير والتنوير ١٩٦/١٤.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ١٩٦.



الوداع: «وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِي اللهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِي اللهِ وَأَنْتُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكُتُمْ مِمِا كِتَابَ عَنِي اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيّهِ ». " الله وَسُنَّةَ نَبِيّهِ ». "

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الحج باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم رقم (٢١٣٧)، وأبو داود في الحج باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم (١٦٢٨). من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ من بلاغاته كتاب الجامع باب النهي عن القول بالقدر رقم (١٣٩٥).



# نعَمُ وعبر ودلائلُ

#### \* مناسبة الآيات:

هذه الآيات عودة إلى تقرير المقصد الأعظم من سورة النحل وهو الإلهيات، كوجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته وباقي صفاته سبحانه، ووجوب تحقيق مستلزمات الإيهان بها كالعبادة والشكر؛ من خلال بيان النعم التي هيأها الله تعالى للإنسان في إصلاح عالمه العلوي والسفلي، وحول هذا تدور عبارات المفسرين. (۱)

وقد جعل ابن عاشور هذه الآيات متصلة بسياق أول النحل إلى قوله تعالى: ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَمُتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦]، وجعل ما بينها كلام معترض؛ وإنها كان سياق أول سورة النحل سياق استدلال فيه امتنان، وهنا سياق امتنان فيه استدلال وهذا لا يتعارض مع ما سبق بل يلتقي معه، والله أعلم.

#### \* غريب الآيات:

لَعِبْرَةً: العِبْرَة: الاعتبار، أي: الاتعاظ والتذكير.



<sup>(</sup>١) ينظر: الرازي ٢٠/ ٥٠، نظم الدرر ١١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ١٩٧.



وأصله من العبر: وهي تجاوز من حال إلى حال، وكان الاعتبار والعبرة: تجاوز من الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى معرفة ما ليس بمشاهد. (١)

نُسْقِيكُمْ: هي من أسقى، ولو كانت من سَقَى لكان لفظها بفتح النون: نَسقيكم، يقول ابن جرير: (بمعنى: أنه أسقاهم شرابًا دائبًا. وكان الكسائيّ يقول: العرب تقول: أسقيناهم نَهْرا، وأسقيناهم لبنا: إذا جعلته شِرْبا دائباً، فإذا أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا: سقيناهم فنحن نَسْقِيهم، بغير ألف) (٢٠).

فصار المعنى: إنّ الله جعل مما في بطون الأنعام شراباً دائماً ليس لهم التصرف في كونه والله أعلم.

بُطُونِهِ: جمع بطن، وأصل البطن الجارحة، خلاف الظهر في كل شيء وهو مذكر، ويقال لكل غامض بطن ولكل ظاهر ظهر. "

يقول ابن عاشور في تفسير البطن في الآية: (وهو اسم للجوف الحاوية للجهاز المضمي كله من معدة وكبد وأمعاء).(ا)

فَرْثٍ: وهي فُضالةُ ما يبقى من العلف في الكَرِش المنهضمةِ بعدَ الانهضام وكثيفُ ما يبقى في الأمعاء. (٠)

<sup>(</sup>٥) أبو السعود ٥/ ١٢٤، انظر: المفردات صـ ٣٧٤، اللسان ٢/ ١٧٦، مادة: فرث، معاني القرآن للنحاس ٤/ ٨١.



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ ٠ ٣٢، لسان العرب ٤/ ٥٢٩، المصباح المنير صـ٣١٧ مادة: عَبَرَ.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۷/ ۲۳۷ ، وانظر: المفردات صـ ۲۳۲ مادة: سـقى ، الـدر المـصون ٧/ ٢٥٢، ابـن عادل ٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفردات صـ ٥١ ، والمصباح المنير صـ٥٣ مادة: بطن.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٩٩/١٤.

سَائِغًا: سَاغَ يَسُوغُ سَوْغًا مِنْ بَابِ قَالَ، سَهُلَ مَدْخَلُهُ وانحداره فِي الْحَلْقِ. "
قال ابن الجوزي: (سهلاً في الشرب لا يشجى به شاربه، ولا يَغصّ. وقال بعضهم:
سائغاً، أي: لا تعافه النفس وإن كان قد خرج من بين فرث ودم). "

سَكَرًا: قد مر في بحث الناسخ والمنسوخ في السورة الاختلاف في تفسير السكر، فمنهم من ذهب إلى أنه الخمر، ومنهم من ذهب إلى أنه عام في كل مطعوم ويدخل في ذلك الخمر. "

وما سوى هذين القولين فإنه يدخل في معناهما. ٤٠٠

ولكن لابن جرير رأي وجيه، فبعدما بين أن الآية غير منسوخة لعدم ورود دليل على ذلك من آية أو خبر أو إجماع، قال: (فوجب القول بها قلنا من أن معنى السَّكر في هذا الموضع: هو كلّ ما حلّ شربه، مما يتخذ من ثمر النخل والكرم، وفسد أن يكون معناه الخمر أو ما يسكر من الشراب، وخرج من أن يكون معناه السَّكر نفسه، إذ كان السَّكر ليس مما يتخذ من النَّخل والكرم، ومن أن يكون بمعنى السكون). (٥)



<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ٨/ ٤٣٥، المفردات صـ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) زاد المسر ٤/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: صـ ٣٢٥-٣٢٩ من البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٦٠ ، ٢٦١ فقد ذكر خمسة أقوال هي باختصار: الخمر، السكر مصدر ثم سمي الخمر به، اسم للخل بلغة الحبشة، اسم للعصير ما دام حلواً، اسم للطعم. وذكر في باهر البرهان ٢/ ٨٠٥، ثلاث أوجه في تفسيرها وهي: المعتصر من الثمرات، النبيذ وهو حلال عند أني حنيفة، الخمر.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٧/٧٧ ط الرسالة.



فقد أبى دخول الخمر في معاني السكر في الآية، وقول ابن جرير قوي من حيث إن الآية من العام الذي خصص، أي: إن الله تعالى من عليهم بكل ما يشربونه من المطعوم، وكان من بينها الخمر؛ لأنه لم يكن محرماً وقتئذ، ولما حرم الخمر بقيت المنة في كل مطعوم مشروب وخرج من معانيها الخمر، والله أعلم. (1)

#### \* تفسير الآيات:

تبدأ الآيات بواو الاستئناف لما تقدم ذكره من الدلائل في أول سورة النحل، وباسم الجلالة الذي لم يسم به أحد من قبل؛ لما له في النفس من وقع المهابة والخوف والتعظيم؛ ولما في تقديم ذكر اسمه سبحانه من فائدة التخصيص، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يقول ابن جرير: (يقول تعالى ذكره منبها خلقه على حججه عليهم في توحيده، وأنه لا تنبغي الألوهية إلا له، ولا تصلح العبادة لشيء سواه: أيها الناس معبودكم الذي له العبادة دون كلّ شيء، ﴿أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ ﴾)"، وقد تقدم تفسير هذا النظم بها يغني عن إعادته."

<sup>(</sup>۱) بقي أن نذكر أن (سكر)؛ ذكرها السيوطي في المعرّب في القرآن، ونقل عن ابن عباس قال: (السكر بلسان الحبشة الحل). فيكون العرب قد وسعوا مدلولها بعد ذلك في كل مطعوم، والله أعلم.. انظر: المهذب فيها وقع في القرآن من المعرب لجلال الدين السيوطي صـ١٠، تحقيق د.التهامي الراجي الهاشمي ط صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات د.ت وعمن نقل ذلك عن ابن عباس البغوي ٣/ ٧٥ ط المعرفة، زاد المسير ٤/ ٣٣٩. وقد ضبط عقق المهذب (السكر) بتشديد الكاف ولم أجدها قراءة.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٧/ ٢٣٦ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٣) انظر: صـ ٤٠١ من البحث.

N. C.

ثم بين الله تعالى أن هذا الماء النازل بإذنه إلى الأرض؛ كان سبباً لحياتها وازدهارها وصلاح معيشة الإنسان عليها، لما جعل الله تعالى في الماء من خصائص الحياة والإنبات، فقال تعالى: ﴿ فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾، وموت الأرض: يبس زرعها وتشقق أرضها بسبب الجفاف، وموت بذورها، وذهاب الناس والحيوان عنها، وهجرها حتى صارت موحشة مخيفة لا روح فيها، وإحياؤها: هو إخراج الكلأ والشجر، والتئام الأرض واهتزاز التربة بها يسبب نبات الزرع وانتعاش البذور، لتصلح للحياة وعودة الناس إليها وإخراج كل ما فيه الحياة منها، كها في قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ كُلِّ رَفْعَ بَهِيجٍ ﴾ هامِدة في إذا أَزَلنا عليها أَلْمَاء الْمَاء الْمَارَة وَرَبَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْتْ مِن كُلِّ رَفْعَ بَهِيجٍ ﴾ [الحج:٥].

ولما كان مظهر إنزال المطر وإحياء الأرض لا يخفى على عاقبل بسير؛ لما فيها من الدلالة على وحدانية الله تعالى قال سبحانه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾، يقول أبو السعود: (أي: في إنزال الماء من السماء وإحياءِ الأرض الميتة به ﴿ لَآيَةً ﴾ وأيَّةُ الية دالة على وحدته سبحانه وعلمه وقدرتِه وحكمتِه ﴿ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ هذا التذكيرَ ونظائرَه سماعَ تفكر وتدبُّر، فكأن مَنْ ليس كذلك أصمُّ. (۱)

يقول ابن عاشور: (والسمع: هنا مستعمل في لازم معناه على سبيل الكناية، وهو سهاع التدّبر والإنصاف لما تدبّروا به، وهو تعريض بالمشركين المذين لم يفهموا دلالة ذلك على الوحدانية، لذلك أختير وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف والامتشال؛



<sup>(</sup>١) أبو السعود ٥/ ١٢٤.



نمسوذج

العلمسى

بطريقــــة التفـــسير التحليلي.

لأن دلالة المطر وحياة الأرض به معروفة مشهورة، ودلالة ذلك على وحدانية الله تعالى ظاهرة لا يصدّ عنها إلا المكابرة) (١٠) فأصنامهم التي يعبدونها مع الله لا تقدر على فعل ذلك، كما قال تعالى: ﴿هَلْ مِن شُرَكا آيِكُم مّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيَعٍ سُبْحَانَهُ وَلَك، كما قال تعالى: ﴿هَلْ مِن شُرَكا آيِكُم مّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيَعٍ سُبْحَانَهُ وَوَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠].

كما أن في الآية إشارة إلى معنى آخر يعرض بالمشركين ويرشد المؤمنين، فالأرض متهيأة لتلقي ماء السماء ، وهو ما أنزله الله.

يقول ابن كثير: (وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء). ('')

(ولما ذكر سبحانه هذا الأمر العام [أي إنزال الماء من السماء]، ونبه على ما فيه من غريب الصنع الذي غفل عنه لشدة الإلف به، أتبعه بعض ما ينشأ عنه من تفاصيل الأمور المحتوية على عجائب المقدور، وبدأ بأعمها وأشدها ملابسة لهم، وأكثرها في نفسه وأعظمها منفعة ودخلاً في قوام عيشهم) "، فقال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُورُ فِي الْمُنْعَنِمِ لَعِبْرَةً ﴾: (عظيمة وأيّ عبرة إ، تحار في دركها العقولُ ويهيم في فهمها ألبابُ الفحول). "

<sup>(</sup>٤) أبو السعود ٥/ ١٢٤.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ٤/ ٥٨٠ ط طيبة.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١١/ ١٩٢.

وكأن سائلاً سأل عن هذه التذكرة والعظة العجيبة التي تحار في تقديرها العقول؛ لما في نظامها من العجائب: أين هي في الأنعام ؟!، فكان الجواب في قوله تعالى: ﴿نُّمْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدربينَ ﴾.

فهذا امتنان فيه استدلال على عجيب خلق الله وقدرته، وتفرده بهذا الخلق والتقدير، فلو كانت هذه الأصنام التي يعبدها المشركون تخلق شيئاً؛ فأين محلها في خلـق اللـبن في بطن الأنعام.

ولو لم يكن ثمة خالق؛ فمن يقدِّر هذا الغذاء الذي يعد من مقومات الأمن الصحي للإنسان، يخرج من أماكن ومواد يعافها الإنسان بلون أبيض وطعم يشتهي.

# \* وفي الآية أوجه عديدة في الامتنان:

منها أن الخارج ليس في أصله محلاً مناسباً يستسيغه الإنسان للشرب، ولكن الله جعله شراباً دائماً ترغب به النفس ويطلب الجسم، ولذا عبر النظم القرآني بقوله: ﴿ نُسْقِيكُم ﴾ مقدماً لهذا الفعل على عملية إخراجه؛ لأنه المقصود من عملية إخراج اللبن، فتضمن فعل السقي في الآية معنى الجعل، أي: جعلناه سقيا دائمة لكم والله أعلم، يقول ابن عاشور: (ووقع البيان بـ ﴿ نُسْقِيكُم ﴾ دون أن يقال: تشربون أو نحوه، إدماجاً للمنّة مع العبرة).(١)

وأما الأوجه الأخرى من الامتنان؛ فهي في أوصاف اللبن المذكورة في الآية وفي إشارة الآية إلى كيفية نشوئه:



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/٢٠٠.



# إحداها: في قوله تعالى: ﴿ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ـ ﴾:

قوله: ﴿مِّمَّا ﴾: ﴿من﴾ إما ابتدائية، و﴿ما﴾: بمعنى شيء وقد فسَّره الواقع وهو العلف، لأن اللبن يفرز عن العلف الذي في البطون ابتداءً، فتكون ﴿ما﴾ دالة على العلف أو الغذاء الذي في البطون ''، والمعنى: إن ابتداء جعل هذا اللبن يكون في العلف حين تتمكن منه بطن الأنعام، والله أعلم.

أو أن تكون: ﴿من﴾ تبعيضية، على اعتبار أن اللبن بعضُ ما في بطونه، فتكون: ﴿ما﴾ دالة على اللبن اعتداداً بحالة مُروره في داخل الأجهزة الهضمية قبل انحداره في الضرع. "

والذي يراه الباحث هو ورود المعنيين معاً في الآية، ولكن يختلف الاعتبار فيهما، أي: هي ابتدائية باعتبار ابتداء الجعل للَّبن، كما سيأتي في ذكر معدات الأنعام وكما سيظهر عند ذكر تولد اللبن ونشأته.

وتبعيضية باعتبار أن هذا اللبن بعض ما يخرج من البطون، وهذا الجمع أنسب لسياق الامتنان والاستدلال والله أعلم.

وفي هذه الفاصلة من الآية مسألتان أساسيتان:

إحداهما: في تذكير الضمير في قوله تعالى: ﴿ بُطُونِهِ ـ ﴾ ، والثانية: في جمع البطن.

<sup>(</sup>١) و هو الذي قدمه ابن عاشور: التحرير والتنوير ١٤/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا ما ذهب إليه البقاعي وأبو السعود والآلوسي وغيرهم، انظر: الدر المصون ٧/ ٢٥٢، ابن عادل ٢/ ١٩١، نظم الدرر ١١/ ١٩٣، أبو السعود ٥/ ١٢٤، الآلوسي ١٤/ ١٧٨، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٠، القرطبي ١٠/ ٨٢.



# • المسألة الأولى: في تذكير الضمير في قوله تعالى: ﴿ بُطُونِهِ ، ﴾:

ورد لفظ (الأنعام) في القرآن الكريم في ست وعشرين موضعاً، وبلفظ: (أنعاماً) في موضعين، وبلفظ (أنعامكم) في ثلاثة مواضع، وكل موضع فيه ضمير يعود على الأنعام نجده يعود بضمير المؤنث، إلا في هذه الآية؛ فإنه بضمير المذكر، ونجد الآية الشبيهة لهذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً لَنْسَقِيكُم مِمّافِى الشبيهة لهذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً لَنْسَقِيكُم مِمّافِى الشبيهة لهذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً لَنْسَقِيكُم مِمّافِى الشبيهة لهذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً لَنْسَقِيكُم مِمّافِق الله الله الله الله المؤنث الشبيه في المؤنث الأنعام ولكن الضمير العائد على الأنعام بالمؤنث.

وقد تكلم المفسرون في سبب ذلك وتعددت أقوالهم، وأقوى الأقوال في ذلك أن الضمير عاد على الأنعام بالمذكر: باعتبار لفظ الجمع، أو باعتباره مفرداً مذكراً في سورة النحل، وعاد بالمؤنث في المؤمنون باعتبار لفظ الجماعة، أو معنى الجمع في الأنعام. (1)

وقد كان عود الضمير في سورة النحل بالمذكر على الأنعام سبباً لاستنباط بعض العلماء أن لبن الفحل يفيد التحريم "، وهذا استنباط بإشارة النص، ولكن هل يمكن الاستفادة من عود الضمير بالمذكّر في معرفة إشارة علمية أخرى غير فقهية؟!.

إن سياق الآيتين - في النحل والمؤمنون - يفيدنا في بيان إشارة علمية دل عليها تذكير الضمير في سورة النحل، فالسياق في المؤمنون هو سياق تعداد نعم بالجملة مما في



<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٢/ ٥٧٤، القرطبي ١٠/ ٨٢، ملاك التأويل ٢/ ٥٩٦، البحر المحيط ٥/ ٥٠٩، الدر المصون ٧/ ٢٥٢، ابن عادل ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) نقله القرطبي عن القاضي إسهاعيل ١٠/ ٨٢.



أثر السياق في التقسير العلمسي واستنباط معسارف علمية.

الأنعام دون تفصيل أو تعيين لنعمة ما، أما في النحل فإن السياق هو سياق عبرة ومنة في تولد اللبن وكيفية نشوئه وجعله سقيا دائمة، فالسياق في الآيتين مختلف، ولذلك سيتبين لنا من خلال تفسير الآية الإشارات الكثيرة التي دلت عليها الآية بضمائرها وألفاظها ونظمها، ومنها هذا الضمير.

فقد فسر بعضهم عود الضمير بالمذكر في هذه الآية (تفسيراً علمياً مباشراً لا يحتاج إلى تأويل) -كما قال-، وجعل المعنى: (مما يوجد في بطون ذكور الأنعام) ١٠٠٠، ثم دلل على ذلك لغة فقال: (وجاء هذا الضمير في صيغة المفرد لتأكيد ذلك، لأن الـضمير هنا إذا جاء في صيغة الجمع لا يميز بين الذكور والإناث، ولو قيل: نسقيكم من بطونها؟ لكانت تعنى من بطون الأنعام بصفة عامة، ومن بطون الأنعام الإناث بصفة خاصة؛ لأن الإناث هي التي تفرز اللبن، ولا يجوز أن يقال: نسقيكم من بطونه؛ لأن اللبن لا ينزل من بطون الذكور، ولكن بقوله: نسقيكم مما في بطونه؛ أي مما يوجد في بطون ذكور الأنعام؛ لأن النطفة الذكرية إذا سببت الإخصاب وتكوين الجنين في بطن الأنثى؛ تعمل في نفس الوقت على تنشيط ونمو الغدد اللبنية حتى يكتمل إفرازها بولادة الصغير، أي: يوجد تزامن بين الحمل وتنشيط الغدد اللبنية وبين الوضع وإدرار اللبن، وقد عرف حديثاً أن النطفة الذكرية التي تسبب الحمل تعمل على تنشيط الغدد المفرزة لهرموني بروجسترون واستروجين وغيرهما في جسم الأنثى، وأن هذه الهرمونـات هـي المنبهة للغدد اللبنية، وقد ثبت بالتجارب العلمية أن هذه الهرمونات إذا حقنت في

<sup>(</sup>١) نحل العسل في القرآن د. محمد علي البنبي صـ٥٧، ط مركز الأهرام القاهرة أولى ١٩٨٧م.



الإناث العقيمة فإنها تفرز اللبن بدون أن تلد، ولكن النطفة الذكرية تحت الظروف الطبيعية هي المسببة لإدرار اللبن). (٠٠)

أقول: إن هذا التفسير شتت معنى الآية وبعثر دلالتها، وقطعها عن سياقها، وتأول فيها تأولاً بعيداً مردوداً؛ فهو جعل (ما) في قوله تعالى: ﴿ قِمَّا ﴾ بمعنى الذكر من الأنعام، وجزم بأن المراد بها في بطن الذكر هو النطفة.

فصار المعنى عنده: نسقيكم من النطفة الموجودة في بطون ذكور الأنعام، وجعل نطفة الذكر السبب الأقوى في تولد اللبن؛ مع أن الآية بينت محل تولد اللبن في قول تعالى: ﴿ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَهِ لَبُنَّا خَالِصًا ﴾.

فالآية بينت خروج اللبن في البطون أنه من بين فرث ودم؛ هذا من جهة سياق الآية، فتقدير الذكور لا تحتمله الآية في هذا السياق؛ فكيف بإضافة النطف؟!

وما قدمه من افتراضات حول التعليل في إرجاع الضمير بالمذكر الفرد لا تساعده عليه القواعد الأصولية واللغوية، فمن المعلوم أن الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم "، وهو كذلك هنا في الآية أفاد عموم البطون في الذكور والإناث، ولكنه عموم مخصص بالواقع والمشاهدة، والمراد منه خصوص الإناث.

أما من الناحية الاختصاصية -في الطب البيطري- فإن الإلقاح لا علاقة له باللبن، فإناث الأنعام تُلَقَّح من الذكور في مواسم معيّنة، ثم لا يقربها الذكر بعدها، كما أن

<sup>(</sup>٢) انظر: الوجيز في أصول التشريع الإسلامي د. محمد حسن هيتو صـ١٧١، ط مؤسسة الرسالة الثالثة ١٩٩٠.



<sup>(</sup>١) المصدر السابق صـ٥٧، ٥٨.



الأنثى ترفض الذكر في غير هذه المواسم، ثم يحصل إدرار اللبن قبيل الولادة بقليل ويكثر بعد الولادة، وفي هذه المرحلة لا يوجد إلقاح أو نطف ذكرية. (١)

أقول: ويبقى السؤال عن فائدة تذكير الضمير في (بطونه) قائماً، فإن تولد اللبن ليست عملية عضوية فحسب، وإنها تلعب الحالة النفسية (الفيزيولوجية) دوراً مهماً في تولد اللبن في الأنعام، ولعل في تذكير الضمير في سياق العبرة من تولد اللين: الإشارة إلى الدور النفسي الذي يلعبه المولود في إنتاج اللبن عند الأم، والله أعلم.

## • المسألة الثانية: في جمع البطن:

تقدم أن البطن هي الجوف الحاوي للجهاز الهضمي كله من معدة وكبد وأمعاء، وإن ذكر الدم والفرث في الآية قرينة على أن المراد بالبطن: آلات نشوء الدم والفرث، وهي المعدات والأمعاء للفرث، والكبد للدم، والله أعلم.

لكن هل في جمع البطن هنا - وفي سورة المؤمنون - إشارة يستفاد منها في عملية تولد اللبن التي هي محل العبرة؟

قد يقال جواباً على ذلك بأن جمع البطن بسبب جمع الأنعام جمع تكسير، أو: لأن الأنعام اسم جنس ناسب جمع البطون لمعنى الجمع في الأنعام، ولكن لو قال: مما في بطنها أو بطنه لصح عربية، وهذا أمر ظاهر من حيث اللغة.

أقول: إن جمع البطون في الآية تحتمل الدلالة على تعدد المعدات في جوف الأنعام الكونها المصنع الأول للَّبن، وسياق الآية في ذكر المنّة والعجائب في تولد اللبن قرينة

<sup>(</sup>١) هذا ما أفادني به عدد من الأطباء البيطريين عندما راجعتهم في المعلومات السابقة وعن دور النطفة في إنتاج اللبن.



NO.

مقوية لذلك، وهذا كان أمراً خافياً غير معروف لدى العرب والأطباء، فنحن نجد المفسرين عندما يتكلمون عن بطن الأنعام فإنهم لا يذكرون إلا الكرش في تفسير البطن كما سبق في غريب الآية وكما سيتبين في كلام الرازي، حيث جعل الكرش مقابل معدة الإنسان.

وقد صار من المحتم في الطب البيطري وعلم التشريح أن البقر والجواميس والإبل والغنم والماعز لها أربع معدات في جوفها البطني: (١)

الأولى: وتعرف بالكرش، وهي أكبر المعدات الأربع حجماً وتشغل ثلاثة أرباع فراغ التجويف البطني، وهي مبطنة بغشاء مغطى بحلمات كبيرة لهرك الغذاء، ووظيفتها خزن الغذاء وتنديته بالماء والمخاط ليسهل اجتراره.

الثانية: تسمى الشبكية أو القلنسوة، وهي موضوعة بالعرض بين الحجاب الحاجز والجزء المقدم من يسار الكرش، ووظيفتها غربلة الغذاء من الأجسام الصلبة أو الحادة الغريبة، وتندية الغذاء بالماء الموجود مها.

المعدة الثالثة: تسمى الوريقية، وهي موضوعة بين الجزء المقدم من يمين الكرش والمعدة الرابعة، ووظيفتها عصر الكتلة الغذائية لاستخلاص الجزء السائل منها الذي يمر إلى المعدة الرابعة.

<sup>(</sup>۱) انظر: الطب البيطري د. إبراهيم نجيب محمود صـ ٣٨ ط دار الفكر العربي مصر د.ت، وللاستزادة والتفصيل ينظر: الدليل لتشريح المجترات الأليفة، تأليف روبرت إي. هيبل، ترجمة د. علي عبد الله طه، من صـ ٥٥، إلى صـ ١١١، ط جامعة الملك سعود للنشر العلمي ١٤٢٠. وقد ذكرت المعدات مع وظائفها لأنه سيفيدنا في معرفة تولد اللبن في تفسير البينية فيها بعد في الآية كها سيأتي، فصار ذكرها حاجة للبحث والله أعلم.





المعدة الرابعة: وتسمى الأنفحة أو المعدة الحقيقية، وهي تفرز العصارة المعدية وتتصل بنهايتها بالأمعاء الدقيقة.

وهذه المعدات لها دور في تولد اللبن - الذي هو محل العبرة في الآية - إما ابتداءً أو إسهاماً -كما سيأتي -، وبذلك يكون علم التشريح قد ساعدنا في تفسير مفردة قرآنية ؟ ووسع من مدلولها لتشمل معنى أوسع مما كان معهوداً من قبل، والله أعلم.

وأما (في) الظرفية في قوله: ﴿فِي بُطُونِهِ ﴾ فإنها تدل على تمكن المعدة من الغذاء في عملية الهضم حتى تتم عملية تولد اللبن منه، والله أعلم.

الثاني: من صفات اللبن -: في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا ﴾.

اختلف المفسرون في معنى ﴿مِنْ ﴾ هنا، والأكثر على أنها ابتدائية ‹‹›، (لأن بين الفرث والدم مبدأ الإسقاء، وتعلق الجار والمجرور في قوله: ﴿مِمَّا فِي بُطُونِهِ ، ﴾ وقوله: ﴿مِنْ بَعْمِلُ واحد -وهو قوله: ﴿نُسْتَقِيكُمُ ﴾ - لاختلاف مدلوليهما). ‹››

<sup>(</sup>٢) انظر: الألوسي ١٤/ ١٧٨، حدائق الروح والريحان ١٥/ ٢٨٥. ويجوز تخريجها على أنها بدل اشتمال كها ذكر الألوسي.



<sup>(</sup>۱) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٥٨، ابن عادل ٢/ ١٩٦، أبو السعود ٥/ ١٢٤، الآلوسي ١٢٨، ١٢٤ ليهون القرطبي ١٠/ ٨٢، ولعل سبب ذهابهم إلى جعل (من) الأولى تبعيضية والثانية ابتدائية؛ ليهون الأمر لأنهم لو جعلوا الثنتين ابتدائية لتعين أن يكون مجرور (من) الثانية بدلاً من مجرور (من) الأولى، حتى لا يتعلق عاملان لفظاً ومعنى بمعمول واحد وهو ممتنع، انظر: الدر المصون٧/ ٢٥٧.



وذهب الزمخشري إلى أنها حال من اللبن، وعلل تقديم الحال على فاعله لأنه في موضع العبرة فهو قمن بالتقديم. (١)

ثمة رأي ثالث لابن عاشور إذ قال بأنها: (زائدة لتوكيد التوسط ، أي: يفرز في حالة بين حالتي الفرث والدم). (٢)

أقول: لما كان قوله: ﴿ نَمْتَقِيكُم ﴾ متضمناً لمعنى الجعل، فإن ابتداء هذا الجعل في العلف عندما تتمكن منه البطن – كها تقدم –، وبيان نشوئه تفصيلاً لهذا الابتداء كان بين فرث ودم، وعلى ذلك تكون (من) هنا بيانية، أي: بيان نشوء جنس اللبن، ولذلك ذكر الفرث والدم هنا؛ ولم يذكرا في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَلَىم لَعِبْرَةٌ لَهُمْ قِيلًا مَنْ فِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢١]، لأن سياقها في المؤمنون يختلف عنه هنا، فالعبرة في تولد اللبن من بين فرث ودم في النحل، وأما في المؤمنون فالعبرة في منافع الأنعام العامة.

ومما يرجح معنى بيان الجنس: أن ﴿مِنْ ﴾ سبقها (ما) في قوله ﴿مِمَّا فِي ﴾. (")

<sup>(</sup>٣) فقد ذكر ابن هشام من معاني (من)، المعنى الثالث: لبيان الجنس، وكثيراً ما تقع بعد ما ومما ومما ومها، انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ١/ ٣٥٤، تحقيق د. مازن المبارك ومهما، انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب الإسلامية لاهبور ١٣٩٩ هـ، الإتقان للسيوطي المراهبة المراهبة لاهبور ١٣٩٩ هـ، الإتقان للسيوطي ١٨٥٨ ط السعودية.



<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٠. وعلى ذلكُ فلا تعلق لها، مع أن كلامه يفهم أنها حالية.



ولعل ما يؤكد هذا المعنى -أي كون (مِن) بيانية - هو معرفة كيفية نشوء اللبن وتولده عند الأنعام على ما سنذكره بعد قريباً إن شاء الله.

منهج التعامل مع المأثور في التفسير العلمي.

وأما قوله تعالى ﴿بَيِّنِ ﴾: فإن (دلالتها تقتضي متعدداً، وهو هنا الفرث والدم فيكون مقتضي ظاهر النظم توسط اللبن بينهما).(١)

ولذلك فإننا نجد أكثر المفسرين يستدلون بأثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية، قال: (إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثاً وأعلاه دماً، وأوسطه لبناً فيجري الدم في العروق، واللبن في الضروع، ويبقى الفرث كها هو). (٢)

قال الآلوسي: (وروى نحوه عن ابن جبير، فالبينية على حقيقتها وظاهرها). ٣٠ وقد ذكر ابن حجر أثر ابن عباس في الفتح بلفظ: (إن الدابة إذا أكلت العلف واستقر في كرشها طبخته، فكان أسفله فرثاً، وأوسطه لبناً وأعلاه دماً، والكبد مسلطة

<sup>(</sup>١) الآلوسي ١٤/ ١٧٨، وبين: توضع للخلل بين شيئين وقد تستعمل ظرفاً وتستعمل اسماً أو كليها، ولا تستعمل إلا فيها له مسافة كن بين البلدين، أو له عدد، اثنين فصاعداً، كن بين رجلين، انظر: الإتقان ١/ ٣٢٢ ط السعودية.

<sup>(</sup>٢) رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، انظر: البغوي ٣/ ٧٥ ط المعرفة، القرطبي ١٠/ ٨٥، زاد المسير ٤/ ٣٣٨، الرازي ٢٠/ ٥٢، النيسابوري ١٤/ ٨٥ هامش ابن جرير ط دار المعرفة، ابن عادل ٢/ ١٩٧، نظم الدرر ١١/ ١٩٤، السراج المنير ٣/ ٣٥٠، أبو السعود ٥/ ١٢٤. وقال ابن حجر في الفتح: (أخرجه القزاز) فتح الباري ١٠/ ٧١ ط دار المعرفة تحقيق محب الدين الخطيب ١٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) الألوسي ١٤/ ١٧٧، ولم أجد الأثر عن ابن جبير عند غير الألوسي.

**XX** 

عليه، فتقسم الدم وتجريه في العروق، وتجري اللبن في الضرع، ويبقى الفرث في الكرش وحده). (١)

ولكن تعقب الرازي هذا الأثر \_ وتبعه على ذلك عدد من المفسرين " \_ من حيث المتن، وردوه من حيث المعنى بالحس والمشاهدة والتشريح، مما حمل بعض المفسرين على تأويل أثر ابن عباس بطريقة ينسجم فيها الأثر مع ما توصلت إليه معارفهم في عصرهم، وفسروا هذا النظم القرآني على أساس ذلك.

يقول أبو السعود بعدما ذكر أثر ابن عباس: (ولعل المرادّ به أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذي يغذو البدن، لأن عدم تكونها في الكرش مما لا ريب فيه، بل الكبِدُ تجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكرش ويبقى ثفلُه وهو الفرث، شم يُمسكها ريثها يهضمها، فيُحدثُ أخلاطاً أربعة معها مائية، فتُميَّز تلك المائيةُ ما زاد على قدر الحاجة من المِرَّتين الصفراء والسوداء، وتدفعها إلى الكِلْية والمرارة والطّحال، شم توزِّع الباقي على الأعضاء بحسبها، فتجري على كلِّ حقَّه على ما يليق به بتقدير العزيز العليم، ثم إن كان الحيوانُ أنثى زاد أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء البرد والرطوبة على مزاجها فيندفع الزائدُ أولا لأجل الجنين إلى الرحم، فإذا انفصل انصب ذلك الزائدُ أو بعضُه إلى الضروع، فيبيض لمجاورته لحومَها الغذوية البِيضِ ويلَذّ طعمُه فيصيرُ لبناً). "



<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٠/ ٧١، وذكر أن القزاز أخرجه كها تقدم في الحاشية (٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الرازي ٢٠/ ٥٣، ابن عادل ٢/ ١٩٨، النيسابوري ١٤/ ٨٥، الآلوسي ١٤/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) أبو السعود ٥/ ١٢٤. وما بين [] إضافة منى للبيان.



وعلق الآلوسي على كلام أبي السعود فقال:

(والداعي إلى ذلك مخالفة ما يقتضيه الظاهر للحس ولما ذكره الحكماء أهل التشريح، ويؤيد ما ذكروه ما أخبرني به من أثق به من أنه قد شاهد خروج الدم من الضرع بعد اللبن عند المبالغة في الحلب، والله أعلم). (١)

أقول: وقد تقدم نقد سند أثر ابن عباس وتبين أنه مردود سنداً؛ لأنه من رواية أبي صالح عن ابن عباس، وألمحنا باختصار إلى نقد المتن هناك نه ونزيد الأمر تفصيلاً هنا في نقد المتن.

يقول الرازي في تفسير تولد اللبن عند الأنعام متعقباً أثر ابن عباس وراداً له:

(بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن كان إنساناً، وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها، فإذا طبخ وحصل الهضم الأول فيه فها كان منه صافياً انجذب إلى الكبد، وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء، ثم ذلك الذي يحصل منه في الكبد ينطبخ فيها ويصير دماً، وذلك هو الهضم الثاني، ويكون ذلك الدم مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائية، أما الصفراء فتذهب إلى المرارة، والسوداء إلى الطحال، والماء إلى الكلية، ومنها إلى المثانة، وأما ذلك الدم فإنه يدخل في الأوردة، وهي العروق النابتة من الكبد، وهناك يحصل الهضم الثالث، وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في تلك العروق إلى الضرع، والضرع لحم غددي رخو أبيض عووق كثيرة فينصب الدم في تلك العروق إلى الضرع، والضرع لحم غددي رخو أبيض

<sup>(</sup>٢) انظر: صـ ٢٧١ من البحث. في موقف المفسر من المأثور.



<sup>(</sup>١) الآلوسي ١٤/ ١٧٧.

فيقلب الله تعالى الدم عند انصبابه إلى ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم إلى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في كيفية تولد اللبن). (''

ولا يختلف ما ذكره الرازي كثيراً عما توصلت إليه معارف عصرنا في تفسير تولد اللبن في بطون الأنعام من حيث المعنى العام، اللهم إلا في زيادة التفصيلات وهي مهمة في تفسير الآية وتجلية إشاراتها العلمية في تولد اللبن كما سيأتي.

فالآية في ظاهرها دلت أن اللبن يبتدئ طبخه في البطون، \_وتقدم أنها المعدات إذ يتوالى الطعام عليها، ثم الأمعاء والكبد -وهي مصانع الفرث والدم-، وبينت الآية أن اللبن استُخلِص من بين الفرث والدم.

ولكن يتطرق للباحث عدة أسئلة أثارها نظم الآية، وهي:

هل عطف الدم على الفرث يفيد الترتيب أم الجمع؟.

وهل تحتمل الآية أن نقول: إن المعنى: يخرج اللبن مستخلصاً من بين الفرث ومن بين الدم، أي: أن نقدر (بين) بعد العطف، كما يقول الآلوسي بعدما ذكر خلاصة كلام الرازي: (وحينئذ فالمراد أن اللبن إنها يحصل من بين أجزاء الفرث، ثم من بين أجزاء العم فالبينية على هذا مجازية) من فالواو على ذلك للترتيب، مع جواز التقدير الذي أشرنا إليه، والقرينة في ذلك هي شرح تولد اللبن على النحو الذي ذكره الرازي والآلوسي.



<sup>(</sup>۱) الرازي ۲۰/ ٥٣، وقد تقدم أن إطلاق البطن على الكرش اقتصار على مفرد من عام، لا يؤاخذ عليه الرازي لأنه اعتمد على ما توصلت إليه معارفه في زمنهم. وربها كان اعتماده في ذلك على اللغة، ولكن تبين لنا اليوم أن الجمع فيه إشارة إلى جمع المعدات في البطن، ولعل هذا يصلح مثالاً لاشتراك العلوم في خدمة توسيع الدلالة اللغوية، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الآلوسي ١٤/ ١٧٨.



الواقع إن معرفة جواب السؤالين يتطلب ذكر ما توصل إليه المختصون في ذكر مراحل تولد اللبن، ويتطلب أيضاً معرفة أهم خصائص اللبن ومصادر تركيبه، وسأذكرها هنا مختصراً بها يخدم البحث:

### \* مراحل تولد اللبن:

بعد هضم الطعام وتحويل المواد الغذائية المعقدة التركيب إلى مواد أبسط منها سهلة الامتصاص، وذلك عن طريق الفم والمعدات، يصل الغذاء إلى الأمعاء الدقيقة، فيمتزج بالصفراء وعصارة البنكرياس وإفرازات الغدد المعوية، ويتحول إلى مادة لبنية معدة للامتصاص تسمى الكيلوس، وفي الأمعاء الدقيقة تبدأ عملية الامتصاص، وهي استخلاص الغذاء المهضوم في حالته السائلة ونقله إلى مجرى الدم واللمف، فتمتص الأمعاء الدقيقة بواسطة الخلايا الطلائية الاسطوانية \_التي تتركب منها الخائل \_معظم الغذاء المهضوم، وتوجد بالخمائل الشعيرات الدموية، والأوعية اللمفاوية، فتقوم الشعيرات الدموية بحمل المواد السكرية والزلالية المهضومة، وتقوم اللمفاوية بحمل الدهنية المهضومة، وفي الأمعاء الغليظة يتم امتصاص بواقي الغذاء والماء، فيصل ما تحمله الشعيرات الدموية - عن طريق الوريد المعوي ثم الأوردة الطحالية والبنكرياسية - إلى الكبد؛ فيختزن السكر ثم يذهب إلى القلب، وتحمل الأوعية اللمفاوية الدهون إلى القناة الصدرية ثم إلى القلب، ثم يتأكسد عندما يلامس الهواء في الرئتين، ثم يتوزع في الأنسجة عن طريق الشرايين الممتدة خلال الجسم، ومن هذه الشرايين شريان كبير مسمى بالأورطة، إذ يمتد فرع منه إلى أسفل لـداخل الـضرع، ويحيط بالضرع أيضاً شرايين كثيرة مشكلة شبكة كبيرة من الشعيرات التي تمد أسناخ

الغدة اللبنية بالدم، وتنضم إلى الأسناخ أيضاً ضفائر كبيرة من الأوردة الدموية التي يتدفق من خلالها الدم بسرعة ضعيفة، كي تأمن التروية الغنية للضرع، وتتهيّأ الظروف المناسبة لتكوين الحليب، فالأبقار تحتاج حتى تنتج ليتراً واحداً من الحليب إلى ( ٠٠٠ ليتر من الدم)، وحوالي ( ٢٠-٣٠٪) من كمية الدم التي يضخها القلب في دقيقة واحدة تسخر خلال فترة الحلابة لخدمة الغدة اللبنية. (١٠

أما عملية تحويل بعض مكونات الدم والفرث واستحالته إلى لبن عن طريق الشعيرات الدموية التي على سطح الحويصلة؛ فهي غير معروفة بالضبط. (٢)

وإنها يكتفي الأطباء البيطريون بتعريف تكوين وإفراز الدم:

إنها عملية فسيولوجية معقدة تعتمد الصفات البيلوجية لأجهزة الحيوان وحالته من ناحية التربية والغذاء والإدارة. "





<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب: إنتاج اللبن واللحم، د مصطفى كال عمر حمادة من صد ۱۷۱، إلى صد ۱۷۳ وينظر الصفحات: ۱۷۷، ۱۷۷، ط دار المطبوعات الجديدة بمصر د.ت، الطب البيطري د. إبراهيم نجيب من صه ۳، إلى صد ٤، المجترات، تأليف: د. ياسين المصري، د. شحادة قصقوص ص ۸۸، وينظر أيضاً الصفحات ، ٥، ٥، ٥، ، ، منشورات جامعة دمشق وكتاب: التهابات الضرع عند الأبقار، إعداد عدد من الباحثين صفحة ۲۸ ط: الوكالة الألمانية للتعاون التقنى المشترك، دمشق ۱۹۹۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: مبادئ تكنلوجيا الألبان، إعداد مجموعة من الدكاترة المدرسين في كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية صـ١٩٧٥، ط دار المطبوعات الجديدة مصر ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: إنتاج اللبن واللحم صـ١٧٥، مبادئ تكنولوجيا الألبان صـ١٦.



# خصائص اللبن ومصادر تركيبه:

أما ما يتعلق بأهم خصائص اللبن ومصادر تركيبه؛ فيذكر المختصون في التركيب الكيميائي لِلِّبن: إنَّه يحتوي على أنواع مختلفة من السكريات بنسب مختلفة، ويعتبر سكر اللبن من أهمها، وهو يتكون من وحدة من سكر العنب (الجلوكوز) وهو مصدر سكر اللبن، وأخرى من الجلاكتوز مرتبطين برباط مقلوب، أما الجلوكوز فهو في الأساس من محتويات الأمعاء قبل أن يتم امتصاصه، ثم يمتصه الدم ويرتبط بالجلاكتوز بحيث لا يمكن فصلها أبداً.

أي: إن تكوين سكر اللبن (السكريات) حاصل من الفرث والدم. (١٠)

ويحتوي اللبن على أنواع عدة من البروتينات، ويدخل في تركيبها الأحماض الأمينية، وهذه الأحماض تستخلص إما من بروتينات الدم، أو تصنعها البكتريا في الأمعاء ثم تنتقل بواسطة الدم، أي: إن بروتينات اللبن حاصل من الفرث والدم. (")

كما يحتوي اللبن على (دهن اللبن) ويتكون من مركبات أهمها: (الجليسيرول والأحماض الدهنية) وتؤخذ من كلِّ من الدم والفرث مباشرة أو غير مباشرة.

<sup>(</sup>۱) انظر: إعجاز القرآن في التركيب الكيميائي للّبن، أ.د. أحمد محمد الوصيف أستاذ الكيمياء الحيوية جامعة المنصورة، صـ٣٣، طرابطة العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز العلمي، الثانية ١٤٢١، وينظر للاستزادة والتوسع كتاب: الألبان وتحليلها، د. إبراهيم الحجراوي، طمكتبة الأنجلو المصرية، الأولى، د.ت.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق صـ٣٦.

فالأحماض الدهنية (القصيرة السلسلة الكربونية) يتكون من الخل المتكون في الأمعاء بسبب عملية التخمر المعوي للسكريات، وينتقل بواسطة الدورة الدموية إلى الثدي.

وأما الأحماض الدهنية المستمدة من الأنسجة فتؤخذ من الفرث مباشرة. (١)

كما يحتوي اللبن على المعادن الرئيسية والثانوية، فأما الكالسيوم والفوسفور مصدرهما الفرث، وفسفور بروتين اللبن مصدره من الفرث والدم، وثمة معادن أخرى ذات تركيز ضئيل في اللبن تؤخذ مباشرة من الفرث. "

وأماً فيتامينات اللبن فإن جميعها مستخلصة من الفرث. ٣٠٠

وبذلك نجد أن مكونات اللبن تأتي إما من الفرث، أو من الدم، أو منهما معاً.

وفي ضوء ما تقدم؛ يمكن تفسير الآية ومعرفة معنى الواو فيها على اعتبارين:

- الأول: على اعتبار مراحل تكوين اللبن الأساسية، فإنه يتكون أولاً: الفرث، ثم يتكون الدم من بين الفرث، ثم يتكون اللبن من بين الدم، فتكون الواو على ذلك تعني الترتيب.أي: يخرج ابتداءً من بين فرث، ثم يخرج من بين دم.

- الثانى: تفسير الآية على اعتبار مكونات اللبن، فيكون المعنى: من بين مكونات الفرث، ومن بين مكونات الدم، أو من بين مكوناتها معاً يتولد اللبن الذي نسقيكموه، وعلى هذا تكون الواو أفادت معنى مطلق الجمع مع التخيير، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق من صـ٧٧، إلى صـ ٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق صـ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق صـ ٤٢، ٤٣.



ويتبين لنا أيضاً جواز احتمال تقدير (من بين دم) بعد الواو، فيصير تفسير الآية: نسقيكم مما يتولد ابتداءً في بطون الأنعام، وبيان هذا التولد: من بين مكونات الفرث، ومن بين مكونات الدم، ومن بين مكوناتها معاً لبناً خالصاً، والله أعلم.

الثالث والرابع: من الصفات -: قوله تعالى: ﴿ لِّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدرِبِينَ ﴾.

أما الثالث: ففي قوله تعالى: ﴿خَالِصًا ﴾ يقول ابن جرير: (خلص من مخالطة الدم والفرث، فلم يختلط به) ١٠٠٠، يقول ابن كثير: (أي: يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان). ٢٠٠٠

ويقول أبو السعود: (خَالِصًا عن شائبة ما في الدم والفرثِ من الأوصاف ببرزخٍ من القدرة القاهرة الحاجزةِ عن بغي أحدِهما عليه مع كونها مكتنفين له). (٣)

حول هذه الأقوال تدور عبارات المفسرين، ولهذا التفسير دلالته العلمية في ضوء ما تقدم شرحه في مراحل تولد اللبن وتركيبه، ويرى الباحث أن دلالة قوله تعالى:

﴿ خَالِصًا ﴾ تحمل إشارة إلى عملية استخلاص تحصل في غدد الثدي المسؤولة عن إنتاج اللبن، بالإضافة إلى إشارتها إلى عملية استخلاص متقدمة في المعدات والأمعاء الدقيقة والغليظة، وبذلك تكون دلالة المفردة القرآنية شملت حالتي الاستخلاص من البطون ومن الدم ومن الفرث، وهذا الاستخلاص يشمل الامتصاص والتهيئة، فاللبن يخرج

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٧/ ٢٤٠ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ٤/ ٥٨١ ط طيبة.

<sup>(</sup>٣) أبو السعود ٥/ ١٢٥.



من الضرع مستخلصاً من الفرث والدم لا ترى فيه شائبة فرث ولا دم نقياً مما يضاده أو يعكره كما تقدم في كلام المفسرين، وهذه تسمّى عند الأطباء البيطريين بالاستحالة، وقد تقدم بيان ذلك في مراحل تولد اللبن، والله أعلم.

أما قوله تعالى: ﴿سَآبِغًا ﴾:

فيقول ابن جرير:

(يسوغ لمن شربه فلا يَغَص به كها يَغَص الغاص ببعض ما يأكله من الأطعمة. وقيل: إنه لم يَغص أحد باللبن قَطُّ). (')

فالله تعالى أحاله من بين الفرث والدم - وهما غير مستساغين -، وجعله مستساغاً لا تعاف النفس، وينحدر إلى الحلق بسهولة ويستطيب الناس طعمه وحلاوته، ويستسيغه الجسم لما يحتويه من أساسيات الغذاء الضرورية له.

وقد جعل بعضهم هذه المفردة ﴿سَآبِغًا ﴾ تحمل الدلالة على وجود سكر اللبن ''، وهو محتمل من حيث أنه يعطي حلاوة للبن فيجعله مستساغاً للشرب، ولكن يسرى الباحث أن المفردة أعم من ذلك، واللغة تدل على أكثر من كونه مستطاباً للشرب، ولا ندري ما ستكشفه الأبحاث والتحاليل من خصائص اللبن ما يمكن دخوله تحت دلالة هذه المفردة، كسهولة انحداره في الحلق فلا يغص شاربة، وفي سريانه في الجسم إذ لا تجد جسماً يرفض تقبل اللبن وهضم ما فيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٧/ ٢٤٠ ط الرسالة. ابن كثير ٤/ ٥٨١ ط طيبة.

<sup>(</sup>٢) انظر: إعجاز القرآن في التركيب الكيميائي للبن صـ٤٣٠



وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أَيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنِ فَشَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلُ اللهُ مَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلُ اللهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسُ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ». (١)

إنّ هذا الحديث مع ما تحمله مفردة: ﴿ سَآبِعًا ﴾ في الآية هنا ليفتح الباب لدراسات تحليلية للبن الأنعام وتجلية ما يحتويه من خصائص وفوائد يكتب فيها السبق للمسلمين.

يقول ابن عاشور: (وهذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلمية، إذ هو وصف لم يكن لأحد من العرب يومئذٍ أن يعرف دقائق تكوينه ، ولا أن يأتي على وصفه بما لو وصف به العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجع ). "

والتنكير في قول عالى: ﴿ فَرَثِ ﴾ ، ﴿ وَدَمِ ﴾ ، ﴿ أَبَناً ﴾ ، ﴿ خَالِصًا ﴾ ، ﴿ سَآبِعًا ﴾ ، أفاد العموم والاختلاف في النوع، أي أن تولد اللبن لا يختص بغذاء دون غذاء ، وإنها يتولد اللبن باختلاف عموم الغذاء المأكول وجودته ، أي: إن اختلاف الغذاء يـؤدي لاختلاف صفة وتركيب الدم والفرث، وهذا بدوره يؤدي إلى اختلاف تركيبة اللبن

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠١.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الأشربة، باب ما يقول إذا شرب اللبن رقم (٣٢٤٢)، والترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما يقول إذا أكل طعاماً رقم (٣٣٧٧) وحسنه، وابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب اللبن (٣٣١٣)، وعنده بلفظ: «فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ».

وجودته لأنه متولد منها، واختلاف صفة اللبن وتركيبه يؤدي لاختلاف درجات كونه خالصاً و سائغاً.

ومن المعلوم أن جودة اللبن لا تكون على صفة واحدة عند الأنعام وإنها تختلف باختلاف نوع الغذاء (المرعى)، وصحة الأنعام وإدارتها والله أعلم.

وقد اعتبر بعض المفسرين المعاصرين هـذه الآيـة مـن دلائـل الإعجـاز العلمـي في القرآن الكريم فقال أنها:

(معجزة زائدة على الإعجاز العام الموجود في هذا القرآن، وهذه المعجزة تتمثل في كون القرآن تحدث عن موضوع لم يعرف بمنتهى الدقة العلمية على ما حدث به القرآن إلا بعد قرون). ١٠٠

ويرى الباحث أنه يمكن اعتبار الآية كذلك، إن كانت المعلومات التي فسرت الآية بها - كما تقدم - من الحقائق الثابتة التي أقر المختصون بعدم تغيرها بحكم تراكم التجارب والأبحاث، وأما زيادة المعلومات واكتشاف شيء جديد لا يعني إلغاء ما سبق، وقد أكد لي عدد من المختصين صحة المعلومات وثبوتها واعتبارها من المسلمات عندهم -إضافة لتأكيدات المراجع المختلفة والمؤلفة في أزمنة متقدمة-، فإن كان الأمر كذلك فإن الآية فيها إعجاز علمي من حيث سبقها -كما تقدم في تعريف الإعجاز العلمي- إلى الدلالة لتكوين اللبن بدقة وأسلوب معجز؛ خاصة أنها نزلت في زمن كانت مثل هذه الأمور من المغيبات، بل ربها تكون من أسباب تكذيب القرآن من حيث استبعاد تصور تكوين اللبن الذي يشربونه من الدم الذي تعافه النفس والفرث الـذي



<sup>(</sup>١) الأساس في التفسير سعيد حوى ٦/ ٢٩٦٥.



تستقذره الطباع، فثبوت ما أشارت إليه الآية يقيم الحجة على المنكرين لربانية القرآن والوحي في أن هذا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، والله أعلم. ٧٠

وفي الآية دلالة علمية نفسية أخرى، وهي في أثـر النظـر والتفكـر الـسليم في تنميـة الشخصية النفسية الصحيحة للإنسان، إذ جعلت معرفة كيفية تولد اللبن عبرة، وتقدم في المعنى اللغوي للعبرة أنها تجعل صاحبها ينتقل من حال إلى حال، فالمنكر المستكبر للرسالة والوحي في حال كفر وجحود، والبحث والنظر في هذه الظاهرة التي لا تنفك عن حياة الإنسان تجعل هذا المنكر المستكبر يبدأ بالتحول إلى حال أخرى ولـو بالتدرج، إذ لا يد أن يؤدي التمعن فيها إلى تفتيق العقل على أسئلة تعصف بعقله، وتلقى في فكره بذرةً يكون توالي الظواهر الكونية في القرآن ماؤها، فتنموا لتثمر الإيمان بالخالق الواحد القدير الحكيم العليم، وهذا المعنى استفدناه من دلالة قوله تعالى:

﴿لَعِبْرَةُ ﴾ استناداً للأصل اللغوي كما تقدم.

وبذلك تكون الآية ارتبطت بمقصد السورة مع محاورها العامة بالإضافة لـدلالتها العلمية وعجائب ما تضمنته في نظمها المعجز.

ولما بين عجائب خلقه ودليل قدرته وعظيم منته في تولد اللبن، وقد سبقها نعمة الماء؛ -وهما من مشروبات الإنسان الأساسية-؛ ذكر بعدها نعمة فيها عجائب خفية ومنة عظيمة ليست دون اللبن أهمية في حياة الإنسان وصلاح معيشته، وهي من المشروبات أيضاً، بل من هذه المشروبات ما هو أنفس عند المشركين من اللبن، فقال

<sup>(</sup>١) وقد ذكر الرازي سبعة أوجه أخرى فيها تنضمنته الآية من العبر والعجائب والدلائل على وجود الله ووحدانيته، وعلى ثبوت البعث والحشر فلتنظر في محلها، الرازي ٢ / ٢ ٥ ٥ - ٥٥.

تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَاك لَاَيَة لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: ٦٧].

فهو إذن (عطف منةٍ على منةٍ).(١)

يقول ابن جرير: (ولكم أيضًا أيها الناس عِبرةٌ فيها نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً، مع ما نسقيكم من بطون الأنعام من اللبن الخارج من بين الفرث والدم). "

و «من»: الأولى ابتدائية، وجملة: ﴿نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾ في موضع الحال "، أي نسقيكم ابتداءً من ثمرات النخيل والأعناب، حال كونكم تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً.

(ولما كان لهم مدخل في اتخاذ ما ذكر منه بخلاف اللبن الذي لا صنع لهم فيه أصلاً، أسند الأمر إليهم) "، فقال: ﴿نَنَّخِذُونَ ﴾، (أي: باصطناع منكم وعلاج). "

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤ / ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٧/ ٢٤٠ ط الرسالة. وعلى تقدير نسقيكم أيضاً ذهب أكثر المفسرين، انظر: الكشاف ٢/ ٥٧٥، البحر ٥/ ٥١٠، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٢. وانظر في أوجه تقدير تعلق الجار والمجرور: ﴿وَمِن تُمَرَّتِ ﴾ في الدر المصون ٧/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) نظم الدرر ١١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) نظم الدرر ١١/ ١٩٤.



يقول ابن الجوزي: (والكناية في ﴿حَسَنًا ﴾ عائدة على «ما» المضمرة. وقال الأخفش: إنها لم يقل: منهها ، لأنه أضمر الشيء، كأنه قال: ومنها شيء تتخذون منه سكراً). (١)

وعلى هذا يصير تفسير الآية في مجملها: إن لكم لعبرة أيضاً فيها نسقيكم ابتداءً من ثمرات النخيل والأعناب شيئاً حال كونكم تتخذون من هذا الشيء سكراً ورزقاً حسناً، وعليه فإن «من» الثانية بيان للنكرة الموصوفة المقدرة والله أعلم.

وتقدم أن الراجح لدى الباحث في تفسير السكر أنه الطعم عموماً؛ وهو يشمل الأقوال الأخرى سوى الخمر، لأنه حرِّم؛ فتكون الآية من العام المخصوص، ونحن نفسر الآية على ما استقر عليه الحكم الشرعي، وإن كان داخلاً في الآية قبل التحريم من حيث اعتقاد المشركين بأنه منفعة.

وقد فسر الرزق الحسن بالرزق الحلال الطيب، أي: ما يبس منها من تمر وزبيب، وما عمل منها من طلاء -وهو الدِّبس -وخل ونبيذ، حلال يشرب قبل أن يشتد، كما وردت السنة بذلك "، وذلك مقابلة لتفسير السكر بالخمر أو بها حرم، فيكون من باب عطف المتغاير ات ".

وإلى ذلك ذهب من قال بنسخ الآية.

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٤/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن كثير ٤/ ٥٨١. ط طيبة وينظر الدر المنثور ٤/ ١٣٦. القرطبي ١٠/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٦١.

ولكن ثمة آراء أخرى ذكرناها قبل -في بحث الناسخ والمنسوخ في سورة النحل-، ونزيد عليها هنا بعض الآراء، يقول ابن عاشور: (والرزق: الطعام، ووصف ب

﴿ حَسَنًا ﴾، لما فيه من المنافع، وذلك التمر والعنب لأنها حلوان لذيذان يؤكلان رطبين ويابسين قابلان للادخار، ومن أحوال عصير العنب أن يصير خلاً ورُبَّـاً). (١٠)

وذكر البغوي عن الشعبي قال: (السَّكَرُ: ما شَرِبْتَ، والرِّزق الحسن: ما أَكلْتَ). (") أقول: الآية في سياق الامتنان المتضمن للاستدلال على الإلهيات، ومنافعُ استخدام ثمرات النخيل والعنب متعددة، وأكثرها ما كان معهوداً عندهم من الأشربة، ولما ترجح لدينا أن السكر هو كل مطعوم حلال - بعد استقرار الأحكام وبيان حرمة الخمر الذي يدخل في عموم هذا المطعوم -، فتكون المنة بأن الله تعالى هيأ لهم هذه الـ ثمار على الوجه الذي ينتفعون به في معيشتهم أكلاً وشرباً؛ على الطريقة الحلال التي بينها الله

تعالى لهم فيها بعد في مجتمع المدينة المنورة ذات التشريع، ونكِّرت ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ لاختلاف أنواع الأشربة التي كانت تتخذ من هذه الثمار.

وأما الرزق الحسن فها تقدم من تفسيرها أنها المأكولات أو منافع الشهار المذكورة في الآية حين تؤكل ولا تعصر، إنها هو من المعاني التي يحتملها النظم في هذا السياق، وقد يحتمل اللفظ منافع أخرى كالبيع والشراء، فإن المتتبع لمادة (رزق) في القرآن يجد أنها تأتي إما في سياق الأكل والطعام -وهو أغلبها- أو في سياق العطاء العام في الدنيا والآخرة، أو بمعنى الغذاء، يقول الراغب: (الرزق يقال للعطاء الجاري تــارة دنيويــاً



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٣. والرُّبُّ: دِبْسُ كل ثمرة. انظر: اللسان ١/ ٤٠٣ ربب.

<sup>(</sup>٢) البغوي ٥/ ٢٨ ط طيبة، وأورده صاحب باهر البرهان ٢/ ٥٠٥ عن الحسن.



كان أم أخروياً، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة.. ﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنْتِ لَمّا طَلّعٌ نَضِيدُ ﴿ آَنَ وَلَا لِلّعِبَادِ ﴾ [ق: ١١، ١١] قيل عنى به الأغذية، ويمكن أن يحمل على العموم فيما يؤكل ويلبس ويستعمل ) (١٠، ولذلك فإن الباحث يرى حمل الآية هنا على العموم، وذلك أولى وأنسب لسياق الامتنان الحامل لبراهين التوحيد، وموافقة لدلالة التنكير في سياق الامتنان على العموم، فيصير المعنى: تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب عصائر ومشروبات أحلها الله لكم، وتنتفعون بها حلالاً فيما يؤكل ويستعمل وغذاءً قدره الله تعالى، ومن المنافع المحتملة التجارة بها لكونها من جملة العطاء الجاري في الدنيا، والله أعلم.

وقد تقدم أن ثمر النخيل -الرطب والتمر-، والعنب يحويان على منافع كثيرة مشتركة، كما ينفرد كل واحد منهما بخصائص تكمل الآخر، فيعتبران غذاء متكاملاً يحتويان على ما يحتاجه الجسم من السكر والحديد وغير ذلك "، هذا بالإضافة إلى أنها ينبتان في بيئة مشتركة، فالنخيل والعنب ينموان بشكل أفضل في المناطق الحارة والمعتدلة ويتحملان الجفاف وتغير الحرارة "، وهذه إشارة لطيفة من لطائف إشارات القرآنية، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المفردات صـ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: صـ ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٤٩ من البحث. وانظر للاستزادة في غذائهم كتاب الغذاء لا الدواء د. صبري القباني من صـ ٩٦، إلى صـ ٩٠ عن العنب وفوائد عصيره. ط دار العلم للملايين الثامنة والعشرون ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: موسوعة عالم النبات صـ ١٧٨. ونخلتك إعداد يوسف محمد النصف صـ ٦٦ فـما بعـد ط الكويت الخامسة ١٩٩٧م.



يقول البقاعي: (ولتقارب آيتي الأنعام والأشجار جمعها سبحانه فقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾، أي: الأمر العظيم من هذه المنافع ﴿ لَآيَةً ﴾ ولوضوح أمرهما في كمال قدرة الخالق ووحدانيته قال تعالى: ﴿ لِقَوَمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١٠٠٠. أي: (يستعملون عقولَم في الآيات بالنظر والتأمل). (١٠٠٠)

يقول ابن عاشور: (والإشارة إلى جميع ما ذكر من نعمة سقي الألبان وسقي السكر وطعم الثمر، واختير وصف العقل هنا لأن دلالة تكوين ألبان الأنعام على حكمة الله تعالى يحتاج إلى تدبّر فيها وصفته الآية هنا، وليس هو ببديهي كدلالة المطركها تقدم). "
أي من كان عاقلاً علم بالضرورة أن هذه المنافع وأن هذا التقدير الذي قدّرت عليه لا يقدر عليها إلا الله تعالى؛ فيحتج بحصولها على وجود الله القادر الحكيم. "



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود ٥/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرازي ٢٠١٠، ابن عادل ٢/ ٢٠٩.



#### عجائب النحل

٢٢- ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمُّ كُلِى مِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّ مُّ مُخْذِلِفُ ٱلْوَنُهُ، فِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

### \* مناسبة الآيات:

بعد أن ذكر القرآن نعمة المطر وما تحمله من حياة الأرض، ذكر الأنعام من الحيوانات وما تنتجه من منافع، ثم ذكر النبات وما أودع الله فيها من الخيرات والمنافع، ثم ذكر من الحشرات النحل وما انطوت عليه من العجائب في خلقها وسلوكها وإنتاجها؛ لتجد لوحة من منظومة حياتية مترابطة يكتمل فيها التسخير لمصلحة الإنسان الذي كرمه الله، فالمطر يحيي الأرض وينبت الزرع والثهار، وتستفيد الحيوانات والحشرات من الزرع والثمر كما يستفيد الإنسان، فتأكل الأنعام مما ينبته المطر من الزرع فتدر لبناً خالصاً سائغاً، وتأكل النحلة من الثمرات فتخرج شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس لينتفع الإنسان بذلك كله، فاكتملت العناية الربانية بهذا المخلوق الذي جحد نعمة ربه، والله أعلم.

أما عن وجه مناسبة تأخير ذكر النحل عن الأنعام وما تقدم عليها من النعم؛ يقول البقاعي: (ولما كان أمر النحل في الدلالة على تمام القدرة وكمال الحكمة أعجب مما تقدم وأنفس؛ ثلث به وأخره لأنه أقل الثلاثة عندهم، وغير الأسلوب وجعله من وحيه إيهاء إلى ما فيه من غريب الأمر وبديع الشأن..).(1)

<sup>(</sup>١) نظم الدرر١١/١٩٦. وللبقاعي في ختام تفسير الآيات كلام طويل نافع ونفيس ينظر في محله.



يقول ابن عاشور: (عطف عبرة على عبرة، ومنَّة على منَّة، وغُيِّر أسلوب الاعتبار لما في هذه العبرة من تنبيه على عظيم حكمة الله تعالى، إذ أودع في خلقة الحشرة الضعيفة هذه الصنعة وجعل فيها هذه المنفعة كما أودع في الأنعام ألبانها وأودع في ثمرات النخيل والأعناب شراباً، وكان ما في بطون النحل وسطاً بين ما في بطون الأنعام وما في قلب الثمار، فإن النحل تمحص ما في الثمرات والأنوار من المواد السكرية العسلية ثم يخرجه عسلاً كما يخرج اللبن من خلاصة المرعى). (١)

والمتأمل في الآيات يجد ملحظاً آخر في هذا الترتيب وهو أن الله تعالى تدرج بهم من المشاهد القريبة إلى أذهانهم والأسهل في النظر والاعتبار، إلى الأقل معاشرة ومشاهدة للغالب والأعقد في الخلقة والتركيب، وكأن الله ينبههم إلى عجائب نظام المخلوقات بأنواعها ليدلل أن هذا النظام لا يكون ولا يستمر بدون خالق حكيم خبير لطيف، والله أعلم.

## و الأوات:

أَوْحَى: قال ابن فارس: ( الواو والحاء والحرف المعتل، أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره، وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه). "

وفي المفردات: (أصل الوحى الإشارة السريعة) ١٠٠٠، ولا تعارض بين قـول الراغـب وابن فارس فالإشارة السريعة داخلة في جملة الإشارة الدالة على العلم.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ٦/ ٩٣ مادة: وحي.

<sup>(</sup>٣) المفردات صـ٥٣٦.



ويمكننا حصر الأقوال الواردة في معنى الوحي في الآية هنا بـ: الإلهـام٬٬٬، الأمر٬٬٬، التسخير٬٬٬، أي: أنه يأتي بمعنى خاص في حق الحيوانات.٬٬٬

ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن الله أمرها أمراً كونياً فطرها عليه، وعلمها سبيل تنفيذ هذا الأمر وسخر لها من الأدوات ما يسهل لها أسباب عملية صنع ما يخرج من بطونها.

يقول الغزنوي: (ألهمها، أي جعله في طباعها ومكنها منه حتى صارت سبله لها مذللة سهلة). (٠٠

يقول ابن عاشور: (وأطلق الوحي هنا على التكوين الخفي الذي أودعه الله في طبيعة النحل بحيث تنساق إلى عمل منظم مرتب بعضه على بعض لا يختلف فيه

الغزنوي: هو محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري، الملقب «بيان الحق»، أبو الفضل، محدّث مقرئ، مفسر من أكابر فقهاء الحنابلة، له تفسير باهر القرآن (ت ٩٩٥هـ). انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٢٩١، معجم المفسرين لنويهض ٢/ ٢٥٤.



<sup>(</sup>۱) وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك ومقاتل كما في زاد المسير ٤/ ٣٣٩، اعتمده ابن كثير صد ٢٤٧ ط الرسالة وقرن الإلهام بالهداية والإرشاد، ونقله ابن عادل ٢/ ٢١٠ عن أبي العباس المهدوي، وقال القرطبي ٢١٠ ٨٨: ( لا خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام)، واعتمد هذا المعنى النسفى ٢/ ٢٩٢ ط دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٢) رواه العوفي عن ابن عباس وروى مجاهد عن أبيه قال: أرسل إليها كما في زاد المسير ٤/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) ذكره الراغب في المفردات صـ٥٣٦.

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن عادل ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن ٢/٦٠٨.



آحادها تشبيهاً للإلهام بكلام خفي يتضمن ذلك الترتيب الشبيه بعمل المتعلم بتعليم للمعلم، أو المؤتمر بإرشاد الآمر الذي تلقاه سراً، فإطلاق الوحي استعارة تمثيلية). (١)

يَعْرِشُونَ: قال ابن فارس: (العين والراء والشين أصل صحيح يدل على ارتفاع في شيء مبني، ثم يستعار في غير ذلك) (١٠)، ولذلك يقال لكل فياء يستظل به عرش وعريش.

وأما ما ورد في معنى يعرشون في التفسير:

أي: ما يعرشون من الكروم. (٣)

أنها سقوف البيوت(١)، أنها كل شيء عرش من كرم أو نبات أو سقف. (١)

أنه ما يبنونه للنحل من الأماكن التي تلقي فيها العسل ولولا التسخير ما كانت تأوى إليها. (1)

ويدخل في القول الأخير خلايا النحل التي تبنى في البيوت. ٧٠٠



<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ۱۶/ ۲۰۰. والاستعارة التمثيلية هي: اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. انظر: البيان في ضوء أساليب القرآن صد ۱۹۹۰ د. عبد الفتاح لاشين ط دار المعارف مصر الثالثة ۱۹۹۲م.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢٦٤، وانظر: المفردات صـ ٣٣٢، مادة: عرش.

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن زيد كها في زاد المسير ٤/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) قاله الفراء كما في زاد المسير٤/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا القول البغوي في التفسير٣/ ٧٦ وابن الجوزي في زاد المسير ٤/ ٣٣٩. وذكر نحوه الرازى ٢ / ٥٧.

<sup>(</sup>٧) ذكر هذا القول ابن عادل ٢/ ٢١٣.



وتجمتع هذه الأقوال في قول واحد هو أن معنى يعرشون: ما يصنع للنحل من بيوت سواء من كرم أو نبات أو سقف أو قضبان، سواء في البيوت أو ما يدخل في تعهدات الناس ورعايتهم كالمزارع والحدائق ونحوها، لأن ما ورد في هذه الأقوال إنها جاء على سبيل المثال، والله أعلم.

الثمرات: جمع ثمرة وهي مؤنث، والثمر مذكر جمعه ثمار، وهُوَ اسم لكل ما يتطعم من أعمال الشجر، أو هو الحُمْلُ الَّذِي تُخْرِجُهُ الشَّجَرَةُ سَوَاءٌ أُكِلَ أَم لَا، فَيُقَالُ ثَمَرُ الْأَرَاكِ وَثَمَرُ الْعَوْسَجِ وَثَمَرُ الدَّوْم وَهُوَ الْمُقْلُ، كَمَا يُقَالُ ثَمَرُ النَّخْلِ وَثَمَرُ الْعِنَبِ.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: (وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ أَطْلَعَ ثَمَرُهُ أَوَّلَ مَا يُخْرِجُهُ فَهُوَ مُثْمِرٌ وَمِنْ هُنَا قِيلَ لِمَا لَا لَا نَفْعَ فِيهِ لَيْسَ لَهُ ثَمَرَةٌ). (١)

سُبُلَ رَبِّكِ: أي: طرق ربك" وسيأتي تفصيل المراد منها في التفسير.

ذُلُلاً: جمع ذلول، ومعناها يرجع لإعرابها، ولها إعرابان: ٣٠

أحدهما: أنها حال من السبل: أي فاسلكي الطريق مذللة لك، وهو الذي رجحه ابن كثير ونقله عن مجاهد (۱۰۰ قال ابن كثير: (أن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة، أي سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم). (۱۰ واستدلوا بقوله تعالى:

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا ﴾ [الملك: ١٥].

<sup>(</sup>٥) ابن کثیر صد ٧٤٢.



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ٨١، اللسان ٤/ ١٠٦، المصباح المنير صـ٧٩. مادة: ثمر.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٧/ ٢٤٨.ط الرسالة.

<sup>(</sup>٣) وانظر: الدر المصون ٧/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) ابن کثیر صـ٧٤٢.

NO.

والثاني: أن ذللاً حال من الضمير في اسلكي، وهي النحلة، أي: إن النحل تسلك مذللة، مطيعة، كقوله تعالى: ﴿ وَذَلَّ لَنَاهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴾ [يسس:٧٢]. (١)

وصوب ابن جرير كلا القولين، واختار الأول، أن يكون نعتا للسُّبل لأنها إليها أقرب. "

وهو القول الذي قدمه النسفي (")، وسيأتي الترجيح في محله في التفسير مع التفصيل. مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ: في الألوان قولان:

- أحدهما: أي: إنَّ ألوان الذي يخرج من النحل مختلف فمنها الأحمر والأصفر والأبيض. (1)

- والثاني: أنَّ الألوان بمعنى الأنواع، فعبّر باللون عن النوع (كالجامد والسائل) (،، ويدخل في هذا القول: (اختلاف الطعم) (،، لأن اختلاف الطعم عائد لاختلاف نوع المرعى.

يقول الراغب: (ويعبر بالألوان عن الأجناس والأنواع، يقال: فلان أتى بالألوان من الأحاديث، وتناول كذا ألوانا من الطعام).(٧)

<sup>(</sup>١) وهو قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ذكره ابن كثير صـ ٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن جرير ١٧/ ٢٤٩، ط الرسالة .

<sup>(</sup>٣) النسفى ٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن جرير ١٧/ ٢٤٩، القرطبي ١٠/ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) القرطبي ١٠/ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) كما قال أبو حيان، البحر ٥/١١٥.

<sup>(</sup>٧) المفردات صد ٤٥٧.



كلا القولين لا تنافي بينهما، لأنهما يدخلان في المراد من الآية من بـاب حمـل المشترك على معانيه.

ولذلك قال القرطبي رحمه الله: (يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفر والجامد والسائل). (()

استحوذت هذه الآيات على اهتهام كثير من الباحثين في التفسير والمختصين بالأغذية والطب وسلوك الحشرات والرياضيين والطبيعيين، وتناولوها باهتهام بالغ لبيان أهمية العسل في الشفاء وتصور حياة هذه الحشرة الصغيرة، بل كانت حافزاً قوياً لكثير من الأطباء لاستكشاف حيثيات العلاج فيها يخرج من النحل، وتكاد الأبحاث والمقالات التي كتبت في هذه الآيات لا تحصى لكثرتها، ولكن أكثر ما ألف فيها كان يقتصر على موضوع أهمية العسل والاستشفاء به، وقلها تناولوها من أولها إلى آخرها بالتفسير وبيان الإشارات العلمية الدقيقة فيها.

ويظهر جلال هذه الآيات عندما نعلم أن حياة النحل بالتفاصيل التي دلت عليه ألفاظ الآية لم تكن معروفة أثناء نزول القرآن؛ اللهم إلا معلومات يسيرة مما يرونه من حركتها وشكل بيتها؛ وكون العسل شفاء لبعض الأمراض فقد كانت هذه المعلومات الظاهرية السطحية المشاهدة في حياة النحلة والعسل معروفة قبل نزول القرآن ببضع آلاف من السنين، واستمرت حتى اكتشفت المسافة النحلية عام ١٨٥١م في أقراص الشمع، ثم صممت بعد ذلك الإطارات المتحركة؛ فأتاحت دراسة حياة النحل

<sup>(</sup>١) القرطبي ١٠/ ٨٩.







وسلوكه حتى عرفتنا على كثير من خفايا حياته وأسراره - وما زالت هذه الأبحاث تتطور - وغيرت من المفاهيم الكثير (١٠) مما يساعد على فهم الآيات فهما أعمق.

#### \* تفسير الآيات:

## قوله تعالى: ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ ﴾:

كما أن الله هيأ الأنعام منذ أول خلقها على در اللبن لنفع الإنسان إلى يوم القيامة، وهيأ الأعناب والتمر على صفاته ومركباته ومنافعه من أول خلقه؛ كذلك خلق الله تعالى النحل وعلمه عمله، وجعله مسخراً لنفع الإنسان.

وتقدم أن الوحي هنا له دلالة تناسب هذه الحشرة، وهو التعليم الفطري الذي أودعه الله في طبيعة النحل منذ خلقها الله تعالى بحيث تتابع عملها ووظيفتها على أساسه وعلى أكمل وجه.

يقول القرطبي: (وما يخلق الله سبحانه فيها من درك منافعها واجتناب مضارها وتدبير معاشها) "، ويقول الرازي: (والمعنى: إنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي يعجز عنها العقلاء من البشر ..). "



<sup>(</sup>۱) ينظر: نحل العسل في القرآن والطب د محمد علي البنبي صـ ، النحلة تسبح الله ، محمد حسن الحمصي صـ ۲۵ ط دار الرشيد الرابعة ۱۹۷۹ ، مملكة النحل إبراهيم عبدالرحمن العتيق صـ ۳٤ ط مطابع الحميضي الرياض الأولى ١٤٢٣هـ ، المسافة النحلية: هي التي يستعملها النحل ممراً يعبر منه بين الأقراص وبينها وبين جدران الخلية.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ١٠/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الرازى ٢٠/ ٥٦.



يقول ابن عاشور:

(فافتتحت الجملة بفعل ﴿أَوْحَى ﴾ دون أن تفتتح باسم الجلالة مثل جملة ﴿وَاللّهُ أَزَلَ ﴾، لما في ﴿أَوْحَى ﴾ من الإيماء إلى إلهام تلك الحشرة الضعيفة تدبيراً عجيباً وعملاً متقناً وهندسة بالجبلة، فكان ذلك الإلهام في ذاته دليلاً على عظيم حكمة الله تعالى، فضلاً على ما بعده من الدلالة على قدرة الله تعالى ومنة منه). "

والآية دليل على أن ما تقوم به النحل ليس غريزة سلوكية فرضتها الطبيعة عليها، أو كانت على سبيل الصدفة، أو تعلماً ورثته من سابقتها، بـل إن التعبير بقوله تعالى: ﴿ أَوْحَى ﴾، و ﴿ أَيَّخِذِى ﴾ يدل على جهد مقصود وتمكين في الفعل على علم (١٠) أي: إنه سلوك عاقل مدرك لما يفعل، وله دلالة الاختيار الفطري في المكان وشكل البناء.

يقول الشيخ عبد الله سراج الدين:

(فإذا فكر العاقل في عجائب هذا الحيوان \_أي النحل \_وإحكام نظامه، ودقة هندسة بنيانه، ومحافظته على نظافة وكره، والتزامه؛ علم أن للنحل إدراكاً وشعوراً مناسباً لها، ويعبر عن ذلك بعض الحكماء: بالنفوس المدركة). (")

ويرى بعض المختصين في النحل أن اختصاص النحل بهذا اللفظ ﴿أَوْحَىٰ ﴾ دون سائر ما ذكر في القرآن من المخلوقات كالنمل والأنعام؛ لأن الأفعال التي ذكرت من

<sup>(</sup>٣) هدي القرآن الكريم صـ ٣٧٦.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مادة: أخذ في لسان العرب.



بناء البيوت بالشكل العجيب وجمع الغذاء وإخراج ما فيه شفاء منه أمر يختص به النحل ولا يشاركه به أحد من المخلوقات حتى الإنسان. (١)

وإذا ضممنا إليه في السياق لفظ ﴿رَبُّكَ ﴾، وهي إضافة كاف الخطاب المتوجهة للنبي صلى الله عليه وسلم أولاً، ويدخل فيه الإنسان بعد ذلك؛ فذلك للإشارة إلى أن الله الذي خصك واجتباك وخلقك وسواك وعدلك وميزك بميزة الإدراك والعقل، هو الذي اختص النحل أيضاً وميزها على سائر الحشرات بأرقى وأسمى فطرة وطبائع تمكنه من بناء بيتها بناءً عجيباً وإخراج أفضل شراب يخدم البشرية.

ففي الآية ردعلى الطبيعيين وأصحاب نظرية التطور، الذين ينسبون سلوك الحيوانات والحشرات والنباتات للغريزة أو للانتخاب الطبيعي؛ اعتهاداً على تصورات عقلية وفلسفية، تسقط أمام الوقائع المشاهدة والتدبر المنصف لسلوك الحيوانات والحشرات. (1)

والآية أيضاً بيان وتعليم صريح للطبيعيين وللعالم -وفي مقدمتهم: الدارسين لسلوك الحيوانات والحشرات-، أن سلوك الحشرة هذا ليس سلوكاً اضطرارياً فرضته

انمــودج الاسـتدلال بـالقرآن في الـردعــل التـصورات العقليـــة المخسوبة

للعلم.

] ] ] ].

<sup>(</sup>١) نحل العسل في القرآن والطب د. البنبي صـ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الغريزة يعبر بها عن آلية معينة توجد في مكان ما داخل جسم الحيوان تفسر قابليته على القيام بسلوك معين منذ الولادة، والانتخاب الطبيعي يعني أن الكائن الحي يختار أي تغيير مفيد وصالح سواء كان هذا التغيير هيكلياً أو سلوكياً ثم يورثه للأجيال اللاحقة وتعتبر الطبيعة هي المحك والقوة المؤثرة في هذا الانتخاب حسب تعبير الداروينيين، وتعتبر هذه النظرية الحجر الأساس عندهم. انظر حول ذلك كتاب: التضحية عند الحيوانات هارون يحيى صد١٨، إلى صـ٣٦ ط مؤسسة الرسالة ناشرون أولى ٢٠٠٣.



الطبيعة عليها، ولا مكتسباً من الآباء بالتعليم، وإنها هو تعليم رباني خلقها الله عليه، وهيأ الله له آلاته ومداركه من أول مجتمع نحل وجد على الأرض، والله أعلم.

وقد ذكر الرازي عدة وجوه في بيان مظاهر الوحي الرباني في النحل، فذكر ما يتصل بالآية وما لا يتصل (۱)، والحقيقة أن كل سلوك يسلكه النحل في دقائق حياته وفي نظام تكوينه الاجتهاعي يدفع العاقل المتفكر أن يسجد متذللاً للخالق الذي علم النحل كيف عافظ على جنسه ويستمر في نفعه، وكتب النحل التي ألفها المختصون في بيان أنهاط سلوك النحل، ونظام حياته، وتقسيم أعهاله، وتكوين مجتمعه؛ كلها تضطر العاقل لتفسير هذا السلوك بالوحي الرباني، وسيأتي بعض أنهاط حياته في تفسير اتخاذ البيوت وإنتاج العسل من الأعاجيب؛ فإن فيها من البراهين على علم الله وحكمته ووحدانيته ما يغني عن ذكر تفاصيل دقائق حياة النحل. (۱)

وما ينبغي التنبيه إليه، هو أن جملة (أن اتخذي..والأوامر بعدها) هي جمل تفسيرية للقول المتضمن في الوحي ("، أي: إن بيان الوحي وتفسيره: اتخاذ البيوت والسلوك والأكل، ولذلك فإن التفسير ينبغي أن يقتصر على المذكورات في الآية، دون الدخول في تفاصيل حياة النحل مما لا علاقة له بتفسير الآية، ثم ننسى توضيح العجائب الدقيقة

بيان دلالــة الأيـــة دون

الخروج عن

<sup>(</sup>٣) انظر: الرازي ٢٠/ ٥٧، التحرير والتنوير ٢٠٦/١٤.



يجب عسل المفسسر الاقتصار في التفسسير العلمي على

<sup>(</sup>١) الرازى ٢٠/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر للاستزادة والتفصيل: التكوين الاجتهاعي لمجتمع النحل كها صوره القرآن الكريم تأليف م. حاتم البشتاوي، بحث مقدم للمؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وما سيذكر من المراجع فيها بعد.



التي أشارت إليها ١٠٠٠، وذلك لأن الآية ذكرت أعظم أعمال النحل في بيان نعمة الله على الإنسان كاتخاذ البيوت وأكلها من كل الثمرات، وكيفية صنعها للعسل ودلالتها على وجود الله ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه.

قوله تعالى: ﴿ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾.

يقول البقاعي: (ولما كان في الإيحاء معنى القول، أتى بـ ﴿ أَنِ ﴾ المفسرة فقال تعالى: ﴿ أَنِ ٱتَّخِذِي ﴾ أي: افعلي ما يفعله المتكلف من أن يأخذ ﴿ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾ أي: بيوتاً ما أعجبها! ﴿ وَمِن ٱلشَّجَرِ ﴾ أي: الصالحة لـذلك في الغياض والجبال والصحارى، ﴿ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ أي: يرفع الناس من السقوف والجدران وغيرها..). "

إن كلام البقاعي السالف يضعنا أمام فوائد بلاغية ذات دلائل علمية، فالاتخاذ تضمن معنى التكلف في العمل المقصود، وهذا يعني أن النحل تتكلف في اختيار المكان



<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال: كتاب: وجوه متنوعة من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة د عبد البديع حمزة زللي صد ٢٤١ إلى صـ ٢٥٠ إذ نجد يتكلم عن الملكة وكيفية تلقيحها والزفاف الملكي وأعمال الشغالات داخل الخلية وخارجها وعن حياة الذكور بتفصيل، وهذا كله لا يخـدم تفـسير الآية، وإنها يشغل القارئ بتفاصيل حياة النحل وينسى أساس الموضوع، مع أن المؤلف له لفتات جميلة في كتابه. ومثل هذه الملاحظات أيضاً توجه لكتاب: النحلة تسبح الله، وبحث التكوين الاجتماعي لمجتمع النحل كما صوره القرآن، للمهندس حاتم البشتاوي، فقد استطرد في بحث استطراداً خرج عن مقتضى التفسير العلمي فمثلاً ذكر قصيدة لأحمد شوقي في وصف النحل وتكلم عن تفاصيل لا تدخل في دلالة الآية.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ١١/ ١٩٧.



بالفطرة التي فطرها الله عليها وأوحاها لها، ثم تتكلف الجهد في هندسة بناء الخلية التي هي بيوت النحل.

وجاءت البيوت منكرة؛ للدلالة على ما في هذه البيوت من العجائب في دقة البناء والتنظيم، فالنحلات تبني البيت بمقاس يلائمها من حيث الحجم والسعة والدخول والخروج.

ويحدثنا المختصون بالنحل عن طريقة بناء النحلة للخلية فيذكرون أن الشمع يتجمد فور خروجه من فتحة الغدة الشمعية، وتبدأ النحلة ببناء أول قرص شمعي، ثم تضع النحلة المهندسة على سقف الخلية قليلاً من غراء النحل، ثم تسحب بفكيها القويين صفيحة الشمع وتبلها بلعابها، وتلصقها بالسقف في المكان الذي وضعت فيه الغراء، ثم تأتي زميلة لها لتحذو حذوها وتلصق صفيحتها الشمعية بالتي قبلها، وهكذا تتنامي الأقراص الشمعية متدلية من السقف نحو الأسفل بين آلاف النحلات، ويستمر العمل في عتمة البناء، وعند النهاية تدرك دلالة التنكير في الآية - وهي التعجب لما في طريقة البناء وشكله من العجائب - عندما ترى البيت مكتملاً بدقة متناهية، إذ يبنى النحل نوعين من العيون السداسية أحدها صغير الحجم لتربية الشغالة، والثاني أكبر لتربية الذكور، والعيون السداسية تميل قواعدها إلى أعلى المحور الوسطى ١٠٠٠ والشكل السداسي هو الشكل الوحيد بين جميع الأشكال الهندسية الذي لا يترك شيئاً من الفراغات بينها دون فائدة، حتى قال بعضهم: (لقد سبق النحل الرياضيين بدهور حين

<sup>(</sup>۱) انظر: علم النحل ومنتجاته أ.د. محمد عباس عبد اللطيف ومجموعة أكاديميين بدرجة دكتـور صــ ١٢٤ إلى صــ ١٢٨، ط دار المروة مصر د.ت والنحلات صيدلانيات ملهات صــ ٢٦.



NO.

صممت المسدسات الشمعية لتتسع لأكبر كمية من العسل بأقل استهلاك من الشمع)، والفراغ الوحيد الذي يتركه النحل: هو (المسافة النحلية) (١٠٠ فتبارك الله اللذي أوحى للنحل ذلك، وعلمها كيف تتخذ البيوت.

ولما كان الاتخاذ متضمناً لمعنى التكلفِ في العمل، والقصدِ في الاختيار مع اختلاف أنواع النحل في القصد والاختيار؛ فإن ﴿مِنَ ﴾ في قول ه ﴿مِنَ لَكِلْبَالِ ﴾ وقول ه: ﴿وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ حملت معنى التبعيض وهو مذهب جمهور المفسرين، وذلك أن النحل لا يبني بيته في كل جبل وشجر وعريش، بل يتخير منها ما يلائم بناء بيته والطبيعة التي تساعده على إتمام عمله من حرارة وبرودة ورطوبة ونقاوة جو كما أوحي لها، ويقول الرازي: (في مساكن توافق مصالحها وتليق بها) "، وهو مذهب جمهور المفسرين. "

<sup>(</sup>۱) النحلات صيدلانيات ملهات صـ ۲۵ نقله د. الدقر عن الفيزيائي الفرنسي ديوموز. وينظر: كتاب التضحية عند الحيوان صـ ۲۸. حيث نقل نفس الكلام بـ صيغة التساؤل رداً على نظرية الانتخاب الطبيعي لدارون. وينظر: الـرازي ۲۰/ ۵، وابن عادل ۲/ ۲۰۹، والنحلة تسبح الله صـ ۲۵ الل صـ ۲۹.

<sup>(</sup>۲) الوازى ۲۰/۷۵.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحرر السوجيز ١٠ / ٢٠٦، الكشاف ٢/ ٥٧٦، البحر ٥/ ١١٥، الرازي ٢٠ / ٥٥، وكتاب: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب التنزيل، محمد بن أبي بكر الرازي صـ ٢٥٨، تققيق عبد الرحمن المنصوري ط عالم الكتب السعودية أولى ١٤١٢هـ، الدر المصون ٧/ ٢٦٢، ابن عادل ٢/ ٢١٢. تفسير القاسمي ١٠ / ٢٦٢.



وذهب ابن عاشور إلى أن «من» في الآية بمعنى «في»، أي: في الجبال وفي الأشجار...، وقال: (وأصلها «من» الابتدائية، فالتعبير بها دون «في» الظرفية؛ لأن النحل تبني لنفسها بيوتاً، ولا تجعل بيوتها جحور الجبال ولا أغصان الشجر ولا أعواد العريش). "

وفي الواقع فإن كلام ابن عاشور رحمه الله تحصيل حاصل بالنسبة لتفسير الجمهور، فهو يلتقي معه بالنتيجة (٢٠)؛ لأن النحل يبني بيته في بعض الجبال والأشجار والعرائش.

وعلى ما تقدم يحمل كلام أحد مربي النحل إذ يقول: (فمن حيث السكنى فإن نحل العسل في حياته البرية: إما أن يبني أقراصه الشمعية معلقة تحت صخور الجبال أو أفرع الأشجار، أو يبنيها داخل جحور تكون قد نشأت طبيعياً بفعل عوامل الزمن والظروف البيئية والأشجار، ولا تكاد تصلح لسكنى أي كائن آخر سواء كان نافعاً أو ضاراً، إذ إن الجحر الذي يناسب النحل يكون واسعاً من الداخل لكي يبني فيه أقراصه، ومدخله عبارة عن ثقب صغير لكي يتمكن من حراسته ولا يسمح بتسرب الرياح أو الأمطار..). (")

وعلى ذلك فإن النحل المستأنس لا يسكن في الخلايا المصنوعة التي لا توافق ما فطرها الله عليه ولم تناسب طبيعتها واستمرار عملها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) نحل العسل في القرآن والطب د. محمد على البنبي صـ ٢٨، ط مركز الأهرام للنشر مـصر الأولى ١٤٠٧، والدكتور البنبي أستاذ علم النحل في كلية الزراعة جامعة عين شمس وله عدة مؤلفات في النحل منها نحل العسل ومنتجاته.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) علق فضيلة المشرف د. نور الدين عتر هنا فقال: (ثم هو خروج عن ظاهر المعنى اللغوي).



بقول ابن عاشور رحمه الله: (ولما كانت بيوت النحل معروفة للمخاطبين اكتفى في الاعتبار بها بالتَّنبيه عليها والتذكير بها٠٠٠. وأشير إلى أنها تتَّخذ في أحسن البقاع من الجبال أو الشجر أو العُرُش دون بيوت الحشرات الأخرى، وذلك لشرفها بها تحتويه من المنافع، وبها تشتمل عليه من دقائق الصّنعة؛ ألا ترى إلى قوله تعـالي في ضـدّها: ﴿وَ إِنَّ

# أُوِّهَنَ ٱلْمُنُونِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُونِ ﴾ [العنكبوت: ١١]). "

ومن غرائب التفسير أن بعض الكاتبات جعلت من ترتيب (الجبال، الشجر، العرائش)؛ دلالة على التطور عند النحل!!، إذ اعتبرت في هذا الترتيب تنبيهاً للعقل البشري (إلى أن النحل اتخذ أول ما اتخذ بيوته من الجبال ثم انحدر منها إلى الأشجار، ثم تطور إلى المعيشة في الخلايا بأنواعها، ثم بَيَّن للنحل ما تأكل ...) "، ووجه الغرابة فيه أن الواقع العلمي والعملي لا يؤيد هذا الاستدلال، وكان الأجدر بها أن تثبت هذا التطور عند النحل أولاً قبل إقحامه في معنى الآية، وأحـسب أن في هــذا الكــلام تــأثراً بنظرية التطور ومسايرة لها.

وفي الحقيقة فإن النحل البري -وهو أحد أنواع النحل- أفضل من حيث الجودة والغذاء والسلالة من النحل المستأنس، وهو ما زال موجوداً، فأين مكان هـذا التطـور؟

<sup>(</sup>١) ولكن لم تكن معروفة لدى المخاطبين عند نزول الآيات على الـصورة التفـصيلية التـي نعرفهـا اليوم، والسياق يستدعي معرفة هذه البيوت لما دل عليه التنكير في البيوت: أي بيوتاً عجيبة، كما أفاد كلام البقاعي كما تقدم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) معجزة القرآن تأليف نعمت صدقى صـ٧٣ ط دار الاعتصام القاهرة، الثانية ١٩٧٨.



ثم إن سلمنا بصحة هذا التفسير؛ فإنه قاصر جداً وغير دقيق علمياً، ولا يناسب عموم الدلالة في الآية على أنواع النحل؛ لأنه يقتصر على نوع واحد من النحل يسمى: بـ (الجامع للعسل) (۱)، ولكنه لم يتدرج في التطور الذي ذكرته الكاتبة وإنها روّض ليستأنس، والله أعلم.

والآية قسمت أنواع النحل من حيث البيئة التي يعيش فيها إلى: نحل جبلي، ونحل شجري، ونحل عرائشي، ويمكن إجمالها في نوعين أساسيين (بري، وأهلي) كما فعل الرازى إذ قال:

## (واعلم أن النحل نوعان:

- النوع الأول: ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس.
  - والنوع الثاني: التي تسكن بيوت الناس وتكون في تعهدات الناس.
    - فالأول: هو المراد بقوله: ﴿ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بَيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ ﴾.

والثاني: هو المراد بقوله: ﴿ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ وهو خلايا النحل). "

وهذان النوعان يدخل فيها جميع طوائف النحل على مختلف بيآته وأشكاله واعتباراته، إذ يوجد في العالم - من حيث الجملة - أربعة أنواع من النحل، ثلاثة من هذه الأنواع تعيش على حالتها البرية وهي: (النحل الكبير والنحل الصغير والنحل الهندي).

<sup>(</sup>٢) الرازى ٢٠/٥٧. ولعل مراده بالخلايا نفس البيوت، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) انظر هذا النوع في كتاب: تربية نحل العسل د. الحنفي صـ١٣٢.

أما النوع الرابع ويسمى بالنحل الغربي، وهو المنتشر في جميع أنحاء العالم فـلا يوجـد على الحالة البرية وهو المعروف بالنسبة للنحل المستأنس. ١٠٠

وبمعرفة أوصاف هذه الأنواع من النحل يمكن القول: إن النحل الكبير والنحل الصغير يدخل في النوع الأول مما ذكره الرازي؛ وهو المراد في قول عالى: ﴿ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ ﴾، إذ يسكن هذان النوعان فيها ذكر في الآية، ويفضلان الحرية والضوء والهواء الطلق، ولا يمكن استئناسهما وإسكانهما الخلايا المصنوعة مع تعدد المحاولات البشرية لذلك، وأما النحل الهندي والغربي فإن أغلبه يدخل في النوع الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ إذ أمكن استئناسها وتربيتهما في الخلايا المصنوعة، والله أعلم.

وفي الآية مسألتان:

\* المسألة الأولى: تأنيث الخطاب بالأمر في قوله تعالى: ﴿ ٱتَّخِذِي ﴾، وكذلك في قولـه تعالى: ﴿ كُلِّي ﴾، ﴿ فَأَسَلُكِي ﴾، ﴿ بُطُونِهَا ﴾ هل له دلالة علمية ؟.

لا ضير أن التأنيث هنا له مبرره عند النحاة واللغويين وهو أن النحل اسم جنس يذكر ويؤنث، والتأنيث لغة أهل الحجاز "، وعلى ذلك خرَّج المفسرون التأنيث في



<sup>(</sup>١) ينظر تفاصيل أنواع النحل وصفاته: مملكة النحل د. محمد حسن حسانين د. فاروق محمود خليل صـ ٨١، إلى صـ ٨٣ ط مكتبة الأنجلوا المصرية ١٩٧٠، تربية نحل العسل د. عبد المنعم الحنفي صـ١٢٥، إلى صـ١٤٦، ونحل العسل ومنتجاته د. محمد على البنبي صـ١٨ فـما بعـد ٣٣٧ط دار المعارف مصر د.ت، نحل العسل في القرآن والطب د. البنبي صـ٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٦٢، حياة الحيوان للدميري ٢/ ٣٠٤ ط دار الألباب بيروت د.ت.



الآية؛ لأنه مشكل لما يعرفونه عن النحل من أنه ذكر، وأن له ملكاً ذكراً يسمى اليعسوب "، يقول أبو السعود: (وتأنيث الضمير مع أن النحل مذكّر؛ للحمل على المعنى أو لأنه جمع نحلة، والتأنيث لغة أهل الحجاز). "

ولكن لما لم يذكر النحل في القرآن إلا في هذه الآية، وجاءت الإشارة إليها بالتأنيث فلا بد أن يكون وراء ذلك إشارة بالنص.

يقول الشيخ عبد الحميد طهماز:

(ولعل تأنيث الضمير في قوله تعالى: ﴿أَنِ ٱتَّخِذِى ﴾ يشير إلى حقيقة هامة، وهي أن إناث النحل هن العاملات اللواتي يقمن بجميع أعمال البناء وصنع العسل، أما الذكور فلا عمل لهم سوى تلقيح النحلة الملكة..). (")

يؤكد هذه الفائدة معرفة مجتمع النحل، فهو يتألف من الذكور والإناث وتديرهم ملكة من الأنثى لها شكل خاص وغذاء خاص، أما ذكور النحل فلا عمل له سوى تلقيح الملكات، وليس مهيّاً من حيث الخلقة والتركيب لجمع الرحيق، ولا توجد فيه الغدد الشمعية أو الغدد المصنعة للعسل، بل هو عالة على الإناث يستجدي العسل

<sup>(</sup>٣) التوحيد والشكر في سورة النحل صـ ٧٠. وأول من رأيته أشار لذلك قبل السيخ طهاز حفظه الله، د. البنبي في كتابه نحل العسل صـ٣٧، ٣٨ مع توقف على بعض كلامه من حيث اللغة مما يطول بحثه، ثم وجدت د. عبد البديع زللي قد تطرق لذلك في كتابه وجوه متنوعة من الإعجاز العلمي صـ ٢٤٨ إلى صـ ١٥٩، واعتبره من إعجاز القرآن في توجيه الضمير.



<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الحيوان للجاحظ ٥/٤١٧ تحقيق عبد السلام هارون، ط: القاهرة ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود ٥/ ١٢٥.

التي تصنعه الإناث (١٠٠) أما الأفعال التي ذكرت في الآية وهي اتخاذ البيوت، والأكل من كل الثمرات، وسلوك الطرق وصنع ما يخرج من بطونها؛ إنها تقوم به النحلات الأنثى فقط، وهذه النحلات قد هيّأها الله تعالى بآلات للقيام بكثير من الوظائف وهي غير موجودة في الذكور أو الملكات.

ومما يقوي ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذكر مفرد النحل؛ فإنه يذكرها بالتأنيث في سياق الثناء والصفات الحسنة، وذلك عند تشبيه المؤمن بالنحلة، يقول صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمن كمثل النحلة تأكل طيباً وتضع طيباً» نن، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم النحلة بالتأنيث وبين أنها هي التي تقوم بالأكل، وأنها هي التي تضع العسل؛ وهاتان من الصفات التي ذكرتها الآيات هنا للنحل، وذكرت الأحاديث مما يستثنى من الدخول في النار من الـذباب، أيضاً بصيغة التأنيث، يقول صلى الله عليه وسلم: «كلُّ ذُبابِ في النار إلَّا النَّحلة». "

<sup>(</sup>٣) الحديث روي بطرق متعددة عن عدد من الصحابة، فروي عن ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير، قال الهيثمي: (بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم، ورواه البزار باختصار)، عجمع الزوائد ٤/ ٤١، وعن ابن عباس أيضاً، يقول الهيثمي: (رواه الطبراني ورجاله رجال=



<sup>(</sup>۱) انظر: عالم النحل ومنتجاته صـ ۵۸، ، والنحلات صيدلانيات ملهمة من صـ ۲۰، إلى صـ ۲۲. تشير بعض الأبحاث أن لذكور النحل مدخلاً في حضن البيض إذ تحوم فوق ثقوب الخلايا الحاوية للبيض لتبعث فيه الدفئ وهو مع ذلك ولا يجمع الرحيق ولا يتغذى به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الإيهان برقم (٢٣٤) ط دار الكتب العلمية، والبيهقي في الشعب رقم (٥٢٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١١٣) من حديث عبد الله بن عمر و بهذا اللفظ، وسيأتي شاهد له عن أبي رزين العقيلي بنحوه مخرجاً عند الكلام على عموم الثمرات.



أثر السياق

والنظم في

اســـتنباط العلــــوم

الكونية في

القرآن.

وهذه الإشارة تحمل أيضاً دلائل علمية أخرى من حيث مفهوم النص، إذ لما كانت إناث النحل هن الغالبات في مجتمعهن، وهن اللواتي يقمن بكل أعباء الطائفة، ومنها الأعمال المذكورة في الآية، وليس للذكور مدخل في ذلك إلا ما ذكرنا قبل، فإن عدد الذكور بالنسبة للإناث عدد ضئيل جداً.

\* المسألة الثانية: ذكر الجبال والشجر والبيوت على هذا الترتيب في الآية هل له دلالة علمية؟

تقدم أن الآية أشارت إلى أنواع النحل من حيث البيئة التي يعيش فيها، ولكن لما كان الشراب الخارج من النحلات له ارتباط بنوع الغذاء الذي يأكله والبيئة التي يعيشها، فينبغي الاستفادة من نظم الآية للتعرف إن كان لهذا الترتيب دلالة علمية أم لا؟.

وقد ذهب ابن القيم ١٠٠ رحمه الله إلى أن الواو تفيد الترتيب، وجعل دلالة هذا الترتيب على الأكثرية في بناء النحل بيوتها وفي إنتاج العسل، فقال: (تأمل كيف أكثر بيوتها في

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، الإمام المحدث الفقيه، الأصولي المفسر، صاحب التصانيف الكثيرة (ت ۷۰۱هـ). انظر: طبقات المفسرين للداودي ۲/ ۹۰، معجم المفسرين لنويهض ۲/ ۰۳،



<sup>=</sup> الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن حازم وهو ثقة) مجمع الزوائد ٤/ ١٤. وكلهم بلفظ تأنيث النحلة، أما رواية ابن عمر في مصنف عبد الرزاق (٨٤١٧) بلفظ: «الذبان في النار إلا النحل»، ورواية أنس بن مالك مرفوعة بلفظ: (..والذباب كله في النار إلا النحل) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٥٢: (ورواه أبو يعلى ورجاله ثقات)، فتحمل على التخصيص بالإناث كها هي أكثر الروايات، أو هي اسم جنس والله أعلم.

<del>7</del>

الجبال والشقفان -وهو البيت المقدم في الآية-، ثم في الأشجار، -وهي من أكثر بيوتها-، وما يعرش الناس، وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون، وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جداً).(1)

ولعل ما تقدم من الكلام حول الإشارة إلى أنواع النحل يجعل استدلال ابن القيم وجيهاً من حيث إن أكثر أنواع النحل عدداً هو النحل البري، ولكن هذا بالنسبة لزمنه، أما في عصرنا فإن المناحل الصناعية وما يعرشه الناس ربها يوازي بل يفوق بكثير المناحل البرية (٢٠)، وإنها تكلم ابن القيم حسب ما كان متعارفاً عليه في زمنه.

وهذا لا يمنع من وجود وجوه أخرى يدل عليها النظم، ولها ما يقويها من الواقع العلمي، فقد استدل بعض الباحثين من هذا النظم على ترتيب أنواع العسل حسب الأفضلية، وذكر (أن ترتيب ألفاظ الآية القرآنية يدلنا على أن عسل الجبال يأتي في المقام الأول، يليه عسل الشجر، وأخيراً عسل العريش) واعتبره وجها جديداً من وجوه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، واستدل عليه بها أكدته آليات التحليل الكيميائي. "



<sup>(</sup>١) الضوء المنير على التفسير ٤/ ٤٥ وهو كتاب يجمع ما قاله ابن القيم في التفسير من كتبه ، جمعه على الحمد المحمد الصالحي، ط مؤسسة النور ودار السلام الرياض د.ت.

<sup>(</sup>٢) هذا من حيث الإحصاء البشري، أما من حيث العموم فكلام ابن القيم له اعتباره، فربها يظهر حين الاستقراء التام أن بيوت النحل البرية أكثر من بيوت النحل المستأنسة في الخلايا كها أفادني بعض المختصين بتربية النحل والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) د. عبد البديع حمزة زللي في كتابه وجوه متنوعة من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة صـ٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق صـ٧٧.



نمسوذج

استخدام العلـــوم

الكونيــــة كقــــرائن

تـــرجیح إحــــدی دلالات

الــــنظم القرآني.

ثم شرح أسباب أفضلية العسل الجبلي على غيره؛ بأن قلة المياه، وتنوع النبات وتباعده عن بعضه مع قلته أيضاً، كل ذلك يؤدي إلى تركيز رحيق النباتات الجبلية، ويوفر الزمن الكافي لتحويل النشويات والسكريات في الرحيق للحصول على العسل الناضج. "

أما عسل الشجر فلا تتوافر فيه ظروف العسل الجبلي؛ لكثرة الأزهار وتقاربها من بعضها، فقرب الأزهار من بعضها وقربها من بيوت النحل لا يعطي للنحل فرصة كافية لتركيز الرحيق من الماء في معدة العسل كما يحصل في الجبلي؛ فيزيد بذلك إنتاج النحل للعسل بجودة أقل؛ بسبب زيادة نسبة الماء في الرحيق الذي يحمله النحل. ""

أما عسل العرائش فإن شروط جودة العسل فيه أقل بكثير من العسل الشجري، بسبب قرب الغذاء من النحل وزيادة نسبة الماء فيه، وعدم بقاء الرحيق في معدة العسل فترة أطول، وعدم توفر الغذاء المختلف له خاصة في حالة تغذيته بالمحاليل السكرية مما يزيد من إنتاجه دون نضج كامل. (٢)

وأرى أن هذا الوجه في تفسير ترتيب المذكورات في الآية وجه قوي، وذلك بقرينة النتائج المخبرية والتجارب الطبية وشروط جودة العسل كما يذكرها أهل

<sup>(</sup>١) انظر: وجوه متنوعة من الإعجاز العلمي صـ٨٨، إلى صـ٩٠.

وللاستزادة في أسباب جودة العسل ينظر: عالم النحل ومنتجاته صـ٢٣٢ فها بعد. ونحل العسل ومنتجاته صـ٢٣٥ فها بعد.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق صـ ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق صـ ٩١، إلى صـ ٩٣.

XX

الاختصاص (۱)، وقد أُجريتْ تجاربُ لأفضل أنواع العسل في دول متعددة واتفقت جميعها على جودة العسل البري على جميع الأنواع مع اختلاف نوع البر الذي يعيش فيه النحل (۱)، وهذه قرينة واقعية تقوي معنى الترتيب في الواو في الآية.

ولكن أود لفت الانتباه إلى أن ما ينتجه النحل ليس العسل فقط -كما سنذكر بعد إن شاء الله- بل ينتج الشمع والغذاء الملكي وسم النحل أيضاً، فأرى أن الآية تدل على ترتيب أنواع ما يخرج من بطونها حسب الأفضلية سواء كان عسلاً أم غيره، والله أعلم. وعلى هذا تكون الآية قد دلت بظاهر النص على أنواع النحل، ودلت بإشارة النص إلى أفضلية أنواع ما يخرج من النحل، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾:

الأصل في دلالة «ثم» في الآية للترتيب مع التراخي، أي: إن بناء بيتها يكون أولاً، ثم يأتي بعد ذلك أكلها لإنتاج ما يخرج من بطونها، وإلى ذلك ذهب ابن القيم. (")

ووسع البقاعي في معنى «ثم»؛ فجعلها للترتيب والتراخي، مع إفادتها التعجب في الصنيع، واستدل لذلك بالسياق، فقال: (ولما كان أهم شيء للحيوان بعد الراحة من هم المقيل الأكل، ثنى به، ولما كان عاماً في كل ثمر، ذكره بحرف التراخي إشارة إلى عجيب الصنع في ذلك وتيسيره لها، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ كُلِي ﴾).(")



<sup>(</sup>١) ينظر: تربية نحل العسل صـ٧٩، إلى صـ٩٦، نحل العسل في القرآن والطب صـ٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العسل شفاء لكل داء، صلاح بادويلان صـ ١٤٧،١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء المنير على التفسير ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) نظم الدرر ١١/ ١٩٨.



وذهب ابن عاشور، إلى أن «ثم» للترتيب في العجائب الذي اختصت به فصيلة النحل، يقول ابن عاشور:

(﴿ ثُمَّ ﴾ للترتيب الرتبي، لأن إلهام النحل للأكل من الثمرات يترتب عليه تكون العسل في بطونها، وذلك أعلى رتبة من اتخاذها البيوت لاختصاصها بالعسل دون غيرها من الحشرات التي تبني البيوت، ولأنه أعظم فائدة للإنسان، ولأن منه قوتها الذي به بقاؤها). (١)

ويبدي أحد المختصين في النحل إعجابه بموقع الحرف «ثم» هنا في الآية وما يدل عليه من معنى الترتيب مع التراخي، ثم يجعله دالاً على ظاهرة التطريد عند النحل (") فقال: (إذ إن النحل حين يخرج من مسكنه قاصداً عشاً جديداً - ظاهرة التطريد -؛ يكون مالئاً بطنه بكمية كبيرة من العسل قد تفوق وزن جسمه استعداداً للرحلة المجهولة، وبعد عثوره على المسكن لا يمكن أن يبحث عن الغذاء إذ يكون متخماً

تربية نحل العسل د. الحنفي صــ ٢٨٥، ولا بد من التعليق على أن التطريد هذا ليس غريزة طبيعة تحركها العوامل والظروف المؤثرة على الطائفة كما يذكر مربو النحل، بل هي إحدى مظاهر التعليم الذي علمها الله إياه المتضمنة في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَيْلِ ﴾.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/٢٠٧.

<sup>(</sup>۲) ويعرفها مربو النحل بأنها نوع من التكاثر الطبيعي لحفظ النوع حيث تخرج الملكة مع عدد كبير من شغالات الطائفة لتكون طائفة جديدة بعد أن تتأكد أنها تركت وراءها عديداً من بيوت الملكات التي ستخرج منها العذارى سريعاً وتحل إحداهن محل الملكة القديمة، ويسمى هذا النحل والملكة بالطرد، يذهب الطرد أولاً إلى شجرة قريبة أو سياج بالمنحل، ويتعلق بفرع من فروعه حتى يجد مأوى مناسباً يحميه من المؤثرات الجوية فيتخذه وكراً.

بالعسل، ولا يستطيع التخلص من هذا العسل إلا بعد أن يحول جزءً منه إلى شمع يبني به أقراصه ذات العيون السداسية، فيفرغ فيها ما يبقى في جوفه من عسل، وبعد ذلك يبدأ في البحث عن الغذاء).(''

وهذا استدلال غريب؛ أخرج الآية من سياقها، وتكلف في تأويلها تكلفاً لا يستسيغه المنطق العلمي في التفسير، فالنحل عندما يريد بناء بيته؛ يستنفد جهده وغذاءه للبناء والتربية؛ فهو لا يجمع غذاءً لينتج ما يخرج من بطنه حتى يتم بناء مخازن إنتاجه، ويستكمل إطعام يرقاته لتصبح مؤهلة للعمل (")، و(بمجرد أن تشعر الشغالة بعدم وجود أي عمل لتأديته في الخلية؛ تترك الخدمة الداخلية وتقوم بعمل رحلات لجمع الرحيق وحبوب اللقاح والماء وغذاء النحل (البروبوليس) "، وقد يموت في هذه الفترة نحلات وتتهيّأ أخريات.

ويرى الباحث أن ما ذهب إليه ابن عاشور أقوى وأنسب لمقصد الآية في ذكر عجائب النحل والمنة بها فيها، ودلالتها على قدرة الله تعالى، والله أعلم. ( )

<sup>(</sup>٤) ولعل الحرف «ثم» هنا للدلالة على مرحلة في حياة النحل تفصل بين بناء بيته وأكله من الثمرات، وعبر عنها بـ «ثم» لغرض الانتقال إلى مرحلة أعجب في الخلقة والتقدير والله أعلم، ولعل ثمة دلالات تستخرج من الآية يقررها ما يستجد في عالم النحل يظهرها عمق التفكر، والله أعلم بمراده.



<sup>(</sup>١) نحل العسل في القرآن والطب د. محمد على البنبي صـ ٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) نحل العسل ومنتجاته د. البنبي صـ٦٣.

<sup>(</sup>٣) نحل العسل ومنتجاته د. البنبي صـ ٦٤، والبروبليس هو العلك الذي يجمعه النحل.



## ثم نقف هنا حول مسائل علمية يثيرها النظم القرآني:

# \* الأولى: ما الدلالة في قوله تعالى: ﴿ كُلِي ﴾؟

ليس غريباً أن لا نجد كثيراً من المفسرين يقفون عند هذه المفردة لبيانها، ربا لأنهم ملوا الأكل على حقيقته المعروفة، أو كان عذرهم أن ثمة خفايا في حياة النحل ما تـزال قيد الدراسة لديهم، ولكننا نجد ذلك متناولاً عند المتأخرين باختصار شديد، فالآلوسي انتهى إلى القول: (وأخبرني من أثق به أنه شاهد كثيراً حملها لأوراق الأزهار بفمها إلى بيوتها، وهو ما يستأنس به للأكل). (1)

أما مع تقدم المعارف حول النحل؛ صار من المعروف أن نحلة الحقل الشغالة عندما تقع على الزهرة التي فيها الرحيق تمد خرطومها، وتأخذ في امتصاص كل ما يكون في متناول الخرطوم من الرحيق، وتخزنه في معدتها الخاصة بالعسل (معدة العسل) حتى تمتلئ، ثم ترجع لخليتها، وأثناء طريقها؛ تقوم النحلة بأعقد التفاعلات الكياوية في معدتها، إذ تقوم بتحليل الرحيق وتهيئته ليكون عسلاً، وعندما تصل إلى خليتها؛ تلقنه لواحدة أو أكثر من الشغالات داخل الخلية فياً بفم، ليستقر الرحيق مرة أخرى في معدة العسل في النحلة الآخذة، وتستكمل ما بقي من تحليل الرحيق وتهيئته في معدتها أيضاً، إلى أن يتم الإنضاج والإفراز."

فهي إذاً لا تأكل بالمعنى المتعارف عليه، وإنها تمتص امتصاصاً، ثم تلقف ما خزنته لنحلة أخرى من فمها.

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١٤/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: نحل العسل ومنتجاته د. البنبي صـ٧٦، ٧٧، عـالم النحـل ومنتجاته صـ ١٣٨، ١٣٩، ١٣٨، ١٠٤٠ النحلات صيدلانيات ملهات صـ ٢٦، ٦٢، ٦٣، ٢٤.

ولذلك يقول ابن عاشور رحمه الله: (وسُمّي امتصاصها أكلاً لأنها تقتاته؛ فليس هو بشرب) ١٠٠٠؛ وما ذهب إليه ابن عاشور مذهب وجيه إن كان المقصود بالاقتيات هو التخزين المؤقت مع التغذي على النحو الذي تقدم.

ولعل السبب في هذا الاستشكال هو حصر الخارج من بطون النحلة بالعسل، وإنتاج العسل في النحل من الرحيق، وهذا الرحيق تمتصه النحلة وتصنعه عسلاً، فهي لا تأكله ابتداءً على سبيل الاقتيات والتغذي، وإنها تمصه على سبيل الإنتاج للعسل.

وقد يجاب عن ذلك بأن الأكل حمل على معنى التناول بالفم أنى كان هذا التناول، يقول الراغب: (الأكل تناول المطعم) (() فالنحلة الشغالة تتناول الرحيق، لكن لا بطريقة المضغ وإنها المص من فمها، ويؤيده السياق إذ يدل على أن مقصود هذا الأكل أن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. وهو تفسير قوي مخرج باللغة.

أما إذا قلنا: إن الخارج من بطون النحلة ليس العسل فقط؛ بل والشمع والغذاء الملكى أيضاً؛ فيكون الأكل في الآية حمل معنيين:

- أحدهما: الامتصاص على ما سبق بيانه.
- والثاني: الأكل للتغذي، لأن المكونات الأساسية لما يخرج من بطون النحلة: الرحيقُ وحبوبُ اللقاح.

فأما الرحيق فهو معدن العسل، وأما حبوب اللقاح فيخرج منه الغذاء الملكي وبعض الإفرازات، وكما أن الرحيق يجمع من كل الثمرات؛ كذلك حبوب اللقاح



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) المفردات صـ ٢٠.



تجمعه النحلة أيضاً من كل الثمرات -كما سيأتي بيانه قريباً -، وتخزنه في خليتها في العيون السداسية، وتحفظه بتغطيته بالعسل الذي تنتجه وبشيء من لعابها، ثم تأكل منه النحلة وتتغذى به، ويعتبر من أهم مصادر الغذاء للنحل ومصدراً أساسياً لنمو اليرقات، ويسميه النحالة (خبز النحل). (۱)

أقول: وقد رأيت حبوب اللقاح وهي على شكل قطع تقارب الحبة السوداء في حجمها، وأخبرني أحد المختصين بتربية النحل أن النحلة تمضغ حبوب اللقاح مضغاً. " أقول: فإذا ثبت هذا فإن الأكل في هذا النوع من الطعام على معناه في التناول والمضغ والتغذى.

ولذلك فإن الباحث يرى أن الأكل بمعنى: التناول والتغذي هو الأنسب؛ وذلك لموافقته للمعنى اللغوي للأكل: التناول للمطعم كما سبق، ولأن الأكل يتضمن معنى التغذي إذ هو مقصوده كما يتناول معنى المضغ كم سبق، والنحل لا يتغذى على الرحيق كما هو معروف.

ويؤيد هذا المعنى دلالة (أكل) في القرآن، إذ وردت بمعان كثيرة مختلفة، منها: على الحقيقة في الأكل المعروف كما في قوله تعالى: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكَمَ إِلَّا رَسُولٌ

<sup>(</sup>٢) وذلك عند لقائي مع د. رمضان هلال، المدرس في جامعة القصيم في السعودية لمادة النحل وتربيته؛ وقال لي أيضاً: إن حبوب اللقاح مادة بروتينية وفيها مكونات غذائية متكاملة تخزنها الشغالات.



<sup>(</sup>١) انظر: عالم النحل ومنتجاته صـ ١٤٠، إلى صـ ١٥٢ في تفصيل هـ ذا. فنقصان حبوب اللقاح يؤثر على نشاط النحلات العملي ونموها الجسمي وقدرة غددها على الإنتاج.

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ مِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ ﴾ [المائدة: ٧٥]، ومنها ما كان مجازاً، وهو كثير في القرآن كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ مِنْ النّاول سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠]، وغير ذلك من الآيات كثير، وكلها ترجع إلى معنى التناول والتغذي، وآية النحل من ذلك، والله أعلم

\* المسألة الثانية: ما معنى ﴿مِن ﴾ في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَٰتِ ﴾؟

إما أن تكون بمعنى التبعيض، أو بمعنى ابتداء الغاية (وقد اعتمد الرازي معنى ابتداء الغاية بقرينة العلوم الطبية ومعارف عصره عن النحل، فقال: (ورأيت في «كتب الطب» أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه، وهو أنه يحدث في الهواء طَلُّ (الله للهيف في الليالي، ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار).

### ثم قسم هذه الأجزاء الطلية إلى قسمين:

أحدهما: أجزاء طلية لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار، وقد تكون كثيرة بحيث يجتمع منها أجزاء محسوسة، وهو الذي ألهم الله النحل الأكل منه والتغذي به، والادخار منه، فإذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير فذاك هو العسل.

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) الطل: المطر الضعيف أو أخف المطر وأضعفه، أو الندى، أو فوقه ودون المطر. ترتيب القاموس ٣/ ٩٢.



أما القسم الثاني: فهو مثل الترنجبين ١٠٠٠ فإنه طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف بعض البلدان وذلك محسوس.

ثم يقول الرازي: (ومن الناس من يقول: إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق المعطرة أشياء، ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل بدنها عسلاً، ثم إنه تعلى يقلب تلك الأجسام في داخل بدنها عسلاً، ثم إنها تقيء مرة أخرى فذاك هو العسل، والقول الأول أقرب إلى العقل وأشد مناسبة إلى الاستقراء، فإن طبيعة الترنجبين قريبة من العسل في الطعم والشكل، ولا شك أنه طل يحدث في الهواء ويقع على أطراف الأشجار والأزهار فكذا ههنا.

وأيضاً فنحن نشاهد أن هذا النحل إنها يتغذى بالعسل ، ولذلك فإنا إذا استخرجنا العسل من بيوت النحل نترك لها بقية من ذلك لأجل أن تغتذي بها فعلمنا أنها إنها تغتذي بالعسل وأنها إنها تقع على الأشجار والأزهار لأنها تغتذي بتلك الأجزاء الطلية العسلية الواقعة من الهواء عليها). (1)

بينها اكتفى البقاعي بنقل القولين مقدماً ما رجحه الرازي، واعتبر الآية دالة على تكثير الرزق فقال: (وأشار إلى كثرة الرزق بقوله تعالى: ﴿ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ قالوا: من أجزاء لطيفة تقع على أوراق الأشجار من الطل، وقال بعضهم: من نفس الأزهار والأوراق). "

ولكن ترجيح الرازي ووجه استدلاله يرده تواتر الملاحظات العلمية حول سلوك وغذاء النحل، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام على عموم كل الثمرات، بل إن المعلومات

<sup>(</sup>١) شيء حلو يسقط على الشجر، انظر مادة: منن في اللسان.

<sup>(</sup>٢) الرازي ٢٠/ ٥٨. وتبعه على ذلك ابن عادل ٢/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١١/ ١٩٨.

極

المتفق عليها فيما رأيته في كتب تربية النحل لا تؤيد ما ذهب إليه الرازي فإن غذاءها ليس مقتصراً على العسل بل على حبوب اللقاح وهو أكثره كما تقدم، وما رده الرازي هو الأقرب للواقع العلمي لحياة النحل مما رجحه واعتمده، والله أعلم.

يقول السمين الحلبي: (وأن تكون للابتداء، على معنى أنها تأكل شيئاً مما ينزل من السهاء شبه الترنجبين على ورق الشجر وثهارها لا أنها تأكل نفس الثمرات وهو بعيد جداً) (۱). وسيأتي في المسألة الآتية ما يزيد الأمر وضوحاً.

وقد استظهر الآلوسي القول الثاني وهو الأكل من نفس الأزهار والشهار بدلالة السياق والواقع الطبي المتعارف عليه في عصره، فقال: (وأنت تعلم أن ظاهر (كلي) يؤيد القول الثاني، وهو أشد تأييداً له من تأييد مشابهة الترنجبين للعسل في الطعم والشكل للقول الأول، لا سيها وطبيعة العسل والترنجبين مختلفة ..) "، ثم بين أن الترنجبين هو العسل الرطب بالفارسي لا طل الندى كها زعم الرازي، وأما تغذّيها بالعسل فليس دائهاً. "

والراجح لدى الباحث أن «من» هنا للتبعيض، (أي كلي جزءً أو شيئاً من كل الثمرات) (١٠٠٠، ولكن هذا الجزء أو الشيء يختلف من ثمرة إلى ثمرة، فقد يكون رحيقاً، وقد يكون حبوب اللقاح؛ لا كما حصره ابن عطية بالنوار كما سيأتي إن شاء الله.



<sup>(</sup>١) الدر المصون ٧/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ١٤/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: روح المعاني ١٤/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٨/ ٤٦١ ط قطر الأولى.



## \* المسألة الثالثة: هل العموم في قوله تعالى: ﴿ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾ على حقيقته أم أنه مخصص؟

وهذه المسألة مرتبطة بالتي قبلها في معنى ﴿ مِن ﴾، وجمهور المفسرين على أن العموم في الآية ليس مراداً، وإنها هو مخصوص، فبعضهم يخصصه بالعرف، وبعضهم بالعقل، وفي معنى هذا يدخل قول من خصص بالواقع أو العادة، وبعضهم جعل العموم عرفياً.

يقول البغوي: (ليس معنى الكل العموم، وهو كقوله تعالى: ﴿وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣]) (١٠)، وهذا تخصيص بالعقل.

وفي زاد المسير: (قال ابن قتيبة: أي: من الثمرات، و «كلُّ» هاهنا ليست على العموم، ومثله قوله: ﴿ تُكَرِّرُكُلُّ شَيْعٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]. قال الزجاج: فهي تأكل الحامض والمرَّ، ومالا يوصَف طعمه، فيتحيل الله عز وجل من ذلك عسلاً) ". وهذا تخصيص بالواقع، والمراد بعض الثمرات.

يقول الآلوسي: (والعموم في «كل» على ما يشير إليه كلام البعض عرفي، وجوز أن يكون مخصوصاً بالعادة، أي: كلي من كل ثمرة تشتهينها، وقيل: ﴿كُلِّ ﴾ للتكثير، قال الخفاجي: ولو أبقى على ظاهره أيضاً جاز؛ لأنه لا يلزم من الأمر بالأكل من جميع الثمرات الأكل منها؛ لأن الأمر للتخلية والإباحة، وأياً ما: فـ «من» للتبعيض). (")

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٤/ ١٨٢.



<sup>(</sup>١) البغوي ٥/ ٢٩ ط دار طيبة.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٤/ ٣٤٠.

ويرى الباحث أن هذا العموم مخصص بالأكل من الطيب، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلَ النَّحْلَةِ لا تأكُلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلا تضَعُ إِلَّا طَيِّبًا» (()، معنى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلَ النَّحْلَةِ لا تأكُلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلا تضَعُ إِلَّا طَيِّبًا (()، محصر الأكل على الطيب فقط، ويكون معنى الطيب هنا: ما كان صالحاً للانتفاع به مستلذاً، أي: ما كان نافعاً مستلذاً؛ وهذا لا يعني استبعاد معنى ما تطيبه النفس كالرائحة والمذاق فإنها حاصلة فيها والله أعلم.

وأما تخصيصه بالعادة أو العرف بمعنى: كلي مما تعارفت عليه من الثمرات، أو مما اعتادت الأكل من الثمرات، فمنشؤه عند قائليه -والله أعلم- قلة المعلومات التي تسعفهم في معرفة مصادر غذاء النحل، أي: إن هناك أسراراً في حياة النحل ما زالت خافية عليهم فتخلصوا من ذلك بهذا القول والله أعلم.

وأما تعيين هذا البعض الذي تأكله النحلة فقد ذهب ابن عطية إلى القول: (أنها إنها تأكل النوار من الأشجار) وهذا ليس صحيحاً، لأن المشاهدة والمتابعة المتواترة لسلوك النحل وغذائه أثبتت أنه يجمع الرحيق، وحبوب اللقاح والماء والبروبوليس (العلك، غذاء النحل)، وكل واحدة من هذه لها مصدرها من الثهار، فهناك ثهار غنية بالرحيق ولكنها ليست مصدراً لحبوب اللقاح عند النحل، فالنخيل مثلاً (يجمع النحل



<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبرى في تفسير سورة النحل (۱۲۷۸)، وابن حبان في صحيحه رقبم (۲٤۷)، والشهاب القضاعي في مسنده رقم (۱۲٤٦) تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ط مؤسسة الرسالة أولى ۱۹۸۵، كلهم من حديث أبي رزين العقيلي. بهذا اللفظ، وقد تقدم شاهد له من حديث عبد الله بن عمرو صـ ٥٤٩ من البحث.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٨/ ٤٦١ ط قطر.



منه حبوب اللقاح من النخيل المذكرة، ولكن النخيل المؤنشة لا تكون مغرية لزيارة النحل) (٬٬٬ والمانجو والعنب تفرز رحيقاً حسب الأصناف والظروف الجوية، ونباتات الزينة عندما تزهر فإن النحل يجمع من بعض أنواعها الرحيق فقط أو حبوب اللقاح فقط أو المادتين معاً، ويعتبر القطن المصدر الثاني بعد البرسيم للرحيق، وأما حبوب اللقاح التي تجمع منه فهي صغيرة جداً، وتعتبر الذرة الشامية مصدراً لحبوب اللقاح فقط وهكذا مما يطول شرحه. (٬٬

ولذلك فإنا نجد أحد المختصين في تربية النحل لا يخفي إعجابه بالتعبير القرآني، إذ جمع بين التبعيض والشمولية؛ وذلك (لأن بعض أصناف الـثمار لا تحتوي على خلايا ذكرية مثل الموز والبرتقال (أبو صرة) والعنب البناتي وغيرها من الثمار عديمة البذور، وهي أصناف ظهرت كطفرات من الأنواع النباتية البذرية تتكون ثمارها بكرياً بنمو مبيض الزهرة وحده)(")، فلا تكون مرغوبة للنحل ولا مغرية له، لكونها مصدراً للرحيق فقط دون حبوب اللقاح، (أي: أن النحل يأكل أجزاء من كل أنواع الثمرات).(")

وعلى ذلك صار المعنى: ثم كلي بعض أجزاء كل الثمرات التي تنفعك في الإنتاج والغذاء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) نحل العسل ومنتجاته د. البنبي صـ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: نحل العسل ومنتجاته د. البنبي صـ ٦٦، ٦٧، ٦٨.

<sup>(</sup>٣) نحل العسل في القرآن والطب د. البنبي صـ٤٦.

<sup>(</sup>٤) نحل العسل في القرآن والطب صـ٤٤.

<u> XX</u>

وقد يقول قائل: إن في هذا تعارض مع ما سبق في كون الآية مخصصة بأكل ما هو طيب بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟

فالجواب أن لا تعارض، بل المعنى منسجم ومكتمل، وذلك لأن النحل يأكل البعض الذي يستطيبه من كل الثمرات، فإن كان ثمة ثمرة فيها ما لا يستطيبه، أو لا يستطيب هذه الثمرة تركها إلى غيرها، ومما يؤكد هذا أنه (لوحظ أن ٩٧٪ من نحل الحقل يحدد زيارته لأزهار نوع معين من النباتات في الرحلة الواحدة، وكذلك يحدد زياراته لأزهار نوع معين من النباتات في مساحة محددة، بدلاً من زيارة أي مكان من الخواراته لأزهار نوع معين من النباتات في مساحة محددة، بدلاً من زيارة أي مكان من الخواراته لأزهار نوع معين هن النباتات في مساحة عددة، بدلاً من زيارة أي مكان من الخواراته لأزهار نوع معين هن النباتات في مساحة عددة، بدلاً من زيارة أي مكان من الخواراته كناته في منا أكبر محصول بأقل مجهود وأسرع وقت) ويتوقف هذا الختيار لعوامل مختلفة ليس محلها هنا، وهذا أيضاً مما يوسع مدلول الآية في قوله همين كُل الثَمَرُاتِ .

ويقوي أيضاً قول الخفاجي " الذي نقله الألوسي: (قال الخفاجي: ولو أبقى على ظاهره أيضاً جاز لأنه لا يلزم من الأمر بالأكل من جميع الثمرات الأكل منها لأن الأمر للتخلية والإباحة). "



<sup>(</sup>۱) نحل العسل ومنتجاته د. البنبي صـ ٦٩، ٧٠. وينظر: عملكة النحـل د. حسانين صــ ٢٨٩ إلى صــ ٢٩٨ الم من حيث المعلومات والتجارب.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الخفاجي المصري، قاضي القضاة، فقيه مفسر أديب وطبيب، له مصنفات عديدة وحاشية مشهورة على البيضاوي (ت ١٠٦٩هـ). انظر: معجم المفسرين لنويهض ١٠٧٥.

<sup>(</sup>٣) الآلوسي ١٤/ ١٨٢.



وعلى ما تقدم فإن الآية تحتمل معنيين يكمل أحدهما الآخر في نسق واحد يستوعبه النظم القرآني نلخصه بالآتي:

المعنى الأول: ثم كلي بعض أجزاء كل الثمرات عما ينفعك في إنتاجك وعما تستطيبينه، وبذلك تشير الآية إلى أن النحل قد علمها الله كيف تختار غذاءها وكيف تنتقيه في محله، وكيف تميز الثمرة التي فيها حبوب اللقاح من الثمرة التي فيها الرحيق من الثمرة التي فيها الراثنان معاً.

والمعنى الثاني: أنه علمها كيف تميز الثهار المستطابة لها والغنية، فتحصرها في مسافة معينة ولا تضيع وقتها في ثهار أقل غذاءً وإن كبرت مساحة زراعته، والله أعلم.

وهذا المعنى الثاني هو من لوازم الأمر بالأكل من كل الثمرات التي تستطيبها.

#### \* المسألة الرابعة: لم عبر عن الأزهار بالثمرات؟

تبين لنا في غريب الآيات أن الثمرات جمع ثمرة، وتطلق على ما تحمله الشجرة سواء أكل أم لا، ويظهر أن المفسرين كانوا يمرونها على ظاهرها دون استشكال، بينها نجد الآلوسي يقف عندها ويعرض الآراء في بيانها فيقول: (وهي جمع ثمرة محركة: حمل الشجر، وأخذ بظاهر ذلك ابن عطية فقال: إنها تأكل النوار من الأشجار، وتقال الثمرة للشجرة أيضاً كها في «القاموس»، قيل: وهو المناسب هنا، إذ التخصيص بحمل الشجر خلاف الواقع لعموم أكلها للأوراق والأزهار والثهار. وتعقب بأنه لا يخفى أن إطلاق الثمرة على الشجرة مجاز غير معروف، وكونها تأكل من غيرها غير معلوم وغير مناف للاقتصار على أكل ما ينبت فيها). (1)

<sup>(</sup>١) الآلوسي ١٤/ ١٨٢، وانظر: المحرر الوجيز ٨/ ٤٦١ ط قطر، ومثله القرطبي ١٠/ ٨٩. والنــور هو الزهر كما في المصباح المنير مادة: (نور).





فهو إذن يعتبرها من مشكلات القرآن، ولا يخفى ما في كلام الآلوسي من أمور فيها نظر؛ كأكل النحل من الأوراق مثلاً.

والأحسن منه ما قاله ابن عاشور: (والنحل يمتص من الأزهار قبل أن تصير ثمرات، فأطلق ﴿ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ في الآية على الأزهار على سبيل المجاز المرسل، بعلاقة الأولى). (')

وهذا وجه قوي في أسلوب القرآن البياني، خاصة أنه بات من المعروف يقيناً أن الأزهار هي المصدر الأساسي لما يجمعه النحل سواء كان رحيقاً أو حبوب اللقاح أو غيرهما، وإن كان هناك (بعض المصادر الثانوية لجمع الرحيق وهي أقل أهمية من الأزهار، إذ قد يمتص النحل عصارة بعض ثهار الفواكه الزائدة النضج والمجروحة، ولكن لا يمكنها ثقب القشرة الخارجية للثمرة السليمة). (")

ولكنا في التفسير لا يمكن أن نعتبر ما كان ثانوياً في الواقع دالاً على معنى مفردة قرآنية دون دليل يرجحه، فالآية تظهر عجائب النحل في نظام حياتها وأعمالها، ومن التكلف العلمي وضعف البيان أن نجعل ما كان ثانوياً أو اضطرارياً في أعمال النحل أصلاً في تفسير الآية وبيان عجائبها، وإن كان أكلها من هذه الثمار الزائدة في النضج يدخل في دلالة الآية عموماً، والله أعلم.

لا يجوز جعل ما كان النوياً في حياة المخلوقات أصال أي أي المخلوقات أسان القرآن القرآن دليال

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: عالم النحل ومنتجاته صـ١٣٣.



#### \* ولكن هل في هذا الأسلوب دلالة علمية تشير إليها الآية؟

من المعروف أن ذروة نشاط النحل في عمله هو في أيام الربيع عندما تزهر الأشجار والنباتات، وقد تقدم أن النحل قد يجمع الرحيق فقط من بعض الأزهار، ويجمع حبوب اللقاح من بعضها الآخر، وقد يجمع الاثنين معاً، وأثناء هذا الجمع وتنقله من زهرة إلى زهرة؛ يقوم بتلقيح الزهور فيكون ذلك سبباً في جعل الزهرة ثمرة وسبباً في زيادة المحاصيل الزراعية "، يقول د. البنبي: (فالنحل يأكل الرحيق وحبوب اللقاح من الأزهار، والأزهار هي أصل الثهار، علاوة على أن حبوب اللقاح التي يعتمد عليها النحل في تغذية صغاره وفي إخراج جميع منتجاته الشافية تدخل في تكوين الثمرات وتندمج فيها). "

وهذا من القرائن الواقعية التي تقوي قول ابن عاشور رحمه الله في التعبير بالثمرات عن الأزهار.

## قوله تعالى: ﴿فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُّلًا ﴾:

الآية كما تقدم أمر كوني يفسر الوحي المتقدم في أول الآيات، وهذا يدل على أن سلوك النحل تعليم من الله، إذ علمها كيف تنتقل من زهرة إلى زهرة وكيف تختار الأزهار وتشق إليها الطرق، يقول ابن عباس: (أمرها أن تأكل من كل الثمرات وأمرها أن تتبع سبل ربها ذللاً).(")

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٩٣ ، وابن أبي حاتم رقم (١٣٤٣١).



<sup>(</sup>١) ينظر: تربية نحل العسل د. الحنفي صـ٤٤٣ فها بعد.

<sup>(</sup>٢) نحل العسل في القرآن والطب د. البنبي صـ٤٤.

والفاء هنا عاطفة، وهي إما للتعقيب، أو التفريع، أو للسببية، أو الفصيحة؛ لتنبئ أن ما بعدها جواب الطلب المتضمن فيها قبلها (١٠)، وكل هذه المعاني واردة في الآيـة حسب اعتبار محل سلوكها.

والسلوك: (المرور وسط الشيء من طريق ونحوه) ١٠٠٠، وقد تعددت آراء العلماء في محل هذا السلوك في قوله تعالى: ﴿فَأَسَّلُكِي ﴾.

فبعضهم جعل محل السلوك في الطرق لطلب الرزق، أي: ادخلي طرق ربك لطلب الرزق في الجبال وخلال الشجر. فالفاء هنا عاطفة للتفريع. ٣٠

وقد جعلها ابن عاشور للتفريع على أنها تسلك في طلب الثهار طرقها، وتسلك الطرق في العودة إلى بيتهان، وهو رأى ابن كثير من قبله إذ قال: (أن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللة، أي: سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة، والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها، لا تحبد عنه يمنة ولا يسرة..).(٥)

وبعضهم جعل هذا السلوك في طريق العودة بعد الأكل من الثمرات، حين العودة إلى البيت، أي: إذا أكلت الثمار في الأمكنة البعيدة، فاسلكي إلى بيوتك راجعة في سبل



<sup>(</sup>١) انظر: حروف المعاني لأبي إسحاق الزجاجي صـ٣٩. الإتقان للسيوطي ١/ ٣٣٤ ط السعودية.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) السراج المنير للخطيب ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) ابن كثر ٤/ ٥٨٢ ط دار طيبة.



ربك، لا تضلين فيها، وهو اختيار أبي حيان وتبعه الآلوسي (۱)، فالفاء هنا على معنى الشرط وجوابه، وتحمل معنى الترتيب الذكرى.

وبعضهم جعل معنى الفاء السببية، أي: فتسبب عن الإذن في الأكل؛ الإذن في السبر إليه. "

وبعضهم جعل معناها أن تسلك الطرق التي أفهمها الله وعلمها في صنع العسل، فهي على التعقيب؛ وتكون (سبل) مفعولاً به، وقدم هذا الرأي الزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي.(")

فكأن النحل على قولهم لها أنهاط من السلوك علمها الله إياها تقوم به لصنع العسل، و هذا الرأي له وجاهته إذا قصرنا الشراب الذي يخرج من بطونها على العسل فقط، فتركيز الرحيق ليكون عسلاً يحتاج من النحلة اتباع طرق مختلفة ودقيقة علمها الله إياها؛ وبيان ذلك أن النحلة بعد أن تجمع الرحيق وتخزنه في حويصلة العسل تقوم بتركيزه إلى أن تصل إلى الخلية، فتسلمه لشغالات الخلية لتستكمل عملية التركيز، وأثناء عمليات التركيز -سواء عند النحلة المعطية أو المستقبلة - يمتزج الرحيق ببعض إفرازات الغدد اللعابية الغنية بالخائر التي تقوم بتحليل السكريات المعقدة إلى سكريات بسيطة، وإذا لم يتبخر الماء بعد في معدة العسل؛ فإن النحلات تقوم بعمليات

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/ ٥٧٦، الرازي ٢٠/ ٥٨، النسفي ٢/ ٢٩٢، القاسمي ١٠/ ١٢٧، وانظر: الدر المصون٧/ ٢٦٣.



<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٥/ ٥١٢ ، روح المعاني ١٨٣/١٤.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ١١/ ١٩٨.

NO.

الإنضاج المكانيكي، وتتلخص في أن النجلة تفتح فكيها على مصراعيه، وتبرز خرطومها إلى الأمام والأسفل حتى تتدلى منه قطرة صغيرة جداً من الرحيق، ثم تعيدها مرة أخرى بسرعة لمعدة العسل، وتكرر هذه العملية بين ١٢٠ إلى ٢٤٠ مرة لكل قطرة، حتى تشعر النحلة بأن قوام الرحيق أصبح مناسباً، ثم تبحث عن نخروب سداسي لتطرحه فيه، وإذا بقي شيء من الماء في العسل غير الناضج في النخاريب فإن النحلة تقوم بنقله من نخروب إلى آخر حتى يتبخر ماؤه.

وثمة طريقة أخرى لتجفيف الماء من العسل، إذ تقف النحلات فوق النخاريب هذه، وتحرك بأجنحتها من أجل الهواء حتى تصل إلى ذبذبة مقدارها ٢٦ ألف مرة في الدقيقة، لتجفيف العسل من الماء حتى ينضج، ولا يبقى فيه أكثر من ١٨ - إلى ٢٠٪ فيكون عندها قد نضج وعندها تغلق عليه النحلة بغطاء شمعي محكم يمكن أن يحفظ العسل داخله عشرات السنين. (۱)

فيكون معنى الآية مسقط على مجموع الأعمال والطرق التي تقوم بها النحل لإنتاج العسل؛ ابتداءً من جمع الرحيق، وانتهاءً بتخزينه وإنضاجه.

وبعضهم جعل محل السلوك في الأماكن - المسالك - التي يحيل الله فيها ما تحمله عسلاً، أي: اسلكي ما أكلت في سبل ربك، أي: في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته الرحيق عسلاً، فالفاء هنا للتعقيب، وتكون (سبل) منصوبة على الظرفية، والآية على

<sup>(</sup>۱) انظر: النحلات صيدلانيات ملهمة د. محمد نزار الدقر صـ ٦٦، إلى صـ ٦٦ ط دار المعاجم الأولى ١٩٥٥. العسل شفاء لكل داء صلاح بادويلان صـ ٣٣، ٣٤، ط مكتبة السعيد الأولى ١٤٢١ هـ. نحل العسل ومنتجاته د. محمد على البنبي صـ ٧٤، إلى صـ ٧٨.





ذلك (مجاز عن طريق إحالة الغذاء عسلاً، والأمر (اسلكي) متعد من سلكت الخيط في الإبرة سلكاً).(١)

وقدم هذا المعنى البيضاوي في أنواره، فقال: (﴿فَاسَلُكِى ﴾ ما أكلت، ﴿سُبُلَ رَبِّكِ ﴾ في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور المَّرَّ عسلاً من أجوافك، أو ﴿فَاسَلُكِى ﴾ الطرق التي ألهمك في عمل العسل، أو فاسلكي راجعة إلى بيوتك). "

وقدمه السمين في الدر المصون وابن عادل في تفسيره وأبو السعود. ""

وقد ناقش الآلوسي هذا الرأي، فقال:

(وتعقب بأن السلك في تلك المسالك ليس فيه لها اختيار حتى تـؤمر بـه فـلا بـد أن يكون الأمر تكوينياً!.

ورد بأنه ليس بشيء لأن الإدخال باختيارها، فلا يضره كون الإحالة المترتبة عليه ليست اختيارية وهو ظاهر فليس كها زعم).(١)

أقول: إذا قصرنا الشراب على العسل فقط، وأنها لا تخرج غيره؛ نعم ليس لها اختيار فيه، أما إذا علمنا أنها تخرج أكثر من نوع من الشراب؛ فتمييز المخرج حسب الحاجة لا بدأن يكون باختيارها كما علمها الله، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني ١٤/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) البيضاوي صـ ٣٧٠، تحقيق: محمد سالم محيسن، محمد شعبان، ط: مكتبة الجمهورية العربية، د. ت.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ٧/ ٢٦٣، ابن عادل ٢/ ٢١٥. أبو السعود ٥/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني ١٨٤/١٤.

N.

وقد جزم بعض المختصين بتربية النحل بهذا الوجه الأخير – أي: المسالك التي هيأها الله لصنع ما يخرج من بطونها –، واحتج بسياق الآية، فقال: (فوجود هذه الجملة فاصلة بين تغذية النحل على الثمرات وبين إخراجه للسوائل التي تشفي الناس؛ جعلت معناها بعيداً عن التفسير الدارج بأن تسلك سبل الله بالطيران في جو السياء، ولكنها أقرب إلى كونها سبلاً مهدة لإخراج السوائل الشافية من بطون النحل، لا سيه وأنها تضمنت تعبير ﴿ سُبُلُ رَبِّكِ ﴾، أي: سبل الرب الذي خلق النحل، وذلك فيه تحديد بأن هذه السبل مخصصة للنحل فقط، ولا يوجد مثلها في كائن سواه، وهذه السبل يمكن أن تفسر بأحد معنين:

المعنى الأول: هو الطرق التي تصل بين معدة النحل وبين الغدد المختلفة التي تقوم بتحويل الغذاء إلى السوائل الشافية المتعددة.

المعنى الثاني: هو الوسائل التي عملها الله للنحل وذللها له وغرسها في فطرته وأدخلها في غريزته لكي يحول غذاءه إلى أي من السوائل المختلفة السافية للناس) من أكد ما ذهب إليه بأن النحل إذا أكل فإنه يسكن مباشرة دون عمل ظاهر بينا تعمل غدده على إفراز السوائل المطلوبة. "

ثم رد ما هو متعارف عليه في تفسيرها من الأقوال السابقة وخاصة منها القول بأنها تطير بعد الأكل لتعود إلى بيتها دون أن تضل الطريق، واحتج أنها (لا تتوافق مع قوة هذه الآية ولا يتوافق هذا التفسير مع وحى الله للنحل، أي: إكسابه قدرة تفوق



<sup>(</sup>١) نحل العسل في القرآن والطب د. البنبي صـ١٥.

<sup>(</sup>٢) نحل العسل في القرآن والطب د. البنبي صـ ٥٢.



قدرات كل الكائنات الأخرى، فكل الكائنات عندما تأكل تعود إلى بيتها دون أن تضل طريقها). (١)

ويرى الباحث أن الوجه الأخير - أن السبل هي المسالك أو الطرق في بطنها التي يحيل الله فيها ما تأكله شراباً- هو أرجح الوجوه في تفسير هذه الجملة من الآية، وذلك - إضافة إلى ما تقدم من حيث الواقع العلمي - أنسب لسياق الآيات ومناسبتها لما قبلها، فقد تقدم كيف منَّ الله على عباده وأظهر لهم عظيم قدرته في خلق اللبن من بين فرث ودم، وكيف خلق لهم في ثمرات النخيل والأعناب ما يتغذون بــه ورزقــاً حــسناً، وفي ذلك دليل على توالي نعمته ومظاهر قدرته على عباده، وهنا يبين لهم مظاهر قدرته أيضاً في عجائب تعليمه للنحل في صنع ما يخرج من بطونها و في ما فطرها عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الآيات تخبرنا عن خفايا في عالم النحل ليست ظاهرة للناس مما يجعل في هذا الإخبار حجة قاطعة في أن هذا القرآن إنها هو من عند الله تعالى، وهذا من أحد أغراض سورة النحل.. ومما يؤيد ترجيح هذا الرأي لحق الآية في قوله تعالى: ﴿ يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ ﴾ إذ هي جملة بيانية كما سيأتي، وهي محل العبرة، فكأن ما تقدمها تمهيد وبيان لها؛ فسلوك الغذاء في المسالك التي ذللها للنحلة؛ هو سبب الخروج العجيب للشراب المختلف من بطونها، والله أعلم.

فيكون سياق الآية في سبقها ولحقها قرينة مرجحة لما ذهبت إليه، كما أنه يتفق مع أغراض السورة في الحديث عن أسرار وعجائب هذه الحشرة. (١)

<sup>(</sup>٢) علق فضيلة الدكتور المشرف على هذا الكلام بخطه: (كل الأقوال فيها هذه الدلالة، لكن الأخير أدخل فيها يليه القول بالطرق التي علمها الله في صنع العسل، وهو أقرب لدلالة الآية) الهد



<sup>(</sup>١) انظر: نحل العسل في القرآن والطب صـ ٥٦.

ولا يعني ترجيح هذا الوجه أن ما تقدمها من الأوجه ليس صحيحاً في نفس الأمر، بل كل هذه الأوجه تحتملها الآية، بل منها ما يحمل دلالة علمية كها تقدم في معنى اتباعها الطرق التي علمها الله في صنع العسل، وسنبين ما تحمله بعض الآراء الأخرى من دلالات علمية عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ ذُلُكُ ﴾.

وبالجملة فجميع الأقوال لا يعارض بعضها بعضاً أبداً، بل إن الجميع تحتمله الآية، وإنها الترجيح بحسب القرائن والأدلة واجتهاد الباحث؛ والله أعلم. (()

قوله تعالى: ﴿ذُلَّاكُ ﴾.

تقدم أنها إما أن تكون حالاً من السبل، بأن ذللها الله تعالى لها، وهذا على اعتبار أن المراد بالسبل الطرق التي تسلكها النحل لطلب الثمرات لأكلها أو الرجوع لبيتها.

أو على اعتبار أن السبل هي الأعمال التي تقوم بها النحل لصنع العسل، وهو قول مجاهد واختيار الزجاج وعدد من المفسرين. (")

نمــوذج أثـــراب الإعـراب في التفسير العلمــي للقرآن.

<sup>(</sup>١) ولا يبعد أن تكون هذه المعاني كلها مرادة في الآية، إذ يمكن الجمع بينها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٩٤ ، وابن أبي حاتم برقم: (١٣٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) البقاعي في نظم الدرر ١١/ ١٩٨. والشربيني في السراج المنير ٣/ ٣٥٤. أبو السعود ٥/ ١٢٦، على فضيلة المشرف هنا بخطه: (وهو أقرب لدلالة الآية كما سبق [أي في تعليقه السابق] ووجوده من قول جماعة من السلف يرجحه، إلا أنهم فهموه مجملاً وفهمناه في ضوء تقدم العلم مفصلاً معللاً) ا.هـ.



أو تكون حالاً من الضمير في قوله تعالى: ﴿فَاسْلُكِى ﴾، أي: حال من النحل، على معنى منقادة ومطيعة ومسخرة، وهو قول قتادة (١٠) والسدي (١٠)، وهو مفاد كلام ابن زيد (١٠) واختاره ابن قتيبة (١٠) وغيره من المفسرين. (١٠)

وذكر النحاس المعنيين احتمالاً دون ترجيح. (١)

يقول ابن جرير فقال: (وكلا القولين غير بعيـد مـن الـصواب في الـصحة وجهـان مخرجان، غير أنا اخترنا أن يكون نعتا للسُّبل لأنها إليها أقرب). (٧٠)

وعلى ما ترجح لدى الباحث من أن من المراد بالسبل المسالك التي يحيل بها النحل ما في بطنه إلى شراب مختلف ألوانه، فإنه يرى أن ذلو لا حال من السبل على هذا المعنى، أي أن الله جعل هذه السبل منقادة مسخرة لاختيار النحلة في الشراب الذي تريد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ١٤/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن أبي حاتم برقم (١٣٤٣٤) إذ يقول السدي: (ذليلة لذلك).

<sup>(</sup>٣) إذ فسرها على الانقياد ليعسوبها أو ملكها كما أخرج ابن جرير ١٤ / ٩٤ عنه أنه قال: (الذلول: الذي يُقاد ويُذهب به حيث أراد صاحبه، قال: فهم يخرجون بالنحل ينتجعون بها ويذهبون، وهي تتبعهم. وقرأ ﴿أَوَلَمْ يَرَوا أَنّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمّا فَهُمّ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ اللّه وَ مَنْ اللّه الله عَلَيْ اللّه الله الله المعرفة، وعلق فضيلة المشرف هنا ما نصّه: (وهذا تقييد لا دليل عليه).

<sup>(</sup>٤) كما في زاد المسير ٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) كالقرطبي ١٠/ ٨٩، وابن عاشور في التحرير والتنوير ١٤/٨٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: معانى النحاس ٤/ ٨٤.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٤/١٤.



إخراجه حسب المصلحة والمنفعة على الوجه الأكمل "، أي: إن الله هيّاً لها وسهل وهون عليها مسالك صنع الشراب الذي يخرج منها، (فإن إعداد عملية معقدة ودقيقة مثل عملية إعداد العسل - مثلاً - في النحل تحتاج من البشر إلى مصنع كبير تعادل مساحته مدينة طوكيو على أقل تقدير) "، والله أعلم.

وعلى اعتبار أن ﴿ ذُلُكُ ﴾ حال من النحلة؛ ومعنى هذا التذليل التسخير، فيها إشارة إلى التكوين الخلقي الذي خلقها الله عليه وبسببه يذلل لها طرق الحصول على الغذاء، يقول أحد المختصين في تربية النحل: (فقد جُعل من صدرها حجرة واسعة نتيجة انضهام الحلقة البطنية الأولى إلى حلقات الصدر الثلاث، حتى يحتوي هذا الصدر الكبير عضلاتٍ كثيرة قوية تزوَّد بها الأجنحة، وكذلك حتى يتسع للأكياس الهوائية التي تنتشر في فراغ الصدر والبطن فتزيد من خفة وزن النحلة فتسهل لها عملية الطيران، كها أن الصدر قد زُوِّد بزوجين من الأجنحة على كل جانب، وجُعلت هذه الأجنحة تتشابك مع بعضها دون عناء؛ ولتتمكن من أن تطير ولمسافات بعيدة لتبحث عن قوتها ومصدر غذائها) (٣٠٠. فتبارك الله أحسن الخالقين.

وعلى معنى أن ﴿ ذُلُكُ ﴾ حال من السبل، وأن السبل هي الطرق التي تسلكها النحلة إلى الثمرات؛ فالدلالة المستفادة في جمع السبل: بيان كثرة الطرق التي تسلكها

<sup>(</sup>٣) تربية نحل العسل د. عبد المنعم الحنفي صر (ي) من المقدمة، وينظر نحل العسل ومنتجاته صـ ٣٤ في وصف صدر النحلة وتركيبه.



<sup>(</sup>١) ينظر: أبو السعود ٥/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: النحلات صيدلانيات ملهمة د. محمد نزار الدقر صـ ٦٣.



النحلة للحصول على الغذاء الذي تصنعه شراباً نافعاً للإنسان، فإن إنتاج كيلوغرام واحد من العسل مثلاً يتطلب من النحل القيام بـ ٠٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠٠ طلعة والوقوف على ٦ - ٨ مليون زهرة لجمع الرحيق، تقطع خلالها النحلات مسافة نصف مليون كيلومتر، أي: أكثر من عشرة أضعاف محيط الكرة الأرضية. (١)

يقول ابن عاشور: (وإضافة السبل إلى ﴿رَبِّكِ ﴾؛ للإشارة إلى أن النحل مسخرة لسلوك تلك السبل لا يعدلها عنها شيء، لأنها لو لم تسلكها لاختل نظام إفراز العسل فيها). "

وبذلك تجد أن جميع الأقوال لها ما يدعمها ويقويها، ولكل قول منها دلالة على جانب من جوانب حياة النحل، أو على عجيبة من عجائبه، واختلاف الأقوال لا يعني إلغاء قول على حساب قول آخر؛ وإن ترجح لدى الباحث أحدها، لكن يمكن الجمع بين هذه الآراء في نسق واحد كها تقدم، فنظم القرآن نظم معجز، ومن أحد مظاهر إعجازه أنه لا تنقضي عجائبه.

قوله تعالى: ﴿ يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ثُخُنَلِفُ أَلْوَنُهُ. ﴾:

(جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً، لأن ما تقدم من الخبر عن إلهام النحل تلك الأعمال؛ يثير في نفس السامع أن يسأل عن الغاية من هذا التكوين العجيب، فيكون مضمون

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٨.



<sup>(</sup>۱) انظر: التكوين الاجتهاعي لمجتمع النحل م. حاتم البشتاوي صـ آبحث مقدم لمؤتمر الإعجاز العلمي في دبي، النحلات صيدلانيات ملهات صـ ٦٦ مع اختلاف بسيط في عـ د المسافات في المرجعين، وسببه والله أعلم هو أن تقدير المسافات تقريبي، واعتمدت ما ذكره م. البشتاوي لأن بحثه أقرب وأحدث من حيث الزمن.



جملة: ﴿ يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ ثَخْنَلِفُ أَلْوَنُهُ. ﴾ بياناً لما سئل عنه، وهو أيضاً موضع المنة كها كان تمام العبرة). ‹ ·

وفي الآية التفات من المخاطب إلى الغيبة، (والمقصود أن يحتج المكلف به على قدرة الله تعالى وحكمته وحسن تدبيره لأحوال العالم العلوي والسفلي). ('')

يقول الآلوسي: (عدل به عن خطاب النحل إلى الكلام مع الناس؛ لبيان ما يظهر منها من تعاجيب صنع الله تعالى التي هي موضع عبرتهم، بعد ما أمرت بها أمرت). "

(وجيء بالفعل المضارع للدلالة على تجدد الخروج وتكراره). "

قوله تعالى: ﴿مِنْ بُطُونِهَا ﴾:

﴿ مِنْ ﴾ في الآية لابتداء الغاية، أي: يخرج الشراب ابتداءً من بطونها، وإلى ذلك ذهب الآلوسي فقال: (وذكر سبحانه مبدأ الغاية الأولى وهي البطون ولم يـذكر سبحانه مبدأ الغاية الأخرة..). (٠)

وقد تقدم في آية الأنعام تفسير البطن لغة أنه خلاف الظهر، ويطلق على الجارحة المعروفة، وقد استشكل على المفسرين المراد بالبطون في آية النحل هذه، حتى تكلف الرازي في تأويل البطون بأنها الأفواه؛ محتجاً أن كل تجويف في داخل البدن بطن،

نمــوذج لأثر النحو ومعـاني الحـروف في التفسير العلمي.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٢٠٨/١٤.

<sup>(</sup>۲) الرازي ۲۰/ ۵۸.

<sup>(</sup>٣) الآلوسي ١٨٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) الآلوسي ١٨٤/١٤.



وبها أن داخل فمها غير ظاهر فهو بطن، وذلك استناداً إلى الحس والمشاهدة - كما قال (١٠٠٠) ويقول ابن كثير: (فتبني الشمع من أجنحتها، وتقيء العسل من فيها، وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها). (١٠٠٠)

يقول الآلوسي: (والجمهور على أنه يخرج من أفواهها، وزعم بعضهم أنه أبلغ في القدرة، ... وقال آخرون: لا ندري إلا ما ذكره الله..). "

وبعدما عدد الآلوسي أقوال العلماء في المراد بالبطون وناقشها؛ قال: (وأنت تعلم أن الظاهر من البطن الجارحة المعروفة، فالآية تؤيد القول المشهور في تكون العسل، وفي «الكشف» أن في قوله تعالى: ﴿ مُمَّ كُلِي ﴾ إشارة إلى أن لمعدة النحل في ذلك تأثيراً، وهو المختار عند المحققين من الحكماء، ومن جعل العسل نباتياً محضاً وفسر البطون بأفواه النحل؛ فليت شعري ماذا يصنع بقوله سبحانه: ﴿ مُمَّ كُلِي ﴾). (١٠)

فها تقدم من الأقوال في تفسير البطون يدل على أنهم إنها فسروا الآيات بها تيسر لهم من معارف عن النحل، أو بها اجتهدوه من النص في معرفته، وكذلك يدل على أن معلوماتهم عن النحل كانت يسيرة جداً تقتصر على المشاهدة البريئة؛ لعدم توفر الوسائل التي تجعلهم يلاحظون أسرار هذا العالم العجيب.

<sup>(</sup>۱) انظر: الرازي ۲۰/ ۹۹.

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر ٤/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٣) الآلوسي ١٨٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) الآلوسي ١٨٤/١٨.



ولو تتبعنا الآيات التي ذكرت فيها البطون في القرآن الكريم؛ لوجدناها كلها تدل على الجارحة المعروفة التي تحت الصدر كما ذكر الآلوسي، ولا تخرج دلالة البطن في هذه الآية عن ذلك، إنها الذي ألجأ المفسرين إلى أن يذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من الحقيقة إلى المجاز هو قرينة الظاهر الحسي، وهم معذورون في ذلك ومأجورون فيها اجتهدوا به، بينها نجد من العلهاء من توقف في تفسيرها كما نقل الآلوسي.

وأما مع تقدم وسائل العلم والتشريح بفضل الله؛ فقد أمكننا معرفة بيان الآية على الوجه الصحيح إن شاء الله..

فالآية ذكرت أن النحلة تأكل من كل الثمرات، ومحل الأكل الفم، وذكرت هنا أن الشراب يخرج من البطون بالجمع، فالبطن هنا إذن على حقيقتها، وجمع البطن مخرَّجٌ لغةً بالعود على معنى الجمع في النحل، ولكن هل هذا الجمع إشارة إلى إحدى عجائب النحل المنطوية في أسرار دلالات الآية، وحتى يتضح لنا ذلك؛ ينبغي معرفة ما يحتويه التجويف البطني (الجهاز الهضمي) للنحلة.

### \* مكونات الجهاز الهضمي للنحلة:

تبدأ القناة الهضمية في النحلة بفتحة الفم، ويتصل بتجويف الفم طُلمبةٌ ماصَّة تشبه الكيس، تساعد الشغالات على امتصاص الرحيق، ويستدق الكيس عند نهايته مكوناً أنبوبة ضيقة وهي المري، ثم يتضخم المريء قرب نهايته مكوناً الحوصلة أو معدة العسل أو كيس العسل؛ وهي تعمل خزاناً للرحيق إلى حين عودتها إلى مسكنها لتضعه في العيون السداسية.

نمسوذج أهيسة استخدام علسم التشريح في بيسان

استناداً إلى

17.5



ثم تأتي القونصة (القانصة)، وهي جزء ضيق قصير يعمل كصمام أمان وينظم عملية مرور الرحيق من الحوصلة إلى المعدة، وتمتد القونصة من جزئها الخلفي داخل المعدة في شكل يشبه القمع ليمنع عودة الغذاء ثانية إلى الحوصلة.

يلي القونصة المعدة الهاضمة (الحقيقية) وهي تنطوي داخل تجويف الجسم على هيئة حرف: 8، وفي داخل هذه المعدة تحدث عملية الهضم وامتصاص الغذاء، ويتميز جدار المعدة بأنه عديد الانحناءات، مما يتيح للغذاء المرور بمساحة كبيرة يسهل فيها هضمه وامتصاصه، فتقوم خلايا المعدة بإفراز الأنزيات التي تساعد على هضم الغذاء.

ثم تأتي الأمعاء وهي قسمان: قسم أمامي وهي الأمعاء الدقيقة، وتقوم بالتخلص من بقايا ونفايات الجسم وامتصاص الماء، والقسم الثاني: المستقيم الذي يفتح في تجويف آلة اللسع، وتخزن بقايا الغذاء فيه حتى تتخلص منها النحلة خارج الخلية من فتحة الشرج. وعند منطقة اتصال المعدة بالأمعاء يوجد عدد كبير من أنابيب دقيقة رفيعة يبلغ عددها مئة أنبوب تقريباً تعرف بأنابيب (ملبيجي)، وهي التي تقوم بعملية استخلاص المواد التالفة وإخراجها عن عملية التمثيل، التي توجد في الدم مثل الأملاح، وتفتح هذه الأنابيب في مقدمة الأمعاء الدقيقة.

ويتصل بالجهاز الهضمي الغدد الفكية التي تفتح في الفكوك العليا عند الشغالة فقط، وكذلك الغدتان البلعوميتان اللتان تفرزان الغذاء الملكي -عند الشغالات فقط- ويفتح عند قاعدة الفم أيضاً زوج من الغدد اللعابية التي توجد بالصدر. (١)

<sup>(</sup>١) انظر: تربية نحل العسل د. عبد المنعم محمد الحنفي صـ ٩٦ إلى ٩٨. ط مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز جدة، الأولى ١٤١٧، نحل العسل ومنتجاته د. محمد على البنبي=





وبذلك يتضح أن في التجويف البطني للنحلة أكثر من معدة وأكثر من تجويف يعمل على إنتاج ألوان مختلفة من الأغذية والإفرازات، ولعل جمع البطون في الآية إشارة إلى ذلك كله، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون جمع البطن في الآية إشارة إلى تعدد الحلقات البطنية الحاوية للغدد المفرزة والآلات المصنعة لما يخرج من النحلة من شراب، إذ هي تجاويف تحوي على آلات صنع ما يخرج من بطونها، فالعلوم التشريحية للنحلة تذكر أن لها مجموعة من الحلقات يختلف عددها عند الشغالات عن عددها عند اليرقات، والنحلات المنتجات (الشغالات) عدد حلقاتها البطنية ست، وتختلف عن الحلقات المكونة لكل من الرأس والصدر، وفي هذه الحلقات يوجد الجهاز الهضمي والتناسلي وشيئاً من الجهاز العصبي إضافة إلى الغدد الشمعية وغدد الرائحة وآلة اللسع وغدد أخرى لها إفرازات خاصة (الله أعلم.

# قوله تعالى: ﴿شَرَابُ مُخْلِلْفُ أَلْوَنُهُ. ﴾:

تقدم عند تفسير الآية (١٠) من النحل أن الشَّراب ما شُرِب من أيِّ نوْع كان وعلى أيِّ عند تفسير الآية (١٠) من النحل أن الشَّراب من أيِّ نوْع كان وعلى أيِّ حال كان (٠٠٠). وأكاد أجزم القول بأن





<sup>=</sup> صـ ٣٣٦، عالم النحل ومنتجاته أ.د. محمد عباس عبد اللطيف، وأ.د. محمد نجيب الأنصاري مع مجموعة من المختصين صـ ٩٩، ٩٩ ط دار المروة الإسكندرية مصر د.ت. مملكة النحل د. محمد حسن حسانين ود. فاروق محمود خليل صـ ٤٤ إلى صـ ٥٤ وانظر: النحلات صيدلانيات ملهات للدقر صـ ٧٦ مقطع طولي في جسم النحلة العاملة تبين أجزاء جهازها الهضمي.

<sup>(</sup>١) انظر: تربية نحل العسل د. الحنفي صـ ٨٩ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان مادة: شرب ١/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان ١٨٠٨/٢.



المفسرين مجمعون على أن هذا الشراب هو العسل، فلم أر مفسراً يقول بأن الشراب غيره، يقول ابن عاشور رحمه الله: (وعبّر عن العسل باسم الشراب دون العسل لما يومى واليه اسم الجنس من معنى الانتفاع به وهو محل المنة، وليرتب عليه جملة: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنّاسِ ﴾. وسمّي شراباً لأنه مائع يشرب شرباً ولا يمضغ... ووصفه بن شُفَاءٌ لِلنّاسِ ﴾. وسمّي شراباً لأنه مائع يشرب شرباً ولا يمضغ... ووصفه بن فُخُونِكُ لُكُ أَلُونُكُ وَ لأن له مدخلاً في العبرة، كقوله تعالى: ﴿ يُستَقَى بِمَآءٍ وَلِعِلِ وَنَفَضِ لَى بَعْضِ فِي ٱلْأَحْكُلِ ﴾ [الرعد: ٤]، فذلك من الآيات على عظيم القدرة ودقيق الحكمة). (١)

ولذلك فإنا نجد اهتهام المفسرين ينصب على العسل في تفسير هذه الآية، وبيان صفاته المذكورة فيها، وذلك والله أعلم لأنه الوحيد فيها ظهر لهم الذي يخرج من النحلة، وأما الشمع -مثلاً - فكها ذكر ابن كثير تبنيه بأجنحتها " حسب ما يعرفون.

ولكن وجدت بعض الباحثين في الطب وتربية النحل في عصرنا يقولون: إن الشراب هنا أعم من العسل، ولذلك فسروا الشراب بعموم ما يخرج من النحلة، وهي: العسل والعكبر وغذاء الملكة والشمع وسم النحل (").

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٩. وفي كلامه نظر لأن العسل مصدره الرحيـق فقـط وإن اختلفـت الأزهار.

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر ۶/ ۵۸۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: نحل العسل في القرآن والطب ص٥٥، ومقال د.حسان شمسي باشا، بعنوان أسرار العسل تتجلى في الطب الحديث ، مجلة الإعجاز العلمي العدد ١٥ ربيع الأول ١٤٢٤هـ صـ٧. ومقال لـ د. زغلول النجار في تفسير الآية ٦٩ تحت عنوان الإشارات العلمية في القرآن الكريم ومغزى دلالتها العلمية (١٠٩) على موقع www.al-eman.com ونشر في الأهرام بتاريخ /١٧٢/٣٥م.



وزاد بعضهم حبوب اللقاح. ١٠٠

وقد اعترض بعضهم على من عمم القول بدخول سم النحل والعكبر وغذاء الملكة؛ وخطأه محتجاً بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلاً» (١) دليل على أن العسل هو المراد؛ فليس لمفسر أن يدلي برأيه بعد ذلك، شم احتج باللغة، فقال:

(ثم إن الوصف اللغوي الذي جاءت به الآية أتى بصيغة المفرد ليدل أن الشراب نوع واحد وإن اختلفت ألوانه وهذا ينطبق على العسل، ثم إن شمع العسل ليس بشراب، والغذاء الملكي والعكبر يفرز من فم النحلة ولا يخرج من البطن - من الناحية التشريحية -؛ وأخيراً فإن سُمَّ النَّحل لو تناوله امرؤ على شكل شراب لفسد في معدته، فهو لا يفيد مطلقاً إذا ما أخذ على شكل شراب) "انتهى.

أقول: هذا حجر على الدلالة القرآنية، ولا يتفق مع أصول التفسير، أما من الناحية اللغوية فإن ﴿ شَرَابُ ﴾ اسم جنس يطلق على القليل والكثير، وأطلق هنا على العسل وما يُتخذ منه، - هذا إذا قصرنا الشراب على العسل فقط-، ولذلك قال ابن عادل في

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم عبد الله العريفي (دكتوراه في الخواص العلاجية للعسل ومنتجات النحل)، مقال بعنوان: (عسل النحل وصحتك) في مجلة الأمن والحياة، تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية صـ ٦٥، العدد٢٨٢ ذي القعدة ٢٢٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الطب باب الدواء بالعسل رقم: (٥٣٦٠)، وسيأتي تخريجه مستوفى إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) النحلات صيدلانيات ملهات د. الدقر صـ ٤٦.



تفسيره: (أنه تارة يشرب وحده، وتارة يتخذ منه الأشربة) (۱۰)، ولكن جاء اسم الجنس هنا منكراً، والنكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت (۱۰)، والسياق هنا سياق امتنان واستدلال، وهذا يؤيد عموم ما يخرج من بطون النحلة من شراب.

وأما كون شمع العسل والغذاء الملكي ليسا بشراب فقد تقدم أنه سمي الخارج منها شراب: لأنه يجيء منه الشراب، ولا يقتضي أن يخرج على الحقيقة شراباً، علما أن المعلومات التشريحية تؤكد خلاف ما ذهب إليه المعترض، (فالشمع هو إفراز الغدد الشمعية التي تقع بين حلقات البطن، وينضج الشمع من هذه الغدد إلى الخارج على شكل سائل حيث يتجمد إلى حراشيف مجرد ملامسة الجو وتنزعها النحلة بواسطة الملاقط الموجودة في أرجلها الخلفية ثم تسحقها النحلة وتعجنها بفكها السفلي قبل الاستخدام). (1)

فهو من حيث ابتداء خروجه سائل وإن تجمد بعد خروجه، فهناك أنواع من العسل تتجمد بعد جمعها وتعبئتها كالجبلي والكشميري، كها أن الشمع تتخذ منه شراب ويتداخل مع الأدوية، وينطبق عليه الأوصاف في الآية من كونه «مختلف ألوانه، وفيه شفاء».

<sup>(</sup>٣) انظر: النحلات صيدلانيات ملهات صدا ٢٤، العسل شفاء لكل داء صد ٢٠٨.



<sup>(</sup>۱) ابن عادل ۲/۲۱۲.

<sup>(</sup>۲) وهو مذهب جماعة من الأصوليين منهم القاضي أبو الطيب، انظر: التمهيد لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ١/ ٣٢٥ تحقيق د. حسن هيتو ط مؤسسة الرسالة الأولى ١٤٠٠ هـ، وانظر: الإبهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي ٢/ ٩٠ تحقيق مجموعة من العلاء ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ٤٠٤ هـ، واعتبرها الآمدي من المطلق، انظر: إحكام الأحكام لعلي بن محمد الآمدي ٣/ ٣ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ط المكتب الإسلامي الثانية ١٤٠٢ هـ.

(أما سم النحل فإن إفرازه يتم بواسطة جهاز معقد للدغ يقع تحت الحلقة الأخيرة من حلقات البطن عن النحلة الشغالة). (()

أما العكبر (فكان يظن أنها تخرج من بطون النحلة قديهاً، ولكن بعض الأبحاث العلمية تقول: إنه نتاج تجمعه النحلة من الأزهار وتختزنه في أرجلها، وعندما تخزنه تفرز فيه شيئاً من لعابها الغزير بالخائر، فهو لا يدخل إلى بطنها) ("، فإذا ثبت هذا فلا يدخل في عموم الآية على ذلك.

وأما كون غذاء الملكة يخرج من فم النحلة لا من بطنها؛ فهذا من حيث النهاية أما من حيث ابتداء الخروج والصنع فهو في بطنها، ثم إلى الغدد التي تفرز الغذاء الملكي، كما أن العسل يخرج انتهاءً من فم النحلة أيضاً وهذا مثل هذا.

يقول الدكتور البنبي وهو من اختصاصي النحل: (إذ إن المعجزة الحقيقية التي يقوم بها النحل هي في تحويل المواد السكرية إلى شمع وفي تحويل حبوب اللقاح مع بعض الرحيق إلى غذاء ملكي أو إلى سم أو إلى أنزيهات متعددة الأشكال، تقوم بجميع التحويلات الغذائية بالإضافة إلى اكتساب المواد الناتجة للخواص العلاجية التي لم تكن في المواد التي نتجت منها..). (")

<sup>(</sup>٣) نحل السل في القرآن والطب د. البنبي صــ ٤٣. والشاهد هنا في المعلومة التشريحية لكون قائلها من أهل الاختصاص.



<sup>(</sup>١) انظر: النحلات صيدلانيات ملهات صـ ١٥٧، والعسل شفاء من كل داء صـ ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: العسل شفاء لكل داء ص١٦٨، ١٦٩.



فإن قيل: وكيف دخل سم النحل في عموم ما يخرج من بطونها من الشراب، وهو لا يخرج من فمها، وإنها يخرج من دبرها، من آلة اللسع، (والجمهور على أن مكان الخروج الفم) نن فكيف يصح إدراجه معهم؟

فالجواب: تقدم بأن (من) في قوله تعالى: ﴿مِنْ بُطُونِهَا ﴾ لابتداء الغاية، فيكون المعنى: يخرج ابتداءً من البطون شراب، فذكر ابتداء الخروج لا نهايته كها قال الآلوسي: (وذكر سبحانه مبدأ الغاية الأولى: وهي البطون، ولم يذكر سبحانه مبدأ الغاية الأخيرة..) ".

فكل ما ينطبق عليه صفة الشراب، وينطبق عليه باقي الأوصاف المذكورة في الآية من كونه يخرج من بطون النحل ابتداءً سواء خرج من فمها انتهاءً أو من دبرها، ويكون مختلفاً ألوانه، وفيه شفاء؛ يدخل في دلالة الآية، والله أعلم.

وقد يقال: إن المفسرين -متقدميهم ومتأخريهم- متفقون بلا خلاف على أن المراد من الشراب هو العسل، والحديث ظاهر في ذلك فلا ينبغي الخروج عن قولهم؟

فالجواب: إن اتفاق المفسرين هنا على أن الشراب هو العسل، إنها يستند إلى مشاهدتهم لما يرونه بالدرجة الأولى، لأنه الوحيد فيها ظهر لهم الذي يخرج من النحلة، وأما الشمع -مثلاً - فمبلغ علمهم في خروجه أنه من أجنحتها كها ذكر ابن كثير "، وليس من بطنها، ولو رأوا غير العسل يخرج من النحلة لقالوا به، ويدل لذلك أيضاً ما

<sup>(</sup>١) الآلوسي ١٨٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ابن کثیر ٤/ ٥٨٢.

تقدم من أنهم فسروا البطون بالفم اعتهاداً على مشاهداتهم، فالرازي اعتمد على المشاهدة في القول بأن النحلة لا تأكل من نفس الثمرات، وهذا مخالف لما استقرت عليه معلومات التشريح للنحلة وتواتر متابعة سلوكها، فكان قولهم بأن الشراب هو العسل أشبه بالاجتهاد المتواطئ، وكانت الأحاديث الواردة في ذلك دليلاً عندهم على صحة ما ذهبوا إليه.

وأما حديث أبي سعيد الخدري ((رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ: صَدَقَ الله وكَذَبَ بَطْنُ أَتَاهُ اللهُ وكَذَبَ بَطْنُ

<sup>(</sup>١) سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الحُدري، الصحابي الجليل، من المكثرين الرواية عن رسول الله عليه، من أهل الصفة وفقهاء الصحابة، (ت ٧٤هـ). انظر: الاستيعاب ٢/ ٤٧، الإصابة ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في: الطب، باب التداوي بسقي العسل، رقم (٥٣٦٠)، وباب دواء المبطون رقم (٣٨٦)، ومسلم في: الطب، باب التداوي بالعسل، رقم (٢٢١٧)، والترمذي في: الطب، باب التداوي بالعسل، رقم (٢٢١٧)، والحاكم في المستدرك، في: الطب ٤٠٢٤ على شرط الشيخين، والبيهقي في السنن، في: الضحايا، باب أدوية النبي صلى الله عليه وسلم ٩/٤٤٣، وأبويعلى في المسند ٢/ ٨٨ رقم (١٢٥٦)، وأحمد في المسند ٣/٤٤.

والطبري في التفسير ١٤/ ٩٤ عن قتادة مرسلاً. ومن ألفاظ الروايات الأخرى للحديث: «قد سقيته فلم يزد إلا استطلاقاً» أي: إسهالاً.



فلا يبعد القول أنها حادثة عين، يؤخذ منها أثر العسل في شفاء أمراض الجهاز الهضمي "، أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن بطن هذا الرجل شفاؤها بالعسل، فداواه به، فيكون قد داواه ببعض ما يخرج من بطون النحل الذي فيه شفاء.

يقول ابن الجوزي: (فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من عموم الآية في قوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ فقال صلى الله عليه وسلم (صدق الله) فلما سمع بذلك الرجل تلقاها بالقبول فبرء) (١٠) ولذلك نجد أن الأثمة: البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم إنها أخرجوا الحديث في كتاب الطب وفي أبواب الأدوية، ولم يخرجوه في كتاب التفسير في باب تفسير هذه الآية من سورة النحل.

كما أن ذكر بعض أفراد العموم؛ لا يعني التخصيص به والاقتصار عليه، والله أعلم. ويرى الباحث أن قرينة السياق في الآية ترجح معنى العموم في الشراب، فالعسل إنها هو نتاج جمع الرحيق فقط، والنحلة تأكل من كل الثمرات الرحيق وحبوب اللقاح

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن حجر في الفتح عند شرح الحديث في الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها في تعليل شفاء الرجل بالمرة الرابعة انظر فتح الباري ١١/ ١٧٠ ط دار المعرفة. أما قول على في الحديث: «صدق الله» وتفسيرها على أن المراد بها الآية هنا في سورة النحل، فإنه احتمال لم يُصرح به الحديث، ويحتمل أن يكون المراد بـ «صدق الله» أي: فيها أوحى إليَّ من أن شفاء بطن أخيك بالعسل، وعلى كلِّ فكلام ابن الجوزي قوي ووجيه، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) لقد كان هذا الحديث حافزاً لمجموعة أطباء لبحث أثر العسل في شفاء أمراض في الجهاز المضمي وقد سجلوا تجربتهم في بحث مع نتائجه انظر: العسل والجهاز الهضمي على موقع www.islamsat.com وقولنا حادثة عين لا يعني خصوصية الاستشفاء بهذا الرجل فقط بل يستصحب على كل من كان فيه مثل مرضه، والله أعلم.



XX

أساساً، وكل واحد منهما يكوِّن ناتجاً يختلف عن الآخر، وقد يتداخلان في تركيب بعض ما يخرج من النحلة من الشراب ولكن بنسب قليلة.

ثم إن جمع البطون قرينة أخرى، فصنع العسل في النحلة له معدة خاصة فيه يجتمع فيها الرحيق المجموع، أما الغذاء الملكي والشمع والسم فهو من مصدر آخر في بطن النحلة ومن غذاء آخر غير الرحيق وهو حبوب اللقاح.

ولَحْقُ الآية في قوله تعالى: ﴿ مُخْلِكُ أُلُونُهُ ، ﴾ مرجح آخر، وقد تقدم أن اللون قد يطلق على النوع، كقولك أتى بألوان من الحديث، أي: أنواع منه، وصار معنى الآية على ذلك يخرج ابتداء من بطونها شراب مختلف الأنواع فمنه العسل ومنه الغذاء الملكي ومنه السم، والله أعلم.

وإذا قرنا في السياق الآيات التي تحدثت عن إخراج اللبن من الأنعام؛ فإننا نجد آية العبرة في تولد اللبن صرحت باسم الخارج من الأنعام نصاً بأنه لبن، وليس ثمة شراب آخر يخرج من الأنعام سواه، أما هنا في آيات النحل فلم يصرح بكون الخارج عسلاً فقط، إشارة إلى باقي ما يخرج منها بقرينة الواقع التشريحي مما يتطابق مع مدلول الآية والله أعلم.

وتفسير الشراب على العموم لا يعني الخروج عما اتفق المفسرون عليه من أن المراد بألشراب العسل، بل هو زيادة في مدلولات الآية بقرينة حسية قوية (الواقع التشريحي)، ولا يعني أن العسل ليس مراداً في الآية، بل يدخل فيها دخولاً أولياً، لأن أكثر إنتاج النحلة هو العسل، وأما غيره من الغذاء الملكي والسم فإن إنتاج النحلة لهما مقارنة مع إنتاجها العسل قليل.



المسشترك

على معانيه

وأما الأحاديث والآثار الواردة في العسل فهي تؤكد على أهمية العسل في التداوي والاستشفاء، وتدخل في تفسير عموم الآية والتأكيد على الاستشفاء بالعسل خاصة، فمن ذلك: حَدِيث ابْن مَسْعُود مر فوعاً: «عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَل وَالْقُرْآن» (أن فمن ذلك: حَدِيث ابْن مَسْعُود مر فوعاً: «عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَل وَالْقُرْآن» (أن فمن خابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَحديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وَيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ (")، وَأَثَر عَلِيّ رضي عَجْمَم أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ (")، وَأَثَر عَلِيّ رضي الله عنه: «إِذَا الشّتَكَى أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَوْهِب مِنْ إِمْرَأَتِه مِنْ صَدَاقَهَا فَلْيَشْتَر بِهِ عَسَلًا ، ثُمَّ الله عنه: «إِذَا الشّتَكَى أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَوْهِب مِنْ إِمْرَأَتِه مِنْ صَدَاقَهَا فَلْيَشْتَر بِهِ عَسَلًا ، ثُمَّ يَأْخُذ مَاء السَّمَاء فَيُجْمَع هَنِيتًا مَرِيتًا شِفَاء مُبَارَكًا». (")

وعلى هذا، فإن قوله تعالى: ﴿ مُحَلِّلُفُ أَلُونُهُ ، ﴾ تعني: أنواعه وألوانه، فكل نوع مما تنتجه النحلة يختلف لونه عن لون النوع الآخر، وقد يكون النوع نفسه ألوانه مختلفة، فالشمع (يختلف لونه من أصفر فاتح، إلى بني فاتح، أو داكن، أو بني محمر، وذلك

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه في الطب باب العسل رقم (٣٤٥٢)، والحاكم في الطب ٤/ ١٣٧ وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن في المضحايا باب أدوية النبي صلى الله عليه وسلم، ٩/ ٣٤٤، وأخرجه الحاكم موقوفاً على ابن مسعود في الطب ٤/ ٢٠٠، والبيهقي في السنن ٩/ ٣٤٥، قال ابن حجر في الفتح ١/ ١٧٠ (أَخْرَجَهُ إِبْن مَاجَهُ وَالْحَاكِم مَرْفُوعًا، وَأَخْرَجَهُ إِبْن مَاجَهُ وَالْحَاكِم مَرْفُوعًا، وَرَجَاله رِجَال الصَّحِيح)، قال البيهقي في وأخْرَجَهُ إِبْن أَبِي شَيْبَة [رقم ٢٣٦٩] وَالْحُاكِم مَوْقُوفًا، وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح)، قال البيهقي في السنن: (رفعه غير معروف والصحيح الوقف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الطب باب الدواء بالعسل رقم (٥٣٥٩)، ومسلم في السلام باب لكل داء دواء (٢٢٠٥)، وابن ماجه في الطب باب الكي (٣٤٩١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الفتح ١٠/ ١٧٠: (أَخْرَجَهُ إِبْن أَبِي حَاتِم فِي التَّفْسِير [٤٨٢٥] بِسَنَدٍ حَسَن).

XX

حسب المواد الصمغية فيه، أما الغذاء الملكي يتفاوت لونه ما بين الأبيض والأبيض المصفر حسب الزمن الذي ينتج فيه) ("، والعسل يتفاوت لونه بتفاوت المصدر النباي للرحيق الذي جمعه النحل"، وعلى هذا فإن قوله تعالى: ﴿ أَلُونَهُ وَ فَي الآية ، مشترك يحمل على معانيه، والله أعلم.

إن اختلاف ألوان أنواع الشراب الخارج من النحل عن بعضه وفي نفسه؛ له مدخل في العبرة من حيث القيمة الغذائية والدوائية التي تنتجها هذه الحشرة الضعيفة الصغيرة، ومن حيث كيفية صنعها في بطونها الصغيرة بهذه الكميات المتفاوتة والعمليات المعقدة، فسبحان الذي خلق فسوى.

قوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ﴾: هذا الوصف الثاني للشراب الخارج من بطون النحلة بكونه شفاء ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: تربية نحل العسل د. الحنفي صـ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تربية نحل العسل صـ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) أذكر هنا بقول مجاهد أن الضمير في (فيه) عائد على القرآن فقال: (في القرآن شفاء)، أخرجه ابن جرير ١٤/ ٩٤، وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ٤/ ١٣٧. ولكنه بعيد لأن الضمير يجب عوده على أقرب مذكور كما قال الرازي ٢٠/ ٥٩ فأكتفي بهذا التنبيه.

وفي التحرير والتنوير لابن عاشور ٢١٠ (ومن لطيف النّوادر ما في «الكشاف»: أن من تأويلات الروافض أن المراد بالنحل في الآية عليّ وآله. وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنها النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم العلم، فقال له رجل: جعَل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم، فضحك المهدي وحدّث به المنصور فاتّخذوه أضحوكة من أضاحيكهم، قلت: الرجل الذي أجاب الرافضي هو بَشّار بن برد. وهذه القصّة مذكورة في أخبار بسّار). انتهى فنسأل الله الفهم الرشيد والرأي السديد.



(وهذا نص صريح في أن قيمة الشراب العلاجية تفوق بكثير قيمته الغذائية، وقد ثبت ذلك المعنى من نتائج البحوث العلمية الحديثة) (١٠).

لقد استحوذت هذه الفاصلة من الآية على اهتهام شرائح مختلفة من الأطباء والمخبريين ودفعتهم للبحث عن خصائص العسل الشفائية على اعتبار أن المراد بها العسل فقط.

يقول ابن عاشور: (وجعل الشّفاء مظروفاً في العسل على وجه الظرفية المجازية، وهي الملابسة للدلالة على تمكّن ملابسة الشفاء إياه، وإيهاء إلى أنه لا يقتضي أن يطّرد الشفاء به في كل حالة من أحوال الأمزجة، أو قد تعرض للأمزجة عوارض تصير غير ملائم لها شرب العسل، فالظرفية تصلح للدّلالة على تخلّف المظروف عن بعض أجزاء الظرف، لأن الظرف يكون أوسع من المظروف غالباً؛ شبه تخلّف المقارنة في بعض الأحوال بقلة كمية المظروف عن سعة الظرف في بعض أحوال الظروف ومظروفاتها، وبذلك يبقى تعريف الناس على عمومه، وإنها التخلّف في بعض الأحوال العارضة، ولولا العارض لكانت الأمزجة كلها صالحة للاستشفاء بالعسل). "

ويقال مثل هذا الكلام في عموم الأشربة التي تخرج من بطون النحل، إذ قد ترجح لدينا بأن المراد من الشراب الشمع والعسل وسم النحل والغذاء الملكي.

ما دلالة التنكير في قوله تعالى: ﴿شِفَآءٌ ﴾؟

فقد تعددت الآراء في دلالة التنكير في قوله تعالى: ﴿ شِفَاَّةٌ ﴾، وأهمها ثلاثة آراء:

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٠٩.



<sup>(</sup>١) ينظر: نحل العسل في القرآن والطب د. البنبي صـ٥٥.

NO.

- أحدها: أن التنكير لا يدل على العموم، وإنها هو من باب المطلق، وهو الراجح عند القرطبي (۱)، ومؤدى كلام الرازي ومثله النيسابوري، وذكره الآلوسي، فقد ذهبوا إلى أن الله تعالى لم يقل أنه شفاء من كل داء لكل الناس في كل حال، خاصة بعدما ثبت أنه يضر كها في الصفراء والمرارة، بل هو شفاء بالجملة، لأنه قل معجون من المعاجين إلا وكهاله وتمامه يحصل بالعجن بالعسل؛ فهو شفاء إما بنفسه أو مع غيره. (۱)

يقول ابن عاشور رحمه الله: (وتنكير ﴿ شِفَاء \* في سياق الإثبات لا يقتضي العموم، فلا يقتضي أنه شفاء من كل داء، كما أن مفاد (في) من الظرفية المجازية لا يقتضي عموم الأحوال، وعموم التعريف في قوله تعالى: ﴿ لِلنَّاسِ ﴾: لا يقتضي العموم الشمولي لكل فرد فرد؛ بل لفظ (الناس) عمومه بَدَلي. والشفاء ثابت للعسل في أفراد الناس بحسب اختلاف حاجات الأمزجة إلى الاستشفاء). (")

- الثاني: أن التنكير أفاد العموم في كل حال، وقد نقله القرطبي عن طائفة من العلماء، وأورد في ذلك آثاراً من عمل الصحابة كابن عمر وغيره. (١)

<sup>(</sup>١) القرطبي ١٠/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرازي ٢٠/ ٥٩، والنيسابوري ١٤/ ٩١، الألوسي ١٨٥/١٤.

<sup>(</sup>٣) التحريس والتنوير ١٤/ ٢٠٩ ، وانظر: مسألة النكرة في سياق الإثبات في: المحصول للرازي٢/ ٥٦٣ والبحر المحيط للزركشي ٣/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) القرطبي ١٠/ ٩٠. ثم قال بعدما رجح عدم العموم: (لكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزيمة على العموم؛ فكانوا يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراض..)، ونقل الشربيني الخطيب في تفسيره عن ابن مسعود: (العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما =



- الثالث: أنه أفاد التعجب والتعظيم، وهو مذهب البيضاوي، وذكره الآلوسي (۱)، على معنى: فيه شفاء عظيم وعجيب.

ويرى الباحث أن النظر في هذه المسألة يكون باعتبار المراد من الشراب في الآية: فإن كان المراد هو العسل فقط؛ وهو قول كل المفسرين كها تقدم، فإن الإطلاق هو الأرجح، والأدلة العربية والأصولية في ذلك قوية، إضافة إلى الأدلة الحسية والطبية، لأنه لم يقع الجزم من أهل الاختصاص أن العسل شفاء من كل داء لكل الناس، بل يذكر المختصون بالعلاج بمنتجات النحل أن العسل له أضرار على الأطفال دون السنة، فقد تحدث له نزلة معوية وقد تحدث له وفاة، ومن حيث تركيب العسل فإن بعض منتجات العسل قد تؤدي أضراراً مختلفة فتحدث التهابات أو تقرحات نتيجة ارتفاع نسبة الحموضة فيه، وإذا كان العسل يحوي عناصر ثقيلة لأسباب ما فإنه يؤثر على الصحة أيضاً. ""

ولذلك فإن العموم في الشفاء بالعسل مشكل، والإطلاق أصل في دلالته.

<sup>(</sup>٢) انظر: عسل النحل وصحتك مجلة الأمن والحياة صـ٦٦،٦٥.



<sup>=</sup> في الصدور) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٩٤، وجعل الشربيني احتيال العموم قوياً بضميمة العسل مع غيره بالشفاء، انظر: السراج المنير ٣/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>۱) انظر: البيضاوي ١/ ٣٧٠، الآلوسي ١٤/ ١٨٥. وهو قول الشيخ أبو زهرة رحمه الله، انظر: زهرة البيضاوي ٢/ ٣٧٠، الآلوسي ١٨٥ التنكير لا يعني العموم، وقد ذكر الآلوسي وتبعه الشربيني الخطيب إذ من دلالات التنكير هنا أنها للتبعيض، انظر: الآلوسي ١٤/ ١٨٥، السراج المنير ٣/ ٣٥٥.



نم ودح لاستخداه أص وا الفق في التف سي العلمي. أما إذا اعتبرنا أن المراد من الشراب كل ما يخرج من بطون النحل، (أي: العسل والغذاء الملكي وسم النحل والشمع)؛ فإن العموم لا يبعد عن الترجيح، خاصة إن علمنا بأن ثمة قرائن تعرض للنكرة فتجعلها عامة؛ كقرينة إمكان الاستثناء منه، يقول الزركشي في البحر المحيط: (ليس الاعتبار بالنفي ولا الإثبات، ولكن كل نكرة لا تحتمل الاستثناء فهي غير عامة على الاستغراق، وإن صح عمومها على البدل، وكل نكرة تحتمل الاستثناء فهي عامة).(1)

وكذلك قرينة السياق لها مدخل في عموم النكرة؛ فقد ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن النكرة في سياق الإثبات إن كانت موصوفة تعم. (1)

كما تقدم أن النكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان فهي تعم.

والخلاصة: إن العموم وارد هنا في الآية؛ فالتنكير في قوله تعالى: ﴿ شِفَاءٌ ﴾ جاء في سياق الامتنان بجميع ما يخرج من بطون النحل؛ فهو يفيد العموم، إذ كل نوع من أنواع الشراب له أمراضه التي يداويها، وقد يشترك مع نوع آخر ولكن بطريقة مختلفة، وتكون معنى (في) الظرفية هنا أن الشفاء حاصل في مجموع هذه الأنواع من الشراب حسب المرض الذي تصلح له، لكون الظرف أوسع من المظروف، فقد يكون العسل

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط ٣/ ١١٩، الآيات البينات للعبادي ٢/ ٣٨١، تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير شاه ١/ ٢١٩، ط مصطفى البابي مصر ١٣٥٠، وقد تقدم ذكر هذه المسألة من قبل عند الحديث عن النكرة في الشراب.



<sup>(</sup>۱) البحر المحيط ٣/ ١١٧. وانظر مثله في: الآيات البينات حاشية على شرح جمع الجوامع لأحمد بن القاسم العبادي ٢/ ٣٨٦ تحقيق زكريا عميرات ط دار الكتب العلمية الأولى ١٩٩٦.



لوحده شفاء، وقد يكون مركباً مع غيره من الأدوية، وقد يكون مركباً مع السم أو غذاء الملكة، وكذلك سم النحلة فإن الشفاء مظروف فيها، وهكذا في كل نوع من أنواع الشراب.

فمجموع أنواع الأشربة التي تخرجها النحلة؛ قد جعل الله تعالى فيها من أنواع الأدوية لمعظم الأمراض، وقد اطلعت على التحاليل الكيميائية لهذه الأنواع في عدد من المراجع المختصة التي رجعت إليها عند تفسير هاتين الآيتين، ولأنواع مختلفة من العسل وسم النحل والشمع والغذاء الملكي؛ فوجدت أن كل نوع فيه من المكونات والتراكيب ما لا يوجد في غيره، وله قيمته الدوائية والغذائية، وإن اتفقت هذه الأنواع في مركب ما فإن نسبته تختلف، بل هذا الاختلاف حاصل في أنواع العسل نفسها٬٬٬ وهذه منة من الله عظيمة لتصبح دائرة الأمراض التي تعالج مما يخرج من بطون النحلة أوسع مما يتصور الإنسان، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: مثلاً كتاب تربية نحل العسل والجداول الموجودة فيه لكل نوع من أنواع العسل وغذاء الملكة والشمع من صـ ۳۸۱ إلى صـ ٤٣٩، وكل المراجع الاختصاصية التي ذكرتها في تفسير الآيتين هنا عن النحل، كلها تذكر تركيب كل نوع وفائدة كل تركيب فيها والتجارب التي أجريت عليها والأمراض التي عالجتها لوحدها منفردة أو بعجنها وتركيبها مع غيرها ويذكر الدكتور البنبي في كتابه نحل العسل في القرآن والطب صـ ٦٦ أنه أقيمت مستشفيات ومقرات طبية خاصة لبحث الاستشفاء بمنتجات النحل وكان أولها الذي في بوخرست في رومانيا عام ١٩٧٥، ثم في روسيا والصين واليابان.







ثم ختم الله تعالى الآية بقوله عَزُّوجل:

# قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾:

أي: إن في ما سبق ذكره من دلائل قدرة الله تعالى في أعمال النحل -[باتخاذ البيوت والأكل من كل الثمرات والاستدلال عليها، بأن هيّأها الله تعالى على خِلقة تتذلل بها السبل، وعلمها كيفية صنع ما يخرج من بطونها، وفيها هيّأ الله في بطونها الصغيرة من الأسباب الدقيقة التي تخرج شفاءً للناس]-، في كل ذلك: عبرةٌ وعظةٌ وحجةٌ وبرهانٌ لقوم قدروا نعمة العقل؛ فحركوه فيها يهديهم إلى الحق ويدلهم على الطريق المستقيم، ويعرفهم بحقيقة أنف سهم وعظمة خالقهم، يقول الألوسي: (فإن من تفكر في اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة التي مرت الإشارة إليها، وخروج هذا الشرب الحلو المختلف الألوان، وتضمنه الشفاء، جَزَمَ قطعاً أن لها رباً حكياً قادراً ألهمها ما ألهم وأودع فيها ما أودع ، ولما كان شأنها في ذلك عجيباً يحتاج إلى مزيد تأمل ختم سبحانه الآية بالتفكر). "

<sup>(</sup>١) الألوسي ١٤/ ١٨٧.



### وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون

٣٢- ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَنُوفَى كُمُ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلَمِ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَلَ مَا مَلَكَ تَ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱلَّذِينَ فَضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ فَي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ فَي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَ أَيْمُونَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ فَي وَلَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَنْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَوْوَاجُونَ وَينِعْمَتِ ٱللَّهِ مُعْمَلُولُ يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَتِ ٱللَّهِ مُنْ كُولُونَ وَينِعْمَتِ ٱللَّهِ مُنْ كُولُونَ وَينِعْمَتِ ٱللَّهِ مُنْ أَنفُولُونَ وَيَعِمْتِ ٱللَّهُ مِنْ كَافُولُونَ وَينِعْمَتِ ٱللَّهِ مُنْ أَنْفُولُونَ وَينِعْمَتِ ٱللَّهِ مُنْ أَلْعُلُولُ يُولُونُ وَينِعْمَتِ ٱلللَّهِ مِنْ أَلْعُلُولُ مُنْ وَلَاللَّهُ مُونَ وَينِعْمَتِ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ وَلَوْلَا اللَّهُ مِنْ أَلْعُلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ وَلِي اللَّهُ مُنْ أَلْعُلُولُ مُنْفَا وَاللَّهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَنْ أَلُولُ مُؤْونَ وَمِنْ أَلَكُمْ مِنْ أَلْولُونُ مُؤْونَ وَلِهُ مُعَلِّ لَكُمْ مِنْ أَلْولُولُ مُنْ أَلُولُ مُعْلِلُ مُعْمَلِ مُنَا أَلْمُ أَلُولُ مُؤْونَ وَلِهُ مُعْمَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلُولُولُ مُؤْلُولُ مُؤْولُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلِكُمُ مُولُولُ مِنْ مُولُولُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلِقُولُ مُلْكُولُ مُنْ أَلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُولُولُولُ مُؤْلُولُولُولُولُولُولُ مُؤْلُولُولُولُولُ مُؤْلُولُولُولُولُولُولُ مُؤْلُولُ

#### \* متاسبة الآيات:

لما كان المطر والنباتات والحشرات من المخلوقات التي قد اختصها الله تعالى بها اختصها من الإنتاج والغذاء والدواء، وفي كل من هذه المخلوقات ما لا يوجد على الطريقة العجيبة البديعة كها عند الآخر؛ ومن ذلك أن جعل الله تعالى بعض الأشربة في النباتات تفضل على بعض، وجعل بعض الحيوانات تفضل على بعض، وبعض المخلوقات تفضل على بعض؛ فإن سنة الله تعالى جارية أيضاً على الإنسان في تفضيل المخلوقات تفضل على بعض في الأرزاق والأزواج والأبناء، وتفضيلهم على بعض في أطوار الحياة، وفي هذا التفضيل دليل يضاف إلى دلائل وجود الله تعالى ووحدانيته وحكمته جلّ وعلا، والله أعلم.

فهو إذن (انتقال من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى الاستدلال بتصرّفه في الخلق التصرّف الغالب لهم؛ الذي لا يستطيعون دفعه على انفراده بربوبيّتهم، وعلى عظيم قدرته). (١)

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢١١ ، وينظر: نظم الدرر ١١/ ٢٠٥.





#### ب الأيات:

أَرْذَكِ الْعُمُرِ: أردأه، بأن يرجع منكوساً إلى ابتدائه، فهو في السن إلى الأمام وفي القوى إلى الوراء والضعف والفناء‹‹›، وأما ما ورد عن بعض التابعين من تحديــد أرذل العمر بالسنوات كقول قتادة: تسعون، وقول قطرب: ثمانون٬٠٠)؛ إنما هو من باب التفسير بالمثال؛ فأحوال الناس تختلف حسب استعداداتها العقلية والنفسية والإيهانية في حالة أرذل العمر بتقدير الله تعالى، والله أعلم.

## الأيات:

قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّ يَنُوفَاكُمْ ﴾: لما كان السياق سياق منة واستدلال، بدأ باسم الجلالة ليتنبه السامع إلى ما تضمنه معنى الخلق والإماتة من صفات فاعلهما على سبيل التعظيم، وليتعرف هذا المخلوق على عظيم منة الإيجاد ومنة الوفاة، ففي الأولى نعمة لشرف الوجود والإنسانية وفي الثانية منة التخلص من أكدار الدنيا ومصائبها وآلامها، وإتاحة لمن يأتي بعده أن يقوم بـدوره دون مزاحمة أو مـشاحة "، والله يخـتص برحمته من يشاء.

وتوسط بين الحالين حرف الترتيب والتراخي (ثم)؛ إشارة إلى أن ما بينهما من تــدبير وتقدير؛ إنها هو ممن خلقكم وتوفاكم.



<sup>(</sup>١) انظر: ابن عادل٢/ ٢٢٠، زهرة التفاسير ٨/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسر ٤/ ٣٤١، ابن عادل٧/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢١١.



وأما زمن التوفي وحاله فعلمه عند الله تعالى كها قال عَزَّوجل: ﴿ وَمَا تَـدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيـمُ خَبِيرُ ﴾ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيـمُ خَبِيرُ ﴾ [لقهان: ٣٤].

يقول أبو السعود: (حسبها تقتضيه مشيئتُه المبنيةُ على حِكَم بالغةِ بآجال مختلفة أطفالاً وشباباً وشيوخاً).(١)

(ولما قوبل ﴿ ثُوَّ يَنُوفَ لَكُمُ ﴾ بقوله تعالى: ﴿ وَمِنكُو مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَذَٰلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ علم أن المعنى: ثم يتوفّاكم في إبان الوفاة، وهو السنّ المعتادة الغالبة؛ لأن الوصول إلى أرذل العمر نادر) "، فصار الوصول إلى أرذل العمر بمثابة الوفاة؛ لانطفاء قوة الإنسان وخول ذكره وقلة العناية به، قال تعالى: ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلاً يَعْقِلُونَ ﴾ [يسس: ٦٨].

﴿لِكُنَ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾، أي: ليصير حاله وعاقبته أن لا يعلم شيئاً بعد أن كان له علم، وليزول عنه استعداد قبول العلم ويبطأ عنده تلقيه، وفي هذا تنفير للناس في الرغبة بطول العمر والحياة حباً في الاستمتاع بالملذات والشهوات، وتنبيها على وجوب الإقصار من تلك الرغبة، فإن الله عليم بمقادير أعهاركم، وقدير على كل شيء، يميت الشاب النشيط ويبقي الهرم الفاني، وكل ذلك بتقدير قادر حكيم عليم. (")

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون ٧/ ٢٦٣، أبو السعود ٥/ ١٢٦، التحرير والتنوير ١٤/ ٢١٢.



<sup>(</sup>١) أبو السعود ٥/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢١١.

1

يقول ابن عاشور: (وجملة ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾: تذييل؛ تنبيهاً على أن المقصود من الجملة الدلالة على عظم قدرة الله وعظم علمه، وقدم وصف العليم لأن القدرة تتعلق على وفق العلم، وبمقدار سعة العلم يكون عظم القدرة، فضعيف القدرة يناله تعب من قوة علمه، لأن همته تدعوه إلى ما ليس بالنائل). (١)

(ولما ذكر المفاوتة في الأعمار المنادية بإبطال الطبائع، الموجبة للمسابقة إلى الاعتبار لأولى الأبصار للخوف كل لحظة من مصيبة الموت، ثنى بالمفاوتة في الأرزاق فقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ فَضَلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِي الرّزِقِ ﴾)، (هذا اعتبار بحال أخرى من أحوال الإنسان؛ لأنّا نرى أكيس النّاس وأكثرهم عقلاً يفني عمره في طلب القدر القليل من الدنيا ولا يتيسَّر له ذلك، ونرى أجلاف النّاس وأقلهم عقلاً وفهماً تنفتح عليه أبواب الدنيا، وكلُّ شيء خطر بباله أو دار في خياله يحصل له في الحال، ولوكان السّببُ هو جهد الإنسان وعقله لوجب أن يكون العاقل أفضل في هذه الأحوال، فلمّا رأينا الأعقل الأفضل أقلُّ نصيباً، والأجهل الأخس أوفر نصيباً؛ علمنا أنَّ ذلك بسبب قسمة القسام؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُم مّعِيشَتَهُم فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنيَا ﴾ والزخرف: ٣٢].

وهذا التفاوت غير مختصِّ بالمال، بل حاصل في الذَّكاء والبلادة والحسن والقبح، والعقل والحمق والصحة والسقم وغير ذلك). "

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/٢١٣.

<sup>(</sup>٢) اللباب لابن عادل ٢/ ٢٢٢، وهو مختصر من الرازي ٢٠ / ٦٣، ٦٤. وانظر مثله في: التحريس والتنوير ٢١٣/١٤.



قوله تعالى: ﴿ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ

يقول ابن جرير: (واللهُ أيها الناسُ فضّل بعضكم على بعض في الرزق الذي رزقكم في الدنيا، في الله على غيرهم بها رزقهم من الأموال، والأزواج. مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمُ \* يقول: بمشركي مماليكِهم فيما رزقهم من الأموال، والأزواج. ﴿فَهُم فِيهِ سَوَآءٌ \* يقول: حتى يستووا هم في ذلك وعبيدهم، فهم لا يرضون بأن يكونوا هم ومماليكهم فيها رزقتهم سواء، وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني، وهذا مَثل ضربه الله تعالى ذكره للمشركين بالله. وقيل: إنها عنى بذلك الذين قالوا: إن المسيح ابن الله من النصارى) (١٠)، وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد. (١٠)

(ورشاقة هذا الاستدلال أن الحالتين المشبّهتين والمشبّه بهما: حالتا مولى وعبد، كما قال تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُركَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَانشُرْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [الروم: ٢٨].

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٧/ ٢٥١ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر أقوالهم في: ابن جرير ١٧/ ٢٥٢، الدر المنثور ١٣٨/٤. وأما القول: إنها نزلت في نصارى نجران رواه أبو صالح عن ابن عباس كما في زاد المسير ٤/ ٣٤٢. فهو بعيد. فالآية مكية ووفد نجران كان في المدينة. عداك عن القدح في السند. وللتوسع في تفسير الآية انظر: الرازى ٢/ ٢٤٢.

<del>NN</del>

والغرض من التمثيل تشنيع مقالتهم واستحالة صدقها بحسب العرف، ثم زيادة التشنيع بأنهم رضوا لله ما يرضونه لأنفسهم، كقوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٥٧، سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٥٧). (١٠)

﴿ أَفَهِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجَمَّدُونَ ﴾: إنكار على المشركين وتوبيخاً لهم، ويجوز فيها معنيان:

- أحدهما: أفبأن أنعم الله عليكم بالإيجاد والوفاة والتفضيل بالرزق تجحدون نعمة الله وتشركون به أصناماً لم تنفعكم ولم تضركم. وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ اَوْتُكَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكاً إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَعُواْ عِندَ ٱللّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ اللّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ اللّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ اللّهُ إِلَيْهِ تُوجَعُونَ ﴾ [العنكبوت:١٧]. (\*)

- المعنى الثاني: أفيها أنعم الله عليكم بأن بين لكم ما تحتاجون إليه من الدلائل فأظهرها بحيث يفهمها كل عاقل، تجحدون نعمة العقل والفهم والاسترشاد. "

ولعل الوجه الأول أقرب لموافقته السياق، والله أعلم.

(وقد عُدّي فعل ﴿ يَجَمَدُونَ ﴾ بالباء لتضمّنه معنى يكفرون). (١)



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) هذا الوجه مستفاد من كلام الزجاج في المعاني٣/ ٢١٢، والتحرير والتنوير ١٤/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) مستفاد أيضاً من المعنى الثاني الذي ذكره الزجاج ٣/ ٢١٢ والرازي ٢٠/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤/ ٢١٧.



(ولما ذكر الخلق والرزق، أتبعهما الإلذاذ بالتأنس بالجنس من الأزواج والأولاد وغيرهما؛ اللازم له القيام بالمصالح)(١٠) لتكون هذه النعمة حجة وبرهاناً على وجود الخالق الحكيم، فقال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَّ أَنفُسِكُمْ أَزُوكِجًا ﴾، وهذا خطاب للكل ابتداء من آدم وحواء إلى يوم القيامة دون تخصيص بآدم وحواء٬٬٬٬ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقَوُا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيِنْسَاءً ﴾ [النساء: ١]، فيكون المعنى أن الله خلق لكم من جنسكم أزواجاً، فيتزوج ذكوركم من إناثكم، وهذه آية من آيات الله تعالى كما في قوله سبحانه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجَا لِتَسَكُنُوۤاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَنَفَّكُّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]، فكان في هذه الآية آيات، وفي هذه الآيات نعم لا تحصى ولذلك ختم الآية بذكر كفران نعمه تعالى؛ وذكر النعمة بصيغة المصدر فقال: ﴿ وَبِنعِمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾، يقول ابن عاشور رحمه الله: (وهذه نعمة إذ جعل قرين الإنسان متكوّناً من نوعه، ولو لم يجعل له ذلك لاضطُرّ الإنسان إلى طلب التأنُّس بنوع آخر فلم يحصل التأنُّس بذلك للزوجين.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرازي ٢٠/ ٢٥، فقد ذهب بعض المفسرين إلى تفسيرها بآدم وحواء وروي مثله عن قتادة كها أخرجه ابن جريس ١٩٢/٥، وهنو وإن كنان صحيحاً إذ خلق الله حواء منه ولكن الخطاب هنا عام، والله أعلم. انظر: معاني الزجاج ٣/ ٢١٢، زاد المسير٤/ ٣٤٢، الدر المنثور ١٣٨/٤.



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١/ ٢١٠.

وهذه الحالة وإن كانت موجودة في أغلب أنواع الحيوان؛ فهي نعمة يدركها الإنسان ولا يدركها غيره من الأنواع، والوصف بالزوج يؤذن بملازمته للآخر، فلذا سمّي بالزوج: قرينُ المرأة، وقرينةُ الرجل، وهذه نعمة اختصّ بها الإنسان إذ ألهمه الله جعل قرين له وجبله على نظام محبّة وغيرة لا يسمَحان له بإهمال زوجه كما تُهمل العجاوات إناثها وتنصرف إناثها عن ذكورها). (١)

أقول: وهذه الآية بيان سنة من سنن الفطرة؛ ينبهنا الله تعالى لها للمحافظة عليها وشكرها، لأن شكر هذه السنة الربانية سبب من أسباب الأمن النفسي والأمن الاجتماعي، وإن الخروج عن هذه السنة الفطرية الربانية ثمنه اختلال أمن المجتمع وضياع الأسر والأولاد وسيادة الفساد وخراب العالم، وليس أدل على ذلك مما نراه في المجتمعات التي تسمي نفسها بمجتمعات الحرية؛ إذ لا يدري الزوج أين باتت زوجته، ولا يدري إن كان من يربيهم وينفق عليهم أولاده أم لا، وغير ذلك من البلايا ما يجعلهم عبرة في عاقبة الخروج عن السنة الربانية والله أعلم.

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزُوبِ عِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾: نعمة أخرى تضاف على نعمة جعل الزوجة من جنس الرجل، وفي هذه النعمة نعم كثيرة: كإشباع فطرة الإنسان في حب البنين ودوام النسل وبقاء الذكر، والتباهي بالكثرة والقوة؛ وضبط سلسلة النسب خاصة إن كانت على الوجه المشروع، وهذه ميزة يختص بها الإنسان فقط.

وقد ضمن هذه النعم براهين وجوده سبحانه؛ إذ عبر عنها بالجعل الذي حمل معنى الخلق، إذ ليس للإنسان مدخل في تكوين زوجه، ولا في تكوين أولاده، ولا في



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/٢١٨.



أحفاده، وإنها الإنسان سبب؛ هيأه الله تعالى ليزرع النطفة في محلها المشروع على الوجه المشروع، وأما تكوينه وتحديد نوعه وصفاته ورزقه وحياته، إنها بتقدير من الله تعالى.

﴿ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾: نعمة مضافة على ما سلف، فلها ذكر إنعامه عليهم بالمنكوح وما فيه من المنافع والمصالح؛ ذكر إنعامه عليهم بها يكفل صلاح معيشتهم ودوامها مع الاستقرار والأمن.

ولـ ﴿مِّنَ ﴾ في قوله: ﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾ معنيان:

- أحدهما: أنها بيانية (١٠٠٠ أي: (رزقكم الطيبات).

- والثاني: أنها تبعيضية (١٠)، أي: ورزقكم بعض الطيبات، وهو الراجح؛ لأن الإنسان لا يأخذ من رزقه إلا ما قدر له، ويبقى من الطيبات الكثير، والله أعلم.

والطيبات: (صفة لموصوف محذوف دلّ عليه فعل رزقكم، أي: الأرزاق الطيّبات، والتأنيث لأجل الجمع..

وهنا الأرزاق الواسعة المحبوبة للناس كها ذكر في الآية في سورة آل عمران قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنْطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنْطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْأَنْعَنِمِ وَٱلْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ مِنَ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَنِمِ وَٱلْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [آل عمران: ١٤]؛ أو المطعومات والمشروبات اللذيذة الصالحة). ""

<sup>(</sup>١) ذهب إلى ذلك الشيخ أبو زهرة رحمه الله في زهرة التفاسير ٨/ ٤٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٦٦، التحرير والتنوير ١٤/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢١٩.



ومع كل ما أنعم الله على الإنسان؛ أشرك أكثرهم به، وكفروا نعمه وكذبوا رسله، لذلك فرع على هذه المنن والحجج استفهاماً توبيخياً على إيهانهم بالباطل البين، فقال تعالى: ﴿ أَفَيَا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللّهِ هُمُ يَكُفُرُونَ ﴾.

(وضمير الغيبة في قوله تعالى: ﴿ هُمَّ يَكُفُرُونَ ﴾ ضمير فصل لتأكيد الحكم بكفرانهم النّعمة؛ لأن كفران النّعمة أخفى من الإيهان بالباطل، لأن الكفران يتعلّق بحالات القلب، فاجتمع في هذه الجملة تأكيدان: التأكيد الذي أفاده التقديم، والتأكيد الذي أفاده ضمير الفصل، والإتيان بالمضارع في: ﴿ يُؤُمِنُونَ ﴾، و: ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾، للدّلالة على التجدّد والتّكرير). (١)

وأما ما ورد في تفسير الباطل بأنه الأصنام، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه "، أو: الشيطان، كما روي عن قتادة رضي الله عنه "، أو: الشريك والولد، كما روي عن عطاء "، فكله يدخل في مسمى الباطل إذ هو ضد الحق، فكل ما يعبد من دون الله باطل، ودلالة الباطل في الآية مفتوحة؛ تشمل كل باطل في كل زمان ومكان.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٤/ ٣٤٣، القرطبي ١٠/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) الرازي ٢٠/ ٦٦، ابن عادل ٢/ ٢٣٠، وروي مثله عن ابن جريج أخرج ابن المنذر كما في الدر المنثور ٤/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) زاد المسر ٤/ ٣٤٣، الرازي ٢٠/ ٦٦.



ومعنى النعمة يعود بيانها إلى معنى مقابلها في الآية، فمن ذهب إلى أن الباطل في الآية هي الأصنام؛ ذهب إلى أن النعمة هنا هي التوحيد، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه (۱)، ولا شك أن أعظم نعمة أنعمها الله على الناس هي التوحيد والإيمان.

ولكن ورود النعمة مضافة إلى ذات الله تعالى في سياق التوبيخ لمن يكفرها، وقد سبقها منن فيها نعم ودلائل على وجود الله ووحدانيته؛ تجعل دلالة النعمة على كل ما يصدق عليها؛ ابتداء بالتوحيد والإسلام وانتهاء بالموت والبعث والجزاء، والله أعلم. ""

<sup>(</sup>٢) علق فضيلة المشرف د. نور الدين عتر حفظه الله ما نصّه: (عملاً بقاعدة: النكرة المضافة تعم ما أضيف إليها، ليشمل ما ذكره هنا وغيره) انتهى.



<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ٤/ ٣٤٣، البغوي ٣/ ٧٧.



### الحمد لله لا يستوون

لما عدد الله عليهم النعم في السهاء والأرض والحيوان والحشرات وفي أنفسهم، شم أقام دليل الوحدانية لذاته العلية سبحانه في فطرتهم بضرب المثل لمن ملك مالاً؛ فإنه لا يرضى أن يشاركه فيه أحد، فرع عليها هنا توبيخاً زائداً وهي شكر من لا يستحق الشكر، وضرب لذلك مثلاً آخر.

### الجاسب التزول:

عن ابن عباس قال: (نزلت هذه الآية ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ أَحَدُهُ مَا آَرُكُ لُكُمُ مَا أَبُكُمُ مَا اللهُ العيص، أَبْكُمُ ﴾ في رجلين أحدهما عثمان بن عفان، ومولى له كافر، وهو أسيد بن أبي العيص،





كان يكره الإسلام، وكان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤنة ، وكان الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف، فنزلت فيهما) ٧٠٠.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية؛ فقد ورد عن مقاتل أنها نزلت في كفار مكة الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟، فنزلت. "
غريب الآيات:

الأمثال: جمع مثل، وهي الأشباه، وضرب المثل يعني بيانه، وجعله، ووصفه، وذكره. وشاع استعمال ضرب الأمثال في تشبيه حالة بحالة أو هيئة بهيأة (١٠)، وهم هنا شبهوا الأصنام بالله، وأثبتوا لها صفات كصفات الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير ۱۶ / ۱۰۱، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر انظر الدر المنثور ٤/ ١٤٠، البغوي ٣/ ٧٨ ط المعرفة وزاد المسير ٤/ ٣٤٥. واقتصرت على ذكر حديث ابن عباس في سبب النزول لأنه أقرب الروايات للآية، وقد قيل في نزولها غير ذلك منها:

منها عن مقاتل أنها نزلت في هاشم بن عمرو بن الحارث القرشي وكان قليل الخير يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عطاء أن الأبكم أبي بن خلف ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان وهذا أبعد الأقوال. انظر الدر المنثور ٤/ ١٤٠، القرطبي ١٠/ ٩٨، البغوي ٣/ ٧٨، ابن عادل ٢ / ٢٤٣، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٢/ ٣٤٦. وعند البغوي ٣/ ٧٩، وابن عادل ٢/ ٢٤٥ أنها نزلت في الكفار الذين استعجلوا القيامة استهزاء، وهذا ليس بسبب بل هو عام في الجواب على كل من استعجل الساعة في كل زمان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عادل ٢/ ٢٣٤، التحرير والتنوير ١٤ / ٢٢٢، زهرة التفاسير ٨/ ٢٢٢، الأمثال في القرآن الكريم د. محمد جابر الفياض ص- ٦ و ص- ٦٧ ط الدار العالمية للكتاب الإسلامي الثانية ١٤١٥هـ، الأمثال القرآنية الشيخ عبد الرحمن حبنكة صـ٧ ط دار القلم الأولى ١٤٠٠هـ.

آبْكُمُ: هو الذي يولد أخرس فلا يفهم ولا يُفهم ويقال: بكم عن الكلام، إذا ضعف عنه لضعف عقله، فصار كالأبكم، ويقال لِأقطع اللِّسانِ: أبكم، لأنه لا يحسن الكلام، ويقال للأعجمي أيضاً: أبكم. (1)

كُلُّ: الكُلُّ: أصله الثقل، ثم نشأت عنه معانٍ مجازية صارت كالحقيقة، كمعنى العالة على الناس، ومن لا ولد له ولا والد، وسمي اليتيم بذلك لثقله على كفيله. " مَوْلاهُ: المولى: الذي يلي أمر غيره، والمعنى: يعول العبدَ ويلي أمرَه. "

#### \* تقسير الآيات:

لا وبخهم على إيهانهم بالباطل وكفرهم بالحق والنعمة؛ زاد هذا التوبيخ توبيخاً لأنهم شكروا من لا يستحق الشكر، فقال تعالى: ﴿وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَانهُم شكروا من لا يستحق الشكر، فقال تعالى: ﴿وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَهُم رِزْقًا مِن ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾. يقول ابن عاشور رحمه الله: (فإن العبادة شكر، فهم عبدوا ما لا يستحقّ العبادة ولا بيده نعمة، وهو الأصنام، لأنها لا تملك ما يأتيهم من الرزق لاحتياجها، ولا تستطيع رزقهم لعجزها. فمفاد هذه الجملة مؤكّد لمفاد ما قبلها مع اختلاف الاعتبار بموجب التّوبيخ في كلتيهما). (١)

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ٥٨، ترتيب القاموس ٣/ ١٦٥، اللسان (بكم) الوسيط للواحدي٣/ ٧٥، ابن عادل ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان (كل)، الدر المصون ٧/ ٢٦٩، ابن عادل ٢/ ٢٣٩، التحرير والتنوير ١٤ / ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: أبو السعود ٥/ ١٢٨، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٢١. وفي هذا المعنى يقول ابن عطاء: (كيف لا تحب واجدك، وما انفككت من تواتر نعمته قط، ولا تنفك أبداً، ولكن ضعف اليقين، وكدورة المعرفة، ونقص الإيهان حجبك عن محبته والميل إليه)، أخرجه البيهقي في الشعب رقم (٤٩٦).



إن من الفطرة أن يميل الإنسان إلى من أحسن إليه، وأن يحفظ له معروفه، ومن الخيانة وقلة المروءة تضييع المعروف، فكيف إذا كان المنعم هو الله الذي خلقك، وخلق كل شيء وسخره لمصلحتك، فإن إنكار ربوبيته، والإشراك بوحدانيته، وشكر غيره والخضوع لغيره؛ انحراف عقلي وفطري عن الجادة، وسفاهة لا يقاربها سفاهة، وقد بين الله تعالى ذلك بأسلوب يجعلهم في أدنى دركات البهم، فنكر ﴿شَيْنًا ﴾ مبالغة في النفي، (أي: لا يملكون جزاء قليلاً من الرزق). (1)

ولم يقتصر الأمر على نفي ملكيتهم لأن يرزقوهم ولو قطميراً، بل نفى عنهم أيضاً استطاعة أن يقوموا بشيء، فقال: ﴿وَلَا يَسَتَطِيعُونَ ﴾، فحذف مفعول يستطيعون لقصد التعميم، أي: لا يستطيعون شيئاً؛ لأن ما يعبدون من دون الله لا تملك القدرة فكيف تستطيع "، (وأعيد الضمير لمن يعقل تهكاً بهم وعلى زعمهم أنها تعقل وتشفع). "

ولما استقام بها تقدم الحجج والبراهين على تفرد الله تعالى بالألهية ونفي الشريك فيها خلق وأنعم؛ فرع على ذلك كله بقوله: ﴿ فَلَا تَضَرِبُوا لِللَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾، أي (لا تشبهوا بشأنه تعالى شأناً من الشؤون) (١٠) فإنه واحد لا مثيل له، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثُلِهِ مِنْ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

<sup>(</sup>٤) أبو السعود ٥/ ١٢٨.



<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عادل ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤، زهرة التفاسير ٨/ ٤٢٢١.

**E** 

وإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْامُونَ ﴾، يقول ابن عاشور: (تعليل للنهي عن تشبيه الله تعالى بالحوادث، وتنبيه على أن جهلهم هو الذي أوقعهم في تلك السخافات من العقائد، وأن الله إذ نهاهم وزجرهم عن أن يشبّهوه بها شبّهوه إنها نهاهم لعلمه ببطلان اعتقادهم.

وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾؛ استدعاء لإعمال النظر الصحيح ليصلوا إلى العلم البريء من الأوهام). (١)

(وحذف مفعول العلم اختصاراً أو اقتصاراً) (")، ذلك ليعم كل ما يدل تحت مسمى العلم، أي: إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال فيرشدكم إلى تصحيح عقيدتكم، وقوامة تفكيركم، ويقودكم إلى سعادتكم، وأنتم لا تعلمون خطأ ما تضربون من الأمثال التي يخيلها لكم الشيطان؛ فتزيد في فساد عقيدتكم والله أعلم.

ثم أرشدهم إلى حسن ضرب الأمثال، وجعل منهم واقعاً لذلك، فقال الله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبَدًا مَّمُلُوكًا لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾، هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان "، يقول ابن عاشور: (أعقب زجرهم عن أن يشبّهوا الله بخلقه، أو أن يشبّهوا الخلق بربّهم بتمثيل حالهم في ذلك بحال من مثّل عبداً بسيّده في الإنفاق) "،

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) الدر المصون ٧/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم الجوزية صـ٤ ٢٠ تحقيق سعيد محمد نصر الخطيب طدار المعرفة بيروت الثانية ١٤٠٣هـ.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٢٣.



فصفة العبد هنا المملوكية والعجز التام، وذلك تمييزاً له عن الحر الشتراكها في العبودية الله تعالى، ولتمييزه عمن يقدر كالمكاتب أو المأذون له. (١)

﴿ وَمَن رَزَقَن لَهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُ رًا ﴾ أي: ومسن رزقناه رزقا حلالاً طيباً أو مستحسناً عند الناس مرضياً، والسياق يفيد الكثرة، فهو ينفق منه تفضلاً وإحساناً، والفاء تفيد الترتيب، أي: بعدما رزقناه منا أنفق، وجاءت الجملة إسمية للدلالة على الثبات والاستقرار، وذلك الإنفاق في حالة السر والجهر، والمراد بيان عموم الإنفاق للأوقات. "

(فشبّه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرّف في نفسه ولا يملك مالاً، وشبّه شأن الله تعالى في رَزقه إيّاهم؛ بحال الغنيّ المالك أمر نفسه بها شاء من إنفاق وغيره، ومعرفة الحالين المشبّهتين يدلّ عليها المقام، والمقصود نفي الماثلة بين الحالتين، فكيف يزعمون مماثلة أصنامهم لله تعالى في الإلهية) "، ولذلك أعقبها بقوله تعالى: ﴿هُلَ يَسَتُونُ كُ الْحَمَدُ لِللّهِ بَلْ أَكَمَدُ لِللّهِ بَلْ أَكَمَدُ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ الاستفهام استنكاري، وجمع الضمير في (يستوون) لأن المراد جنس العبيد والأحرار المدلول عليها بـ (عبد) و (من رزقناه). (1)

والآية عامة في كل عبد بهذه الصفة وكل حر بهذه الصفة. ٥٠٠

<sup>(</sup>٥) الرازى ٢٠/ ٦٨.



<sup>(</sup>١) انظر: أبو السعود ٥/ ١٢٩، الآلوسي ١٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرازي ٢٠/ ٦٨، الدر المصون ٧/ ٢٦٩، أبو السعود ٥/ ١٢٩، الألوسي ١٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأمثال في القرآن لابن القيم صـ٥٠٠، التحرير والتنوير ١٤/٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٦٩.

XX.

وأما ما ورد في هذه الآية مما يدرج في أسباب النزول بأن العبد فلان والذي ينفق فلان فلم يثبت ذلك. (١)

وقوله تعالى: ﴿ اَلْحَامَدُ لِللَّهِ ﴾ تأكيد لنفي التساوي، وكالنتيجة لما سلف، وكأنهم لما سمعوا المثل والسؤال، أجابوا: لا يستوون ونحن نعلم ذلك، وهي اعتراض، أي: كل الحمد له سبحانه وحده؛ لا يستحقه أحد غيره، فضلاً عن استحقاق العبادة (١٠).

و (بل) للإضراب، أي: كان الإضراب عن علمهم البدهي بنفي التساوي الذي طمس فيه الهوى عقولهم وأغلق مداخل الفكر والعلم فيهم. ""

يقول البقاعي:

(أو يقال - وهو أرشق - لما كان الجواب قطعاً: لا يستوون والفاضل مثالث، فقد علم كل ذي لب أن لك المثل الأعلى، فترجم عن وصفه بقوله ﴿ أَلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ أي: الإحاطة بصفات الكمال للملك الأعظم، وعن نسبتهم إلى علم ذلك بقوله تعالى: ﴿ بَلْ الصَّارُهُم لَا يَعَلَمُونَ ﴾ أي: ليس لهم علم بشيء أصلاً، لأنهم يعملون في هذا بالجهل، فنسبتهم إلى الغباوة أحسن في حقهم من نسبتهم إلى الضلال على علم). "



<sup>(</sup>١) انظر: الآلوسي ١٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ٢١٦، زهرة التفاسير ٨/ ٢٢٤، حدائق الروح والريحان ١٥/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: زهرة التفاسير ٨/ ٤٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) نظم الدرر ١١/ ٢١٧.



ثم ضرب الله تعالى مثلاً ثانٍ للحالتين باختلاف وجه الشبه فقال سبحانه: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُ لَيْنِ أَحَدُهُما آبَتُكُم لا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُو وَصَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُ لَيْنِ آحَدُهُما آبَتُكُم لا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُو وَمَن يَأْمُرُ كَا عَلَى مَوْلَىنهُ أَيْنَما يُوجِهه لا يأتِ بِخَيْرٍ هل يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُستَقِيعٍ ﴾، فهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه ولما يعبدون من دونه، فأحد الرجلين موصوف بالبكم القلبي واللساني، والعالة والثقل وقلة الجدوى المتضمنة للحاقة والغباء، فلا ينفع في عمل لأن الخير هو ما فيه تحصيل الغرض من الفعل ونفعه، وهو مثل للذي يعبد من دون الله صناً كان أو غيره.

والرجل الثاني وصفه بالذي يأمر بالعدل وهو: (الحق والصواب الموافق للواقع وعلى صراط مستقيم، أي: المحجة التي لا التواء فيها وأطلق الصراط المستقيم على العمل الصالح) (()، وقد تضمن هذا الوصف أن صاحبه عالم قادر متكلم آمر متنزه عن ضده من الظلم والسفه والباطل، وهو مثل لله سبحانه وتعالى، وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي والأمر الكوني المتجلي في قضائه وقدره وخلقه. (())

ودلت صلة ﴿مَن﴾ في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ ﴾ (على أن هذا الرجل حكيم عالم بالحقائق ناصح للناس، يأمرهم بالعدل، ولا يأمر به إلا من كان عالماً به متبصراً بحقيقته). ""

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٢٨. وانظر: زهرة التفاسير ٨/ ٤٢٢٧.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم صـ٧٠٦، ٢٠٧.

逐

فمثل من يسوي بين الرجل الأول والرجل الثاني؛ كمثل الذي يسوي بين الله والأصنام التي يعبدها المشركون، أو: من يسوي الله بخلقه.

يقول ابن جرير: (وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التي تُعبد من دونه)٬٬٬ وهو مروى عن قتادة ومجاهد.٬٬

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «هو مثل للكافر والمؤمن» (")، وهذا القول يتفق مع ما ورد في سبب نزولها، وقد حمله الرازي على عموم من يتصف بهاتين الصفتين بنفي المساواة بينهما ( لأن وصفه تعالى إياهم بكونهما رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن، ووصف الآخر بأنه على صراط مستقيم يمنع من حمله على الله تعالى) (")، وحمله على العموم أولى على القول أنه مثل للمؤمن والكافر.

والراجح لدى الباحث أنه مثل لنفي المساواة أصلاً بين الله وما يعبد من دونه، وذلك لأن الآيات في سياق ذكر منن الله تعالى على خلقه، والاستدلال بها على وحدانيته سبحانه، وهذه الأمثال إنها هي من قبيل التحريض العقلي لمن غلب الهوى على تفكيره لتحصل عنده اليقظة فينتبه إلى درك الجهالة التي سقط فيها فجعل المخلوق كالخالق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٧/ ٢٦٢ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) أخرجهما ابن جرير ١٧/ ٢٦٣ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ٤/ ٥٨٩ ط طيبة. وقد جعل ابن القيم قول ابن عباس في كتاب الأمثال قولاً ثانياً في الآيتين انظر: الأمثال في القرآن لابن القيم صـ٥٠ ٢ وصـ١ ٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرازي ٢٠/ ٧٠، ومثله فعل القرطبي في الحمل على العموم ١٠/ ٩٨.



يقول ابن القيم: (هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس، وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه، فإن القياس نوعان:

قياس طرد: يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه،

وقياس عكس: يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علمة الحكم فيمه (١٠)، وهذا من العلوم العقلية وأسس المناظرة والجدل.

ولما كان من كلامهم أن أقسموا لا يبعث الله من يموت؛ لاستحالة إعادة الحياة لما رمَّ من الموتى وما بلي بعد فناء العالم، وأقام الدلائل على بطلان زعمهم وبسط البراهين على قدرته ووحدانيته، وبين لهم أنه يمهلهم إلى أجل مسمى وحذرهم منه؛ ثم ضرب لهم الأمثال على عظيم جهلهم، وكهال علمه سبحانه، وتفرده بالألوهية وكهال الصفات، بسط لهم سلطان علمه على مالا يدركون كنهه، وخوفهم سبحانه بقدرته على إفناء العالم بأسرع مما يتصورون؛ فقال سبحانه: ﴿ وَلِلّهِ عَيّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، الفاء العالم بأسرع مما يتصورون؛ فقال سبحانه: ﴿ وَلِلّهِ عَيّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، عذه اللام للملك، وتقديم لفظ الجلالة مع اللام؛ أفاد حصر العلم بهذه الغيوب بالله وحده ١٠٠، فكل ما غاب عن حاسة الإنسان غيب، فأنى للإنسان أن يدرك المغيبات في عوالم السهاء وخفايا عوالم الأرض التي لا تصل إلى مشاهدتها حواسه، وأنى لعقل العاقل أن يتصور هذا الغيب وهو يجهل نفسه، فكيف لمن كان الأصل فيه الجهل أن يضرب الأمثال ويقرر ما يخالف حقائق الفطرة التي فطرها الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن عادل ٢/ ٢٤٤، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٢٩.



<sup>(</sup>١) الأمثال في القرآن صـ ٢٠٤.



ثم بين كمال قدرته سبحانه وتعالى فقال: ﴿ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ ﴾، (وأمر الساعة شأنها العظيم والساعة علم بالغلبة على وقت فناء العالم وهي من جملة غيب الأرض) (()، وهذا من أعظم ما وقع فيه الماراة من الغيوب من حيث وقوعها وآثارها وما يحصل بعد وقوعها. (()

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا كُلَمْتِ ٱلْبَصِرِ أَوْ هُو أَقَرَبُ ﴾ أي: كرجع الطرف من أعلا الحدقة إلى أسفلها (")، ويطلق اللمح على النظر بسرعة؛ فيكون المعنى: إن الساعة مقدورة دون كلفة؛ لأن لمح البصر أمكن وأسرع حركات الجوارح. (")

يقول ابن عاشور: (ووجه الشّبه يجوز أن يكون تحقّق الوقوع بدون مشقّة ولا إنظار عند إرادة الله تعالى وقوعه، وبذلك يكون الكلام إثباتاً لإمكان الوقوع، وتحذيراً من الاغترار بتأخيره.

ويجوز أن يكون وجهُ الشّبه السرعة، أي: سرعة الحصول عند إرادة الله، أي: ذلك يحصل فَجْأة بدون أمارات كقول عنالى: ﴿ لَا تَأْتِيكُمُ لِلّا بَغْنَةُ ﴾ [الأعراف:١٨٧]، والمقصود: إنذارهم وتحذيرهم من أن تبغتهم الساعة، ليقلعوا عيّا هم فيه وقت الإنذار.

و ﴿ أُوَّ ﴾ في: ﴿ أُوِّ هُو أُقَرَبُ ﴾؛ للإضراب الانتقالي، إضراباً عن التشبيه الأول؛ بأن المشبّه أقوى في وجه الشبّه من المشبّه به، فالمتكلّم يخيّل للسامع أنه يريد تقريب



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: أبو السعود ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١١/ ٢٢١، الآلوسي ١٤/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٣٠.



المعنى إليه بطريق التشبيه، ثم يعرض عن التشبيه بأن المشبّه أقوى في وجه الشّبه؛ وأنه لا يجد له شبيهاً فيصرّح بذلك، فيحصل التقريب ابتداء، ثم الإعراب عن الحقيقة ثانياً). ٧٠٠

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي: إن الله قادر على ما يشاء لا يمتنع عليه شيء أراده، فهو قادر على إقامة الساعة في أقرب من لمح البصر "، فليس ثمة زمان يحكم الله تعالى لأنه خالق الزمان والمكان.

<sup>(</sup>٢) حدائق الروح والريحان ١٥/ ٣١٢.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٣٠، وانظر: الدر المصون ٧/ ٢٧١، الآلوسي ١٩٩/١٤ حـول تفـسير

<sup>(</sup>أو) ومعناها في الآية واختلاف التفسير على ذلك، للتوسع.

### من مسالك الشكر؛ سلامة الاستبصار

٥٠- ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا لِكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَلَرَ وَالْأَفْئِدَ أَلَّا لَكُمُ تَشْكُرُونَ آلَ اللَّهُ إِلَى الطَّيْدِ السَّمْعَ وَالْأَبْصَلَرَ وَالْأَفْئِدَ أَلَّا لَكُمُ تَشْكُرُونَ آلِ اللَّهُ إِلَى الطَّيْدِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ السَّكَمَا عَمْ يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ السَّكَمَا عِمَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ مُونَى اللهُ اللهَ اللهُ الل

### \* مناسبة الآيات:

بعدما تقدمت الأدلة على وحدانية الله تعالى وكمال علمه بذكر نعمه على عباده، في حياتهم ومعاشهم وتفاضلهم في الرزق، وضرب لهم الأمثال على وحدانيته سبحانه، ووبخهم على غفلتهم وغيهم واستكبارهم بالباطل؛ عادت الآيات هنا في ذكر لون جديد من نعم الله تعالى على عباده، يبين فيها أن الإشراك بالله تعالى لا ينبغي أن يصدر عن ملكه الله عَزَّوجل وسائل البحث والمعرفة، ونصب له شواهد الألوهية والوحدانية أمام ناظريه؛ فما كان عليه إلا أن يجدَّ في الملاحظة ويخلص في الاستدلال.

#### 

وَالْأَفْتِدَةَ: جمع فؤاد.

يقول الراغب: (الفؤاد: كالقلب، لكن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد، أي: التوقد..، وتخصيص الأفئدة تنبيه على فرط تأثير له). (١)

<sup>(</sup>۱) المفردات صـ ۳۸٦.



يقول ابن عاشور: (وأصله القلب، ويطلق كثيراً على العقل وهو المراد هنا). (١٠٠ منه الآيات:

لما بين الله تعالى في خاتمة الآية السابقة أنه على كل شيء قدير؛ بين دلائل قدرته في إخراج الإنسان، وما هيأه به لكسب المعرفة الموجبة لشكر الله، بأن يستخدم الإنسان نعمة الله فيها أمر، وأن يوظف مداخل الإدراك فيه ليعرف الله ببرهان ودليل؛ فقال تعالى: ﴿ وَٱللّهُ أَخْرَجَكُمُ مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ ﴾.

إن التذكير بمنة الإخراج من بطون الأمهات وحدها كافية ليسجد العقل موحداً لله تعالى، لما في هذا الإخراج من لطف الله تعالى وعلمه وحكمته وتقديره سبحانه.

وقد بين اللطيف الخبير محل البطن في قول على: ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِبِ ﴾ [الطارق: ٧]، فالبطن هنا بين الصلب والترائب، أي: بين ضلوع الصدر وأسفل الظهر، ويقابل أسفل الظهر من البطن: العائدة "، وقد أحاط بالجنين في محل إقامته في هذا التجويف الضيق: الأمعاءُ والكبد والقلب والمعدة والرحم، يأتيه رزقه رغداً إلى أجل مسمى يقدره الله تعالى إلى وقت الخروج، قال سبحانه: ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مّكِينٍ ﴾، همسمى يقدره الله تعالى إلى وقت الخروج، قال سبحانه: ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مّكِينٍ ﴾،

وقد بين الله عزَّوجل أنه قد يسر سبيل الإخراج، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرَهُ ﴾ [عبس: ٢٠]، بأن هيأ أسباب تيسير الإخراج والمخاض في أثناء الولادة، وذلك من

نموذج للتفسير لعلمي بطريقة لتفسير الإجالي مع اتباع أحسن طرق التفسير

لدلائل الكونية

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مادة: صلب في اللسان ١/ ٢٦٥.

خلال إفراز الهرمونات التي تـؤدي إلى تراخـي أربطـة مفاصـل الحـوض وتلـيِّن عنـق الرحم، ثم يتقلص الرحم مما يؤمِّن بفضل الله القوَّةَ اللازمة لدفع الوليد من الرحم، وهيأ الله تعالى مع هذه التقلصات أغشية مائية تبرز من عنق الرحم كلما تقلص لتسهل تمدده وتؤمن سطحاً لزجاً ناعماً ينزلق عليه الجنين. ١٠٠

(وعندما يستكمل الجنين الوقت المقدر له في قراره المكين، يتغير وضعه عبر تجويف الحوض من نزول وانثناء، ودوران داخلي، وتمدد واسترجاع لوضعه الطبيعي ثم خروج بسلام..

إن عملية دوران رأس الجنين مقدرة بلطف الله تعالى بدقة عجيبة؛ فهيأ الله تعالى من أجلها القناة الحوضية أشبه باسطوانة ملساء، وجعل فيها شوكين عظيمين بارزين، فإذا استمرت تقلصات الرحم تدفع الجنين إلى الأسفل حتى يصطدم بالشوكين المذكورين؛ فيوجهان الرأس بحيث يدور وتتطابق أقطاره مع أقطار المضيق السفلي، فالرأس يتدخل بالعرض ثم يـدور في الحـوض، ويـتخلص منـه بـالطول، ولـولا أن الحوض قد أعده الله على هذه الهيأة والمقاسات؛ لما أمكن الإخراج). (٢٠

فلو تفكر الإنسان محل إقامته الأول وحجم جسمه فيه، وحجم المخرج الذي خرج منه وكيفية إخراجه منه؛ لاكتفى بذلك ليعرف لطف الله وعظيم صنعه فيه، فيكون سبباً

<sup>(</sup>١) انظر: علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة تأليف: ت. ف. ن، برسود، عبـ المجيـ الزنـ داني، مصطفى أحمد صـ٤٠١، ١٠٥ ط رابطة العالم الإسلامي هيئة الإعجاز العلمي دون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: القرار المكين د. مأمون الشقفة من صـ ٧٥، إلى ٨٠، والتوحيد والشكر في سـورة النحـل للشيخ عبد الحميد طهماز صـ٧٦.



ملزماً لشكره وإفراده بالعبودية، ولتكون طريقة الإخراج هذه دليلاً على البعث بعد الموت؛ لأن القادر على إخراجكم بالصورة التي تقدمت من بطون أمهاتكم، لا يصعب عليه أن يخرجكم من بطون الأرض بعد مماتكم.

ثم بين الله تعالى الحال التي خرج عليها الإنسان، فقال:

﴿ لَا تَعَلَّمُونَ شَيْتًا ﴾ أي: وحالكم عند الإخراج أنكم لا تعلمون أدنى شيء، فإن صفحة وخلايا عقل الإنسان خالية من أيِّ معلومة يباشر بها الجنين حياته بعد الولادة على أساسها، وفي هذه الجملة من الآية إشارة إلى أن الأمور المكتسبة لا تورّث ومنها العلم، وهذا تسفيه لآراء وفرضيات التطوريين والداروينيين، وخاصة منهم أصحاب الداروينية الحديثة.

وإذا علمنا من الآية أن العلوم والخبرات والمكتسبات لا تورث كما تورث الصفات عن طريق الجينات والمورثات؛ علمنا بذلك سقوط زعم من تصور أن الأحياء - ومنها الإنسان - يورث خبرته لأبنائه ليتطور. ‹‹›

انظر: كتاب الجديد في الانتخاب الطبيعي بيولوجياً، تأليف ريشارد دوكينز ترجمة أ.د. مصطفى إبراهيم فهمي صـ ٢٣١ في ابعد في فـ صل التطور البناء ط المكتبة الأكاديمية القاهرة الأولى ١٩٩٥، التضحية عند الحيوان هارون يحيى صـ ١٤٩، هالوك البشرية التطور وابنه الإلحاد=



<sup>(</sup>۱) هذه فرع من فروع نظرية التطور لدارون، ولكن سبقه فيها أستاذه لامارك الباحث الفرنسي في علم الأحياء وكان صاحب فكرة مفادها أن الأحياء تتعرض لتكيفات معينة أثناء حياتها، وتورث هذه التكيفات إلى الأجيال اللاحقة، وأن تراكم هذه التكيفات من جيل إلى جيل يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة من الأحياء. وقد أسقط هذه الفكرة علم الجينات والوراثة وعلماؤهم من أبناء هذه النظرية وخاصة أبناء الداروينية الحديثة.



ثم بين الله تعالى أنه جعل في الطفل آلات الإدراك وأصول التفكر، فقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْتِدَةَ ﴾، فهذه أسباب المعرفة ومداخل الإدراك وأقوى وسائل التوصل للعلوم الضرورية.

والمنة هنا بالحواس، والأعضاء داخلة فيها لأنها محلها فلا تتصور بدونها، ولأن محل حصول المعرفة بالحواس أصلاً لا بالأعضاء فقط، فما فائدة أن يكون للإنسان عين لا يبصر بها، وأذن لا يسمع بها، ومخ لا يعقل به، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَّأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمَّ أَعَيُنٌّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسَمَعُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٧٩]، وفي هذه الجملة من الآية ثلاث مسائل: 🗨 إحداها: المفسرون على أن جعل السمع والبصر والأفئدة في بطون الأمهات قبل الولادة ١٠٠٠، وعلى هذا فالواو في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ ﴾ ليست للترتيب، قال أبو عبيدة: (وإنها جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجهم، غير أن العرب تقدِّم وتؤخِّر) "، ويقول أبو السعود: (وليس فيه دلالةٌ على تأخر الجمع المذكورِ عن الإخراج لما أن مدلولَ الواو هو الجمعُ مطلقاً لا الترتيبُ، على أن أثر ذلك الجعل لا يظهر قبل الإخراج، أي: جعل لكم هذه الأشياءَ آلاتِ تحصّلون بها العلمَ والمعرفة بأن تُحِسوا



<sup>=</sup> وحفيده الاستنساخ لـ رضوان الطلاع من صـ٣٦، إلى صـ٥٦ ط مطابع العصر الأولى

<sup>(</sup>١) انظر: ابن جرير ١٧ / ٢٦٦ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) نقله في زاد المسير٤/٣٤٧.



بمشاعركم جزئياتِ الأشياء، وتُدركوها بأفئدتكم وتتنبهوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرر الإحساسِ فيحصل لكم علومٌ بديهيةٌ؛ تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية). (١)

المسألة الثانية: في تقديم السمع على البصر: من موجبات التدبر في كتاب الله تعالى أنه ما اقترن السمع والبصر بالذكر؛ إلا قدم السمع على البصر، كما في قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى البَصر وَالْفُوادَ كُلُ أُولِيَكِ كَانَ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة:٧]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُ أُولَيَكِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦]. "

أما إذا ذكر العضو: العين والأذن، فتُقدَّمُ العين على الأذن، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمُ الْمَا إِذَا ذَكَر العضو: العين والأذن، فتُقدَّمُ العين على الأذن، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمُ عَاذَانُ لَا يَسَمَعُونَ مِهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وقد جعل بعضهم من هذا إعجازاً علمياً في القرآن الكريم؛ لأن وظيفة حاسة السمع عند الجنين تصبح جاهزة للعمل والقيام بمهامه في الشهر الخامس من عمره، في سمع أصوات حركة أمعاء أمه ونبضات قلبها، وتتولد إشارات سمعية في أذنه الداخلية (٣)، وأما بعد

<sup>(</sup>٣) انظر: الإعجاز العلمي في آيات السمع والبصر في القرآن، البحث الأول منه تأليف أ. د صادق هلالي صـ٠٢، ٢١، ط رابطة العالم الإسلامي هيئة الإعجاز العلمي الأولى ١٤١٤هـ.



<sup>(</sup>١) أبو السعود ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) وانظر الآيات: [البقرة: ٢٠]، [الأنعام ٤٦]، [يونس: ٣١]، [النحل: ١٠٨]، وغير ذلك من الآيات، ومن ذلك تقديم الصم البكم على العمي أيضاً.

XX

الولادة فإن الطفل يسمع بشكل طبيعي بعد بضعة أيام من ولادته، بعد أن تمتص كل السوائل وفضلات الأنسجة المتبقية في أذنه الوسطى والمحيطة بعظيماتها، ثم يصبح السمع حاداً بعد أيام قلائل من ولادة الطفل. (۱)

أما العين فلا يتم تكامل طبقتها الشبكية الحساسة للضوء إلا بعد الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل، أي بعد حوالي ستة أشهر وأسبوع "، أما عند الولادة فإن حاسة البصر تكون ضعيفة حتى تكاد تكون معدومة، ويصعب على المولود التمييز بين الضوء والظلام، ولا يبدأ بتمييز شكل أمه إلا في الشهر الثالث أو الرابع، ويتمكن من تمييز الأشخاص في الشهر السادس "، وهذا كله يعني أن نضوج حاسة السمع وأعضائها تسبق بكثير نضوج حاسة البصر وأعضائها في الخلقة، وتقديم السمع على البصر في هذه الآية وشبيهاتها من آيات كتاب الله تعالى إشارة إلى ذلك.

أقول: وهذا استنباط وجيه وقوي، استفادةً من إشارة النص بقرينة ما دلت عليه الآيات الأخرى المشامة.

وقد يعترض عليه: بأن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن نظم الآية قدم السمع والبصر على العقل، فهما مخلوقان قبله، والسمع والبصر لا يحصلان بدون العقل، فلماذا تأخر ذكره عنهما إذن؟

أقول: يجاب على ذلك بأن المنة بالحاسة والأثر، لا بالعضو فقط، فالطفل - وإن كان يسمع في بطن أمه- فإنه لا يعقل ما يسمعه، وإن كان يرى بعد الولادة بـزمن إلا أنـه لا



<sup>(</sup>١) انظر: الإعجاز العلمي في آيات السمع والبصر في القرآن صـ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق صـ٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق صـ٢٤.



ني التفسير

يعقل إلا بعد أشهر، وإن كانت محالٌ التعقل مخلوقة؛ لكنها غير مدرِكة إلا بعد الولادة، وقد تقدم قول الراغب: (وتخصيص الأفئدة تنبيه على فرط تأثير له)، وهذا التأثير لا يحصل إلا بعد الولادة.

يقول ابن جرير: (وإنها أعطاهم العلم والعقل بعد ما أخرجهم من بطون أمهاتهم) "، قال البغوي: (﴿ لَا تَعَلَمُونَ شَيْئًا ﴾ تم الكلام، ثم ابتدأ فقال جل وعلا: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْتِدَةَ ﴾ لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء لهم قبل الخروج من بطون الأمهات، وإنها أعطاهم العلم بعد الخروج)"، أي: بعد تمام خلق السمع والبصر والأفئدة.

ولذلك يقول أبوالسعود: (على أن أثر ذلك الجعلِ لا يظهر قبل الإخراج؛ أي: جعل لكم هذه الأشياء آلاتٍ تحصّلون بها العلم والمعرفة، بأن تُحِسوا بمشاعركم جزئياتِ الأشياء، وتُدركوها بأفئدتكم، وتتنبه والما بينها من المشاركات والمباينات بتكرر الإحساسِ فيحصل لكم علومٌ بديهيةٌ تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية). (٥)

ويصير المعنى على ذلك: وجعل لكم السمع والبصر، وجعل لكم أيضاً آثار كالهما من اتقاد الأفكار وحصول العلم بها، فَتَحَصُّلَ العلم والتعقل بالسمع والبصر حاصل بعد كمالهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ابن جرير: ٢٦٦/١٧ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) البغوى ٥/ ٣٤ ط طيبة.

<sup>(</sup>٣) أبو السعود ٥/ ١٣١.



🗨 المسألة الثالثة: قسمت هذه الآية العلوم المكتسبة إلى ثلاثة علوم أساسية يدخل فيها كل معارف الدنيا: علوم سمعية، وعلوم تجريبية تطبيقية بحثية، وعلوم عقلية.

فقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ ﴾، وهو قسم العلوم السمعية، (والسمع مصدرٌ لفظه واحد والمراد به جنس ما يشمله) ١٠٠٠ أي: وجعل لكم الإحساس الذي بـ إدراك الأصوات بآلاته لتتوصلوا إلى العلوم السمعية أساسـاً، وهـي العلـوم الغيبيـة التـي لا تدرك بالبصر والعقل، وإنها مصدرها الوحي كمعرفة الله تعالى والجنة والنار وغير ذلك. ويدخل في هذا القسم العلوم اللغوية لأنها في الأصل سمعية.. ولا نغفل دور السمع في تعليم باقي المعارف، فالسمع أصل في العملية التعليمية ونقل المعارف.

وقوله: ﴿وَٱلْأَبْصَكَرُ ﴾: يدخل فيه العلوم التجريبية والبحثية والتطبيقية...ونحوها من العلوم التي يتوقف معرفتها على الملاحظة والنظر، والبصر أصل ثانٍ من أصول التعليم وتوصيل المعارف، فالمبصرات أوسع من المسموعات، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَلْأُفْئِدَةً ﴾ قسم العلوم العقلية، وهو لا يتم إلا بتهام السمع والبصر وباقي الحواس في الإنسان؛ ولذلك أخره كما تقدم. وبواسطة العقل يدرك الإنسان العلوم البدهية، والعلوم النظرية المكتسبة المستندة أصلاً إلى البدهيات وتحصل هذه العلوم أيضاً بربط المعارف والموجدات ومعرفة حركتها وعملها، وحسن التصور لها وأهم أسباب ذلك السمع والبصر، ثم باقي حواس الإنسان. ٣٠

<sup>(</sup>٢) ينظر ما قاله الرازي ٢٠/ ٧٢ وتبعه ابن عـادل ٢/ ٢٤٦، وابـن عاشـور في التحريـر والتنـوير ١٤/ ٢٣٣ في تفصيلات العلوم العقلية والبدهية والنظرية والكلام فيها.



<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسر٤/ ٣٤٧.



والأفئدة جمع قلة، قال الزجاج: (ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد، وما قيل: فئدان، كما يقال: غراب، غربان)٠٠٠.

والحكمة من جمعه جمع قلة: تنبيهاً على أن السمع والبصر كثير إلا أن الفؤاد - التعقل - قليل لأن الفؤاد إنها خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية وأكثر الخلق ليسوا كذلك، فكأن فؤادهم ليس بفؤاد. "

(وهذه العلوم نعمة من الله تعالى ولطف، لأن بها إدراك الإنسان لما ينفعه؛ وعَمَل عقله فيها يدلّه على الحقائق، ليسلم من الخطأ المفضي إلى الهلاك والأرزاء العظيمة، فهي نعمة كبرى) (")، ولذلك أعقبها بقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾، أي: ليكون حالكم حال من يشكر الله تعالى على عظيم هذه النعم، فإن الله تعالى أخرجنا جهالاً بالأشياء وخلق لنا الآلات التي نتوصل بها إلى العلم. (")

ولما كان البصر أوسع مدارك العلوم، وأعظمها حاسة وألصقها بدلائل وحدانية الله تعالى وعظمته وبديع صنعه، إذ لا يستطيع الإنسان أن يكذب عينه وينكر ضوء الشمس؛ نبههم الله تعالى إلى آية من آياته؛ تُحرك فيهم مدرك النظر والعقل، فقال تعالى:

﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ ﴾.

<sup>(</sup>١) معاني الزجاج ٣/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرازي ٢٠/ ٧٣، ابن عادل ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والنوير ١٤/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المسير ٤/ ٣٤٧.

أي: أولم ينظر هؤلاء المنكرون للوحدانية والقدرة بأبصارهم التي جعلها الله تعالى فيهم إلى الطيور في الفضاء بين السماء والأرض، مذللات للطيران بما خلق الله لهن من الأجنحة والأسباب المساعدة لهن، كرقة قوام الهواء وإلهامها بسط الجناح وقبضه، ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ أي: ما يمسكهن في الجو في حال القبض والبسط عن السقوط على الأرض إلا الله تعالى؛ ذلك لثقل أجسامهن بالنسبة للهواء، فيحركوا عقولهم ليسألوا أنفسهم: كيف لا يسقط هذا الطير إذ ليس تحته ما يدعمه، ولا فوقه ما يتعلق به، فيعلم بالعقل أن له ممسكاً قادراً؛ وهو الله تعالى. ١٠٠

قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ بَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَنْتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ [الملك: ١٩].

والاستفهام إنكاري، معناه: (إنكار انتفاء رؤيتهم الطير مسخّرات في الجوّ بتنزيل رؤيتهم إيّاها منزلة عدم الرؤية، لانعدام فائدة الرؤية من إدراك ما يدلّ عليه المرئيّ من انفراد الله تعالى بالإلهية)٠٠٠.

وفي هذه الجملة من الآية مسألتان أساسيتان:

إحداهما: في قوله تعالى: ﴿مُسَخَّرُتِ ﴾ إشارة إلى أمرين:

الأمر الأول: أي أنها مذللة للطيران، ففيها إشارة إلى الخلق التام الذي خلق الله عليه جنس الطيور بأنواعها، والتصميم الدقيق لتتمكن بإذن الله تعالى من الطيران، إذ

<sup>(</sup>۱) انظر: القرطبي ۱۰/ ۱۰۰، الرازي ۲۰/ ۷۳، الدر المصون ۷/ ۲۷٤، ابن عادل ۲/ ۲۵۰، أبو السعود ٥/ ١٣١، حدائق الروح والريحان ١٥/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٣٥.



خلقها الله تعالى بصورة وجسم وملكات تمكنها من الطيران، فآلية الطيران في الطيور تعتمد على عدة أمور: تركيبة جسم الطائر ووزنه، وتصميم ريشه، والطاقة اللازمة لاستمرار الطيران، والهواء المساعد على الطيران.

أما جسم الطائر: فقد خلق الله تعالى الطير بعظام مجوفة للتخفيف من وزن الجسم الكلي٬٬٬ كما أن رأسه أخف من جسمه بكثير، وذلك حتى لا ينحني الطائر أثناء الطيران فيختل نظام التوازن فيه٬٬٬ كما زود جسم الطائر بأكياس هوائية وعضلات صدر قوية وقلوب كبيرة، والقوة التي يتمتع بها جسم الطائر في غاية الانسجام مع بنيته واحتياجاته ووزنه.٬٬٬

وأما تصميم الريشة في الطيور: فهي تتكون من قصبة مركزية رئيسة، يتفرع عنها المئات من القصبات في كلا الاتجاهين، بأحجام ونعومة متفاوتة ونسق بديع، وكل قصبة فيها الآلاف من الخيوط التي تدعى القصيبات؛ وتتلاصق القصيبات مع بعضها بواسطة شويكات خطافية، حتى تتشابك على شكل أسنان الزالق (السحاب) المتعشق مع بعضه؛ كي لا تسمح للهواء المتسبب عنها باختراقها؛ لتكون بذلك سبباً في تحديد الديناميكية الهوائية للطائر. وحتى يضمن الطائر لنفسه استمرارية الطيران والحياة: ينبغى عليه أن يحافظ على نظافة ريشه، وقد خلق الله تعالى له الغدة الزيتية في أسفل ينبغى عليه أن يحافظ على نظافة ريشه، وقد خلق الله تعالى له الغدة الزيتية في أسفل

<sup>(</sup>۱) انظر: التصميم في الطبيعة هارون يحيى صـ ٤٨. وصـ ٥٦، ط مؤسسة الرسالة نـاشرون الأولى ٢٠٠٣، وتربية الدواجن د. غسان غادري ود. محمد حلبي ١/ ٢٩. منشورات جامـة حلب ط الثالثة ١٩٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: التصميم في الطبيعة صـ ٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: التصميم في الطبيعة صـ٤٨.

XX

الذيل لصيانة ريشه وتلميعه وتنظيفه، كما تحافظ عليه من البلل والماء عند السباحة أو المطركي لا يعيقها عن الطيران. (١)

وأما الطاقة:

فإن الطير يحتفظ بكمية من الطاقة تساعده على إتمام رحلته عند الهجرة لمسافات بعيدة، وفي نفس الوقت يحافظ على أخف وزن لجسمه، مع اختلاف سرعة الطيران وقد هيأه الله تعالى بأكبر نسبة من الخلايا العضلية في كتلته الجسمية بين الكائنات الحية، فالطائر الزقزاق الذهبي مثلاً يقطع ٠٠٠٤كم من بداية رحلته إلى نهايتها فوق المياه دون توقف، وتستغرق رحلته حوالي ٨٨ ساعة، وهذا يعني أنه ضرب ٢٥٠٠٠٠ ضربة بجناحيه ليصل إلى غايته دون توقف. "

الأمر الثاني: إشارة إلى أنها مذللة للإنسان يستعملها في حوائجه وما ينفعه، كالبريد وأكل الحشرات لتحميه من آفة الزرع وغير ذلك، فهي مسخرة للإنسان في نفعها ('') ويضاف إلى ذلك الفائدة الجمالية والنفسية أيضاً، ومن شكل الطير وأشكال طيرانه. ('')

<sup>(</sup>١) انظر: التصميم في الطبيعة هارون يحيى صـ٤٣، ٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: التصميم في الطبيعة صـ ٥١، ٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: التصميم في الطبيعة صـ٥٢، ٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: زهرة التفاسير ٨/ ٤٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) فثمة بعض الأنواع من طيور الزينة وطيور الحهام يقوم بحركات تلفت الأنظار أثناء الطيران؛ فيقوم بعملية الانقلاب رأساً على عقب عدة مرات ثم يعود إلى وضعه الطبيعي في الطيران وتسمع لهذه الحركات صوت فرقعة، انظر: تربية الدواجن د. غسان غادري، ود. محمد الحلبي ٣/ ٥٦٤.



\* المسألة الثانية: قوله تعالى: ﴿ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ ﴾، الجو: الهواء. ١٠٠

تخصيص الدلالـــة بـــالحس والواقع.

والسماء هنا جهة العلو التي يطير فيها الطير عادة، والمعنى: مسخرة في هواء الجهة العالية، أي: أنها مذللة بأنواع التسخير المختلفة في هواء السماء، ففيها إشارة إلى دور الرياح والهواء لإتمام عملية الطيران، فسخر الله الرياح والهواء للطير كما سخره للإنسان، وعلم الله تعالى الطيور كيف تستخدم جسمها المهيّا للاستفادة من الرياح والهواء للطيران، ومقاومة الجاذبية الأرضية والمحافظة على قوتها وطاقتها، (فهي تحلق عندما تزيد من شدة التيار الهوائي فوق أجنحتها، وتستطيع أن تبقى معلقة في الهواء حتى في التيارات القوية)(۱).

ولكل طير طريقته في استخدام التيارات الهوائية من أجل عملية التحليق والطيران.(٠٠)

وحتى لا ينغمس الإنسان في الأسباب والمسببات وينسى الخالق القادر المختار سبحانه وتعالى، الذي خلق الطير وهيأه للطيران ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾، ثم بين الله

<sup>(</sup>٣) هناك ثلاثة أنواع من التحليق عند الطيور: التحليق المنحدر إذ يستفيد الطيور التي تنحدر من قمة المرتفعات والطيور التي تغوص في الخلجان من التيارات الهوائية الساكنة لتطير، والتحليق الحراري: وتكون في المناطق الحارة عندما تصل أشعة الشمس إلى الأرض فتقوم الأرض بتسخين الهواء الملامس لها فيخف وزنه ويأخذ بالارتفاع فيستفيد منها الطائر للتحليق والطيران، والتحليق الديناميكي وهو التحليق الاعتيادي لها انظر: التصميم في الطبيعة صـ٥٧، ٥٨.



<sup>(</sup>١) المفردات صـ١٠٣، جو.

<sup>(</sup>٢) انظر: التصميم في الطبيعة صـ٥٧ إلى صـ ٦٠.

تعالى أن في هذا الخلق والتقدير آيات لمن كان لـ قلب أو ألقى السمع وهـ و شهيد، فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيكتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (خـص هـذه الآيات بالمؤمنين لأنهـم المنتفعون بها). (()

<sup>(</sup>١) انظر: الرازي ٢٠ / ٧٤، ابن عادل ٢/ ٢٥١.



### مظاهر الأمن النفسي والاجتماعي والبيئي

٢٦- ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ

بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا

وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَنعًا إِلَى حِينٍ ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمّا خَلَقَ ظِلَنلا

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْمُعْنِيلُ فَي مِتَهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### \* مناسبة الآيات:

يقول ابن عاشور: (هذا من تعداد النّعم التي ألهم الله إليها الإنسان، وهي نعمة الفكر بصنع المنازل الواقية والمرفّهة وما يشبهها من الثياب والأثاث عطفاً على جملة: ﴿ وَاللّهَ أَخْرِحَكُم مِنْ بُطُونِ أُمّ هَا يَكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ﴾ [النحل: ٧٨]، وكلّها من الألطاف التي أعدّ الله لها عقل الإنسان وهيّا له وسائلها). (١)

## \* غريب الآيات:

ظَعْنِكُمْ: أي يوم سيركم ورحيلكم. ٧٠

 <sup>(</sup>٢) انظر: القاموس صـ٩٤٠، واللسان ١٣/ ٢٧٠ مادة: ظعن، والدر المصون ٧/ ٢٧٤.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٣٦.

أَثاثاً: الأثاث متاع البيت إن كان كثيراً، وأصله من أث الشعر: إذا كثف وتكاثر. ١٠٠ قال الزمخشري: (والأثاث: ما جد من فرش). ٧٠٠

أَكْنَانًا: مفرد كُنّ، قال الراغب: (والكُنُّ ما يحفظ فيه الشيء، يقال: كَننت الشيء كَنَّـاً جعلته في كُنِّ، وخص كننت بها يستر ببيت أو ثـوب وغـير ذلـك مـن الأجـسام، قـال

تعالى: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴾ [الصافات: ٩ ٤]). ٣

والمعنى: ما حفظ من الريح والمطر كالغار في الجبال. (١٠)

سَرَابِيلَ: السربال القميص الذي يلبس على البدن من قطن أو كتان أو أي جنس كان (٠٠). قال الزجاج: (كل ما لبسه فهو سربال من قميص أو درع أو جوشن أو غيره) ١٠٠١، فهو على ذلك أعم من الثوب.

بَأْسَكُمْ: أي: تقى بعضكم من بأس بعض ٧٠٠. كالدروع الملبوسة في الحرب. ٨٠٠

- (١) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٧٥، ابن عادل ٢/ ٢٥٥.
  - (٢) الكشاف ٣/ ٣٨ في تفسير مريم الآية ٧٤.
    - (٣) المفردات صد ٤٤٢.
    - (٤) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٧٦.
- (٥) انظر: المفردات صـ ٢٢٩، البحر المحيط ٥/ ٥٢٣.
- (٦) معاني الزجاج ٣/ ٢١٥، والجوشن: اسم الديد الذي يلبس من السلاح.
  - (٧) المفردات صـ ٢٢٩.
  - (٨) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٧٦، ابن عادل ٢/ ٢٥٩.



<sup>=</sup> وفرق العسكري بين الظعن والرحل فذكر أن الظعن هو الرحيل في الهودج ومن ثم سميت المرأة إذا كانت في هو دجها ظعينة. انظر: الفروق اللغوية صـ٤٤٢ ط دار الكتب العلمية.



تَوَلُّوا: وتولى إذا عدى بعن لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض وترك قربه، ومنه قوله: ﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْمُبِينُ ﴾ والتولى قد يكون بالجسم وقد يكون بترك الإصغاء والائتهار. ‹››

قال الله عز وجل: ﴿ وَلَا تُولَّوا عَنْهُ وَأَنتُ مَ سَمَعُونَ ﴾ أي: لا تفعلوا ما فعل الموصوفون بقوله: ﴿ وَأَسْتَغْشَوا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَأَسْتَكْبَرُوا السَّيِّكَبَرُوا السَّيِّكَبَرُوا السَّيِّكَبَرُوا السَّيِّكَبَرُوا السَّيِّكَبَرُوا السَّيِّكِبَرُوا السَّيِّكِبَرُوا السَّيْكِبُونَ ﴾ ولا ترتسموا قول من ذكر عنهم: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسَمَّعُوا لِمِلْذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَواْفِيهِ لَعَلَّكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُونَ ﴾ . "

### \* تفسير الآيات:

هذه نعم جديدة توجب على الإنسان شكر الله تعالى وتوحيده، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَنعًا إِلَى حِينٍ ﴾.

أنَّ حاجة الإنسان إلى مأمن يسكن إليه ويحفظ نفسه وعائلته ويحميهم من المخاطر ضرورة فطرية، ودافع اجتهاعي، يجعله يحرك كل طاقاته التي أنعم الله بها عليه، مسخراً كل ما يستطيع تسخيره من النعم حوله في سبيل الحصول على أمنه الفطري والنفسي

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات صـ ٥٣٤.



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ ٥٣٤.

والاجتماعي، وفي الآيات إشارة إلى ذلك من خلال تعداد أنواع البيوت التي تـؤمن لـه ذلك، فقدمت لفظ الجلالة؛ للدلالة على قصر الجعل في الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يخلق السكينة والطمأنينة والأمن فيكم لا أحد غيره.

وقد قسمت الآيات بيوت الإنسان إلى قسمين رئيسين، (أحدهما: البيوت المتخذة من الحجر والمدر، وثانيهما: البيوت المتخذة من القباب والخيام والفساطيط). (١٠)

فابتدأت الآيات بالقسم الأول: بيوت التمدن التي للإقامة الطويلة، وهي أعظم وأكثر بيوت الإنسان، فقال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن البُوتِكُمْ سَكَّنًا ﴾:

والجعل هنا بمعنى التصيير، فتتعدى لمفعولين؛ فيكون المفعول الأول سكناً، والمفعول الثاني أحد جملة الجار والمجرور قبله، والمعنى: والله جعل سكناً لكم من بيوتكم.

ويجوز أن يكون الجعل هنا بمعنى الخلق والإيجاد فتتعدى إلى مفعول واحد، أي: والله خلق وأوجد لكم من بيوتكم سكناً. (١)

وفيها عدة إشارات نفسية تتضمن دلائل التوحيد:

منها: في تقديم قوله تعالى: ﴿لَكُمُ ﴾ أي: (لمصلحتكم ومنفعتكم)٣٠، ففيها إظهار اللطف والعناية الربانية بالإنسان.



<sup>(</sup>١) انظر: الرازي: ٢٠/ ٧٤، والفساطيط جمع فسطاط بضم الفاء تطلق على مجتمع أهل الكورة وعلى السرادق من الأبنية انظر القاموس مادة: فسط صـ٦١٣ تحقيق: يوسف الـشيخ ومحمـد البقاعي ط دار الفكر ١٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٧٢، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: أبو السعود ٥/ ١٣٢.



ومنها: في إضافة البيوت للإنسان، وفي ذلك تنبيه إلى إشباع فطرة الإنسان للتملك، فهي إضافة اختصاص وتمليك، فالخطاب توجه إلى الإنسان مراعياً الخصائص الفطرية والنفسية فيه.

ومنها: في قوله تعالى: ﴿سَكُنّا ﴾، والسكن ما سكنت إليه وما سكنت فيه (١٠)، في تحمله هذه المفردة من معاني الأمن النفسي والاجتماعي، كالطمأنينة والاستقرار والراحة والسعادة والحرية التي يجدها الإنسان في البيت الذي يأوي إليه وفيه ابتداءً.

والقسم الثاني من البيوت: البيوت المتخذة من القباب وجلود الأنعام المعدة للنقلة والرحلة مع الإنسان، فقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُو مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسَتَخِفُونَهَا وَالرحلة مع الإنسان، فقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُو مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ ما يؤمن يُومَ ظُعَنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ ﴾، والمعنى: وجعل لكم من جلود الأنعام ما يؤمن لكم السكن والأمن؛ فتستخفون حمله معكم يوم رحيلكم وسيركم في البادية أو الصحراء أو القفار، سواء كان لطلب رزق، أو لطلب ماء أو مرتع أو مستقر، فتنشئونها يوم إقامتكم وتحملونها يوم رحيلكم، والله أعلم.

قال ابن عطية: (ويحتمل أن يعم به بيوت الأدم وبيوت الشعر وبيوت الصوف لأن هذه من الجلود لكونها ثابتة فيها). (٢)

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٨/ ٤٨٢. والأدم: هو الجلد المدبوغ وغير المدبوغ. انظر: القاموس، مادة: أدم صـ ٩٦٩.



<sup>(</sup>۱) انظر: الكشاف ٢/ ٥٨٣. وسكناً إما مصدر وهو ما ذهب إليه ابن عطية في المحرر ٨/ ٤٨١، أو بمعنى المفعول أي المسكون وإليه ذهب أبو البقاء وأبو حيان. انظر: العكبري ٢/ ٨٤، البحر ٥/ ٥٢٣. ومنع أبو حيان من كونها مصدراً دون أن يبين السبب. انظر للتوسع: الدر المصون ٧/ ٢٧٣.

<sup>هلم</sup>ي ڤراَن. ولما ذكر معدن السكن؛ أتبعه بها يكمله ويزيد عليه، فقال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنّا وَمَتَنعًا إِلَى حِينٍ ﴾، أي: وجعل لكم من أصواف الأنعام وهي هنا: الغنم، وأوبارها وهي: للإبل، وأشعارها وهي: للمعز والبقر ''

وفي هذه الآية منة أخرى ينتفع بها الإنسان من الأنعام؛ استكمالاً لمنافعها التي ذكرت

وتقدم أن الأثاث هو ما جد وكثر من متاع البيت.

في أول السورة من الدفء والأكل والركوب والحمل، وفي شرب اللبن منها خالصاً سائغاً للشاربين قبل آيات، ويذكر هنا من منافعها استخدام جلودها للبيوت وأثاثه، فوزع منافعها في السورة حسب مناسبتها لسياق النعم المذكورة، فعند ذكر المنافع الرئيسة للحيوانات ذكر الدفء وأكل اللحم والركوب وأجمل الباقي، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّانَعُ مَلَقَهَا لَكُمُ مَ فِيها دِفَّ مُ وَمَنَافِعُ وَمِنَها تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: ٥]، وفي جو الأشربة والأمن الغذائي كالماء والعسل وثمرات النخيل والأعناب؛ ذكر اللبن من منافعها، وفي مستلزمات الأمن النفسي والاجتماعي ذكر منافع جلدها، وهذا من التناسق القرآني الذي ينبغي على المتدبر أن لا يغفله في تفسير الآيات وخاصة في اتجاه التفسير العلمي لأنه يجلي الفكرة ويوضح العبرة.

ولما كانت منافع الجلود كثيرة، كصنع الأحذية والاستخدامات الطبية وغير ذلك، أجلها في قوله تعالى: ﴿وَمَتَنعًا إِلَى حِينٍ ﴾، (أي: شيئاً يُتمتّع به بفنون التمتع إلى أن

ملاحظة في أهمية السسياق واعتباره في التفسير العلمسي

<sup>(</sup>١) انظر: المحرر الوجيز ٨/ ٤٨٢.



تقضوا منه أوطارَكم، أو إلى أن يبلى ويفنى، فإنه في معرض البلى والفناء، وقيل: إلى أن تموتوا). (١)

(والمقصود الوعظ بأنها أو أنهم صائرون إلى زوال يحول دون الانتفاع بها ليكون الناس على أهبة واستعداد للآخرة فيتبعوا ما يرضي الله تعالى). "

ولعل المتدبر يلحظ تكرر لفظ الجعل في الآيات وقد تقدم معناه، ذلك لأن كل نعمة مذكورة بالجعل هنا كافية لتكون حجة على وحدانية الله تعالى لوحدها، وسبباً مقنعاً لانقياد الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى، يقول ابن عاشور: (وهذا امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقي من أضرار الحرّ والقُرّ في حالة الانتقال، أعقبت به المنّة بذلك في حال الإقامة والسكنى، وبنعمة خلق الأشياء التي يكون بها ذلك التوقي باستعمال الموجود وصنع ما يحتاج إليه الإنسان من اللباس، إذ خلق الله الظّلال صالحة للتوقي من حَرّ الشمس،

<sup>(</sup>١) انظر: البغوي ٣/ ٧٩ ط المعرفة، ابن عادل ٢/ ٢٥٦، أبو السعود ٥/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٣٧.

وخلقَ الكهوف في الجبال ليمكن اللجأ إليها، وخلق مؤاد اللباس مع الإلهام إلى صناعة نسجها ، وخلق الحديد لاتخاذ الدروع للقتال). (''

وبدأ في هذه الآيات بمنة الظلال، فقال تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ طِلْلَا ﴾، أي هو لا غيره الذي خلق لكم ما يقيكم حر الشمس، سواء كان غماماً أو بيوتاً أو شجراً أو حائطاً"، أو مظلة حتى الثياب أو غير ذلك مما سيخلق إلى يوم القيامة ويصلح أن يستظل به، و «من» في قوله ﴿ مِّمَّا ﴾ ابتدائية. "

فالله تعالى هياً هذه المخلوقات؛ فجعلها كثيفة تمنع وصول أشعة الشمس المؤذية لكم، فتكون من عوامل الأمن البيئي الذي يحفظ الإنسان من الأمراض، سواء في سفركم أو انتقالكم من محل إلى محل، أو في عملكم أو نحو ذلك، ذلك لأن التعرض للشمس مباشرة ودائماً يعني التعرض للأشعة الخطيرة، وأهمها فوق البنفسجية المكونة لأشعة الشمس الحارة، التي لها آثاراً تدميرية على الخلايا الحية في الإنسان وتسبب أمراضاً سرطانية وحروقاً مؤذية. (1)

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسير ٤/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: بحث: (سرابيل تقيكم الحر) للطبيبة سميحة مراد المقدم للمؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في الكويت ١٤٢٨، والاستشهاد بالمعلومات الطبية التي فيه عن خطورة التعرض للشمس بشكل مباشر. ولما تضمنه البحث من دراسات حديثة حول ذلك، وانظر: الحاشية ٢ في صـ ٧١٨ الآتية.



ثم ذكر نعمة أكثر حفظاً وأمناً؛ خاصة عند المخاطر المتعددة، فقال تعالى: ﴿وَجَعَكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكَنْنَا ﴾، كالكهوف والمغارات، فهي تحفظ من الحر والبرد والمطر والثلج والبرد، ومن مخاطر الحيوانات المفترسة والمؤذية، و «من» هنا تبعيضية ١٠٠ فليس في كل الجبال أكنان تحفظ.

ولم يصف الأكنان هنا بالسكن؛ لأنها ليست مستقر الإنسان، ولا مأمنه الدائم، كما أن البيت يبنيه صاحبه بالهيئة التي يطلبها ويرسمها ليسكن فيه، أما هذه الكهوف والمغارات؛ فالله خلقها لحفظ الإنسان في الحاجات لا للسكن، ولذلك وصف ماكان للإنسان دخل في صناعته في الجبال: بالبيوت المتضمنة معنى السكن في قوله سبحانه: ﴿ وَتَنْحِثُونَ مِن الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤٩]، والله أعلم.

قول تعسالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾.

أي: وجعل لكم من اللباس ما يقيكم الحر، وما يقيكم الشدة والضرب والطعن كالدروع في الحرب.

وقد ناقش المفسرون سبب ذكر الحر وعدم ذكر البرد، وأجابوا عن ذلك: بأن العرب الذين نزل عليهم القرآن؛ كانوا أصحاب حر أكثر من كونهم أصحاب برد؛ فحاجتهم إلى ما يقي من الحر أشد، وأن ما يقي من البرد يقي من الحر.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٤٠.



وأجابوا أيضاً بأن ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخر٬٬٬ ويروون في ذلك قول عطاء الخراساني ١٠٠٠ رحمه الله: (إنها أنزل القرآن على قدر معرفتهم، فقال: وجعل لكم من الجبال أكنانا، وما جعل لهم من السهول أكثر وأعظم، ولكنهم كانوا أصحاب جبال كما قال: ﴿ وَمِنْ أَصَّوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ﴾، لأنهم كانوا أصحاب وبر وشعر، وكما قال: ﴿ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ [النور: ٤٣]، وما أنزل من الثلج أكشر، ولكنهم كانوا لا يعرفون الثلج، وقال: ﴿تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ وما تقي من البرد أكثر، ولكنهم كانوا أصحاب حر). "

ويرى الباحث أن الأولى عدم تعليل خطاب القرآن ببلاد العرب، لأنه خطاب عام للعالمين ويدخل العرب فيه دخولاً أولياً، وإنها الحجة بلغتهم، فإن ذكر الحر دون البرد فيه إشارة يتجدد مدلولها في كل زمن بها يناسب أهلها، ولا يلغي ما سبقها والله أعلم،

<sup>(</sup>١) انظر: ابن جرير ٢١/٤/١، ١٠٥، معاني الزجاج ٣/ ٢١٥، زاد المسير ١٩٤٤، الرازي ٠٠/ ٧٦، القرطبي ١٠٥/ ١٠٥، البحر ٥/ ٢٤٥، الدر المصون ٧/ ٢٧٦. ابن عادل ٢/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) عطاء بن أبي مسلم الخراساني، اسم أبيه ميسرة، وقيل: عبدالله، مفسّر محدث، صدوق يهم كثيراً، له: تنزيل القرآن، وتفسير القرآن، والناسخ والمنسوخ، (ت ١٣٥هـ). انظر: طبقات المفسرين

للداودي ١/ ٣٨٥، ميزان الاعتدال ٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) البغوي: ٥/٣٦ ط طيبة، زاد المسير ٤/ ٣٤٩. ولكن يرد عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الثلج في دعائه كما في الصحيح: (واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)، فالعرب وإن لم تره ولكن لا يعني أنها تجهله، وفي قوله بأن الثلج أكثر نظر يحتاج لتحرير، ثـم إن سياق الآيـة في ذكر ما يقي ويحفظ وهل السهول تحفظ وتكنّ كالجبال!.



ويعجبني في ذلك كلام الشيخ سعيد حوى رحمه الله: (إن القرآن خاطب البشر كلهم بها يسع البشر جميعاً، ومن إعجازه أن هذا الخطاب للبشر كان من الإعجاز بحيث وسع العصور والأقوام بها يقربهم ولا يبعدهم، وبها يألفون لا بها ينكرون، ثم نجد أهل كل عصر فهموا القرآن بثقافة عصرهم، ولم يجدوا فيه مستنكراً وهكذا، ومن ثم فإنه ما دام يخاطب العرب أولاً؛ فإن العربي يشعر أنه يخاطب من حيث يعرف).(1)

وقد جعلت إحدى الكاتبات من قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ اللَّهِ الْحَرّ ﴾ إعجازاً علمياً دالاً على حكمة تشريع اللباس في الإسلام للمرأة والرجل في الوقاية من أشعة الشمس، وقدمت في ذلك بحثاً مطولاً"، استهلته بنقل أقوال بعض المفسرين للآية، ثم تكلمت عن أشعة الشمس وخطرها المدمر المتسبب بالسرطانات والأمراض، ثم تكلمت عن أخطار التعرض

<sup>(</sup>١) الأساس في التفسير ٦/ ٢٩٨٤.

<sup>(</sup>۲) بحث: (الإعجاز العلمي في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيحَكُمُ الْحَرَ ﴾) كتبته الطبيبة: سميحة بنت على مراد، مجلة الإعجاز العلمي العدد ١٨ جمادى الأول ١٤٢٥ صـ ٢٢، وتبعها في ذلك الدكتور زغلول النجار في مقال نشره في جريدة الأهرام بتاريخ ٢/٥/٥/٥، وعلى موقعه الخاص على الإنترنت، ثم قدمته الكاتبة بحثاً في المؤتمر العالمي الشامن للإعجاز العلمي في الكويت لعام ١٤٢٨، ١٤٢٨ هـ بعدما زادت عليه ووسعته بـذكر نتائج الأبحاث والدراسات الأجنبية حول نخاطر التعرض للشمس مباشرة، ويلاحظ أن أغلبها مترجم بلغة غير واضحة وركبكة للغاية وقد أقحمت في بحثها ما يمكن الاستغناء عنه والاقتصار بالإشارة إليه، انظر: بحوث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في الكويت قسم علوم الطب الجزء الأول صـ٣٩٧ ط وزارة الأوقاف الكويت ١٤٢٨هـ.

N.V.

المباشر لحر الشمس – هكذا قالت ولم تقل أشعة المشمس –، وما يسببه من حروق وأكزيها وحساسية للضوء وسرطان الجلد وغير ذلك ، ثم تكلمت الباحثة عن كيفية حماية جلودنا من الأشعة القاتلة، ثم تكلمت عن نعمة الملابس وأن فقدها عقوبة، ثم ذكرت أقوال علماء المسلمين في خطورة التعرض للشمس وما يحدثه من أمراض، ثم عقدت عنواناً عن وجه الإعجاز في الآية، والنتيجة التي خلصت الباحثة إليها في هذا المقال، فقالت: (تذكر الآية الكريمة حقيقتين:

- الأولى: هناك أخطار محدقة بالإنسان عند التعرض لحرارة الشمس.
- الثانية: ضرورة ارتداء الملابس الساترة لكل الجسد والمعبر عنها بالسرابيل للوقاية من هذه الأخطار، وهذا ما أثبته العلم يقيناً...

وقد خص الملابس بفائدة الوقاية من الحرفي زمن لم تعرف فيه هذه الأمراض التي تنتج عن التعرض الأشعة المسمس الحارة دون حائل، والتي تحوي الأشعة فوق البنسفجية غير المرئية والتي تسبب سرطانات الجلد المختلفة...). (۱)

الكل يتفق مع الباحثة في ضرورة اللباس؛ لأننا مأمورون به شرعاً ومن فوائده الوقاية من أشعة الشمس، إلا أنها اضطربت علمياً في بحثها، لأنها ذكرت فيه أن الوقاية من أشعة الشمس ليس مختصاً باللباس، ثم هي تارة تتكلم عن أشعة الشمس، وتارة عن حر الشمس، مع أن هناك فارقاً بين الأمرين، لأن الحر من أسباب حصوله أشعة الشمس.

وليت الباحثة عرضت نتيجتها على سبيل فهمها للآية، ولم تعرضه باسم الإعجاز العلمي فإنه مجازفة خطيرة في كتاب الله تعالى.



<sup>(</sup>١) صـ ٢٧ من مجلة الإعجاز المصدر السابق.



وقد يقول قائل: إن «أل» التعريف في «الحر»، للعهد، والمعهود في الحر زمن النزول هو الشمس.

فالجواب: إنَّ هذا بعيد لغة؛ فالحرارة خلاف البرودة، فكما تكون البرودة بالليل كذلك تكون بالنهار، وكما تكون الحرارة بالنهار، كذلك تكون بالليل، وهناك رياح الحرور وهي الريح الحارة تكون بالليل والنهار "، وقد يكون الحرفي الظل أيضاً؛ وإن كان أقل شدة وأثراً، ويُقيد الحر بالإضافة فيقال مثلاً: حر الشمس، لتقييد مصدر الحرارة، وكذلك تقول: حر النار، وحرجهنم، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا نَنِفُرُوا فِي ٱلحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَمُ أَشَدُ حَرًا لَو كَانُوا يَقْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨١]، فجمعت الآية هنا بين الحر مطلقاً ومقيداً، وذلك لما تخلف المنافقون أيام غزوة تبوك عند شدة الحر، وكان الوقت صيفاً "، والشمس موجودة في كل مكان، ولكن جو الصحراء وحرارة المنطقة واقتراب الشمس ووهج الرمال؛ كل ذلك ساعد على ارتفاع مدى الحر، ولذلك فاللغة واقتراب الشمس، وإنها عرَّفته بالضد وهي البرودة.

ولما كان البرد يقابل الحر، وكانت مصادر البرودة متعددة، كذلك فإن وجود الحر ليس مختصاً بأشعة الشمس ومدى ثبات قوة إشعاع الشمس ونشاطه وزيادة مداه فقط، بل هناك عوامل أخرى تؤثر في زيادة الحر، منها عوامل تتعلق بالشمس تؤدي لارتفاع المدى الحراري للإشعاع الشمسي، كاختلاف طول المسافة بين الشمس والأرض حسب دوران الأرض حول الشمس، ومدى شفافية طبقات الغلاف الجوي وسهاكته؛

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن كثير ٦١٤.



<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/٧ والمفردات صـ ١٠٩ والقاموس مادة: حر.

NO.

لما له من أثر في الحماية من الأوزون، وكاختلاف عدد ساعات إشراق الشمس خلال اليوم الواحد من مكان إلى آخر على سطح الأرض، وزاوية ميل الأشعة الشمسية على سطح الأرض. (1)

ومنها عوامل تزيد بالحر ولا علاقة للشمس فيها: كالمد والجزر، وكذلك النبات وجوف الأرض، وغير ذلك مما يكثر مصادره في الطبيعة.

وهناك عوامل صناعية تساعد على زيادة المدى الحراري، كالتفجيرات الذرية في الجو أو قرب سطح الأرض أو تحت الأرض، وكذلك المفاعلات النووية وثاني أكسيد الكربون الناتج من احتراق الوقود الأحفوري، وغير ذلك من العوامل الصناعية "، كما أننا نشهد اليوم مخاوف بيئية مما يسمى بالاحتباس الحراري الذي بات خطراً يهدد

<sup>(</sup>۱) وانظر: كتاب الكون من الذرة إلى المجرة د. حمادي العبيدي صــ ٧٨ ط دار الوحي دمشق الأولى ٢٠٠٢، وانظر كتاب من الإعجاز العلمي في القرآن في ضوء الدراسات الجغرافية الفلكية والطبيعية ٢/ ٤٣ ط مكتبة العبيكان الأولى ١٤١٦. وانظر ٢/ ٣٦ في اختلاف حرارة الليل والنهار، والميزانية الحرارية على سطح الأرض.

<sup>(</sup>۲) ينظر: كتاب التلوث و حماية البيئة صـ ۱۲۸ د. محمد عبدو العودات ود. عبد الله بن يحيى باصهي ط جامعة والملك سعود ۱۶۱۳. و مجلة العلوم الصادرة عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، المترجمة عن مجلة ساينتفيك الأمريكية مقال: هل يمكننا دفن الاحترار العالمي العلمي، المترجمة تيسير الشامي وغدر زيزفون العدد ۱۰ - ۱۱ أكتوبر ونوفمبر ۲۰۰۵، ومقال بعنوان: احتباس ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض مقال ترجمه محمد مصطفى دنيا ونشره في مجلة الفيصل العلمية صـ ۱۲،۱۲ المجلد الرابع العدد الرابع محرم وربيع الأول ۱۶۲۸، فبراير وإبريل ۲۰۰۷م.



الأحياء الحية على الأرض وخصوصاً الإنسان، ويستنفر العالم في البحث عن سبل الحاية منه.

فالحرارة إذن: هي أثر عملية تفاعلية بين عدة مكوناتٍ وعواملَ تـؤثر في ارتفاعها وانخفاضها.

ولذلك يرى الباحث أن الحر في هذه الآية أوسع من كونه في الشمس فقط؛ ويدل لذلك سياق الآية، فأولها كان الامتنان بجعل الظل؛ وهو يقي الإنسان من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وقد قابل القرآن بين الظل والشمس في سياق عدم المساواة في قوله سبحانه: ﴿ وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴾ [فاطر: ٢١]، والحرور يكون بالنهار مع الشمس "، فلم يذكر الحر مع الظل في آية النحل، بينها صرح بالحر عند السرابيل ولم يذكر البرد، وإنها فهمت بالمقابلة.

وذكرت الآية السرابيل مع الحر؛ كما ذكرت السرابيل مع البأس؛ ولم يفصل بينهما بفعل الجعل كما في كل نعمة مذكورة بالآية، يقول البقاعي: (ولما كانت السرابيل نوعاً واحداً، لم يكرر «جعل») (ن)، وهذا يدل على مساواتهما في معنى الشدة للوقاية؛ للإشارة إلى أن المراد: لباس خاص يقي بأس الحر؛ بدلالة الاقتران بالسرابيل التي تقي من بأس الحرب والشدائد، فكما أن سرابيل الحرب لباس خاص، له خصوصية الوقاية من الضربات والطعنات؛ ويختلف نوعه من زمن إلى زمن، فقديماً كانت الدروع، ونحن

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ١١/ ٢٢٦.



<sup>(</sup>١) انظر: البغوي: ٦ / ٤١٨ ط طيبة، وقـد ورد في تفـسيرها غـير ذلـك، وقـد روى الأزهـري في تهذيب اللغة -مادة حر- عن الليث أن الحرور هي الشمس.



نجد اليوم نوعاً خاصاً من الألبسة تستعمل في الحروب تقي المسؤولين والجنود من الرصاص والمتفجرات، وألبسة تقي الناس من حوادث التصادم والسقوط، كذلك يكون الأمر في الحر، فإن له لباساً يختلف نوعه باختلاف نوع الحر ونوع لابسيه وزمن ومكان اللباس، فحر المناطق الاستوائية يختلف عن حر المناطق المعتدلة، وحر الأرياف يختلف عن حر زمن نزول القرآن، لأن له أسباباً طبيعية وصناعية.

والآية هنا ترشد بدلالتها إلى سبيل من سبل الوقاية من الحرارة، وهي: بالسرابيل، ولكل زمن سرابيله التي تقي من الحرارة مع اختلاف أسبابها.

ولما كان عصرنا يعاني من ارتفاع الحر على كل الكرة الأرضية، وأصبحت ظاهرة الاحتباس الحراري مصدر خوف للبشرية؛ فإن في الآية إرشاداً للوقاية من هذا الخطر المحدق بنا، بلباس قوي خاص وتبقى مهمة التجارب العلمية التخصصية كشف هذا الأمر، وارتباطه بعوامل ومكونات الحرارة، والله أعلم. "

<sup>(</sup>۱) والحقيقة فقد بحثت مطولاً عن دراسة تكلمت عن أثر اللباس في الوقاية من مصادر الحرارة في الأرض بشكل عام والاحتباس الحراري بشكل خاص، وإن كان العلماء قد توصلوا إلى اختراع للباس مخصوص يمكن استخدامه في الحماية من مخاطر الحر، كما سألت أطباء باختصاصات مختلفة ومنها الجلدية فلم أجد حول ذلك شيئاً وليت المختصين يتوجهون في دراسة أنواع الخيوط والألبسة التي يمكن أن تستخدم في الوقاية من مصادر الحرارة وخاصة الصناعية مستفيدين من هذه الآية القرآنية، كما نعلم بأن العاملين في معامل الصهر أو المعامل الذرية والنووية لهم لباس خاص يحميهم من حر الصهر والانفجارات والله الموفق وهو أعلم.





وقد اعتدنا في النظم القرآني أن اختيار الألفاظ لها دلالتها المتضمنة لمعارف متجددة، لا ينوب عنها لفظة أخرى وإن رادفتها، كل هذا يجعل الباحث يذهب إلى أن «الله» في «الحر» هي للجنس، وأن السرابيل التي تقي من الحر نوع خاص من اللباس فيه خاصية الحماية من الحرارة بأنواعها ويختلف هذا زماناً ومكاناً وعرفاً، والله أعلم.

ولما تم ذكر مظاهر الأمن النفسي والاجتماعي والبيئي بها يضمن مصالح الإنسان وكمال معيشته قال تعالى: ﴿ كُذُلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُم العظيم بهذه المذكورات أي كما أتم نعمة الإيجاد والإخراج والجعل عليكم هذا الإتمام العظيم بهذه المذكورات ونبهكم عليها؛ يتم نعمته عليكم في الدنيا والدين بالهداية والبيان لطريق النجاة والمنافع، والتنبيه على دقائق ذلك ﴿ لَعَلَّكُم مُ تُسَلِمُونَ ﴾ ، أي ليكون حالكم بها ترون من كثرة إحسانه بها لا يقدر عليه غيره مع وضوح الأمر؛ حال من يرجي منه إسلام قياده لربه فلا يسكن ولا يتحرك إلا في طاعته. (۱)

وبعدما أظهر لهم نعمه عليهم وإصلاح عالمهم رعاية لمصالحهم، وكانوا في نفوسهم منكرين مستكبرين؛ والمتوقع من أمثال هؤلاء الإعراض ولكن قد يكون إعراضهم سبباً في حرج الرسول أو التأذي منهم؛ قال تعالى مسلياً نبيه ومرشداً لمن يحمل لواء

<sup>(</sup>١) انظر: نظم الدرر ١١/ ٢٢٧.



<sup>=</sup> وللاستزادة ينظر بحث: لإعجاز العلمي في السرابيل من منظور القرآن الكريم، تأليف: حسن يوسف شهاب الدين، منشور على موقع أسرار الإعجاز البياني في القرآن الكريم بتاريخ ١/ ٤/٨٠٠م: www.bayanv.com

الدعوة إلى الله من بعده: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنُّ ٱلْمُبِينُ ﴾ (أي: فإن تكلفوا الإعراض ومتابعة الأهواء، فلا يلحقك من ذلك عيب ولا تقصير، وليس عليك إلا ما فعلت من التبليغ).(١)

وحتى لا يظن ظانٌّ أن إعراضهم كان لشبهة لبستهم؛ أو جهلٍ عرض عليهم، وإنما لاستكبارهم وإنكارهم، قال تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾، والمعنى: هم يعلمون نعمة الله المعدودة عليهم في الآيات المتقدمة، فإنهم منتفعون بها، ومع تحقّقهم أنها نعمة من الله ينكرون شكرها فإن النّعمة تقتضي أن يشكّر المنعَمُ عليه بها من أنعم عليه؛ فلما عبدوا ما لا ينعم عليهم فكأنهم أنكروها"، و "شم" هنا للدلالة على أن إنكارهم أمر يستبعد بعد حصول المعرفة، لأن حق من عرف النعمة أن يعترف لا أن ينكر. ٣٠

﴿ وَأَكَ ثُرُهُمُ ٱلْكُنْفِرُونَ ﴾ استـشكل بعـضهم قـول الله تعالى: ﴿ وَأَكَ ثُرُهُم ﴾؛ مع أن كلهم كافرون؟، وأجيب عنه بجوابين:

أحدهما: لأنه كان فيهم من لم تقم عليه الحجة، كالصبي وناقص العقل، فأراد بالأكثر: البالغين والأصحاء "،، ويدخل في هذا قول من قال: (إن الذين وصفوا بأنهم



<sup>(</sup>١) انظر: البقاعي ١١/ ٢٢٨، ابن عادل ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) الرازي ٢٠/ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرازي ٢٠/ ٧٧، ابن عادل ٢/ ٢٦٠.



الكافرون هم غالب المشركين لا جميعهم، فيحمل المراد بالغالب على دهماء المشركين، فإن معظمهم بسطاء العقول بعداء عن النظر فهم لا يشعرون بنعمة الله، فإن نعمة الله تقتضي إفراده بالعبادة؛ فكان إشراكهم راسخاً، بخلاف عقلائهم وأهل النظر، فإن لهم تردداً في نفوسهم، ولكن يحملهم على الكفر حبّ السيادة في قومهم). (1)

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم (١٣٤٧٩)، وذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ٥٩٢، ط طيبة، والحديث مرسل كما هو ظاهر، وليس سبباً لنزول الآية كما يظن البعض.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرازي ٢٠ / ٧٧، ابن عادل ٢/ ٢٦١.

# <del>XX</del>

## من مشاهد يوم الفصل والشهادة

٧٧- ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَثُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمَّ لَكُونَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ فَلَيْ مَنْعَنَبُونَ فَلَا يُحَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ كُلَّ مَنْعَنَبُونَ فَلَا يُحَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ وَلِآءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلَآءِ شُرَكَا أَنْفُواْ اللّهِ مَا كُنُواْ يَسْمُ الْفَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِبُونَ فَلَا اللّهِ وَفِيلًا فَقُواْ إِلَيْهِمُ الْفَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِبُونَ اللّهِ وَأَلْفَواْ إِلَيْهِمُ الْفَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِبُونَ اللّهُ وَأَنْفُوا مِن دُونِكُ فَأَلْفَوْا إِلَيْهِمُ الْفَوْلَ إِنِّكُمْ لَكَ نِبُونَ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَمُسَلّم عَلَيْهُمْ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهِ اللّهِ وَدُعْهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَفْتُولَ اللّهُ اللّهِ وَمُسَلّمُ وَمَعَلَى عَنْهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَفْسِدُونَ وَصَلَدُواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَدُعْهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَفْسِدُونَ اللّهُ اللّهِ وَدُعْهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُعْسِدُونَ وَصَلَدُواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَدُعْهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُعْشِدُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ مُنْ أَنْفُسِمِمْ وَحِثْنَا بِكَ شَهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَلِشْمَى اللّهُ عَنْهُمْ وَمُنْ أَنْفُسِمِمْ وَوَعُمْ اللّهُ اللّهُ وَقَوْ الْعَدَابِ فَوْقَ الْعَدَابِ فَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّه

#### \* مثاسة الآيات:

بعدما بين في الآيات السابقة أنهم منكرون لنعمة الله بعد بيانها لهم ومعرفتها منهم، وأنهم مستكبرون على شكرها والانقياد لخالقهم الذي أنعم عليهم بها، وأن أكثرهم كافرون؛ ذكر في هذه الآيات عاقبتهم يوم القيامة، وأنه لا ينفع معهم إلا الوعيد والترهيب بعد تقديم الحجج الكونية والعقلية والفطرية على التوحيد ووجوب الشكر للواحد الخالق سبحانه.

# \* غريب الآيات:

شَهِيدًا: هو الشاهد المشاهد للشيء. ١٠٠

يُسْتَعْتَبُونَ: العَتْبُ المَوْجِدَةُ، والعُتْبَى اسم على فُعْلى يوضع موضع الإِعْتاب، وهو الرجوعُ عن الإِساءة إِلى ما يُرْضِي العاتِبَ.

ويقال أعتبته، أي: أزلت عتبه عنه، الاستعتاب: طلب العتبى، والعتبى: الرضى بعد الغضب، واسْتَعْتَبه طَلب إليه العُتْبَى تقول اسْتَعْتَبْتُه فَأَعْتَبَنِي، أي: اسْتَرْضَيْته فَأَرْضاني، وتقول: قد أَعْتَبني فلانٌ، أي: تَرَكَ مَا كنتُ أَجد عليه من أَجلِه ورَجَع إلى ما أَرْضاني عنه بعد إسْخاطِه إيّاي. "

السّلَم: الاستسلام، أي: الطاعة وترك العناد. ٣

## \* تفسير الآيات:

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴾:

يخبر تعالى عن شأن المشركين في الدار الآخرة، يوم يبعث من كل أمة شهيداً، وهو نبيها، يشهد عليها بها أجابته فيها بلغها به عن الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يُؤَذَّ لَ لِلَّذِينَ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يُؤذَّ لُ لِلَّذِينَ كَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١) المفردات صـ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب ١/ ٥٧٦، والمفردات صـ ٣٢١، مادة: عتب، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن كثير: ٤ / ٥٩٢ ط طيبة.

NO.

يُسْتَعْنَبُونَ ﴾ أي: ولا يكلفون أن يرضوا ربهم في ذلك اليوم، لأن الموقف الآن موقف حساب لا رجعة فيه "، كما قال: ﴿ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا يُؤَذَّنُ لَكُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥، ٣٦] وقال تعالى: ﴿ فَيَوْمَ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمُ يُسَمَّعُتَبُونَ ﴾ [الروم: ٥٧].

﴿ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴾ أي: ولا يؤخر عنهم، بل يأخذهم سريعاً من الموقف بـلا حساب.

ولما بين الله تعالى عاقبتهم، بين لهم حالهم مع شركائهم يوم القيامة، وكيف يتبرؤون مسنهم، فقيال: ﴿ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ الشّرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ ﴿ ، أَي: وإذا رأى المشركون - الذين رأوا العذاب، الذين لا يستعتبون - شركاءهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الخازن ٣/ ٦٣٢ط دار إحياء التراث، التوحيد والشكر في سورة النحل عبد الحميد طهاز صـ ٩١.





والشركاء هنا: كل ما عُبد من دون الله تعالى؛ من غير اختصاص بالأصنام أو الشياطين والله أعلم، قال تعالى: ﴿ أَخْشُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعَبُدُونَ اللَّهِ وَالله أعلم، قال تعالى: ﴿ أَخْشُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعَبُدُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٢، ٢٣].

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَوُلَا مِ شُرَكَ آوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ ﴾ أي: قال الذين أشركوا، وقولهم هذا: إما من قبيل الاعتراف عن غير إرادة فضحاً لهم، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمَ ٱلسِّنَتُهُمَ ﴾ [النور: ٢٤]، وإما من قبيل التنصل وإلقاء التبعة على المعبودات، كأنهم يقولون هؤلاء أغرونا بعبادتهم، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَ لَنَاكُرَةً فَنَ تَبَرّاً مِنْهُمْ كُما تَبَرّهُواْ مِنّا ﴾ [البقرة: ١٦٧]. "

ثم بين الله سبحانه أن الأصنام تكذبهم في هذا الموقف لتزيد حسراتهم، فقال تعالى: ﴿فَأَلْقُوا إِلْيَهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ لِجُونَ ﴾، الفاء للتعقيب، للدلالة على سرعة المبادرة بالتكذيب، (أي: بادروا به حتى كان إسراعه إليهم إسراع شيء ثقيل يلقى من علو)."

﴿ وَأَلْقُواْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّاهُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أي: عندما أقرت ألسنتهم وكذبتهم آله تهم باعتقادهم أنهم كاذبون مشركون، وثبتت عليهم الجريمة وعلموا أن لا فرار ولا مناص؛ عندها: ألقى المشركون سلاح المعاندة

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ٢٣١.



<sup>(</sup>١) انظر: الرازي ٢٠ / ٧٨، ابن عادل ٢/ ٢٦٤، التحرير والتنوير ١٤ / ٢٤٧.



والمحاجة، واستسلموا لمصيرهم المحتوم وعذابهم الأليم، وأقروا بوحدانية الله تعالى، وغاب عنهم وزايلهم ما كانوا يفترونه في الدنيا، وبطل قولهم عن آله تهم أنها ستشفع لهم. (۱)

ولما ذكر عذاب المشركين وحالهم مع شركاتهم؛ أتبعه بوعيده لمن ضم إلى ذلك الصد عن سبيل الله تعالى " فقال: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ يَوْدَنَهُمُ عَن سَبِيلِ اللهِ يَعالى " فقال: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ يَوْدَنَهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾، أي: إن الذين ضموا إلى كفرهم الصدَّ عن طريق الحق والسبيل الموصلة إلى الله تعالى، قال ابن عباس: (منعوا الناس من طاعة الله والإيهان بمحمد صلى الله عليه وسلم) "، فإن لهم فوق ما تقدم من العذاب عذاباً آخر، ونُكِّرَ تهويلاً له، أي: عذاباً لا يخطر بالبال. "

وقد ورد في صفة هذا العذاب الزائد آثارٌ، منها: عن ابن عباس قال: (خمسة أنهار من نار صبها الله عليهم، يعذبون ببعضها بالليل وببعضها بالنهار). (٠٠)

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم انظر الدر المنثور ٤/ ١٤٢، وقال الهيثمي في المجمع (١٥) أخرجه أبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم انظر الدر المنثور: (وأخرج ابن (مرحاله رجاله رجاله رجال الصحيح)، وروي مثله مرفوعاً كما في الدر المنثور: (وأخرج ابن مردويه عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الزيادة خمسة أنهار تجري من تحت العرش على رؤوس أهل النار، ثلاثة أنهار على مقدار الليل ونهران على مقدار النهار، فذلك قوله: ﴿ وَدُنَّهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ الآية الدر المنثور ٤/ ١٤٢.



<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسر ٤/ ٣٥١، الرازي ٢٠/ ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرازي ٢٠/ ٧٩، نظم الدرر ١١/ ٢٣١، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) زاد المسر ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرازي: ٢٠/ ٧٩، ابن عادل ٢/ ٢٦٦، التحرير والتنوير ١٤ / ٢٤٩.



عن عبيد بن عمير "قال: (إن في جهنم لجباباً فيها حيات أمثال البخت، وعقارب أمثال البغال، يستغيث أهل النار من تلك الجباب إلى الساحل، فتثب إليهم، فتأخذ جباههم وشفارهم فتكشط لحومهم إلى أقدامهم، فسيتغيثون منها إلى النار، فتتبعهم حتى تجد حرها فترجع وهي في أسراب). ""

<sup>(</sup>٣) انظر: أبو السعود ٥/ ١٣٥، الرازي ابن عادل ٢/ ٢٦٧، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٥١. التوحيد والشكر في سورة النحل صـ٩٥.



<sup>(</sup>١) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي، المفسر الواعظ، ولد في حياة الرسول على وحدّث عن كبار الصحابة، توفي قبل ابن عمر، وقيل سنة ٧٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٢/٤٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير ۱۰۸/۱۶، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور، وروي مثله عن ابن مسعود أخرجه ابن جرير ۱۷۷/۱۶، ومجاهد انظر: الحرجه ابن جرير ۱۷۷/۱۶، ومجاهد انظر: الدر المنثور ۱۲۵۱، ۱۶۲، زاد المسير ۶/ ۳۵۲، البغوي ۳/ ۸۱، القرطبي ۱۸۸/۱۰.

ولما بين الله كرامة نبيه في شهادته على أعظم الأمم وكل الأمم، بين كرامته وشرف صلى الله عليه وسلم في رسالته وعلمه؛ فقال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَكَنَا لِكُلِّلَ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾، والكتاب هو القرآن، وقد وصفه الله تعالى بأربعة أوصاف:

أولها: ﴿تِبُيكَنَّا ﴾: مفعول لأجله، والتبيان مصدر دال على المبالغة في المصدرية، ثـم أريد به اسم الفاعل فحصلت مبالغتان ١٠٠٠، ولذلك قال أبو السعود (بياناً بليغاً) ١٠٠٠، وأما قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّلَ شَيْءٍ ﴾، فيفيد العموم، وبعضهم جعل هذا العموم مقتصراً على الحلال والحرام، كقول مجاهد: (كل حلال وحرام) "، وعن ابن جريج، قال: (ما أُمِروا به، ونهوا عنه) ١٠٠٠، ولذلك قال بعض المفسرين: (تبياناً لكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهى والحلال والحرام).(٥)

وبعضهم حمله على عمومه الحقيقي، كقول ابن مسعود: (وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم، وكل شيء).١٠٠



<sup>(</sup>١) انظر: معاني الزجاج ٣/ ٢١٧، الدر المصون ٧/ ٢٧٩، التحرير والتنوير ١٤/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود ٥/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٧٨ط الرسالة، وذكره ابن كثير ٤/ ٥٩٤ ط طيبة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٧٨. ط الرسالة.

<sup>(</sup>٥) البغوي ٣/ ٨١، ابن عادل ٢/ ٢٧٠، وانظر مثله في: زاد المسير ٤/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير ٤/ ٥٩٤.



وقال أيضاً رضي الله عنه: (إن الله أنزل في هذا الكتاب تبياناً لكل شيء، ولقد علمنا بعضاً مما بين لنا في القرآن، ثم تلا: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبِيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾). (١)

قال ابن كثير: (وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم، ومعاشهم ومعادهم). (١)

ويدخل في ذلك -كما قال ابن عاشور بعدما قال أنه عموم عرفي-: (ما لمثله جاء الدين وقررت الشرائع، من صلاح النفوس وإكمال الأخلاق وتقويم المجتمع المدني وتبيين الحقوق وما تتوقف عليه المدعوة من الاستدلال على الوحدانية، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يأتي من خلال ذلك من الحقائق العلمية والمدقائق الكونية ووصف أحوال الأمم، وأسباب فلاحها وخسارها ، والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ ، وما يتخلّل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم.

وفي خلال ذلك كلّه أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة لأن تكون بياناً لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق التفصيل واستنير فيها بها شرح الرسول صلى الله عليه وسلم وما قفّاه به أصحابه وعلماء أمّته ، ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعدّ للطائعين وما أعدّ للمعرضين ، ووصف عالم

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ٤/ ٥٩٤ ططيبة.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم انظر الدر المنثور ٤/ ١٤٢.



الغيب والحياة الآخرة، ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصّر في هذا الغرض الخيب والحياة الآخرة، ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصّر في هذا الغرض الجليل، فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه، وهذا من أبدع الإعجاز). (١)

والوصف الثاني والثالث والرابع: أنه هدى ورحمة وبشرى، أي يهدي للرشاد والحق، وفيه الرحمة للعالمين، ويبشر المؤمنين بها أعد لهم يوم القيامة، كها قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلْقِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُّ أَلُمُورُمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُّ أَلَمُورُمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ

إن اقتران البيان بالهداية بالرحمة والبشارة؛ يدل على أن الأمة إذا فهمت كتاب ربها حق الفهم، واستفادت من بيان نبي الرحمة له، والتزمت بها في القرآن من إشارات ودلالات التي فيها بيان كل شيء؛ بلغت من الحضارة والرحمة وقيادة العالم للخير والسلام والاستقرار، مبلغ السراة الذين لا تخبو لهم راية، وتاريخ سلفنا الصالح وحضارتنا الإسلامية خير دليل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/٢٥٣.



## أسس الأمن والسعادة في الدولة الإسلامية

٢٨- ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْتَأَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزِلَ قَدَمُ بَعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُهُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِمَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَاعِندَكُرُ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍّ وَلَنَجْزِيَنَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴾.



بينت الآيات السابقة عاقبة المنكرين المستكبرين لتوحيد الله تعالى وشكره بعد بيان الدلائل والحجج القاطعة على ذلك، وختمت الآيات بأن القرآن فيه بيان كل شيء فأتت هذه الآيات تبين - مما بينه القرآن - أسس الدولة الإسلامية الآمنة واجتماعياً ونفسياً وخلقياً وغير ذلك وبيّنت عاقبة التكبر والتعالي على أمن دولة المسلمين، إذ كل مأمور من المأمورات، وكل منهي عنه من المنهيات جاء مفرداً معرفاً ليشمل كل ما يدخل فيه من مناحي الحياة، والله أعلم.

كما بينت عاقبة النفاق والتكبر والتعالي على أمن دولة المسلمين، والله أعلم.

#### 

بالعدل: ما قام في النفوس أنه مُسْتقيم وهو ضِدُّ الجَوْر، ويقتضى معنى المساواة في المعاملة والمكافأة، أي: الإنصاف. (١)

الإِحْسَانِ: ضد الإساءة (۱۰ قال الراغب: (فالإحسان فوق العدل، وذاك أن العدل هو: أن يعطى ما عليه ويأخذ ماله، والإحسان أن يعطى أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له، فالإحسان زائد على العدل، فتحرى العدل واجب، وتحرى الإحسان ندب وتطوع) (۱۰ ...

الْفَحْشَاءِ: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. (١٠)

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ١١/ ٤٣٠ المفردات صـ٥٣٢، مادة: عدل.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب ١١٤/١٣ مادة: حسن.

<sup>(</sup>٣) المفردات صـ ١٩٩ مادة: حسن.

<sup>(</sup>٤) المفردات صـ ٣٧٤، مادة: فحش.



وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها الزنان، وورد أنها المعاصي. ٢٠٠

وَالْـمُنكَرِ: كل ما تستقبحه الشريعة الإسلامية والعقول الصحيحة "، ويدخل في ذلك كل ما ورد من المأثور وأولها: الشرك "، أو هي ما لا يعرف في شريعة ولا سنة "، أو أنه ما وعد الله عليه النار "، وكل هذه المعاني متفقة في المقصد والمعنى وإن اختلفت باللفظ.

وَالْبَغْيِ: أصل البغي تجاوز الحد، وقد يطلق على الاستطالة على الناس وعلى قصد الفساد (١٠) قال الراغب: (طلب تجاوز الاقتصاد فيها يتحرى، تجاوزه أو لم يتجاوزه، فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية، يقال بغيت الشيء: إذا طلبت أكثر ما يجب، وابتغيت كذلك..وهو تجاوز الحق إلى الباطل أو تجاوزه إلى الشبه) (١٠)، وروي أنه الظلم والتكبر (١٠)، وهذا يدخل في عموم ما تقدم من طلب تجاوز الخقصاد والحق.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٧٩ ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) قاله مقاتل كها في زاد المسير ٤/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) المفردات صـ٥٠٥ مادة: نكر.

<sup>(</sup>٤) قاله مقاتل انظر: زاد المسير ٤/ ٣٥٣. البغوي ٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير.

<sup>(</sup>٦) قاله ابن السائب، انظر: زاد المسير٤/ ٣٥٣. البغوي ٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: اللسان ١٤/ ٧٥، بغا.

<sup>(</sup>٨) المفردات صـ٥٥ بغي.

<sup>(</sup>٩) انظر: زاد المسير ٤/ ٣٥٣، البغوى ٣/ ٨٢، الرازى ٢٠/ ٨٢، ابن عادل ٢/ ٢٧٥.

تَنقُضُوا: النقض انتثار العقد من البناء والحبل، والعقد وهو ضد الإبرام. ٧٠٠

كَفِيلًا: الكفالة الضمان ١٠٠، وورد أن معناها: شهيداً وكيلاً، وحفيظاً مراعياً لعقدكم ١٠٠ وكل هذه الأقوال متقاربة.

أَنْكَاثًا: جمع نِكْث، والنَّكْثُ نَقْضُ ما تَعْقِدُه وتُصْلِحُه من بَيْعَةٍ وغيرها، ومعناه في الآية: هو الغَزْلُ من الصوف أَو الشعر تُبْرَمُ وتُنْسَجُ فإِذا خَلَقَتِ النسيجةُ؛ قُطِّعَتْ قِطَعاً صِغاراً ونُكِتَتْ خيوطُها المبرومة، وخُلِطت بالصوف الجديد ونَشِبَتْ به ثم ضُربت بالمطارق وغزلت ثانية واستعملت، والذي ينكُثها يقال له نَكَّاثٌ، ومن هذا نَكْثُ العهد: وهو نَقْضه بعد إِحْكامه كما تُنْكَث حيوطُ الصوف المغزول بعد إبرامه، ومنه قيل لمن أعطاك بيعته على السمع والطاعة ثم نقضها ناكث، كما تفعل الناكثة بغزلها. (١٠)

دَخَلاً: الدِّخَل في كلام العرب: كل أمر لم يكن صحيحاً "، قال الراغب: (الدَّخَلُ كناية عن الفساد والعداوة المستبطنة...، قال تعالى: ﴿ لَنَّخِذُوا أَيُّمَنَّكُم مُ دَخَلًا بيّنڪُم ♦)۩.



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات ص ٤٣٦ كفل.

<sup>(</sup>٣) انظرها في: زاد المسير ٤/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب ٢/ ١٩٦، نكث. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة صـ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن جرير ١١٢/١٤ ط المعرفة.

<sup>(</sup>٦) المفردات ص ١٦٦ دخل.



والمعنى: لا تَغْدِروا بقوم لقِلَ تهم وكثرتكم، أو كثرتهم وقِلَّتِكم؛ وقد غَرَرْتُمُوهم بالأَيْهان فسَكَنوا إليها. (۱)

أَرْبَى: أي لأن يكون قوم أغنى من قوم، أو أعلى منهم، أو أزبد في العدد والقوة والشرف. (٢)

فتزل: الزلل: تزلق الرِّجُل وتنقلها من موضعها دون إرادة صاحبها بسبب ملاسة الأرض من طين رطب أو تخلخل حصى... فيسقط الماشي على الأرض، وزلل القدم تمثيل لاختلال الحال والتعرض للضر؛ لأنه يترتب عليه السقوط أو الكسر، كما أن ثبوت القدم تمكن الرجل من الأرض، وهو تمثيل لاستقامة الحال ودوام السير. "

يَنفَدُ: النفاد: الفناء والذهاب، يقال نفِد ينفَد نفُوداً، ويقال أنفد القوم إذا فني زادهم. (۱)

طَيِّبةً: الطيب: ما يطيب ويحسن، وضده الخبيث والسيء. (٥)

## \* تفسير الآيات:

تبدأ الآيات بأسلوب التقرير المؤكّد بحرف التوكيد: ﴿إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ ﴾، وصرح بلفظ الجلالة فيه؛ ليستحضر المتدبر لهذه الآية في ذهنه ما سبق هذا التقرير المهيب من

<sup>(</sup>١) لسان العرب نقله عن الفراء: ١١/ ٢٣٩، دخل، وانظر: تأويل مشكل القرآن صـ٣٨٦ مثله.

<sup>(</sup>٢) انظر: تأويل مشكل القرآن صـ٣٨٧، والرازي ٢٠/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/٢٦٨، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: ترتيب القاموس ٤/ ٤١١، المفردات صـ٠٥٢، الدر المصون ٧/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٧٣.

آيات تحدثت عن عظمة الله ووحدانيته وقدرته في السورة، كأن المعنى: ﴿إِنَّ أَللَهُ ﴾ الذي خلق السموات والأرض بالحق، وخَلق الإنسانَ من نُطفة، والأنعام خلقها، وسخَّر لكمُ الشَّمسَ والقمرَ، والذي سخَّر البحرَ، وأنزل من السهاء ماءً، وخلقكم شم يتوفاكم، وفضل بعضكم على بعض في الرزق، وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً، وأخرجكم من بطون أُمَّهاتكم، وجعل لكم من بيوتكم سكناً، وجعل لكم مما خلق ظلالاً، ..نعم: إن الله الذي أصلح لكم عالمكم العلوي والسفلي، وسخر لكم ما في السهاء والأرض، وجعلها قائمة بالعدل، هو الذي يأمركم وينهاكم، ليستنتج المتدبر أن مأمورات الله ومناهيه هي أسس الإصلاح الاجتهاعي والأمني والإحسان فيه مما وأن مأمورات الله بالعدل والإحسان يدخل فيها ما يصح العدل والإحسان فيه مما سبق ذكره.

فالسكن في البيوت يحتاج إلى العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وترك الفحشاء والمنكر والبغي، والنعم التي أنعم الله بها علينا من الماء والظلال والثمرات وغير ذلك؛ تتطلب من الإنسان أن يكون عادلاً بإخراج حقها لأهلها، ومحسناً غير مانع لهذه النعم عن الآخرين، وغير متفحش ولا متعد بها، فلا يجعل ما خلقه الله لنفع الإنسان ليكون لدماره أو للعبث واللهو، وبذلك تدخل كل المعاني الواردة من المأثور في المأمورات والمنهيات في الآية، بل تتوسع دلالتها لتشمل كافة مناحي الحياة البيئية والأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقضائية ومعاملات الناس وغير ذلك، وبذلك ندرك معنى قول ابن مسعود أنها أجمع آية في كتاب الله للخير والشر. "

أثر معرفة عساور السسورة ومقاصدها في تفسير المفردات القرآنية في الآية با

الموضــوعية في التفسير.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ١٠٩ ط المعرفة، وانظر: الدر المنثور ٤/ ١٣٤.



أما العدل فكل ما ورد فيه من الآثار يدخل في أصل معنى العدل وهو: الإنصاف، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، يقول ابن عاشور: (وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المُعاملات، إذ المسلم مأمور بالعدل في ذاته، قال تعالى: ﴿ تُلَقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهَلُكَةِ ﴾ [البقرة:١٩١]، ومأمور بالعدل في المعاملة، وهي معاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه؛ ومعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية وذلك في الأقوال والأفعال، قال تعالى: ﴿ وَ إِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَى ﴾ [الأنعام:١٥٢]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُ مِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدِّلِ ﴾ [النساء:٥٨]، ومن هذا تفرّعت شعب نظام المعاملات الاجتماعية من آداب، وحقوق وأقضية، وشهادات، ومعاملة مع الأمم، قال تعالى: ﴿ وَلَا يُجْرِمُنَّكُمُّ شَنَّانُ قَوْمِ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعَدُدُوا أَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ﴾ [المائدة: ٨].

ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلّة السريعة، فالعدل هنا كلمة مجملة جامعة فهي بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا بمكّة، فيصار فيها إلى ما هو مقرّر بين الناس في أصول الشرائع وإلى ما رسمته الشريعة من البيان في مواضع الخفاء، فحقوق المسلمين بعضهم على بعض من الأخوّة والتناصح قد أصبحت من العدل بوضع الشريعة الإسلامية). (۱)

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٥٥.

逐

أما الإحسان فقد تقدم أنه ضد الإساءة، وهو المعاملة بالمحبوب، وله مراتب يختلف معنى الإحسان في كل مرتبة فيها، أعلاها الإحسان مع الله تعالى، وهي كها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك» (۱٬۰۰۰ ثم يأتي الإحسان في كل شيء كها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ» (۱٬۰۰۰ ومن ذلك الشفقة على خلق الله، وهي مراتب كثيرة، أعلاها الإحسان في حسان في حق الوالدين؛ كها قال تعالى: ﴿وَيَا لُولِلاَ يَنِ إِحْسَانًا ﴾ شأناً الإحسان في حق الوالدين؛ كها قال تعالى: ﴿وَيَا لُولِلاَ يَنِ إِحْسَانًا ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وهكذا تتدرج مراتب الإحسان حسب الأدلة الشرعية الواردة فيها لتعم جميع البشر على اختلاف ألوانهم وألسنتهم واعتقاداتهم.

ثم الإحسان في حق الحيوانات المنتجة للحوم، الوارد ذكرها في سورة النحل كالأنعام والطيور المسخرة لأكل لحمها؛ فإن الإحسان إليها كما في بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

والنصوص الشرعية في الإحسان للحيوان وغيره كثيرة وهي مندرجة في عموم معنى الإحسان المأمور به في هذه الآية، وهكذا يتوسع معنى الإحسان في الآية ليشمل كل شيء. ""



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان باب الإسلام والإيمان ١/ ٣٦، من حديث عمر بن الخطاب ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الذبائح باب الأمر بإحسان الذبح رقم (٣٦١٥)من حديث شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢٥٥ فلابن عاشور كلاماً موسعاً في الآية.



والخلاصة فإن المتدبر في الآية؛ يجد شمول هذه المأمورات لكل أفعال الخير، ولجميع مناحي الحياة، فأخلاق المسلم قائمة عليها، وتشريع المسلمين قائم عليها، وأمن المسلمين قائم عليها، ولذلك لم يذكر (متعلقات العدل والإحسان والبغي؛ ليعم جميع ما يعدل ويحسن به وإليه، ولذلك لم يذكر المفعول الثاني للإيتاء ونص على المفعول الأول؛ حضاً عليه لإدلائه بالقرابة).(1)

وأما قوله تعالى: ﴿ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ ﴾، فهو تخصيص إثر تعميم؛ اهتماماً بشأن الأرحام والأقارب "، فإن إتيانهم صدقة وصلة، وهي أفضل كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «أسرع الخير ثواباً صلة الرحم». "

ثم ذكر المنهيات فقال تعالى: ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكَرِ وَٱلْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَكَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾، أما الفحشاء فعنوان جامع لكل فظيع مستقبح يفسد فطرة الإنسان وسمعة المجتمع وأمنه، سواء كان فعلاً: كالزنا والسرقة والحرابة

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في الزهد باب البغي (٢١٢)، من حديث عائشة، وفيه صالح بن موسى الكوفي وهو متروك كما في التقريب صــ٧٤٧، وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (٤٥٦، ٧٤٥)، وقد ذكر المنذري الحديث في الترغيب ٣/٣٤٣ بصيغة التضعيف، ولكن له شاهد من حديث أبي بكرة بلفظ: (إن أعجل البر ثواباً لصلة الرحم..)، رواه الطبراني في الكبير عن شيخه عبد الله بن موسى الأنطاكي قال الهيثمي: لم أعرفه وبقية رجاله ثقات، انظر مجمع الزوائد ٨/ ٢٧٨.



<sup>(</sup>١) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: أبو السعود ٥/ ١٣٦.

**XXX** 

والقهار والفساد في الأرض، ونحو ذلك من الكبائر، أو اعتقاداً باطلاً: كالشرك والإلحاد، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَالْإِلْحَاد، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِنْمَ مَا لَا يَعْرَبُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِد سُلطننا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣].

والمنكر عنوان لكل ما استنكره الشرع والطباع السليمة من المعاصي والأعمال العرفية عند العقلاء.

(وخصّ الله بالذّكر نوعاً من الفحشاء والمنكر، وهو البغي اهتهاماً بالنّهي عنه وسدّاً لذريعة وقوعه، لأن النفوس تنساق إليه بدافع الغضب، وتغفل عها يـشمله من النهي من عموم الفحشاء بسبب فُشُوّه بين الناس؛ وذلك أن العرب كانوا أهل بأس وشجاعة وإباء، فكانوا يكثر فيهم البغي على الغير إذا لقي المُعجَب بنفسه من أحد شيئاً يكرهه، أو معاملةً يعددها هضيمة وتقصيراً في تعظيمه؛ وبـذلك كان يختلط على مُريد البغي حُسْنُ الذبّ عها يسمّيه الشرف، وقُبْحُ مجاوزة حدّ الجزاء، فالبغي هو الاعتداء في المعاملة، إما بدون مقابلة ذنب؛ كالغارة التي كانت وسيلة كسب في الجاهلية، وإما بمجاوزة الحدّ في مقابلة الذنب؛ كالإفراط في المؤاخذة، ولذا قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ قَاتَتُوْا اللّهَ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وقال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ مُكَالِثَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَهُ مُنَاهُ ﴾ [الحج: ٦٠].



هذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة، والنهي عن ثلاثة، بل في الأمر بشيئين وتكملة ، والنهي عن شيئين وتكملة ). (١)

ولما كان معرفة ذلك كله لا يكون إلا بالعلم والفهم الصحيح ومجاهدة النفس ومغالبتها؛ ختمت الآية بقوله تعالى: ﴿يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ مَلَكُمُ مَذَكُرُوبُ ﴾، (أي ليكون حالكم حال من يرجى تذكره، لما في ذلك من المعالي بها وهب الله من العقل، الداعي إلى كل خير، الناهي عن كل ضير، فإن كل أحد من طفل وغيره يكره أن يفعل معه شيء من هذه المنهيات، فمن كان له عقل واعتبر بعقله؛ علم أن غيره يكره منه ما يكره هو منه، ويعلم أنه إن لم يكف عن فعل ما يكره أخوه؛ وقع التشاجر، فيحصل الفساد المؤدي إلى خراب الأرض، هذا في الفعل مع أمثاله من المخلوقين، فكيف بالخالق بأن يصفه بها لا يليق به سبحانه، وعز اسمه، وتعالى جده، وعظم أمره!). (\*)

قول تعلى: ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَلَهَدَّتُمُ وَلَا نَنقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعَدَ وَكَا نَنقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعَدَ وَ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ﴾. (لما أمر الله المؤمنين بملاك المصالح ونهاهم عن ملاك المفاسد؛ فكان ذلك مناسبة حسنة لهذا الانتقال الذي هو من أغراض تفنن القرآن، وأوضح لهم أنهم قد صاروا إلى كمال وخير بذلك الكتاب المبين لكل شيء؛ لا جرم ذكّرهم الوفاء بالعهد الذي عاهدوا

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ٢٣٩.



<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ٢٥٨/١٤. وذكر ابن عاشور ٢٦٠/١٤ أن للشيخ العز بن عبد السلام رسالة بين فيها أن هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية وسماها السبكي في الطبقات شجرة المعارف.



الله عليه عندما أسلموا، وهو ما بايعوا عليه النبي وقت ابتداء الإسلام في مكة مما فيه: أن لا يعصوه في معروف، وتكررت البيعة قبيل الهجرة وبعدها على أمور أخرى، مشل النصرة التي بايع عليها الأنصار ليلة العقبة، ومثل بيعة الحديبية، فقال تعالى: ﴿ وَأُوفُوا النَّصِرة الَّهِ إِذَا عَنهَ لَهُ لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ إِذَا عَنهَ لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ إِذَا عَنهَ لَهُ لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ إِذَا عَنهَ لَهُ لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ إِذَا عَنهَ لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا عَنهَ لَهُ لَهُ اللَّهُ إِذَا عَنهَ لَهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

والخطاب للمسلمين في الحفاظ على عهدهم بحفظ الشريعة، وإضافة العهد إلى الله؛ لأنهم عاهدوا النبي على الإسلام الذي دعاهم الله إليه، والمقصود: تحذير الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام من أن ينقضوا عهد الله) (()) ولكن هذا لا يمنع من عموم اللفظ لكل عهد يقطعه المسلم في فعل ما هو خير ويؤكده على نفسه (()) ومن ذلك الأيهان؛ وللن قال تعالى: ﴿وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعَدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّه عَلَيْكُمُ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُون ﴾، أي: ولا تنكث وا وتخلف وا في أيانكم بعد توثيقها؛ لما في ذلك من مظاهر الكذب والخلف بالعهد، وهذا تحذير شديد من مغبة الخلف، وحالكم أنكم قد جعلتم الله شهيداً وأقسمتم باسمه، وجعلتموه من مغبة الخلف، وحالكم أنكم قد جعلتم الله شهيداً وأقسمتم باسمه، وجعلتموه من مطلع على فعلكم فيحذركم من المخالفة. (())

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير ٤/ ٣٥٤، نظم الدرر ١١/ ٢٤١، أبو السعود ٥/ ١٣٧، التحرير والتنوير ١٣٧/ ٢٦٢.



<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: زاد المسير ٤/ ٣٥٤.



يقول ابن عاشور:

(ولم يذكر المفسرون سبباً لنزول هذه الآية وليست بحاجة إلى سبب، وذكروا في الآية الآتية وهي قوله: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ﴾ [النحل: ١٠٦] أن آبة: ﴿ وَأُوفُوا بِعَهَدِ اللّهِ إِذَا عَلَهَدتُم ﴾ إلى آخرها نزلت في الذين رجعوا إلى الكفر بعد الإيهان لما فتنهم المشركون كها سيأتي، فجعلوا بين الآيتين اتصالاً). ''

ثمّ نهاهم عن التشبه بالمنافقين الذين لا يرعون العهود والمواثيق، وبين لهم على طريقة التمثيل أن هذا الوفاء قوة، وأن الخلف فيه علامة على وجود خبل في العقل؛ فقسال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كُالَتِي نَقَضَتُ غَزَلَهَا مِنْ بَعَدِ قُورَةٍ أَنصَكُنًا ﴾، فقسال تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا كُالَتِي نَقَضَتُ غَزَلَهَا مِنْ بَعَدِ قُورَةٍ أَنصَكُنًا ﴾، (هذه الآية متصلة بها قبلها، والتقدير: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيهان بعد توكيدها فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل امرأة غزلت غزلاً وأحكمته فلها استحكم نقضته فجعلته أنكاثاً) (()) (والإتيان بالموصول لبيان أنه ليس المراد امرأة بعينها، بل كل امرأة كانت صفتها كذلك، ولأن المراد بالمثل الوصف دون التعيين وإن كان له شاهد في الواقع، لأن القصد من الأمثال صرف المكلف عن الفعل إن كان قبيحاً، والدعاء إليه إن كان حسناً، وإظهار محاسن أو مساوئ الأفعال، وهو هنا تشبيه حال الناقض للعهد بحال الناقض في أخس أحواله تحذيراً منه، وأن ذلك ليس من فعل العقلاء،

<sup>(</sup>٢) انظر: تأويل مشكل القرآن صـ ٣٨٦، القرطين ١/ ٢٤٩، ابن عادل ٢/ ٢٠/ ٧٨، زهرة التفاسر ٨/ ٤٢٥٧.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٦٣.

وصاحبه داخل في عداد حمقى النساء)(١)، لأنها أتعبت نفسها في العمل والنقض، ولم تستفد من جهدها شيئاً.

وفي ضرب المثل في الآية؛ دلالة على أن الوفاء بالعهد من أمارات كمال العقل وقوة الإيمان وثبات الإرادة، وأن النقض من علامات خبث الطبع ودناءة النفس وفساد العقل، والله أعلم.

﴿ نَنَّخِذُوا أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ هِ الْيَ وَحَالَكُم أَنَكُمُ وَحَلَا مَا أَلَهُ اللّهِ اللّهِ وَحَلَامَ أَن اللّهِ وَحَلَامَ أَن اللّهِ عَلَا اللّهِ عَالَمُ اللّهِ فَي أَرَبُنَ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ وحلفكم خديعة ومكراً ومفسدة وخيانة ، ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِى أَرَبُنَ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ أي: بسبب أن تكون أمة هي أزيد عدداً وأوفر مالاً من الأمة التي عاقدتموها أي: بسبب أن تكون أمة هي أزيد عدداً وأوفر مالاً من الأمة التي عاقدتموها وأعطيتموها عهدكم وعقدكم ، فتريدون أن تقتطعوا بأيهانكم حقوقاً لمؤلاء ، فتجعلوها لمؤلاء " فالله بالله عاهد: (كانوا يحالفون الحلفاء ، فإذا وجدوا قوماً أكثر منهم وأعز ؛ نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا الأكثر) " ، ثم بيّن الله تعالى أن وجود الأعز الأقوى ؛ ابتلاء وامتحان في صدق إيهان المعاهد والتزامه بشرع ربه ، فقال: ﴿ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللّهُ بِهِ عَلَيْهُونَ ﴾ ، أي: إنا يختبركم الله بكونهم وكَبُيّيَنَ لَكُمُ يُومُ ٱلْقِيكُمَةِ مَا كُنتُمُ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴾ ، أي: إنا يختبركم الله بكونهم

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير ١١٢/١٤، وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ١٤٤٤، انظر: أيضاً زاد المسير ٤/ ٣٥٥، البغوى ٣/ ٨٣.



<sup>(</sup>۱) انظر: الرازي ۲ / ۸۷، المحرر الوجيز ۱ / ۲۲٦، ابن عادل ۲/ ۲۸٦، الآلـوسي ۱۶/ ۲۲۱. وقد قيل أنها امرأة بعينها ثم اختلف بتعيينها. انظر: البغوي ٣/ ٨٢، زاد المسير ٤/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تأويل مشكل القرآن صـ ٣٨٧، الأساس في التفسير ٦/ ٢٩٩١.



أربى؛ لينظر - وهو أعلم - أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله تعالى، وما وكدتم من أيهان الحلف، أم تغترون بظاهر الحياة الدنيا وتخيفكم مظاهر المادية والأبهة، فيجازيكم الله على أعمالكم ثواباً وعقاباً، ويميز لكم يوم القيامة الحق من الباطل، ويزول ما كنتم فيه تختلفون. (۱)

ثم بين الله تعالى لهم أن هذا الاختلاف الحاصل بينكم في الدنيا إنها هو بمشيئته سبحانه، لتكون الحياة منازعة ومسابقة، ولما في هذا الاختلاف من أسباب التجدد والابتلاء بين الناس والأمم، فقال تعالى: ﴿وَلُوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمّةً وَكُورَ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمّةً وَلِحِدَةً ﴾، إن الله الذي أمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي، ونهاكم عن الفحشاء والمنكر وأمركم بالوفاء بالعهود والأيمان؛ إنها أمركم لأنكم مختارون لأفعالكم واعتقاداتكم، وكان أمره ابتلاء واختباراً لكم، وستلقون جزاءه يوم القيامة، فلو أراد الله منكم جميعاً الطاعة بدون اختيار لجعلكم أمة واحدة طائعة لا تعصي الله ﴿وَلَكِنَ لَيْ مَن يَشَاءُ وَيَه لِي مَن يَشَاءُ ﴾، أي: ولكن الله يضل من علم منه اختيار المضلالة ويهدي إلى الصراط المستقيم من علم منه اختيار الهداية، ولما كانت الأعمال ترجمة النوايا والعزائم والاختيارات قال تعالى: ﴿وَلَتُسُعَلُنُ عَمّا كُنْتُو تَعْمَلُونَ ﴾، فإن كانت شراً فعاقبتكم من جنس عملكم."

(ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلاً، أي: خديعة ومكرًا، لئلا تَزل قدم بعد ثبوتها: مثل لمن كان على الاستقامة، فحاد عنها وزل عن طريق الهدى، بسبب الأيمان

<sup>(</sup>١) انظر: الآلوسي ١٤/ ٢٢٢، زهرة التفاسير ٨/ ٥٥٩٤، الأساس في التفسير ٦/ ٢٩٩١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الآلوسي ١٤/ ٢٢٢، ٢٢٣.

الحانثة المشتملة على الصدعن سبيل الله) (١٠) فتكون عاقبته على من كان سبباً في ذلك كما بينت الآية، فقال تعالى: ﴿وَلَا نَنْ عِذُوا أَيْمَانَكُمُ مَ دَخَلًا بَيْنَكُمُ ﴿، وهذا ليس تكريراً للنهي السابق؛ بل هو نهي خاص بعد نهي عام.

فالنهي الأول عن نقض العهود بين الدول كها بينت الآية بسياقها في قوله تعالى: ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ ﴾، وهذه الآية نهي عن الخديعة بالأيهان التي يراد بها اقتطاع حقوق المسلمين أو غيرهم، قال أبوحيان: (لم يتكرر النهي عن اتخاذ الأيهان دخلاً، وإنها سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيهانهم دخلاً معللاً بشيء خاص وهو: أن تكون أمة هي أربى من أمة، وجاء النهي بقوله: ولا تتخذوا، استئناف إنشاء عن اتخاذ الإيهان دخلاً على العموم، فيشمل جميع الصور من الحلف في المبايعة، وقطع الحقوق المالية، وغير ذلك). "

ثم قال سبحانه: ﴿ فَنُزِلَّ قَدَمُ الْبَعُدُ ثُبُوتِهَا ﴾، أي: فتحيدوا عن المحجة الحق بعد رسوخ قدمكم فيها بالإيهان، قال الزمخشري: (فإن قلت: لم وحدت القدم ونكرت؟ قلت: لاستعظام أن تزلّ قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه ، فكيف بأقدام كثيرة؟). "

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر ۶/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥/ ٥٣٢، وانظر: الآلوسي ٢٢٣/١٤ في مناقشة هذا الرأي، لأن الرأي الآخر في الآية أنه تصريح بالنهى بعد أن كانت الآيات قد تضمن النهى تضمناً.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/ ٥٩٠.



﴿ وَتَذُوقُوا السُّوَءَ بِمَا صَدَدتُ مَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، والمراد بالسوء: العذاب الدنيوي، من القتل والأسر والنهب والجلاء وغير ذلك مما يسوء.

وما في قوله تعالى: ﴿ بِمَا ﴾ مصدرية، و ﴿ صَدَدَثُمّ ﴾ إما من الصدود، والمعنى: وتذوقوا العذاب الدنيوي بسبب صدودكم وإعراضكم عن سبيل الله، أو من الصدّ، والمعنى: بسبب صدكم غيركم ومنعه عن سبيل الله (١٠)، لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به، لم يبق له وثوق بالدين، فانصدَّ بسببه عن الدخول في الإسلام، وينتظم في معنى ﴿ سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ الوفاء بالعهد والأيهان؛ فإن من نقض العهد أو البيعة يكون قد سن سنة سيئة لغيره، ويكون أيضاً قد أعطى صورة سيئة للمسلم على غير ما أراد الله تعالى (١٠)، أما في الآخرة فإن لهم عذاب عظيم لا يعلم عظمه إلا الله تعالى.

قال ميمون بن مهران: (ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر: الرحم توصل برة كانت أو فاجرة، والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر).(")

ثم أكد ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُور اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُواللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٨٢، الآلوسي ١٤/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: البغوي ٣/ ٨٣، ابن عادل ٢/ ٢٩٢، نظم الدرر ١١/ ٢٤٧، الآلوسي ١٤/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٢٠.

وميمون بن مهران الخزري أبو أيوب الرقي التابعي الفقيه نشأ بالكوفة ثم نزل الرقة وروى عن كبار الصحابة توفي سنة ١٦٦هـ في الجزيرة. انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٢١، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٨.

**XX** 

عرَضاً يسيراً من الدنيا، إِنَّ ما عند الله من الثواب على الوفاء هو حير لكم من العاجل (١٠)، (إن كنتم ممن يتجدد له علم بها عند الله ولم تكونوا في عداد البهائم.

ثم بين خيريته وكثرته بقوله تعالى على سبيل التعليل) ": ﴿ مَاعِندُكُو يَنفُذُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ ﴾، أي: إن ما عندكم من أعراض الدنيا وزخرفها وتتعاطونه بطباعكم؛ ذاهب بدون رجعة ومنقطع فان، فصاحبه منغص العيش، وما عند الله تعالى الذي بيده خزائن كل شيء، وله الأمر باقي، فلؤتينكم منه إن ثبتم على عهده ووفيتم بشرعه"، فوكنَجْزِينَ ٱلذّينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، أي: ليجعلن الله جزاء من وفي بعهده وصبر على ذلك في السراء والضراء أحسن ما يكون الجزاء، وأفضل من أعمالهم."

لما بين في الآيات السابقة أسس الدولة الآمنة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وغير ذلك، من خلال الأمر بالعدل والإحسان والإنفاق والوفاء بالعهود والأيهانات والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وختمت بقوله تعالى: ﴿ وَلَنَجْزِينَ ۖ اللَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، أي: من يصبر على المأمورات والمنهيات والوفاء بالعهود، ذيل عليها تعقيباً أن كل من ساواهم في الثبات على الإسلام والعمل الصالح

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٤/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوازي ٢٠/ ٨٩، نظم الدرر ١١/ ٢٤٧، ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٨٤، الرازي ٢٠/ ٨٩. فأحسن هنا على بابها في أفعل التفضيل.



ذكراً كان أو أنثى؛ فإنه في الأجر مثل من صبر على ما تقدم في الآيات السابقة، فليس الأمر مختصاً بمن ثبت على العهود والله أعلم، فقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن فَكَرٍ أَوَ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَ لَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

والعمل الصالح لفظ يشمل كل ما وافق شرع الله تعالى وعاد بالنفع على الناس، سواء كان قليلاً أم كثيراً حقيراً أم عظيهاً، واشترطت الآية في استحقاق الجزاء أن يكون العامل مؤمناً، فقال تعالى: ﴿وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾، أي: حال كونه مؤمناً، والمؤمن في عرفنا الشرعي: هو من اكتملت فيه أركان الإيهان المذكورة في الحديث الصحيح المشهور: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر) (()، فمن انتقص واحدة خرج من دائرة الإيهان، ومن أنكر جزئية مقررة في الدين من هذه الأركان خرج من دائرة الإيهان.

فمن أنكر نبوة سيدنا محمد فقد كفر ولو آمن بكل الرسل، ومن أنكر كون القرآن وحياً من عند الله فقد كفر، وإن أرعد وأزبد بمحبته للإسلام والمسلمين، وهذه الآية شديدة على مدعي وحدة الأديان ودعاة نجاة غير المسلمين من النار؛ بحجة الأخوة الدينية، يقول الآلوسي: (وقُيِّد به؛ إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة الصالحة في استحقاق الثواب إجماعاً). "

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في: الإيمان، باب: الإسلام والإيمان ١/ ٣٦ من حديث عمر الخطاب .

<sup>(</sup>٢) الآلوسي ١٤/ ٢٢٦.

<del>NN</del>

ومن فوائد ذكر اشتراط الإيهان: التنبيه على شرط آخر في استحقاق الأجر، وهو أن يكون الدافع للعمل الصالح: الإيهان لا المصلحة الشخصية أو النفسية؛ فالعبرة بحال العامل لا بكلامه، والله أعلم

ومن عظيم بيان الآية: تفصيل من يستحقون الأجر؛ إذ ذكرت الذكر والأنشى، قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَو أُنثَىٰ ﴾ وفي ذلك تحريض للأمة جميعها أن تقوم بها تقدر عليه من العمل الصالح، فهناك من الأعهال الصالحة المختصة بالأنثى، كالحجاب والحمل والولادة والعفة وترك الزينة، وطاعة الزوج، وغير ذلك، وهناك من الأعهال لا تقدر عليها المرأة عادة؛ كالقتال في سبيل الله، وكثرة السفر وكل ما يشق عليها، وهناك أعهال يقوم بها الإثنان وهي أغلب الأعهال الصالحة كالإنفاق وصلة الرحم وبر الوالدين والصدق.. وغير ذلك الكثير الكثير، ففي ذلك استنهاض الأمة في تعميق التكافل الاجتهاعي؛ وتوكيد روابط الأمة ببعضها أفراد وجماعات، يقول ابن عاشور: (تبيين للعموم الذي دلّت عليه ﴿ مَنْ ﴾ الموصولة؛ وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء عدا ما خصّصه الدين بأحد الصّنفين. وأكّد هذا الوعد كها أكّد المبيّن به). (۱)

﴿ فَلَنَّحْمِينَا لَهُ حَيَوْهَ طَيِّبَةً ﴾ جعل بعضهم هذه الحياة في الآخرة "، والأقرب والله أعلم أنها في الدنيا، ويؤكد هذا سياق الآية؛ إذ عطف عليها الجزاء في الآخرة، وهذه على سياق التي قبلها في بيان أجر من صبر على الوفاء بالعهود.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) الآلوسي ٢٢٦/١٤.



وما ورد من المأثور في تفسير الحياة الطيبة يؤكد أنها في الدنيا، يقول ابن عباس: (الحياة الطيبة: الرزق الحلال في هذه الحياة الدنيا، وإذا صار إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل) (() وعن الضحاك قال: (يأكل حلالاً ويلبس حلالاً) (() وقال الحسن: (هي القناعة) (() ولا خلاف بين هذه الأقوال فكل واحدة منها تبعث السعادة في نفس المؤمن، فكل ما يطيب المؤمن في حياته ويحسن معيشته فإن الله تعالى يوفقه إليه، ولكن أعظم أسباب الحياة الطيبة ومعدن السعادة فيها هي الرضى عن الله تعالى، والقناعة باقسم، والصبر على ما قضى وقدر، فمن وفقه الله إلى ذلك كان ملكاً في دنياه، وغنياً في فقره، وسيداً في ذله، مسغنياً بالله عن الخلق، والله أعلم.

﴿ وَلَنَجْزِينَا لَهُ مَ الْحَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ هذا يوم القيامة "، فجمع الله لهم بذلك سعادة الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرازي ٢٠/ ٩٠.



<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد ابن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور ٤/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٤/ ٣٧٥. وروى مثله عن ابن جبير وعطاء. انظر: البغوي ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: البغوي ٣/ ٨٣، زاد المسير ٤/ ٣٥٧، القرطبي ١١٤/٠.



## أسباب الحفظ من الشيطان

## \* مناسبة الآيات:

أحسن ما قيل في مناسبة هذه الآيات لما قبلها؛ ما ذكره ابن عاشور أن الفاء متّصل بالفاء بها سبق من قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَئَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

وذلك لأنه تعالى لما منّ على النبي بإنزال كتاب جامع لصفات الكهال وأنه تبيان لكل شيء، ونبّه على أنه تبيان لكل شيء بالكلمة الجامعة وهي قول تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ اللَّهَ يَأْمُرُ اللَّهَ عَلَى أَنهُ اللهَ يَأْمُرُ اللهَ عَلَى أَنْهُ اللهَ يَأْمُرُ اللهَ عَلَى أَنْهُ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ إِذَا عَلَيْهِ إِذَا عَلَيْهِ إِذَا عَلَيْهِ إِذَا عَلَيْهِ إِذَا عَلَيْهُ إِنَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢٧٤، وهـ و كـ لام شرف الـ دين الطيبي نقله عنه ثـم قـال ابـن عاشور: (وهذا أحسن الوجوه وقد انقدح في فكري قبـل مطالعـة كلامـه ثـم وجدته في كلامـه فحمدت الله وترتمته عليه، وعليه فها بين جملة ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ يَبِيّنَنَا ﴾ [النحل: ٨٩] الخ، وجملة ﴿ وَإِذَا قَرَاتً ٱلقُرْءَانَ ﴾ جملة معترضة والمقصود بالتفريع الشروع في التنويه بالقرآن).



### \* غريب الآيات:

فَاسْتَعِذْ: السين للطلب، (والعوذ اللجوء إلى ما يعصم ويقي من أمر مضر) ١٠٠٠ أي: فاطلب العوذ بالله من الشيطان.

سُلْطَانٌ: السلطان مصدر بوزن الغفران، وهو التسلط والتصرف المكين. ٣٠

## \* تفسير الآيات:

قول على: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُوانَ فَاسْتَعِذَ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾، أي: إذا أردت قراءة القرآن "؛ أي: إذا شرعت في قراءة هذا الكتاب الشريف الجامع الذي نُبهتَ على بعض ما اشتمل عليه، ونازعك فيه الشيطان بهمزه ونفثه؛ فاستعذ بالله منه والمقصود إرشاد الأمّة.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٨٦، ابن عادل ٢/ ٢٩٨، الألوسي ١٤/ ٢٢٨. النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١/ ٢٥٤، ٢٥٥، تحقيق محمد علي المضباع ط دار الفكر د.ت والإضاءة في بيان أصول القراءة محمد علي الضباع صـ٨. مراجعة محمد خلف ط مصر د.ت، التحرير والتنوير 1٤/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرازي ٢٠/ ٩٢، ابن عادل ٢/ ٣٠٠، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٧٦.



يفوضون أمورهم لله تعالى، ويحرصون على تطبيق شرعه، ويأخذون بالأسباب ويعتمدون على رجم.

﴿ إِنَّمَا سُلَطَكُنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾، أي: إنها تسلطه وتحكمه حاصل على الذين ألقوا إليه أنفسهم انقياداً؛ لتحقيق شهواتهم ومصالحهم، وجعلوه والياً عليهم فيحبونه ويطيعونه ويستجيبون لدعوته ()، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾، أي: والذين بسببه يشركون بالله. ()

فالآية بينت أسباب الغواية والإشراك: بأنها الانقياد لدعوات الشيطان وتزيينه، لما فيها من تحقيق الشهوات النفسية والمصالح الشخصية، وبينت أسباب الحفظ من سلطان الشيطان بالإيهان العملي، والتوكل الحقيقي بإسلام الأمر لله تعالى وتفويض الأمر إليه، وبينت الآية أن مفاتيح تدبر القرآن وإدراك أسراره والظفر بلؤلؤ معانيه بدوام اللجوء إلى الله تعالى والإخلاص في الافتقار إليه سبحانه.

<sup>(</sup>١) روي عن ابن عباس ومجاهد في معنى يتولونه أي يطيعونه أخرجه ابن جرير ١١٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرازي ٢٠/ ٩٢، الدر المصون ٢٠/ ٢٨٦، الآلوسي ١٤/ ٢٣٠.



## القرآن .. مصدره .. ومقاصد تنزّله

٣٠- ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ وَاللَّهُ أَنْ أَلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن وَبُشَرَك بِالْمُولِينَ اللَّهُ اللَّهِ يَكُولُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَهُدَى وَبُشَرَك لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُهُ بَسَنَا اللَّهُ عَرَبِكُ مُبِينًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَبِكُ مُبِينًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللِّهُ الللللْمُ ا

## • \* سبب النزول:

قال المشركون: إن محمداً عليه الصلاة والسلام سخر بأصحابه، يأمرهم اليوم بأمر، وينهاهم عنه غداً، أو يأتيهم بها هو أهون عليهم، وما هو إلا مفتري يقوله من تلقاء نفسه، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَدُ مَّكَاكَ ءَايَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعَا يُنْزِلُكُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرَ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾. (١)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قيناً بمكة اسمه بلعام، وكان نصرانياً أعجمي اللسان فكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج من عنده، فقالوا: إنها يعلمه بلعام فأنزل الله ﴿وَلَقَدُ نَعَلَمُ أُنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بِسَدُرٌ ﴾. (")

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير ١٤/ ١٩، وسنده ضعيف كها قال السيوطي في الدر المنثور ١٤٦/٤.



<sup>(</sup>١) أسباب النزول للواحدي صـ ١٦١، وفي زاد المسير ٤/ ٣٥٩: (رواه أبو صالح عن ابن عباس).



وعن عكرمة وقتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ غلاماً لبني المغيرة أعجمياً، قال سفيان: أراه يقال له: يَعِيش، وعند قتادة أنه غلام لبني الحضرمي، وكان يقرأ الكتب، فقالت قريش: إنها يعلمه بشر (()، فأنزل الله ﴿ وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ ﴾ الآية. وقيل في سبب نزولها غير ذلك. (())

#### \* مناسبة الآيات:

لما ذكرت الآيات السابقة أسباب حفظ الإنسان من مكائد الشيطان، المانعة عن إيقاظ الهمم بالقرآن، ذكرت هذه الآيات حفظ القرآن من التبديل أو التحريف أو التلاعب فيه، وقررت أنه من عند الله أنزله بواسطة جبريل على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.

## \* \* خريب الآيات:

بَدَّلْنَا: التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، وهو هنا النسخ. (١٠)

رُوحُ الْقُدُسِ: يعني جبريل وأطلق عليه ذلك من حيث أنه ينزل بها يطهر النفوس بالقرآن والحكمة والفيوض الإلهية. (٠)

<sup>(</sup>١) أخرجها ابن جرير ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول للواحدي صـ١٦٢، الدر المنثور للسيوطي ٤/١٤٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما كتبه ابن عاشور رحمه الله في مناسبة هذه الآيات واتصالها بغرض من أغراض سورة النحل وهو تقرير ربانية القرآن فهو نفيس وطويل: التحرير والتنوير ١٤/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرازي ٢٠/ ٩٣، البحر ٥/ ٥٣٦، ابن عادل ٢/ ٣٠٢، الآلوسي ١٤/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف ٢/ ٩٢، الآلوسي ١٤/ ٢٣١.



يُلْحِدُونَ: اللحد في اللغة: الميل، يقال: لحد وألحد، إذا مال عن القصد، ومنه يقال للمائل عن الحق: ملحد، والمعنى: لسان الذي يميلون القول إليه أعجمي. (١٠)

أَعْجَمِيُّ: عجم في أصلها للإبهام والإخفاء، وضده البيان والإيضاح، ويقال لمن لا يفصح: أعجم وللمرأة عجماء، ولمن لا يتكلم العربية: أعجمي، ولكل من في لسانه عجمة أعجمي سواء كان من العرب أم غيرهم لكونه لا يفصح عن مراده ولا يبين في كلامه، والمعنى: أن لسان من ينسبون التعلم منه: أعجمي، وهذا قرآن عربي مبين. "

## . الحسر الآيات:

قول تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثَرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

(المراد بالتبديل هنا: ذهب ابن عاشور إلى أن التبديل في الآية أوسع من معنى النسخ المعروف وأن مطلق التغاير بين الأغراض والمقامات، أو التغاير في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد والمقامات مع وضوح الجمع بين محاملها، ويدخل في ذلك النسخ، وليس المراد بالتبديل هنا النسخ فقط، ذلك لأنه قليل في القرآن وأكثره كان في المدينة بعد الهجرة؛ حين قامت دولة المسلمين) ".

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢٨١، وانظر: أثر مجاهد في ابن جرير ١١٩/١٤.



<sup>(</sup>۱) انظر: المفردات صـــ ٤٦٣، المعاني للفراء ٢/ ١١٣، معاني الزجاج ٣/ ٢١٩، ابن عادل ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات صـ٣٢٦، الدر المصون ٧/ ٢٨٧، ٢٨٨، الرازي ٢٠/ ٩٤، ابن عادل ٢/ ٣١٠.



فيكون النسخ محمولاً على التخصيص للعام والتقييد للمطلق، ويكون المشركون استغلوا ما ظاهره التعارض بين العموم والخصوص والمطلق والمقيد؛ وقالوا هذه الشبهة مكراً من عندهم، ويكون التبديل يعني: مطلق التغاير المقتضي للزيادة في البيان بأساليب مختلفة؛ تمنهج العقل على الاستقراء والاستنتاج من كتاب الله تعالى؛ لتحرره من ربقة التقليد، إذ مصطلح النسخ كها مر في مبحث الناسخ والمنسوخ في سورة النحل عن المتقدمين لم يكن بمعنى النسخ المصطلح عليه عند المتأخرين، والله أعلم.

ومن فظاعة افترائهم: قصر صفة الافتراء على النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فلم يقتصروا على أن تبديل القرآن افتراء، بلل جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم مقصوراً على كونه مفترياً؛ لإفادة أن القرآن الوارد مقصور على كونه افتراء، أي: اختراع من عنده نسبه إلى الله سبحانه. (۱)

و(بل) في قولته تعالى: ﴿ بَلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لـ الإضراب الإبطالي على كلامهم، وهو من طريقة النقض الإجمالي في علم المناظرة. "



<sup>(</sup>١) ينظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٢٨٣.



حق ''. ثم علل الله تعالى حكمة التنزيل بالحق فقال: ﴿لِيُ ثَبِّتَ ٱلذَّينَ وَالْكَبِينَ وَاللَّهُ مَا لَا الله على الإيهان لما في ذلك وَهُدًى وَبُشْرَكِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾، أي: لثبت الذين آمنوا على الإيهان لما في ذلك التبديل من الدلائل الساطعة على كون هذا القرآن من عند الله، ولما فيه من رعاية مصالح العباد والتدرج بهم إلى الأكمل ولا يدرك هذا إلا متعقل مستبصر، وهداية وبشارة للمسلمين. "

ثم اختلقوا شبهة أخرى، فقالوا أن القرآن إنها تعلّمه محمد من بشر، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنّما يُعَلِمُهُ بَشَرُ لِي السّائُ وَمَهَا يكن من اختلاف الروايات إلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَا لِسَانُ عَرَفِي مُبِينُ ﴾؛ ومها يكن من اختلاف الروايات في اسم البشر؛ لكنها اتفقت في ذكر الحادثة التي ذكرتها الآية في أن المشركين كانوا يشككون في ربانية القرآن والوحي، ويشيعون ذلك بين الناس، كها نسمع اليوم من المستشرقين ما يهاثل هذا القول، ويقولون هو من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم تعلمه من بحيرة الراهب "، أو تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من كتب اليهود والنصارى، ثم تلقف هذه الكذبة العلمانيون والليبراليون والملحدون ومرتزقة التنصير يلوكونها بألسنتهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستشراق رسالة الاستعمار د محمد إبراهيم الفيومي صــ٥٩٦، ط دار الفكر العربي القاهرة ١٩٩٣.



<sup>(</sup>١) انظر: الآلوسي ١٤/ ٢٣١، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدر المصون ٧/ ٢٨٦، التوحيد والشكر في سورة النحل صـ١٠٧.

XX.

وقد عرض الله بعقول المنكرين المستكبرين الأوائل من مشركي العرب؛ لتفاهة ما يقولون، فإنكم يا كفار قريش في زمن نزول القرآن أفصح العرب وأعلاهم بلاغة، كيف تضحكون على أنفسكم، وتكذبون عقولكم وقلوبكم، وتفترون هذه الكذبة.

ويدخل في هذا التوبيخ والتعريض متفيقهوا العصر وأمثالهم إلى يوم القيامة، يقول الرازي: (إن أمر التعلم لا يتأتى في جلسة واحدة ولا يتم في الخفية، بل التعلم إنها يتم إذا اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومدداً متباعدة، ولو كان الأمر كذلك لاشتهر فيها بين الخلق أن محمداً عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان... وإن العلوم الموجودة في القرآن كثيرة؛ وتعلمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم في غاية الفضل والتحقيق، فلو حصل فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشاراً إليه بالأصابع في التحقيق والتدقيق في الدنيا، فكيف يمكن تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفيسة من عند فلان وفلان؟). (1)

(وقد كَشف القرآن هذا اللّبس هنا بأوضح كشف إذ قال قولاً فصلاً دون طول جسد ال: ﴿ لِسَانُ عَرَفِتُ اللّب اللّه اللّه عَرَفِتُ اللّه الله عَرَفِتُ اللّه الله عَرَفِي اللّه الله عَرَفِي الله الله الله عَرَف عَرِي عَرِي معجز). (1)



<sup>(</sup>۱) الرازى ۲۰/ ۹۵،۹۹.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٨٧.



## تهديد ووعيد للكافرين وعذر وثناء للمؤمنين الصادقين

٣١- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلْيهُ ٱلْكَذِبُونَ اللَّهِ مِن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنًا ۚ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّن ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْغَيفِلُونَ الله حَكُمُ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ اللَّهُمْ الْخَسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُيِّنُواْ ثُمَّ جَلَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ اللهِ فَيَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوكِّقُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

# \* \* سبب النزول:

ورد في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكُورَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ ۗ بِأَلْإِيمَنِ .. ﴾ الآية، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنه، وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسر وأمه سمية وبلالاً وخباباً وسالماً فعذبوهم، فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين

ووجئ قبلها بحربة فقتلت، وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام رضي الله عنها». (١)

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس، في هذه الآية قال: (وذلك أن المشركين أصابوا عهار بن ياسر فعذّبوه، ثم تركوه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدّثه بالذي لقي من قريش، والذي قال: فأنزل الله تعالى ذكره عذره ﴿ مَن كَفَرَ بِأُللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ﴿ مَن كُفَرَ بِأُللّهِ مِنْ بَعْدٍ إِيمَننِهِ ﴾. "

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في أسباب النزول صـ١٦٢ بدون سند، وقال ابن حجر في تخريج الكشاف ٢/ ٢٣٠: (وهكذا أورده الثعلبي عن ابن عباس بغير سند)، ولكن لا يعني أنه موضوع، فإن له أصلاً وشواهد، فقد قال ابن كثير ٤/ ٢٠٥ طبية: (وقد روى العَوفي عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في عبَّار بن ياسر، حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مُكرَها، وجاء معتذرًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، وهكذا قال الشعبي، وأبو مالك وقتادة)، انظر ابن جرير ٢١/ ٤٠٣، أما رواية العوفي عن ابن عباس فقد أخرجها الطبري بسند ضعيف كها قال ابن حجر في الفتح ٢١/ ٢٦٣، وله شاهد عند ابن جرير ٢١/ ٤٠٣، والحاكم ٢/ ٢٥٧ عن أبي عبيدة بن محمد بن عهار بن ياسر، عن أبيه، قال: أخذ المشركون عهار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آلمتهم بخير ثم تركوه، فلها أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما وراءك؟) قال: شريا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلمتهم بخير قال: (كيف تجد قلبك؟)، قال: مطمئن بالإيهان، قال: (إن عادوا فعد) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، انظر: سيرة ابن هشام ١/ ٢٩٩، البداية والنهاية لابن كثير ٣/ ٥٨ ط دار الفكر، وقيل في سبب نزولها غير ذلك انظر زاد المسير ٤/ ٣٦٢ واقتصرت على أثر ابن عباس لأنه أصح ما ورد، والله أعلم.



## عدية الآبات:

لما كذب الله دعواهم وأزال شبهتهم وقرر صدق تنزيل القرآن منه سبحانه وحياً على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ أتبعه بها يهددهم بسوء العاقبة والختام على غير الإيمان لمن أصر الإنكار واستكبر على الحق، والله أعلم.

## 

أكره: الإكراه: الإلجاء إلى فعل ما يكره فعله، وغالباً يكون ذلك بفعل شيء تضيق طاقة الإنسان عن تحمله من إيلام بالغ أو سجن أو قيد أو نحوه. (١)

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾:

يقول ابن جرير رحمه الله: (يقول تعالى إن الذين لا يؤمنون بحجج الله وأدلته، فيصدّقون بها دلَّت عليه ﴿لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ ﴾ يقول: لا يوفقهم الله لإصابة الحق، ولا يهديهم لسبيل الرشد في الدنيا، ولهم في الآخرة وعند الله إذا وردوا عليه يوم القيامة عذاب مؤلم موجع.

<sup>(</sup>١) انظر: الرازي ٢٠/ ٩٧، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٩٢، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٩٤.

ثم أخبر تعالى ذكره المشركين الذين قالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إنها أنت مفتر، أنهم هم أهل الفرية والكذب، لا نبيّ الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به، وبرأ من ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: إنها يتخرّص الكذب، ويتقوّل الباطل، الذين لا يصدّقون بحجج الله وإعلامه، لأنهم لا يرجون على الصدق ثوابا، ولا يخافون على الكذب عقابا، فهم أهل الإفك وافتراء الكذب، لا من كان راجيا من الله على الصدق الثواب الجزيل، وخائفاً على الكذب العقاب الأليم. وقوله: ﴿ وَأَوْلَكُمِكُ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ ﴾ يقول: والذين لا يؤمنون بآيات الله هم أهل الكذب لا

قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُّ إِلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّن ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾:

(لما سبق التّحذير من نقض عهد الله الذي عاهدوه، وأن لا يغرّهم ما لأمّة المشركين من السَّعة والرُّبُو، وحذرهم من زَلل القدم بعد ثبوتها، وبـشروا بالوعـد بحيـاة طيبـة، وجزاء أعمالهم الصالحة من الإشارة إلى التمسك بالقرآن والاهتداء به، وأن لا تغرّهم شُبه المشركين وفتونهم في تكذيب القرآن، عقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد الإيهان) (١٠٠٠)، فكل من كفر بعد إيهانه، ومن شرح لذلك صدراً بأن (فتح قلبه ووسعه

المؤمنون). ١٠٠



<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٧ / ٣٠٢، ط الرسالة. وانظر: ابن كثير ٤ / ٣٠٤، ط طيبة.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٩٢.



لقبوله واعتقده وطاب به نفساً)(۱)، فعليهم غضب عظيم لا يكتنه كنهه(۱)، ويستثنى من هذا العذاب: من أكره على قول الكفر وموافقة الكافرين بلسانه فيها يعتقدونه، وحاله أن قلبه مطمئن بالإيهان، مستقر على الاعتقاد الصحيح ويأبى ما يقول.

ثم بين الله تعالى سبب نيلهم هذا الغضب العظيم والعذاب الأليم؛ فقال تعالى: 
﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلْحَدِينَ ﴾ أي: إن سبب الغضب: أنهم قدموا نفع الدنيا ونعيمها على الآخرة، وأحبوا العاجل وتركوا الآجل، والسبب الثاني أن الله حرمهم الهداية وخذلهم لعلمه بها في قلوبهم فهم موافون ربهم على الكفر والعياذ بالله تعالى. "

﴿ أُولَكِيكَ ﴾: الموصوفون بها ذكر من القبائح: ﴿ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) انظر: أبو السعود ٥/ ١٤٣، التحرير والتنوير ١٤/ ٢٩٦.



<sup>(</sup>١) انظر: ابن عادل ٢/ ٣١٨، أبو السعود ٥/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: أبو السعود ٥/ ١٤٣، وتكون جملة فعليه غضب النخ خبر لـ من إن كانت موصولة، وجواب شرط إن كانت من شرطية انظر: ابن جرير ١٧/ ٣٠٣، البحر ٥٣٩، الدر المصون ٧/ ٢٩٠، الآلوسي ٢٤/ ٢٣٧.

XXX

طبع على مداركه بطابع يمنع من أن يصل إليها شيء من الفهم والعلم، فيبصر الكائنات و لا يعلم ما تدل عليه، ويستمع القرآن ولا يعلم ما يهدي إليه) (()، فهم إذن فقدوا معنى الإنسانية العاقلة المدركة؛ ولذلك وصفهم بوصف ينفر منه كل عاقل، وكأنه لا يوجد في غيرهم فقال تعالى: ﴿وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْفَدْفِلُونَ ﴾ (أي الكاملون في الغفلة). (() في غيرهم فقال تعالى: ﴿وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْفَدْفِلُونَ ﴾ (أي الكاملون في الغفلة). (() ولما كان الطبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وغفلتهم مانعة لهم عن إدراك الحقائق والعواقب، قسال تعالى: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ الشَّحْدِينِ وَالعواقب، قسال تعالى: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱللَّخِرَةِ هُمُ اللهُ على الله العذاب المخلد) (()، وورد تعالى) (() و (ضيّعوا أعارَهم وصرفوها إلى ما لا يفضي إلا إلى العذاب المخلد) (()، وورد عن ابن عباس: (غافلون عا يراد منهم في الآخرة). (())

ولما ذكر الكفر وصفات أصحابه وعاقبتهم؛ أتبعه بـذكر أهـل الفـوز والـصدق والإيهان، فقال تعالى: ﴿ ثُـمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعّدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَدَهَ دُوا وَصَبَرُوا إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، فبدأ بحرف التراخي (ثم) لبيان تقاصر مرتبة الكافرين المفتونين بالدنيا وزينتها، أمام مرتبة المؤمنين



<sup>(</sup>١) انظر: زهرة التفاسير ٨/ ٤٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود ٥/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢١/٦،٣ط الرسالة.

<sup>(</sup>٤) أبو السعود ٥/ ١٤٤، الآلوسي ١٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٤/٣٦٣، الرازى ٢٠/ ١٠٠، ابن عادل ٢/ ٣٣٠، الآلوسي ١٤/ ٢٣٩.



الذين تركوا الدنيا وزينتها لأجل الآخرة، أي: ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا من ديارهم ومساكنهم وعشائرهم من المشركين، وانتقلوا عنهم، من بعد ما فتنهم المشركون الذين كانوا بين أظهرهم قبل هجرتهم عن دينهم، ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأن قاوموا فتنتهم جهدهم وطاقتهم بالثبات على الإيهان وبالبراءة منهم، ومحا يعبدون من دون الله، وصبروا على جهادهم هذا؛ إن ربك من بعد فعلتهم هذه لذو ستر على ما كان منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم من كلمة الكفر بألسنتهم، وهم لغيرها مضمرون، وللإيهان معتقدون، رحيم بحالهم إذ وفقهم لجهاد فتنة المشركين والثبات على الإيهان، ورحيم بهم أن يعاقبهم عليها مع إنابتهم إلى الله وتوبتهم.

(والمراد: المهاجرون إلى الحبشة، الذين أذِن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للتخلّص من أذى المشركين، ولا يستقيم معنى الهجرة هنا إلا لهذه الهجرة إلى أرض الحبشة). "

أقول: ويحتمل أيضاً أن تكون الآية تهيئة للمسلمين وشداً لعزيمتهم، وتبشيراً لهم بالفرج القريب عند الأمر بالهجرة إلى المدينة، وبها سيكون لهم من الشأن العظيم والنصرة والتمكين، كها حصل فيها بعد في بدر؛ فتأمل والله أعلم، ثم وجدت الشيخ أبوزهرة قد أشار لذلك، فقال: (والهجرة الواضحة هنا أنها هجرة الأولين إلى الحبشة ويصح أن يراد الهجرة إلى الحبشة والمدينة، وإذا كانت السورة مكية فهي تنبئنا بالهجرة

<sup>(</sup>١) ينظر: ابن جرير: ١٧/ ٣٠٦. والتحرير والتنوير ١٤/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٢٩٩ وينظر الرازي ٢٠/ ١٠١، وانظر: صـ٣١٣ من البحث.

إلى المدينة التي كانت أول الجهاد) (١٠) وبذلك تكون الآية فيها إعجاز غيبي يبشر المسلمين بقرب الفرج والنصر، والله أعلم.

والجهاد في هذه الآية ليس القتال كما ذهب إليه بعض المفسرين "؛ لأن الآية مكية ولم يشرع الجهاد بعد، وإنها هو دفع فتنة المشركين للمسلمين من العذاب والإكراه والإغراء بالمال، ورؤية المسلمين عودة بعض من أسلم إلى الكفر ونحو ذلك، لما فيه من السدة والمحنة، فالمسلمون قاوموا هذه الفتنة جهدهم وطاقتهم بدفع المشركين عن أن يردوهم للكفر، ثم ثبتوا وتحملوا المكروه والمشاق.

ثم بين الله تعالى أن مغفرته ورحمته لهم في الآخرة كما في الدنيا، فقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْقِي كُلُّ نَفْسِ تَجُكِدِلُ عَن نَفْسِها ﴾، فإن مغفرتي ورحمتي محيطة بكم، وأنتم آمنون يوم تأتي كل نفس (تعتذر عن نفسها) "، فلا يهولنكم ما أنتم فيه من الفتنة، وسترون المشركين الذين فتنوكم في الدنيا يفتنون يوم القيامة، ويجادلون كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمَّ المُشركينَ فِتَنَنَّهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، ﴿ وَتُولَقَ كُلُّ مَشْرِكِينَ ﴾ وتعطى كل نفس عطاءً وافياً جزاء ما عملت فأما المؤمنون عطاءً حساباً، وأما الكافرون جزاءً وفاقاً، وهم لا ينقصون شيئاً. (\*)

<sup>(</sup>٤) انظر: الرازي ٢٠/ ١٠١، ابن عادل ٢/ ٣٣٦، أبو السعود ٥/ ١٤٤، الآلوسي ١٤١/ ٢٤١.



<sup>(</sup>١) زهرة التفاسير ٨/ ٤٢٨٢. ومن العجيب أن الشيخ عبد الحميد طهاز ذكر أن هذه الآية مما نزل بعد الهجرة بعدة سنوات في المدينة المنورة ولم يذكر دليله في ذلك وربها اعتمد على ما سبق ذكره في مبحث مكان نزول السورة ، انظر: التوحيد والشكر في سورة النحل صـ١١٢.

<sup>(</sup>٢) كابن جرير مثلاً، انظر: ٣٠٦/١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الوازي ٢٠/ ١٠١، ابن عادل ٢/ ٣٣٦.



## الإيمان أسُّ الأمن الغذائي والاقتصادي والنفسي والكفر سبب الخراب في الجتمعات

#### \* مناسبة الآيات:

عطف عظة على عظة، وتهديد على تهديد، فبعد أن وعظهم بضرب الأمثال في خسارة الكفر بعد الإيمان بالتي نفضت غزلها بعد قوة أنكاثاً، وهددهم بالعذاب الأليم والغضب العظيم من فاطر السموات والأرض، عطف على ذلك ما يفتق مدارك اليقظة للعاقل ليبين أن العذاب الأليم والغضب العظيم في الدنيا، ليس أثره في الدنيا فقط على من كفر أو أشرك بعد إيهانه، وإنها أثره على المجتمع كله، كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْمُؤُونُ ﴾ [الكهف: ٩٥] والكفر ظلم، فكان في ذلك إرشاد للمؤمنين، وتنبيهاً لهم ليحافظوا على إيهانهم، والله أعلم.

## \* غريب الآيات:

رخَداً: الرزق الرغد هو الرزق الطيب الواسع. ١٠٠

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ ١٩٨ رغد.



أَنْعُم: جمع نعمة على غير قياس، نحو شدة وأشد، درع وأدرع، مع تـرك الاعتـداد بالتاء. (۱)

فأذاقها: الذوق وجود الطعم بالفم، وأصله فيها يقل تناوله، أما ما يكثر تناوله؛ فيقال له: الأكل، واختير في الآية هنا استعمال الذوق مع اللباس؛ من أجل أنه أريد به التجربة والاختبار، أي: فجعلها بحيث تمارس الجوع والخوف، وقيل إن ذلك على تقدير كلامين كأنه قيل أذاقها طعم الجوع والخوف، وألبسها لباسهما. "

#### \* تفسير الآيات:

بعدما بشر الله تعالى المؤمنين الصابرين على إيذاء المشركين بالمغفرة والرحمة يوم القيامة، بين لهم أحد معاني الرحمة في الدنيا باستمرار الأرزاق مع دوام الإيهان، وذلك بطريقة ضرب المثل فقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطَمّينَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِ مَكَانِ فَكَ فَرَتَ بِأَنعُمِ اللّهِ فَأَذَقَهَا الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى وتطبيق شرع الله تعالى في المجتمع وشكره تعالى على النعم؛ سبباً لتحقق الأمن العام تحقيق، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرُرَى وَلَكُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ والأعرب بيما كانوا يكيب كذّبُوا فَأَخذَنهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ والأعرب والله الله المناهن في المجتمع والكرن كَذّبُوا فَأَخذَنهُم بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ والأعرب مِن السّكماء والمُرْضِ ولكركن كَذّبُوا فَأَخذَنهُم بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ والأعراف: ٩٦].



<sup>(</sup>۱) انظر: ابن جرير ۱۲/ ۱۲۰، الدر المصون ۷/ ۲۹۰، أبو السعود ٥/ ١٤٥، التحرير والتنوير 1/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر المفردات صـ١٨٢ ذوق.



ولما كان ما يعيشه المسلمون في مكة واقع حي لانعدام الأمن العام، جعل الله تعالى في هذه الآية مثالاً للمشركين: يهددهم فيها من عاقبة ما يهارسونه اتجاه المؤمنين، ومن كفر بالله وبنعمه التي لا تحصى، ومثالاً للمسلمين: يهيئهم فيه لمجتمع آمن عندما يؤمرون بالهجرة المشار إليها بالآية السابقة إلى المدينة المنورة، التي ستكون نواة دولتهم وعرين شوكتهم، وينبههم إلى المنظومة الأساسية للعيش الرغيد والسعادة الحقيقية للمجتمع المطمئن المستقر، وهذا المثل قائم لكل ذي عقل إلى يوم القيامة فقال تعالى: ﴿ وَضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ﴾، والمثل قد بضرب بشيء موجود معين، أو لا يكون موجوداً، وذهب بعض المفسرين إلى تعين القرية بأنها مكة (١٠)، وقد يساعدهم في ذلك الحو الذي نزلت فيه الآية في مكة.

ويرى الباحث أن القرية غير معينة؛ مثّل الله تعالى بها تنبيهاً لكل من يكفر بعد الإيمان بسوء العاقبة، على سبيل بيان سنته تعالى فيمن كانت حالته كذلك"، وقد تكون موجودة؛ لكنها غير معلومة؛ لأن المراد العبرة بها لا عينها.

<sup>(</sup>٢) وإلى ذلك ذهب الحسن إذ قال: (إنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون بالخبز، فبعث الله عليهم الجوع حتى كانوا يأكلون ما يقعدون زاد المسير ٤/ ٣٦٥. وذهب البقاعي إلى أنها قرية من القرى الماضية كقوم هود وصالح و.. كانوا مثل أهل مكة انظر: نظم الدرر ٢٦٤/١١.



<sup>(</sup>۱) كما ذهب إلى ذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة والجمهور وقال ابن الجوزي: أنه الصحيح. انظر: زاد المسير ٤/ ٣٦٥، البغوي ٣/ ٨٧، الرازي ٢٠/ ١٠٢، القرطبي ١٠/ ١٢٧. الأمثال القرآنية لحينكة صـ٦٩.

يقول الرازي: (والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلاً لمكة، ومثل مكة يكون غير مكة).١٠١

وجعل مثل القرية موصوفة بصفات تبين حالها المقصود من التمثيل؛ ليكون ذلك عبرة لقريش في مكة ولكل من يهاثلهم إلى يوم القيامة وفيهم هذه الصفات، فقال تعالى: ﴿كَانَتْ ءَامِنَةُ مُطْمَيِنَّةُ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ ثـــلاث صفات، كل واحدة منها ركن ركين لا بد منه في كل مجتمع: الأمن من الخوف، والاستقرار في الأرض وراحة البال، ووفرة العيش وتيسره، (وقدم الأمن على الطمأنينة؛ لأنها لا تحصل بدونه، كما أن الخوف يسبب الانزعاج والقلق). "

فقوله: ﴿ ءَامِنَةً ﴾ إشارة إلى الأمن الاجتماعي والسياسي، و ﴿ مُطْمَيِنَّةً ﴾ إشارة إلى الأمن النفسي والصحي، و ﴿ رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ ﴾؛ إشارة إلى الأمن الاقتصادي والتجاري وسبله ووسائله، وقوله: ﴿مِّن كُلِّ مَكَانٍ ﴾ ليدخل كــل ســبيل يمكن دخول الرزق منه، سواء البر أو البحر أو الجو، المعبر عنه بأمن طرق التجارة، فكان هذا الترتيب بيان لأولوية كل أمن على أمن، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر: آخي بين الأنصار والمهاجرين لتحقيق الأمن الاجتماعي، ووطد الصلة مع جيرانه من القبائل لتحقيق الأمن السياسي، فحصل بعد ذلك الأمن النفسي، وكان يحثهم على التجارة والزراعة والعمل؛ من أجل الأمن الاقتصادي، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الرازى ۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٣٠٥.



ولما كان هذا الأمن من المسبَّبات عن الإيمان بالله وشكره وحده؛ بين الله تعالى أن زوالها يكون بزوال سببها، فقال تعالى: ﴿فَكَ فَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ ﴾، أي (حصل الكفر عقب النعم التي كانوا فيها إذ بطروا، فأشركوا بالله وعبدوا غيره). (١)

وتقدم أن (أنعم) جمع قلة، والفائدة في هذا الجمع للإيذان بأن كفران نعمة قليلة أوجب العذاب المذكور، فما ظنك بكفران نعم كثيرة "، وأحسن من ذلك ما قاله البقاعي: (نبه سبحانه على سعة فضله بجمع القلة الدال على أن كثرة فضلة عليهم تافهة بالنسبة إلى ما عنده سبحانه وتعالى) "، ويؤيد ذلك سياق الآيات، ذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلو نظروا لسعة فضل الله لاستحقروا ما عندهم على كثرته في نظرهم والله أعلم.

﴿ فَأَذَ ٰ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾، والتعقيب هنا عرفي في مثل ذلك المعقب، لأنه حصل بعد مضي زمن عليهم وإمهالهم بعد الإنذار على كفرهم بالله ورسوله ''.

ولما ذكر المثل؛ ذكر الممثل فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ ﴾، أي: يعرفون نسبه ونشأته وشرفه، واختبروا صدقه وأمانته وحكمته ورجاحة عقله، فكانت العاقبة: أنهم كذبوه؛ وهذا من أشنع الصنائع، ولما كانت عاقبة من ضرب بهم

<sup>(</sup>٤) انظر: التحرير والتنوير ١٤/٣٠٦.



<sup>(</sup>١) انظر: نظم الدرر ١١/ ٢٦٤، التحرير والتنوير ١٤/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود ٥/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١١/ ٢٦٤.

المثل ما سبق بسبب صنعهم؛ بين للمثّل لهم عاقبة صنعهم؛ فقال: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللهُ تَعَالَى مَا سَبِقَ بِسَبِ صنعهم؛ بين للمثّل لهم عاقبة صنعهم؛ فقال: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللهُ تَعَالَى بأنواع العذاب وهم على هذه الحال من الظلم والتكذيب والكفر. "

<sup>(</sup>١) انظر: الرازي ٢٠/ ١٠٤، زاد المسير ٤/ ٣٦٦، أبو السعود ٥/ ١٤٦، التحرير والتنوير ٢٠٨/١٤.



## وجب رعاية شرع الله تعالى

#### \* مناسبة الآبات:

لما كان القرآن بياناً لكل شيء، وقد بين لهم أسس الأمن في جميع مناحيه فيها تقدم من الآيات، وكان آخرها يتعلق بالأمن الغذائي، أتت هذه الآيات بياناً لشيء جديد يقوم حياة المسلمين ويرشدهم لما فيه السعادة والحياة الطيبة، بمعرفة ما يحل أكله وما يحرم، والله أعلم.

#### \* فريب الآيات:

الْـمَيْتَةَ: الميتة من الحيوان ما زال روحه بغير تذكية شرعية. ‹››

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ٧٧٧، موت.



N.

مَا أَهِلَّ لِغَيْرِ الله: الأصل في الإهلال رفع الصوت.

وكل رافع صوتَه فهو مُهِل، وكذلك قوله عز وجل: ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَ ﴾، هو ما ذُبِحَ للآلهة، وذلك لأن الذابح كان يسمِّيها عند الذبح فذلك هو الإِهْلال. (''

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ: أي غير طالب ما ليس له طلبه، ولا متجاوز لما رسم له، قال الحسن: (غير متناول للذة، ولا متجاوز سد الجوعة). "

يُفْلِحُون: الفَلَاح: الظَفَر وإدراك البغية، وذلك ضربان: دنيوى وأخروي.

فالدنيوي: الظفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا؛ وهو البقاء والغني.

وفلاح أخروي؛ وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بـلا فقـر، وعـز بـلا ذل، وعلم بلا جهل. (")

مَتَاعٌ: المتاع، انتفاع ممتد الوقت، (وكل موضع ذكر فيه تمتعوا في الدنيا؛ فعلى طريق التهديد وذلك لما فيه من معنى التوسع). (''

بِجَهَالَة: الجهل في الأصل: هو خلو النفس من العلم "، (والمراد جهالتهم بأدلة الإسلام)"، فكل فعل قام على غير علم ولا نظام فهو جهالة.

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان ١١ / ٧٠١ مادة: هلل.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات صـ٥٦، بغا، أبو السعود ٥/١٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفردات صـ٥٨٥، فلح.

<sup>(</sup>٤) انظر: المفردات ص ٤٦١ متع.

<sup>(</sup>٥) انظر: المفردات صـ٧٠١ جهل.

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير ١٤/٣١٣.



## \* تفسير الآيات:

يبين الله الحكيم لعباده ما يأكلون من أجل سلامة صحتهم وأبدانهم، وسلامة إيانهم وقل وبهم، فقال تعالى: ﴿ فَكُنُّلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَا وَالشَّكُرُواُ وقل وبهم، فقال تعالى: ﴿ فَكُنُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَا وَالشَّحَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾، فابتدأت الآيات بالأمر المتضمن معنى الامتنان بها أذن الله به وتستطيبه النفوس وتنتفع به، عاطفة على ذلك الأمر اللازم على هذه المنة، وهي شكر الله تعالى الذي آمنتم به واستسلمتم لشرعه وأطعتموه فيه.

والمراد بالحلال الطيب: المأذون به شرعاً، ولما كان ما يعود بالنفع على الإنسان كثيرٌ لا يحصى، كما قال تعالى: ﴿وَإِن تَعَنُدُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ لَا يَحْصُوهَا ﴾، ذكر الله تعالى المحرم لأنه محصور؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْحَكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْسِيّةِ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْسِيّةِ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْسِيّةِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ ، ﴾.

وقد بين الله تعالى سبب تحريمها في سورة الأنعام: أنها رجس، فقال تعالى: ﴿ قُلُ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ إَ فَمَنِ ٱضْطُلَرَ مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ إِنَّ فَمَنِ ٱضْطُلَرَ عَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

ويدخل في الميتة ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمْ ﴾[المائدة:٣]. XX

ويدخل في ما أهل لغير الله به؛ ما ذكر في قول عالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣].

وفي هذه الآيات إرشاد للمؤمنين إلى النُّظم الصحية في الأكل، جعلها سبحانه قوانين شرعية، يثاب المسلم على التزامه بموجبها ويعاقب على تعديه فيها.

وقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يلتزمون بهذه الأحكام اعتقاداً وعملاً بشرع الله تعالى، ولم تكن عدم معرفتهم بحكمة تحريمها عائقاً أمام الالتزام بأحكام الله تعالى، وكذلك ينبغي أن يكون المسلم عندما لا يصل إلى حكمة تحريمها، مع أنه بفضل الله تعالى قد تجلت لنا حكم كثيرة من تحريم ما تقدم، وما زال العلم التجريبي يكشف عن أضرار ما حرمه الإسلام على البشرية إلى الآن.

فأكل اللحوم الميتة يتسبب بأمراض كثيرة، أهمها وأخطرها على حياة الإنسان التسمم الغذائي، وانتقال أمراض الحيوانات الميتة إلى الإنسان عن طريق الأكل. (١)

وأما الدم المسفوح: فضرره لا يقل عن أكل الميتة، (ذلك لأن الدم يختزن الميكروبات والسموم والإفرازات، كما يوجد في الدم الهستامين الذي يسبب انخفاضاً شديداً لضغط الدم، وقد يسبب الإصابة بالحساسية والربو، ويوجد في الدم الأنجيوتنسين ينقله الدم من الكلى يسبب ارتفاع ضغط الدم، والهيدروكس تريتامين المسبب للإسهال والإجهاد). "



<sup>(</sup>١) انظر: الأدوية والقرآن الكريم د. محمد محمد هاشم، أستاذ الأدوية في جامعة القاهرة صـ ٢٤، ط الدار السعودية للنشر الأولى ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق صـ٦٤.



وأما لحم الخنزير: فقد كثرت الدراسات في بيان ضرر أكله، فهو حيوان قذر في أكله ومعيشته وطباعه ولحمه ودمه وصوته، مما جعله يحمل أمراضاً كثيرة في جسمه تزيد على / ٠٥٠/ مرضاً، كما يقوم بدور الوسيط لنقل أكثر من / ٧٥/ مرضاً للإنسان، إضافة إلى الأمراض التي يسببها أكل لحمه عادة كتليف الكبد، وعسر الهضم، والحساسية الغذائية، وتساقط الشعر، وتصلب الشرايين، وضعف الذاكرة، فألياف لحمه تحتوي على نسبة كبيرة من الدهن، كما أنها تحتوي غالباً على الدودة الوحيدة المسلحة الموجودة في الألياف العضلية، التي تتمركز أولاً في معدته، وتعيش على احتياجات الإنسان الضرورية، ويمتد خطرها عندما يصل جنين الدودة إلى دماغ الإنسان أو عينه، فيسبب الجنون أو العمى.

وتذكر الأبحاث أن لحم الخنزير ودهنه يحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات الجنسية عند الذكر والأنثى؛ مما يقلل النسل ويسبب العقم، هذا غير أثره النفسي والفطري، فإن له آثاراً سيئة على العفة والغيرة عند الإنسان. (١)

وأما ما أهل لغير الله تعالى وإن لم أجد في ذلك بحثاً علمياً مختصاً يقارن بين لحم المذبوح لله تعالى ونلتزم المذبوح لله تعالى من الأنعام "، لكننا نسلم الأمر له تعالى ونلتزم

<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق صـ ٦٦، ٦٦، وبحث: الإعجاز التشريعي في تحريم لحم الخنزير د. فهمي مصطفى محمود صـ ٥ فما بعد، فإنه ذكر كل ما يتعلق بالخنزير حياة وطباعاً وأمراضاً بـشكل مسهب ومفيد، وهو من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في دبي ٢٠٠٤م. و التوحيد والشكر في سورة النحل صـ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) هذا مع التنويه أني شاهدت برنامجاً عرض على عدة قنوات فضائية قام به مختصون مخبريون بمثل هذه العملية وأظهروا الفارق بين اللحم المكبر عليه والذي لم يذكر اسم الله عليه، ولكن قنضيتنا هنا بين اللحم المذبوح لله تعالى واللحم المذبوح لغيره. فليتنبه.

怒逐

بأحكام شرعنا تعبداً، وإن لم يظهر لنا وجه الحكمة أو الضرر من تحريمها، كما كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم، مع يقيننا بأن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. (۱)

ولما كانت الآية بينت المحرم من المأكول حفظاً للنفس؛ بين الله تعالى حكم الأكل مما حرم في حالة الإلجاء والاضطرار الذي يخشى معه فوات النفس، فقال سبحانه: ﴿فَمَنِ اَضَّطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَ الله عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾، فإن الله يغفر الإثم الحاصل من أكلها؛ في الضرورة التي لا يعتدي المسلم فيها، ويرحم الآكل برفع الضرعنه، قال الله تعسالى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَغَمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [المائدة: ٣] والله أعلم.

يقول ابن عاشور:

(ومناسبة هذا التحديد في المحرّمات أن بعض المسلمين كانوا بأرض غُربة وقد يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، وكان بعضهم ببلد يؤكل فيه الدم وما أهل به لغير الله ). (")

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٣١٠، وقد علق فضيلة المشرف د. نور الدين عتر حفظه الله تعالى بخطه بعد كلام ابن عاشور هنا فقال: (الأولى القول بأنها كانت مستباحة عند المشركين، وحرموا أشياء حلالاً، لذلك استعمل القصر لقلب القضية عليهم، فهو قصر قلب إضافي) ا.ه، وهذه فائدة عزيزة.



<sup>(</sup>١) علق فضيلة المشرف د. نور الدين عتر حفظه الله تعالى هنا: (ولو لم يكن فيه إلا صيانة العقيدة لكفى) ١.هـ.



وأما الضرر الذي فيها فإنه بخلق الله تعالى؛ وهو قادر على رفعه متى يشاء سبحانه، وينبغي على المسلم أن يعلم أن سنة الله تعالى في عباده المخلصين الصادقين أنه يسخر لهم الكون لصدقهم، ويكرمهم بخدمة المخلوقات لهم، فالذي منع السكين أن تذبح إساعيل لما هم الأب إبراهيم تنفيذ أمر ربه، ومنع النار أن تحرق إبراهيم لما صبر على إيهانه؛ فقال للنار: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، هو الذي يرفع الضر الموجود في هذه المحرمات حين لا يجد المسلم ما يأكله غيرها ليحافظ على وجوده؛ لأنه هو الذي حرمها وخلق فيها الضر حال السعة، وهو الذي رخصها حين الضرورة سبحانه وتعالى، ولعل هذا ما يشير إليه ذكر إبراهيم فيها بعد في ختام هذه السورة، والله أعلم.

ولما حصر المحرمات في تلك الأربعة؛ بالغ في تأكيد ذلك الحصر، وزيف طريقة الكفار في الزيادة والنقصان على هذه الأربعة، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِن الْرَفَارِ فِي الزيادة والنقصان على هذه الأربعة، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِن الْحَرَثِ وَالْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكذَا لِللَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكذَا لِشُرَكَآبِنَا أَلَهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُو مَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهِ فَهُو اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُو لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهِ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ



وحرموا البحيرة و السائبة والحام، وغير ذلك، فبين الله تعالى أن تحريمهم وتحليلهم هـ ذا افـ تراء عليـ ه تعـ الى ()، فقـ ال سـبحانه: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلسِنكُ مُمُ اللّهِ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلسِنكُمُ مُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللل

أي: لا تحللوا ولا تحرموا، لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة. (١)

ثم أوعد الله المفترين فقال عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ فهم أشقياء في الدنيا والآخرة.

وقد يقول قائل: كيف هم لا يفلحون في الدنيا؛ ونحن نرى غناهم وسعة عيشهم "، فأجاب الله تعالى بقوله: ﴿ مَتَكُعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، أي: تمتعهم ومنفعتهم في الدنيا يزول عنهم عن قريب "، وهو قليل أمام ما أعده الله لكم يوم القيامة في الجنة، عندما يكون هؤلاء المفترين في العذاب الأليم الذي لا يقادر قدره.

ففي الآية تحذير للمسلمين وتربية لهم ليتأدبوا مع شرع الله تعالى، وأن يقفوا عند حدود الله تعالى، ولا ينخدعوا بالمصطلحات التي تدخل عليهم لتحليل الحرام وتحريم الحلال؛ كالتطوير والتحديث والمعاصرة والتجديد وما أشبه ذلك، فإنها



<sup>(</sup>١) انظر: الرازي ٢٠/ ١٠٥ ، ابن عادل ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) وهذا على الوجه الأول من إعرابها على أن الكذب مفعول به لـ تصف، وقولـه لما تـصف علـة للنهي، انظر: معاني الزجاج ٣/ ٢٢٢، الدر المصون ٧/ ٢٩٧، الـرازي ٢٠/ ١٠٥، ابـن عـادل ٢/ ٣٤٩، للتوسع في الوجوه الأخرى ومناقشتها نحوياً.

<sup>(</sup>٣) انظر: نظم الدرر ١١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني الزجاج ٣/ ٢٢٢، الرازي ٢٠/ ١٠٦.



لم تضمن احترام شرع الله سبحانه، بل تجرأت عليه بالتحريف والتزوير، فكان أصحابها مفسدين.

ثم بين الله تعالى أنه اختص اليهود بتحريم أشياء قصها عليهم من قبل أن يذكر ما حرمه على المسلمين ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾، وهذه المحرمات تقدم ذكرها قبل في ذكر آيات الأنعام المكية، ثم بين سبحانه أنه ما ظلمهم بتحريم ما حرمه عليهم، ولكنهم بغوا واعتدوا؛ فعاقبهم؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ، كما قال تعالى: ﴿ فَيِظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٦٠].. ولما كان بعض من أسلم قد شارك المشركين أيام الجاهلية بتحريم أشياء على أنفسهم، وخافوا على أنفسهم قوارع الذم لأجل ذلك؛ طمأن الله نفوسهم وأراح بالهم؛ وطمَّع المشركين في التوبة والدخول في الإسلام "، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ ﴾، أي: إن الذي عمل ما لا ينبغي من الكفر والمعصية؛ بسبب عدم المعرفة بحكمه، أو بسبب غلبة الشهوة، أو الشبهة على العقل؛ ثم تاب إلى الله ورجع إليه، وأصلح ما أفسده بجهله، وأصلح جهل نفسه فتعلم ": ﴿إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعَّدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرازي ٢٠/ ١٠٧، التحرير والتنوير ١٤/ ٣١٣.



<sup>(</sup>١) انظر: الرازي ٢٠/ ١٠٦، الدر المصون ٧/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٣١٣.



## المسلمون ملة إبراهيم.. ونحلتهم التوحيد والشكر

٣٤- ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ مَنْ الْمُشْرِكِينَ اللهُ الله

#### \* مناسبة الآبات:

لما بين الله تعالى أن التوحيد والشكر والتزام الشرع أساس السعادة والأمن والاستقرار للمؤمنين، وضرب لهم مثلاً في القرية التي كفرت بعدما إيهانها؛ ذكر الله لهم إبراهيم، وذكر من صفاته ما يبرز المطلوب من المسلمين، كالقنوت، والميل إلى الحق، والتوحيد، وشكر النعم، وذكر فضله تعالى عليه؛ ليكونوا على قدم إبراهيم؛ وذلك على عادة القرآن في تربية المسلمين؛ بأن يتبع كل سنة ربانية في الأرض بمثال حقيقي من سير الأنبياء أو الأم السابقة تطبيقاً لهذه السنة، يعتبر بها المسلمون، والله أعلم.

#### \*غريب الآيات:

أُمَّة: معناها في قوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّلَةً ﴾، أي: قائماً مقام جماعة في عبادة الله، نحو قولهم: فلان في نفسه قبيلة. ‹‹›

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ٢٣ أم.



قَانِتًا: القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع. ١٠٠

حَنِيفًا: الحَنْف: هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة.

والحنيف: هو المائل إلى ذلك. ٧٠٠

اجْتَبَاهُ: الاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء، واجتباء الله العبد؛ تخصيصه إياه بفيض إلهي؛ يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعى من العبد، وذلك للأنبياء وبعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء. ""

مِلَّة: الملة كالدين، وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء؛ ليتوصلوا به إلى جوار الله، والفرق بينها وبين الدين؛ أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي تسند إليه؛ نحو: ﴿فَأَتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستعمل إلا في حملة الشرائع دون آحادها. ()

#### \* تفسير الآيات:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾. لقد وصفت الآيات إبراهيم عليه السلام بخمس صفات:

<sup>(</sup>٤) انظر: المفردات صدا ٤٧ ملل.



<sup>(</sup>١) انظر: المفردات صـ٤١٣ قنت.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات صـ ١٣٣ حنف.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفردات صـ٨٧ جبي.

إحداها: أنه كان أمة، وهو (وصفٌ بديع جامع لمعنيين:

◄ أحدهما: أنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمّة كاملة.

> والثاني: أنه كان أمّة وحده في الدين؛ فهو الذي أحيا الله به التوحيد، وبتّه في الأمم والأقطار، وبنَى له معلماً عظيماً وهو الكعبة، ودعا الناس إلى حجّه لإشاعة ذكره بين الأمم، ولم يزل باقياً على العصور). (١)

والصفة الثانية في إبراهيم: أنه كان ملازماً للطاعة والخضوع لشرع الله تعالى.

والصفة الثالثة: أنه كان حنيفاً طاهراً في نفسه وقلبه، مائلاً إلى الحق متجهاً بكله إليه، لا ينحرف إلى الباطل.

والصفة الرابعة: أنه لم يكن من المشركين، (ونُفي كونه من المشركين بحرف: "لم"؛ لأن "لم" تقلب زمن الفعل المضارع إلى الماضي، فتفيد انتفاء مادة الفعل في النومن الماضي، وتفيد تجدّد ذلك المنفي؛ الذي هو من خصائص الفعل المضارع فيحصل معنيان: انتفاء مدلول الفعل بهادته، وتجدّد الانتفاء بصيغته، فيفيد أن إبراهيم عليه السلام لم يتلبّس بالإشراك قط، فإن إبراهيم عليه السلام لم يشرك بالله منذ صار عيّزاً، وأنه لا يتلبّس بالإشراك أبداً). (")

والصفة الخامسة: شاكراً لأنعمه، وهو مدح له عليه السلام، وتعريض لذريته من المشركين وخاصة العرب المنتسبين لملته.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٣١٥، ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٣١٦.



وأنعم جمع قلة، والتعبير بجمع القلة فائدته أنه إن كان شاكراً لجميع نعم الله تعالى القليلة فكيف الكثيرة!. ١٠٠

### وقد يسأل سائل:

كيف جمع إبراهيم عليه السلام كل هذه الصفات؟! ١٠٠

فكان الجواب في قوله تعالى: ﴿ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾، أي: اختاره واصطفاه للنبوة اختياراً كاملاً تاماً، وأرشده إلى دين الحق والتوحيد والحنيفية توفيقاً منه سبحانه وتعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾، وهي الرسالة، ورزقه أولاداً أبراراً على كبر "، وجعل النبوة في ذريته " ومنهم خير الخلق وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله إماماً معظاً لجميع أهل الملل، فجمع القلوب على محبته، وجعل له فيهم لسان صدق، قال قتادة: (حببه إلى كل الخلق). "

ويدخل أيضاً في ذلك قول مقاتل: (هو قول المصلي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم).(1)

<sup>(</sup>٦) البغوي ٣/ ٨٩، زاد المسير ٤/ ٣٦٨.



<sup>(</sup>١) انظر: الرازي ٢٠٨/٢٠، ابن عادل ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ١١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) البغوي ٣/ ٨٩، ابن عادل ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) نظم الدرر ١١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) الرازي ٢٠/٨٠١.

(ولما كانت عظمة الدنيا لا تعتبر إلا مقرونة بنعمة الآخرة) "؛ قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ وَفِ اللَّهِ وَلِمَا كَانَت عظمة الدنيا لا تعتبر إلا مقرونة بنعمة الآخرة لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾، أي: في أعلى مقامات المصالحين "، (واختير هذا الوصف إشارة إلى أن الله أكرمه بإجابة دعوته، إذ حكى عنه أنه قال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَما وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٣]). "

ولما وصف إبراهيم بهذه الصفات العالية الشريفة، بها هو داع لكل من سمعها إلى اتباعه، وكانت كالمقدمة الممهدة للأمر الذي بعدها مرح بالأمر به تنبيها على زيادة عظمته (بأمر متباعد في الرتبة على سائر النعوت التي أثنى عليه بها، وذلك كونه صار مقتدى لأفضل ولد آدم، مشيراً إلى ذلك بحرف التراخي الدال على علو رتبته بعلو رتبة من أمر باتباعه فيها مهده؛ عما أمر به من التوحيد والطريق الواضح السهل فقال سلمناه وفي من أوحينا إلينك أن أتبع مِلّة إبراهيم حنيفاً وماكان مِن المشركين عموماً؛ ومن العرب خصوصاً؛ قد أخطأوها، وحادوا عنها.

وجملة: ﴿أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ ﴾، تفسير للوحي، وليس المراد اتباع تفاصيل شرع إبراهيم، بل إن الموحى به هو الشرع المنزل إلى خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم القائم



<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) ابن عادل ۲/ ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٤/٣١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن عادل ٢٠/ ٣٦٢، نظم الدرر ١١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: نظم الدرر ١١/ ٢٧٤، التحرير والتنوير ١٤/ ٣١٨.



على أصول ملة إبراهيم من الدعوة إلى التوحيد، والأصول الكلية المتفق عليها في الشرائع كالعدل والإحسان التي لم تنسخ. ‹‹›

ثم قال تعالى: ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٧].

يقول ابن عاشور: (وليس معنى فِعل ﴿ أَخْتَلَفُوا ﴾ وقُوع خلاف بينهم بأمر السبت؛ بل فعل ﴿ أَخْتَلَفُوا ﴾ مرادٌ به خالفوا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم (واختلافهم على أنبيائهم)، أي: عملهم خلاف ما أمر به أنبياؤهم، فحاصل المعنى

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٣٢١.



<sup>(</sup>١) ينظر: الرازي ٢٠/ ١٠٩، التحرير والتنوير ١٤/ ٣١٩.



هكذا: ما فُرض السبت على أهل السبت إلا لأنهم لم يكونوا على ملَّة إبراهيم، إذ مما لا شكَّ فيه عندهم أن ملَّة إبراهيم ليس منها حرمة السبت ولا هو من شرائعها). (١)

أقول: ويؤيد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، يعني يوم الجمعة، فاختلفوا فيه؛ فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليه ود غداً والنصارى بعد غد». (٢)

أما ما ورد من اختلافهم على السبت بسبب عدم وجود خلق فيه فعاقبهم الله بالتشديد عليهم بحرمة السبت، كما روى ذلك الكلبي عن ابن عباس "، فهو كما قال ابن عاشور: (لا يصح عنه، كيف وقد قال الله تعالى: ﴿وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ [النساء: ١٥٤]، وكيف يستقيم أن يعدل موسى عليه السلام عن اليوم الذي أمر الله بتعظيمه إلى يوم آخر؛ لشهوة قومه وقد عُرف بالصلابة في الدين). (")

ثم بين الله تعالى أنه هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة؛ فيبين الحق فيها كانوا فيه يختلفون فقال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فيه في عبادة فيه يَخْلُلُفُونَ ﴾، سواء كان ما اختلفوا فيه هو السبت أو غيره كاختلافهم في عبادة العجل، واختلافهم في عزير، وما يزالون مختلفين بعيدين عن رحمة الله. (۱)



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجمعة باب فرض الجمعة (٨٦٣)، ومسلم في الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: البغوي ٣/ ٩٠، زاد المسير ٤/ ٣٦٩، الرازي ٢٠/ ١٠، ابن عادل ٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: زهرة التفاسير ٨/ ٤٣٠٣.



## منهج الدعوة إلى الله تعالى

٣٥- ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ هِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ هِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ وَلَا عَوْقِبْتُم بِهِ وَلَيْنِ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرُ اللَّهِ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَيْنِ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرُ لِللَّهُ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَيْنِ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرُ لِللَّهُ وَإِنْ عَاقَبْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا لَلْكَالُونِ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا لَلْكَ فَلَ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَقُوا وَٱلَّذِينَ هُم تَكُونَ فَلَ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَقُوا وَٱلَّذِينَ هُم مَعُ اللَّذِينَ ٱللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَقُوا وَٱلَّذِينَ هُم مَعُ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَع اللَّذِينَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَع اللَّذِينَ اللَّهُ مَع اللَّذِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَع اللَّذِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّ

#### \* مناسبة الآيات:

لما بين في الآيات السابقة أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم؟ أمرهم هنا بالدعوة إلى السبيل الحق والصراط المستقيم؛ تثبيتاً لهم حتى لا ييأسوا من معاداة المشركين وافتراءاتهم في قولهم إنها يعلمه بشر وإنها أنت مفتر، وغير ذلك من أفعالهم المثبطة عن القيام بواجب الدعوة إلى الله، وأن يجعلوا ما في هذه السورة من تعداد النعم، وذكر العلوم المختلفة؛ حجة ودليلاً يستصحبونه في دعوتهم، وختم الآيات بالأمر بالصبر والإحسان الذي أمروا بها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ

<sup>(</sup>١) ينظر: نظم الدرر ١١/ ٢٧٨، الرازي ٢٠/ ١١١، التحرير والتنوير ١٤/ ٣٢٥.



#### # غريب الآيات:

الْحِكْمَة: أي المقالة المحكمة الصحيحة وهو الدليل الموضح للحق المزيح للشبهة. (١٠ عاقبتم: المعاقبة الجزاء على فعل السوء بها يسوء فاعل السوء. (١)

ضَيْقِ: الضِيق بكسر الضاد يقال في قلة العيش والمسكن والشدة، والضَيق بالفتح ما كان في القلب من غم أو هم. (")

#### \* تفسر الآبات:

قوله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾:

لقد أمر الله تعالى رسوله أن يتبع ثلاثة طرق في دعوته وهو خطاب للأمة من خلال رسولها ﷺ:

الطريقة الأولى: بالحكمة، وهي اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحاً مستمراً لا يتغيّر "، أي: دعوة متلبسة بالحجج والبراهين القطعية المفيدة للعقائد اليقينية(٥٠)، وذلك عن طريق (معرفة حقائق الأشياء



<sup>(</sup>١) أبو السعود ٥/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجاز لأبي عبيدة صـ٣٦٩، الرازي ٢٠/ ١١٤، ابن عادل / ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٤/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الرازي ٢٠/ ١١١. الدر المصون ٧/ ٣٠٢.



على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية، بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطىء في العلل والأسباب). ‹‹›

الطريقة الثاني: بالموعظة الحسنة، أي: متلبسة بالخطابات المقنعة، وبالأمارات الظنية والدلائل الإقناعية والعبر النافعة، وهي أخص من الحكمة، لأنها في أسلوب خاص موصوف بالحسن. "

الطريقة الثالثة: المجادلة بالتي هي أحسن، كما في قول عالى: ﴿ وَلَا تَحَكَدِلُوا أَهْلَ الطريقة الثالثة: المجادلة بالتي هي أحسن ﴾ [العنكبوت: ٤]، وذلك بأن يكون الدليل مركباً من مقدمات مسلمة عند الخصم، ونتائج تلزمه بها، أو على سبيل المناظرة بالرفق واللين وتبادل الحجج كما فعل إبراهيم عليه السلام الذي سبق ذكره في الآيات السابقة. "

وقد جمعت سورة النحل هذه الطرق الثلاث إذ ذكرت الحقائق اليقينية وأسلوب الترغيب والترهيب وذكرت شبه المشركين وناقشتها، وردتها بأسلوب علمي وفطري ونفسى، والقرآن كله بيان لهذه الطرق الثلاث أيضاً.

يقول ابن عاشور رحمه الله: (ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت أصول الاستدلال العقلي الحق، وهي: البرهان، والخطابة، والجدل المعبّر عنها في علم المنطق بالصناعات، وهي المقبولة من الصناعات، وأما السفسطة والشعر فيَرْبَأُ عنها

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرازي ٢٠/ ١١١، أبو السعود ٥/ ١٥١. التحرير والتنوير ١٤/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرازي ٢٠/ ١١١، أبو السعود ٥/ ١٥١.

الحكماء الصادقون بله الأنبياء والمرسلين، والآية جامعة لأقسام الحجّة الحقّ جمعاً لمواقع أنواعها في طرق الدعوة، ولكن على وجه التّداخل، لا على وجه التباين والتقسيم كما هو مصطلح المنطقيين، فإن الحجج الاصطلاحية عندهم بعضها قسيم لبعض، فالنسبة بينها التبايُن، أما طرق الدعوة الإسلامية؛ فالنسبة بينها العموم والخصوص المطلق أو الوجهي.

فإلى الحكمة ترجع صناعة البرهان؛ لأنه يتألف من المقدمات اليقينية، وهي حقائق ثابتة تقتضى حصول معرفة الأشياء على ما هي عليه.

وإلى الموعظة ترجع صناعة الخطابة لأن الخطابة تتألف من مقدّمات ظنّية لأنها مراعى فيها ما يغلب عند أهل العقول المعتادة، وكفى بالمقبولات العادية موعظة.

وأما الجدل فها يورد في المناظرات والحجاج من الأدّلة المسلّمة بين المتحاجَيْن أو من الأدّلة المشهورة، فأطلق اسم الجدل على الاستدلال الذي يروج في خصوص المجادلة، ولا يلتحق بمرتبة الحكمة. وقد يكون مما يُقبل مثله في الموعظة لو ألقي في غير حال المجادلة. وسمّاه حكهاء الإسلام جدلاً تقريباً للمعنى الذي يطلق عليه في اللغة البونانية). (1)

ثم علل القرآن الاستمرار بالدعوة مع بيان عدم تحمل الداعي مسؤولية من عاند، فقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾، أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾، أي: إن الذي أمرك بالدعوة وتعهد بحفظك ورعايتك؛ أعلم بمن هو ضال على

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤/ ٣٣١، ٣٣٢. وهذا الكلام النفيس يصلح أصلاً في الجدل القرآني.





الحقيقة، ومن هو مهتد على الحقيقة، لا هؤلاء الذين يظنون أنهم مهتدون وأنكم ضالون؛ ويزعمون العلم وامتلاك الحجة والبرهان. (١)

(والتخلّق بهذه الآية هو: أن كل من يقوم مقاماً من مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم في إرشاد المسلمين، أو سياستهم؛ يجب عليه أن يكون سالكاً للطرائق الثلاث: الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، وإلا كان منصر فاً عن الآداب الإسلامية، وغير خليق بها هو فيه من سياسة الأمّة، ويخشى أن يعرّض مصالح الأمّة للتلف، فإصلاح الأمّة يتطلّب إبلاغ الحقّ إليها بهذه الوسائل الثلاث، والمجتمع للتلف، فإصلاح الأمّة يتطلّب إبلاغ الحقّ إليها بهذه الوسائل الثلاث، والمجتمع الإسلامي لا يخلو عن متعنّت أو مُلبّس، وكلاهما يُلقي في طريق المصلحين شَواكَ الشبه بقصد أو بغير قصد؛ فسبيل تقويمه هو المجادلة، فتلك أدنى لإقناعه وكشف قناعه)."

ولما كان المقام مقام دعوة كما وصف في الآية السابقة، وكنتم أيها المسلمون قد تأذيتم من المشركين، أو ممن تدعونهم إلى سبيل الله تعالى، وأردتم معاقبتهم على ما نالكم من أذاهم فعاقبوهم بالعدل الذي أمرتم به في هذه السورة، ولا تتجاوزا الحد فيه "؛ فقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُ بِهِ وَلَيْن صَبَرْتُمُ لَهُو خَيْرٌ لِللهِ عنه، ومثلها لِلصَدِين ﴾، وقد تقدم أنها نزلت في قصة التمثيل بحمزة رضي الله عنه، ومثلها قوله تعالى: ﴿ يَكَا يُهُمَا اللّهِ عنه، ومثلها قوله تعالى: ﴿ يَكَا يُهُمَا اللّهِ عِنْ عَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِللّهِ شُهَدَاءً بِالْقِسْطِ وَلَا

<sup>(</sup>٣) انظر: الرازي ٢٠/١١٣، نظم الدرر ١١/ ٢٨١، التحرير والتنوير ١٤/ ٣٣٥.



<sup>(</sup>١) انظر: الرازي ٢٠ / ١١٢، التحرير والتنوير ١٤ / ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ١٤/ ٣٣٤.

XX.

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ لَهُ وَاللَّهُ وَكُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨].

ثم رغبهم بالصبر على أذى الأعداء ولؤمهم لما في ذلك من استجلاب قلوبهم وبيان عاسن الدعوة إلى الله تعالى وأن هذا الصبر مع شدته وإيلامه لا يضيعه الله عز وجل فقال: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلّا بِاللّهِ ﴾ أي: وما كان هذا الصبر إلا بتوفيت الله تعالى ومعونته، وهذا السبب الكلي والأصلي في حصول جميع أنواع الطاعات ، ثم نهاه عن الحزن عليهم إن لم يؤمنوا، وأن لا يضيق صدره بالكدر والهم والجزع من تدبيرهم لإيذائه وإيذاء المسلمين، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ

ثم بين الله تعالى أن صبرهم وتركهم ردَّ العقوبة؛ ليس ضعفاً في الدعوة، ولا خذلاناً في نصرة المؤمنين، فإن الأيام دائرة، والعبرة بنتائج الأعيال، لأن الله معزُّ دينه ورافعُ كلمته، وحافظ أوليائه، وناصر عباد، لأن سنته سبحانه وتعالى كها قيال: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱللَّذِينَ اللّهَ عَلَى اللّه الذي خلق الإنسان والسموات اللّذِينَ الله الذي خلق الإنسان والسموات والأرض والأنعام، وسخر الشمس والقمر والنجوم والجبال، وأخرج بلطفه اللبن من بطون الأنعام، والشراب من بطون النحل، وجعل من الجبال أكناناً، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فعلمتم من كل ذلك عظمته وقدرته



<sup>(</sup>١) انظر: الرازى ٢٠ / ١١٤، ابن عادل ٢/ ٣٧٤.



وجبروته؛ إنه مع الذين يتقونه؛ فيقفون عند حدوده، ومع الذين هم ثابتون في إحسانهم، لا يتغير إحسانهم لرسوخه في نفوسهم. (١)

ة نفسير سور النحله عمد الله نعالى وفضله

<sup>. 24.9</sup> 



<sup>(</sup>١) ينظر: الرازي ٢٠/ ١١٤، ابن عادل ٢/ ٣٧٦، التحرير والتنوير ١٤/ ٣٣٨، ٨/ ٤٣٠٨،



# النتائج والتوصيات





# بسسم الله الرحمن الرحيس

الحمد لله حمداً يليق بعلمه وكرمه سبحانه، والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:.

فإني أحمد الله تعالى على تمام النعمة وإتمام البحث، وأسأله تعالى أن أكون قد وفقت في خدمة كتابه ووفقت إلى الحق، وأن أكون قد ساهمت في وضع ضوابط علمية عملية تنضبط بها مسيرة التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن الكريم.

لقد حان الآن أن أذكر أبرز نتائج هذه الدراسة العلمية، وقد قسمتها إلى نتائج للدراسة التاريخية، ونتائج للدراسة العلمية، ثم ختمت هذه النتائج بمجموعة توصيات لعلّها ترى طريقها إلى التطبيق فتكون سبباً للنهوض وترسيخ القواعد العلمية.

وأود أن أؤكد في ختام البحث على أهمية العناية بضوابط التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم واستمرار البحث العلمي في ضوئها، والله الهادي للصواب.





## 🍑 أولاً: النتائج: 🔔

## أ- أبرز نتائج الدراسة التاريخية:

١- كان ابتداء التفسير العلمي عند السلف الصالح رضي الله عنهم يتجه نحو استنباط المعارف المتعددة من القرآن الكريم، وكان يساعدهم على هذا الأمر فصاحتهم ومعرفتهم بأساليب العرب في الكلام ومعاينة التنزيل وقرب عهدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم اجتهاداتهم بذلك بغض النظر عن كونهم أصابوا أم لا.

٢- إن التطور العلمي والنتاج الثقافي كان له الأثر الكبير على تطور اتجاهات التفسير، فقد رأينا أن التفسير العقلي واستخدام العلوم في تفسير القرآن نشط في زمن التعريب والترجمات والاحتكاك بالثقافات الأخرى، ولذلك لا بد من دراسة تاريخ التفسير مقروناً مع الحالة العلمية لكل فترة زمنية مربها.

- ٣- برز على الساحة ثلاثة مواقف أساسية نحو التفسير العلمي:
  - أحدها: موقف المفرطين في الاشتغال به والدعوة إليه.
- وثانيها: موقف المفرطين في رفضه والتنفير منه، وثالثها: موقف المتوسطين بينهما.
- ٤ عُدَّ المشتغلون بمنهج التفسير العلمي المتطرف في العصر الحديث من رواد الإصلاح والنهضة، وأن طريقتهم كانت من أمثل طرق الإصلاح، إلا أن الجدير بالملاحظة في منهج رؤوسهم كسيد خان والشيخ محمد عبده ورشيد رضا وطنطاوي جوهري أنهم خرجوا على قواعد العلم وعلى أصول التفسير، وتأثروا بالنزعة الغربية المادية، حتى أنهم كانوا ينكرون المعجزات ويؤولونها تأويلاً يساير العقل والتفكير



المادي، ويوافق قوانين الحضارة المادية التي عاشوا أوجها في القرن التاسع عشر الميلادي وكانوا مشغوفين بها، فكان من نتائج هذا المنهج بروز اتجاهات باسم الإسلام تطعن به.

### ب- أبرز النتائج العلمية:

1 - العلم الذي نوه به القرآن وحفلت به آياته يشمل كل معرفة تنكشف بها حقائق الأشياء وتزول به غشاوة الجهل والشك عن عقل الإنسان سواء كان موضوعه الكون والطبيعة ؛ أم كان موضوعه الإنسان أو الوجود بأسره أو كان موضوعه الغيبيات ، وسواء كانت وسيلة معرفته الحس والتجربة أو كانت وسيلته العقل والبرهان أو كانت وسيلته الوحي والنبوة .

٢- تعريف التفسير العلمي هو: (بيان معاني القرآن الكريم باستنباط مختلف العلوم الكونية والنفسية والعقلية، أو بتوظيف العلوم التطبيقية والبحثية والمعارف التجريبية الصحيحة بقدر الطاقة البشرية وفق القواعد الشرعية المقررة).

٣- إن التفسير العلمي هـ و وجـ ه مـ ن أوجـ ه التفسير بـ الرأي فـ إن كـ ان منـ ضبطاً
 بالأصول العلمية للتفسير فهو رأي محمود، وإلا كان مذموماً.

٤- إن التفسير العلمي يدخل في التأويل من جهة توسيع مدلولات النص القرآني،
 من حيث صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني، بشرط أن يكون هذا التوسيع لـ ه دليـل
 معتبر يؤيده وفق القواعد الشرعية.

٥ تعريف الإعجاز العلمي: سبق القرآن الكريم بزمن بعيد في الإشارة إلى حقائق
 في شتى مناحي العلم قبل اكتشاف العلم التجريبي لها واستقراره على اعتادها.





٦- التفسير العلمي مقدمة ضرورية للوصول إلى الإعجاز العلمي، ولذلك فإن ما
 يشترط للتفسير العلمي هو من شروط الإعجاز العلمي.

٧- كل إعجاز علمي هو في الأصل تفسير علمي، ولكن ليس التفسير علمي هو إعجاز علمي.

٨- يجوز في التفسير العلمي استخدام النظريات التي غلب عليها الظن العلمي أنها
 صحيحة، أما الإعجاز العلمي فلا يجوز استخدام غير الحقائق العلمية المستقرة.

٩ - ضوابط التفسير العلمي هي: مجموع القواعد العلمية التي يجب على المفسر
 الالتزام بها في التفسير العلمي.

• ١ - وهذه الضوابط قسمتها إلى شروط وأركان:

أما الشروط: فهي الضوابط التي ينبغي أن تتوافر قبل المباشرة في عمل التفسير العلمي، لذلك فإن الضوابط المتعلقة بالباحث ويدخل فيها الأدوات التي يحتاج إليها المفسر -، والضوابط المتعلقة بالبحث العلمي هي شروط التفسير العلمي

وأما الأركان: فهي التي ينبغي أن تكون موجودة في عملية التفسير العلمي، وهو الضابط الثالث من ضوابط التفسير العلمي.

١١ - يقسم تفسير السلف رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج إلى ثلاثة أقسام:

◄ أحدها: ما له حكم الرفع، وهو ما نقل عنهم في تفسير القرآن مما لا يدخل في الاجتهاد والاستنباط، كأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والكلام في العبادات وتفسير الغيبيات ونحو ذلك .



**XX** 

◄ الثاني: ما كان مجمعاً عليه من معاني القرآن الكريم، سواء كان الإجماع في عهد الصحابة أو التابعين أو تابعيهم، لأن هذا الإجماع إنها قام على دليل توقيفي، فهو حجة لازمة.

◄ الثالث: ما كان باجتهادهم ورأيهم، وفيه المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم،
 ولكن غالبه المنقول عن التابعين وتابعيهم.

17 – إن كان التفسير من الصحابة أو التابعين وتابعيهم مبنياً على معارف عصرهم أو كان اجتهاداً من اجتهاداتهم؛ أو من قبيل التمثيل على معنى من المعاني المحتملة، مع احتهال معانٍ أخرى قد تكون أقوى من اجتهادهم وما ذهبوا إليه، فهذا لا نعتبره حجة لا يجوز الاعتراض عليه أو رده، بل هو نوع اجتهاد يناقش، يكون قابلاً للصواب والخطأ حسب القواعد المقررة في علم التفسير.

17 - يجب على المفسر في التفسير العلمي الاحتراز عن الإسرائيليات، فهي ليست مصدراً من مصادر التفسير.

15 - يجب ضبط المعارف العلمية من المختصين بها وبيان درجة صدقيتها، وقربها من الحقيقة دون خلفيات سياسية أو عقائدية أو فكرية، والابتعاد عن الشطط في تهويلها لإقناع الناس بتصور ما؛ خدمة لأهداف غير علمية، وينبغي أن يقوم بذلك مؤسسات علمية موثوق بها لها استقلالها العلمي، وحبذا يكون ذلك في إحدى البلاد الإسلامية ومن علماء المسلمين.

10- يجب على المشتغل بالتفسير والإعجاز العلمي أن يراعي علوم العربية والقرآن، وأصول الفقه والمعاني في دراسة القرآن الكريم واستنباط علومه من دلالاته،



كما ينبغي أن يراعي مراتب الدلالة وأنواعها، وأن لا يخرج عن المشهور إلى الأقوال الشاذة والبعيدة لتطويع القرآن لقضية علمية لا يدل عليها.

17 - إن التطبيق العملي لنصوابط التفسير العلمي في سورة النحل أظهر أهمية انضباط المفسرين بها ليكون التفسير صحيحاً، وأن العلوم خادمة لكتاب الله تعالى، مبينة لأسرار نظمه ومعانيه، ومرجحة لما اختلفت فيه الأقوال من التفاسير.

۱۷ - ليس للتفسير العلمي منهج واحد يوجب على المفسرين القيام به، بل إن طبيعة كل بحث ومقصده يرجح على المفسر منهجاً من مناهج التفسير، فقد طبقنا في تفسير سورة النحل منهج التفسير الموضوعي، كما طبقنا منهج التفسير التحليلي وكان أعمقها وأكثرها فائدة، وطبقنا منهج التفسير الإجمالي، وقد تتداخل ملامح هذه المناهج كلها في التفسير العلمي، فالمهم هو التفسير بالمنهج العلمي الصحيح، وليس تطبيق منهج معين.

۱۸ - إن دلالة القرآن على العلوم تتدرج من أعم إلى عمام، هكذا حتى تصل إلى الدلالة على قضية بعينها، وقد بين البحث أنها على أربعة أقسام وهي:

١) دلالة مفتوحة. ٣) دلالة عامة.

٢) دلالة أعم العام. ٤) دلالة خاصة.

١٩ - أظهرت الدراسة التطبيقية في سورة النحل للباحث أن التفسير العلمي
 يتجلى في مظهرين:

◄ أحدهما: أن تنقدح لمختص في علم من العلوم في أثناء قراءته للقرآن وتدبره لـ ه أحدهما: أن تنقدح لمختص في آية أو أكثر، فعليـ عليه حينهـا أن يبحـ فكرتـ ه مع فكرة علمية في آية، أو أصل علمي في آية أو أكثر، فعليـ عليـ عليـ الله علمـ فكرتـ ه مـ ف



نحتص بالتفسير وطرق الاستنباط؛ ليصحح له طريقة البحث والاستدلال، أو يبين له مدى مطابقة استدلاله للفكرة العلمية مع ما تدل عليه الآية.

◄ ثانيتها: أن يظهر للمفسر المختص بعلم التفسير أو طرق الاستنباط أثناء تفسيره أو قراءته للقرآن تساؤلات حول مسائل علمية أثارتها الآية القرآنية، فعليه في هذه الحالة مباحثة قيمة المعلومات التي استنبطها من الآيات، ومراجعها وتفاصيلها ليحسن استثارها، وهذا النوع الثاني من تجليات التفسير العلمي أقرب للصواب وأبعد عن الخطأ، لأن مبدأ التفسير من مختص استنبط من الآية حسب القواعد المقررة، ثم استخدم العلوم ليقرر ما استنبطه ويشرحه، وكان أكثر ما استنبطته في سورة النحل على هذا النوجه الثاني.

## 🍳 ثانياً: التوصيات: ـ

١- العمل على تطهير الوسط الثقافي والعلمي في المدارس والمناهج في البلاد
 الإسلامية والعربية من مفهوم العلم الوافد والمقتصر على الماديات والمفروض علينا
 اوإعادة المصطلح الحقيقي للعلم في الإسلام .

٢- أن نبين بشكل متكرر مستمر أن ما نسميه (التفسير العلمي للقرآن) إنها هو منهج من مناهج تفسير القرآن، أو اتجاه من اتجاهاته له جذوره في التاريخ الإسلامي، وهو يبحث في جزء من العلوم الإسلامية، ويراد به بيان سعة دلالة ألفاظ كلام الله تعالى واحتوائها لكل الأجيال إلى يوم القيامة.

٣- وجوب وجود لجنة علمية متخصصة في كل علم من العلوم تبين درجة النظريات الموجودة في الساحة العلمية للمفسرين، وينبغي على أهل التخصص أن يظهروا ما عندهم من علوم في سبيل تحقيق ذلك.

٤- تقرير مادة ضوابط التفسير العلمي والإعجاز العلمي مع تطبيقاته في الكليات والمعاهد الشرعية، لنشر هذه الضوابط وجعلها علماً ضرورياً في طلاب العلم، ومحاكمة الأبحاث والكتب في المكتبات والمجلات والمؤلفات على أساسها.

٥- تشكيل مؤسسة علمية ذات لجان علمية مختصة متعددة في جميع الاختصاصات، يرأس هذه اللجنة لجنة علمية شرعية من ذوي الاختصاص في التفسير، تقوم بتفسير القرآن كاملاً على أسس وضوابط التفسير، وتعمل على طبع ونشر أبحاث التفسير العلمي بجميع اللغات.

٦- متابعة الأبحاث والرسائل في قضية ضوابط التفسير العلمي على أساس عملي
 لا نظري والأخذ بعين الاعتبار تطبيقاتها العملية.



٧- إقامة دورات علمية تثقيفية للمختصين في غير العلوم الشرعية، يتعلمون في هذه الدورات ضوابط التفسير العلمي بلغة سهلة وأمثلة مختلفة، بقصد تحفيزهم وتوعيتهم بعجائب القرآن، وجعل ضوابط التفسير العلمي ثقافة مفتوحة ومتداولة ليصبح كل واحد ممن تعلمها حكماً على ما يسمع من أطروحات جديدة والله أعلم.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.

ربّنا تقبّل منّا إنَّك أنتَ السّميع العليم..

وتُبْ علينا إنَّك أنتَ التَّواب الرّحيم..

واجعل في هذا البحث نفعاً للأمّة إلى يوم الدّين.. آمين.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | * |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |



## المصادر والاراجع

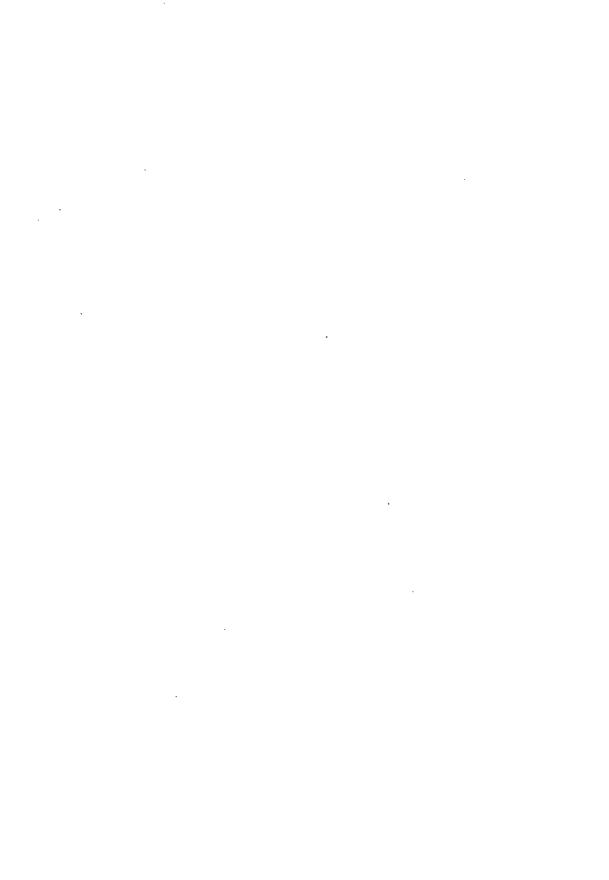



## المصادروالمراجع

ذكرت هنا أسهاء الكتب التي رجعت إليها والمشار إليها في البحث مبتدئاً باسم المرجع حسب الترتيب الألف بائي ثم مؤلفه ثم معلومات النشر.

١. ابن حجر ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الإصابة، د. شاكر محمود عبد المنعم، ط دار الرسالة بغداد.

٢. الإبهاج، علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق مجموعة من العلماء، ط دار الكتب العلمية بيروت، الأولى: ١٤٠٤ هـ.

٣. اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر، د. محمد إبراهيم شريف، ط دار التراث د.ت.

٤. اتجاهات التفسير في العصر الراهن، د. عبد المجيد عبد السلام المحتسب، ط
 مكتبة النهضة الإسلامية الأردن عمان، الثالثة: ٢٠٤١هـ.

٥. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، د. فهد الرومي، ط إدارة البحوث العلمية والإفتاء في السعودية ، الأولى: ١٤٠٧ هـ.

٦. الاتجاهات الفكرية في التفسير، د. الشحات السيد زغلول، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب الإسكندرية الثانية: ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧م.

٧. الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، دوافعها ودفعها ، د. محمد حسين الذهبي ، ط دار الاعتصام ، الثانية: ١٩٧٨، ١٣٩٨ .

٨. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، محمد بن مرتضى الزبيدي ط دار إحياء التراث العربي ١٩٩٤م.



- 9. إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد عبد السلام اللقاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، تقديم محمد علي الإدلبي ط مكتبة الفلاح حلب الأولى: ١٩٩٠.
- ١٠ الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين للسيوطي ط دار الفكر بيروت دون تاريخ، وأخرى ط السعودية د.ت.
- ١١. أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم في شبه القارة الهندية، تأليف خادم
   حسين إلهي بخش، ط دار حراء الأولى ١٩٨٨.
- ١٢. أثر القرآن الكريم في الأمن النفسي، ناهد عبد العال الخراشي، ط وكالة الأهرام مصر ١٩٨٧.
- 17. الأحاديث المختارة، المقدسي تحقيق عبد الملك بن دهيش، ط مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة أولى ١٤١٠.
- 14. إحكام الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ط المكتب الإسلامي الثانية ١٤٠٢ هـ.
  - ١٥. أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص، ط دار الكتاب العربي د. ت.
  - ١٦. أحكام القرآن، د. نور الدين عتر، منشورات جامعة دمشق ١٤١٥ هـ.
  - ١٧. إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الغزالي، ط دار المعرفة بيروت دون تاريخ.
- ١٨. أدب الكاتب محمد بن قتيبة، تحقيق محمد طعمة الحلبي ط دار المعرفة أولى
   ١٩٩٧.
- ١٩. الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري ،ط دار الكتب العلمية تحقيق محمد عبد القادر عطا أولى ١٩٩٠.



- ٠٠. الأدب في العصر المملوكي، محمد زغلول سلام، ط دار المعارف د. ت.
- ٢١. الأدوية والقرآن الكريم، د. محمد محمد هاشم، ط الدار السعودية للنشر الأولى ١٩٨٣م.
- ۲۲. آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره "دراسة ونقد"، د. عمر إبراهيم رضوان، ط دار طيبة الرياض أولى ١٩٩٢م.
- ٢٣. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد بن محمد أبي السعود العهادي، ط دار إحياء التراث بيروت د.ت. وأخرى ط مكتبة الرياض الحديثة تحقيق عبد القادر أحمد عطا ١٤٠١هـ
- ٢٤. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، عبد الملك الجويني، تحقيق أسعد قيم ط مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٤٠٥هـ.
- ٢٥. أزمة العصر، القرآن والمكتشفات العلمية، محمد محمد حسين، ط دار عكاظ الرياض ١٣٩٩.
- ٢٦. أساس البلاغة، محمود الزمخشري، تحقيق عبد الرحيم محمود، ط دار المعرفة بيروت ١٤٠٢هـ.
  - ٧٧. الأساس في التفسير، سعيد حوى ط دار السلام مصر الأولى: ١٩٨٥.
- ۲۸. أساسيات هندسة الري والصرف، د. محمود حسان عبد العزيز، ط دار عكاظ جدة الأولى ١٤٠٠هـ.
- ٢٩. أسباب النزول، الواحدي، تحقيق السيد أحمد صقر، ط دار القبلة، الثانية ١٩٦٨، وطبعة أخرى مصطفى البابي الحلبي الثانية ١٩٦٨ وعنها صورت ط دار الكتب العلمية.

· ٣٠. الاستشراق رسالة الاستعمار، د. محمد إبراهيم الفيومي، ط دار الفكر العربي القاهرة ١٩٩٣.

٣١. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، على هامش الإصابة ط دار صادر.

٣٢. الإسرائيليات في التفسير والحديث، د. محمد حسين الذهبي ط دار الحديث ٢٠٠٥م.

٣٣. الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، د. رمزي نعناعة ط دار القلم دمشق ودار البيضاء بيروت، الأولى ١٣٩٠هـ، ١٩٧٠م.

٣٤. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، د. محمد بن محمد أبو شهبة، ط دار الجيل، أولى ١٤١٣ هـ.

٣٥. أسس الإنتاج النباتي، تأليف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الإنتاج النباتي كلية الزراعة، ط جامعة الملك سعود الرياض ، أولى ١٩٨٦م.

٣٦. أسس علم البيئة النباتية، د عبد الفتاح بدر ود. عبد العزيز عبد الله قاسم ط جامعة الملك عبد العزيز الأولى ١٩٩٣م.

٣٧. الإسلام في القرن العشرين، عباس العقاد، ط دار الكتب الحديثة ، الأولى ١٩٥٤ .

٣٨. الإسلام في عصر العلم، محمد أحمد الغمراوي، ط دار السعادة ١٩٧٣.

٣٩. الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، محمد عبده، ط دار المنار السابعة



- ٠٤. إسهام علياء المسلمين في تطور علوم الأرض، د. زغلول النجار و د.علي عبدالله الدفاع، ط مكتب التربية العربي لدول الخليج ٩٠٤١هـ.
- ١٤. الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين العلم والكون والإيان، أحمد عبده عوض عبده ط المكتبة القيمة مصر ١٩٩٢.
- 23. الإصابة في معرفة الصحابة، علي بن حجر العسقلاني ط دار صادر د.ت، وأخرى تحقيق طه محمد الزيني، ط مكتبة الكليات مصر الأولى١٩٧٦، وأخرى تحقيق محمد البجاوي ط دار الجيل أولى ١٤٢٢هـ.
- ٤٣. أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمن العك، ط دار النفائس ثالثة 1٤١٤ هـ.
- ٤٤. أصول الدين، عبدالقاهر أبو منصور البغدادي، ط مدرسة الإلهيات استنبول ١٩٢٨م.
- ٥٤. الإضاءة في بيان أصول القراءة، علي محمد الضباع، مراجعة محمد علي خلف ط عبد الحميد حنفي مصر د.ت.
- 23. الإعجاز العلمي ضوابطه وتاريخه، د. عبد الحفيظ حداد، مطبوع على الآلة الكاتبة مستفاد من المؤلف.
- 28. الإعجاز العلمي في القرآن تأصيل فكري وتاريخ ومنهج، سامي أحمد الموصلي ط دار النفائس بيروت الأولى ٢٠٠١.
- ٨٤. الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه، د. عبد الله المصلح. ط هيئة الإعجاز العلمي ١٤١٧ هـ.



- ٤٩. الإعجاز العلمي في آيات السمع والبصر في القرآن، تأليف أ. د. صادق هلالي، طرابطة العالم الإسلامي هيئة الإعجاز العلمي الأولى ١٤١٤هـ.
- ٥٠ الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في علم النفس والتحليل النفسي، د. محمد رمضان ط مكتبة الشروق الدولية مصر الأولى ٢٠٠٦.
- ١٥. الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في قصة أهل الكهف والرقيم، الدكتور مجدي إبراهيم السيد إسماعيل ط دار طيبة الخضراء د.ت.
- ٥٢. إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء دراسة نقدية مقارنة، د. محمد موسى الشريف، ط دار الأندلس الخضراء جدة الثانية ٢٠٠٢.
- ٥٣. إعجاز القرآن الكريم في وصف الرياح والسحاب والمطر، تأليف مجموعة من الدكاترة في كلية الأرصاد الجوية والبيئة وزراعة المناطق الجافة طرابطة العالم الإسلامي مكة، هيئة الإعجاز العلمي، الثانية ١٤٢١هـ
- ٥٤. إعجاز القرآن الكريم والبلاغة النبوية، لمحمد صادق الرافعي ط دار الكتاب العربي ١٤١٠.
- ٥٥. إعجاز القرآن في التركيب الكيميائي للَّبن، أ.د أحمد محمد الوصيف ط رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز العلمي، الثانية ١٤٢١.
- ٥٦. إعجاز القرآن وأبعاده الحضارية في فكر النورسي عرض وتحليل، د. زياد خليل محمد الدغامين، ط دار النيل أزمير أولى ١٩٩٨.
- ٥٧. إعجاز القرآن، لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق السيد أحمد صقر ط دار المعارف مصر ثالثة.



- ٥٨. إعجاز علم الحياة (البيولوجيا) في القرآن الكريم، لمحمود يحيى الخطيب، تقديم د. وهبة الزحيلي نشر المؤلف ط أولى ١٤٢٢.
- 9 ه. الإعراب وأثره في ضبط المعنى دراسة نحوية قرآنية، إعداد الدكتورة منيرة بنت سليان العلولا ط دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ١٩٩٣.
- ٠٦٠. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمغتربين والمستشرقين، محمد خير الدين الزركلي ط دار الملايين الخامسة ١٩٨٠.
- 71. الاقتراح في علم أصول النحو، لجلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق د. أحمد محمد قاسم ط مصر، ١٩٧٦.
- 77. الاقتصاد في الاعتقاد، محمد بن محمد الغزالي ط دار الكتب العلمية أولى 18.9 هـ.
- ٦٣. الإقناع في القراءات السبع، لأحمد بن علي بن خلف الأنصاري ابن الباذش، تحقيق د عبد المجيد قطاش ط جامعة أم القرى مكة الثانية ١٤٢٢.
- 37. الإكسير في علم التفسير، سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق د. عبد القادر حسين ط المطبعة النموذجية مصر ١٩٧٧.
- ٦٥. الإكليل في استنباط التنزيل، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق عامر
   العرابي ط دار الأندلس الخضراء جدة الأولى ٢٠٠٢.
- ٦٦. الألبان وتحليلها، د. إبراهيم الحجراوي، ط مكتبة الأنجلو المصرية، الأولى، د.ت.



- ٦٧. الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية، الإمام أبو القاسم
   عبد الرحمن بن القاسم الزجاج ط دار الكتاب العربي لبنان د.ت.
- . ٦٨. أمثال العرب المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي، تحقيق إحسان عباس، ط دار الرائد العربي ، بيروت ، الطبعة الاولى ١٤٠١هـ.
- ٦٩. الأمثال القرآنية تأملات، عبد الرحمن حسن حبنكة، ط دار القلم دمشق أولى ١٩٨٠.
- ٧٠ الأمثال في القرآن الكريم، د. محمد جابر الفياض، ط الدار العالمية للكتاب الإسلامي الثانية ١٤١هـ.
- ٧١. الأمثال في القرآن الكريم، لابن القيم الجوزية، تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب ط دار المعرفة بيروت الثانية ١٤٠٣هـ.
- ٧٢. إنتاج اللبن واللحم، د. مصطفى كمال عمر حمادة ط دار المطبوعات الجديدة بمصر د.ت.
- ٧٣. الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، أبو بكر الباقلاني ت محمد زاهد الكوثري ط دار الهجرة ثالثة ١٤٠٠هـ.
- ٧٤. أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب التنزيل، محمد بن أبي بكر الرازي ص٥٨. تقيق عبد الرحمن المنصوري ط عالم الكتب السعودية أولى ١٤١٢هـ
- ٧٥. إنه الحق محاورات علمية مع بعض رواد العلوم، أجراها عبد المجيد الزنداني ط مطبعة اليهامة حمص سوريا أولى ٢٠٠١.





٧٦. أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، د. عبد الله شحاته ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٦.

٧٧. الآيات البينات حاشية على شرح جمع الجوامع، لأحمد بن القاسم العبادي تحقيق زكريا عميرات ط دار الكتب العلمية الأولى ١٩٩٦.

٧٨. إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، محمد بن القاسم بن الأنباري، تحقيق محيى الدين رمضان، ط مجمع اللغة العربية دمشق، ١٩٧١م.

٧٩. باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، محمود بن أبي الحسن النيسابوري الغزنوي "بيان الحق" تحقيق سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي ط جامعة أم القرى مكة ١٩٩٨.

٠٨٠ البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق عبد القادر العاني ط الثانية وزارة الأوقاف الكويت ١٤١٣.

٨١. البحر المحيط، محمد بن يوسف بن حيان أبو حيان الأندلسي ط دار التراث العربي د.ت.

٨٢. البدء والتاريخ، مطهر بن طاهر ط مكتبة المثنى عن طبعة باريس ١٩٠٣.

٨٣. البداية والنهاية، محمد بن إسهاعيل بن كثير تحقيق د. عبد الله التركي ط دار هجر مصر، الأولى ١٤١٧هـ، وأخرى ط دار الفكر بيروت.

٨٤. البدر الطالع، الشوكاني، تحقيق خليل منصور ط دار الكتب العلمية بيروت



٨٥. بدع التفاسير في الماضي والحاضر، د. رمزي نعناعة ط مؤسسة نوار للنشر الرياض د.ت.

٨٦. البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق يوسف المرعشلي، ط دار المعرفة أولى ١٩٥٧ وأخرى: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط عيسى البابي الحلبي ١٩٥٧.

٨٧. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب، العزيز محمد بن يعقوب الفيروزابادي ط المكتبة العلمية بروت د.ت.

٨٨. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط عيسى البابي الحلبي أولى ١٩٦٥.

٨٩. البيان في ضوء أساليب القرآن، د. عبد الفتاح لاشين، ط دار المعارف مصر الثالثة ١٩٩٢م.

- ٩٠. بين العلم والدين عبد الرزاق نوفل، ط دار الشعب. د.ت.
- ٩١. تاج العروس شرح القاموس، محمد بن مرتضى الزبيدي ت عبد العليم الطحاوي ط الكويت.
- ٩٢. تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلهان، ط الهيئة المصرية العلمية للكتاب مصر ١٩٩٥.
- ٩٣. التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرناً، د. إبراهيم الشريقي، ط مصر الثانية ١٩٧١.
  - ٩٤. التاريخ الإسلامي، محمود شاكر ط المكتب الإسلامي الرابعة ١٤٢١هـ.



- ٩٥. تاريخ العلوم عند العرب، د عمر فروخ ود. ماهر عبد القادر ود حسان حلاق، ط دار النهضة العربية بيروت.
- 97. تاريخ القرآن، أبو عبد الله الزنجاني ط مؤسسة الأعلمي بيروت، ومحمد حسين على في تاريخ القرآن للصغير ط الدار العالمية بيروت.
  - ٩٧. تاريخ القرآن، لإبراهيم الأبياري، ط دار الكتاب المصري القاهرة ١٩٨٢.
- ٩٨. التاريخ الكبير، محمد بن إسهاعيل البخاري ت محمد خان ط دار الكتب العلمية.
- 99. تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ط هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة ١٤٢١ هـ.
- ١٠٠ التأويل النحوي في القرآن الكريم، تأليف د. عبد الفتاح أحمد الحموز ط مكتبة الرشد الرياض الأول ١٩٨٤.
- التراث الثانية ١٩٧٣.
- التبصرة في القراءات، السبع لمكي بن أبي طالب تحقيق د. محمد غوث الندوي ط الدار السلفية الهند.
- ١٠٣. تبصير الرحمن وتيسير المنان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن، علي بن أخمد المهايمي طعالم الكتب بيروت الثانية ١٩٨٣.
- ١٠٤. التبيان في إعراب القرآن، محب الدين أبو البقاء العكبري، تحقيق: إبراهيم عوض ط بابي الحلبي أولى ١٩٦١.

- ١٠٥. التبيان في علوم القرآن ، محمد على الصابوني. ط دار القلم الثالثة.
- ١٠٦. تتمة الأعلام للزركلي، محمد خير رمضان،ط دار ابن حزم بيروت ١٩٩٨م.
- ١٠٧. التحبير في علوم التفسير، لجلال الدين السيوطي، ت: عبد القادر عطاط دار الكتب العلمية.
- ۱۰۸ . التحصيل من المحصول، لسراج الدين الأرموي، تحقيق د. عبد الحميد أبوزنيد ط مؤسسة الرسالة أولى ۱٤۰۸ه.
- 1 · ٩ . تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم، الباجوري ط دار الكتب العلمية أولى ١٩٨٣.
- · ١٠ تدريب الراوي شرح تقريب النووي، جلال الدين السيوطي ط السعودية دون تاريخ.
  - ١١١. تذكرة الحفاظ، محمد شمس الدين الذهبي ط دار الفكر العربي. د.ت.
- ۱۱۲. تربية الدواجن، د غسان غادري ود محمد الحلبي ، منشورات جامـة حلـب ط الثالثة ١٩٩٦.
- 11 ا. تربية نحل العسل، د عبد المنعم محمد الحنفي .ط مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز جدة، الأولى ١٤١٧.
- ١١٤. ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، الأستاذ
   الطاهر أحمد الزاوي، ط دار الفكر ثالثة.
  - ١١٥. التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، ط بولاق ١٣٥٥ هـ.





١١٦. التصميم في الطبيعة، هارون يحيى، ط مؤسسة الرسالة ناشرون الأولى ٢٠٠٣.

١١٧ . التضحية عند الحيوانات، هارون يحيى ط مؤسسة الرسالة ناشرون أولى ٢٠٠٣.

١١٨. تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،
 ط دار الكتاب العربي بيروت.

١١٩. تعجيل المنفعة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط مكتبة ابن تيمية ١٩٦٦.

١٢٠. تغذية الحيوان المقننات الغذائية والعلائق الاقتصادية، د. أحمد غنيم فما بعد ط
 مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ١٩٦٧م.

۱۲۱. تفسير ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير تحقيق محمد أنس مصطفى الخن وتقديم د. مصطفى الخن ط مؤسسة الرسالة الأولى ۲۰۰۰م، وأخرى تحقيق سامي بن محمد سلامة ط دار طيبة السعودية الثانية ۱٤۲۰هـ – ۱۹۹۹م.

١٢٢. تفسير البغوي، تحقيق: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش ط: دار طيبة ، الرابعة ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م.

۱۲۳ . تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة ، د. محمد بن عبد الله الخضيري، ط دار الوطن السعودية الأولى ١٤٢٠ هـ.

۱۲۶. تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور ط دار سحنون تونس ۱۲۶. م. وأخرى ط مؤسسة التاريخ بيروت د.ت.

1۲٥. التفسير العلمي المعاصر وأثره في كشف الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، أ.د. سليمان بن صالح القرعاوي، ط دار الحضارة للنشر والتوزيع أولى ١٤٢٥هـ.

التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان، د. أحمد عمر أبو حجر ط دار ابن قتيبة أولى ١٩٩١.

١٢٧. تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي تحقيق أسعد محمد الخطيب، ط مكتبة الباز الرياض، الثانية ١٤١٩هـ.

١٢٨. تفسير القرآن، للعزبن عبد السلام عبد الله بن إبراهيم تحقيق الوهيبي ط الإحساء السعودية ١٩٩٦.

۱۲۹. تفسير القرآن، لمنصور بن محمد التميمي أبو مظفر السمعاني (٤٨٩هـ)، تحقيق أبو تميم ياسر بن أبراهيم ، غنيم بن عباس غنيم ط دار الوطن الرياض أولى ١٤١٨هـ.

۱۳۰. التفسير اللغوي للقرآن الكريم، د. مساعد الطيار ط دار ابن الجوزي، الأولى ١٣٠. ١٤٢٢ هـ.

۱۳۱. التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه، د. محمد حمد زغلول، ط مكتبة الفارابي أولى ١٤٢٠ هـ.

١٣٢. التفسير بين الماضي والحاضر، د. عبد الله شحاته فها بعد ط دار الاعتصام دون تاريخ.

١٣٣. تفسير جزء عم، محمد عبده، طبولاق عام ١٣٢٢ هـ.

١٣٤. تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، محمد الأمين العلوي الهرري، إشراف د. هاشم مهدي ط دار طوق النجاة بيروت د.ت.



١٣٥. تفسير سورة النحل، د.محمد البهي ط مكتبة وهبة مصر، الثانية ١٣٩٨هـ.

١٣٦. التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، ط دار إحياء التراث دون تاريخ.

۱۳۷. التفسير ورجاله، محمد الفاضل بن عاشور، طبع ضمن مجموعة الرسائل الكمالية ط دار المعارف الطائف ١٤٠٧.

۱۳۸ . تقريب التهذيب، لابن حجر تحقيق محمد عوامة ط دار الرشيد سوريا الأولى ١٤٠٦ هـ، وأخرى تحقيق مصطفى عبد القادر عطاط دار الكتب العلمية الثانية ١٤١٥هـ.

١٣٩. التقريب والإرشاد (الصغير)، القاضي محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: عبدالحميد أبو زنيد، ط الرسالة الثانية ١٩٩٨م.

٠٤٠. التلوث وحماية البيئة، د. محمد عبدو العودات ود. عبد الله بن يحيى باصهي، ط جامعة والملك سعود ١٤١٣.

١٤١. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي تحقيق د حسن هيتو ط مؤسسة الرسالة الأولى ١٤٠٠ هـ.

١٤٢. تنبيه العقول الإنسانية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية، محمد بخيت المطيعي، تحقيق عبد الرحمن عيسى، ط مكتبة الشرق حلب د.ت.

١٤٣. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، علي بن محمد بن عراق الكناني ت: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق الغماري ط دار الكتب العلمية أولى ١٩٧٩.

- 184. تنظيم صنعة الطب خلال عصور الحضارة العربية الإسلامية، د. جميل عبد المجيد عطية ط مكتبة العبيكان الأولى ٢٠٠٢م.
- ٥٤ ١. التهابات الضرع عند الأبقار ، إعداد عدد من الباحثين ط: الوكالة الألمانية للتعاون التقني المشترك ، دمشق ١٩٩٨ .
- 1٤٦. تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط دار إحياء التراث العربي ثانية ١٩٨٣. وأخرى ط دار الفكر بيروت أولى ١٩٨٤.
- الكهال في أسهاء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن المزي ت محمد بشار عواد ط مؤسسة الرسالة الأولى.
- ١٤٨. تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري تحقيق جماعة من العلماء ط الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة أولى ١٩٧٦.
- ١٤٩. التوحيد والشكر في سورة النحل، عبد الحميد طهاز ط دار القلم دمشق الأولى ١٩٩٤.
- ١٥٠. تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير شاه ، ط مصطفى البابي مصر
- الفكر ١٥١. الجامع (سنن الترمذي) محمد بن سورة الترمذي تحقيق أحمد شاكر ط دار الفكر ١٩٩١.
- ١٥٢. جامع البيان في تفسير القرآن محمد بن جريس الطبري تحقيق أحمد شاكر ط مؤسسة الرسالة أولى ١٤٢٠. وأخرى ط دار المعرفة بيروت د.ت.
- ١٥٣. الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد القرطبي ط دار الكتب العلمية أولى ١٩٨٨ وأخرى ط دار الكتاب العربي القاهرة ١٣٨٧ هـ.



١٥٤. الجديد في الانتخاب الطبيعي بيولوجياً، تأليف ريشارد دوكينز ترجمة أ.د. مصطفى إبراهيم فهمي ط المكتبة الأكاديمية القاهرة الأولى ١٩٩٥.

١٥٥. جذور العلمانية، الجذور التاريخية للصراع بين العلمانية والإسلامية في مصر منذ البداية وحتى عام ١٩٤٨، د. السيد أحمد فرج، ط دار الوفاء مصر الرابعة ١٩٩٠.

١٥٦. الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن محمد الرازي ط دار المعارف العثمانية الهند أولى ١٢٧١هـ.

١٥٧ . الجغرافية العملية والخرائط، د. أحمد نجم الدين فليجة، في بعد ط مؤسسة شباب الجامعة ١٩٩٠ مصر.

١٥٨. جمال الدين الأفغاني والاتجاهات الإسلامية في أدبه، د عبد الحليم محمود ط دار عكاظ للنشر ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م.

١٥٩. جمع الجوامع، لتاج الدين السبكي (ومعه حاشية البناني) ط دار إحياء الكتب العربية مصر.

١٦٠. جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين، محمد أمين بن فضل الله المحبي ط دار الكتب العلمية د.ت.

١٦١. جواهر القرآن، محمد بن محمد الغزالي ط دار المركز العربي للكتاب بيروت.

177. الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات، طنطاوي جوهري ط مصطفى البابي الحلبي الثانية ١٣٥٠. ١٦٥ الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين، إعداد هادي عطية مطر الهلالي، ط عالم الكتب بيروت ، الأولى ١٩٨٦.



١٦٤. حروف المعاني، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي تحقيق د. علي توفيق الحمد، ط: دار الأمل الأردن، ومؤسسة الرسالة الثانية ١٤٠٦ هـ.

170. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، للسيوطي تحقيق أبو الفضل إبراهيم طدار إحياء الكتب العربية أولى ١٣٨٧هـ

177. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، لآدم متز، ترجمة عبد الهادي أبوربة، ط الثالثة القاهرة 19۷٥.

١٦٧. حلية البشر، عبد الرزاق البيطار تحقيق محمد بهجة البيطار ط مجمع اللغة العربية دمشق ١٩٦١

١٦٨. حياة الحيوان، محمد بن موسى الدميري ط دار الألباب بيروت د.ت.

١٦٩. خزانة الأدب وغاية الأرب، على بن حجة الحموي شرح عصام شعيتو ط دار الهلال بيروت الأولى ١٩٨٧م.

۱۷۰. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبد السلام هارون ط دار الكتاب القاهرة ۱۳۸۷ هـ.

١٧١. الخصائص، عثمان بن جني ، تحقيق محمد على النجار ط دار الكتاب العربي

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي تحقيق د. أحمد الخراط ط دار القلم دمشق الأولى ١٩٩٤.

1۷۳. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ط مطبعة الأنوار المحمدية القاهرة د.ت. وأخرى تحقيق عبد الله التركي، ط مركز هجر للبحوث مصر أولى ١٤٢٤.





١٧٤. دراسات في أصول تفسير القرآن، د. محسن عبد الحميد، ط دار الثقافة المغرب الثانية ١٤٠٤.

١٧٥. دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، د. زاهر بن عوض الألمعي ط مطابع الفرزدق التجارية الرياض أولى ١٤٠٥.

١٧٦. دراسات في التفسير وأصوله، د. محيى المدين البلتاجي ، ط دار الثقافة أولى ١٩٨٧.

١٧٧. دراسات في القرآن الكريم، د. السيد أحمد خليل ط دار المعارف مصر ١٩٧٢.

۱۷۸ . دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والسام إبان العصر العثماني، د. ليلى عبداللطيف أحمد ط مكتبة الخانجي ١٩٨٠.

۱۷۹ . دراسات في علوم القرآن، د. فهد الرومي ط المؤلف الرياض الثانية عشرة ٢٠٠٣م.

١٨٠. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر العسقلاني ط دار الكتب العلمية د.ت

۱۸۱. دقائق التفسير، لابن تيمية تحقيق د. محمد السيد الجليد ط مؤسسة علوم القرآن الثانية ١٩٨٤.

١٨٢. دلائل النبوة لأبي نعيم ت محمد رواس قلعة جي، عبد البر عباس ط ابن كثير دمشق أولى ١٣٩٠هـ.

١٨٣. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن أبي بكر البيهقي ت عبدالمعطى قلعجي ط دار الكتب العلمية ببروت ١٩٨٥.



١٨٤. دلالة السياق، إعداد ردة الله بن ردة الله بن ضيف الله الطلحي رسالة دكتوراه مطبوعة في جامعة أم القرى مكة الأولى ١٤٢٣.

١٨٥. الدليل لتشريح المجترات الأليفة، تـأليف روبـرت إي .هيبـل، ترجمـة د. عـلي عبدالله طه، ، ط جامعة الملك سعود للنشر العلمي ١٤٢٠.

١٨٦. ديوان النابغة الجعدي، تحقيق عبد العزيز رباح، ط المكتب الإسلامي ١٩٦٤. ١٨٧. الرازي مفسراً، د. محسن عبد الحميد ط دار الحرية بغداد ١٩٧٤.

١٨٨. الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق يوسف مرعشلي، ط دار المعرفة ، الثانية.

١٨٩. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، محمود محمد شاكر ط مؤسسة الرسالة أولى ١٩٩٢.

١٩٠ الركام المزني والظواهر الجوية في القرآن الكريم، تأليف صلاح الدين عارف
 جنيد تقديم جودت سعيد وبسام مهمندار، ط مطبعة الزرعي في دمشق أولى ١٩٩٩.

١٩١. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الآلوسي ط مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث الرابعة ١٩٨٥.

١٩٢. الروض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام، عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ط عيسى البابي الحلبي والمطبعة الجمالية مصر ١٩١٤.

19٣ . روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي تحقيق عبد العزيز السعيد ط جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض الثانية ١٣٩٩هـ، وأخرى تحقيق د. عبد الكريم النملة ط دار العاصمة الرياض، السادسة ١٤١٩ وأخرى: ط دار الراحم، مراجعة د. محمود حامد عثمان د.ت.





١٩٤ . زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق محمد بن عبد الرحمن عبد الله، السعيد بن بسيوني زغلول، ط دار الفكر بيروت الأولى ١٤٠٧ .

١٩٥. زهرة التفاسير، للشيخ محمد أبو زهرة ، ط دار الفكر العربي مصر دون تاريخ.

197. الزيادة والإحسان في علوم القرآن، محمد بن أحمد بن عقيلة المكي ت ١١٥٠ تحقيق إبراهيم بن محمد المحمود رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة، مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ١٤١٠.

١٩٧ . السبعة في القراءات، لابن مجاهد تحقيق شوقي ضيف ط دار المعارف مصر الثانية.

١٩٨. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض كلام ربنا الحكيم الخبير، للخطيب الشربيني تحقيق أحمد عناية ط دار إحياء التراث بيروت الأولى ٢٠٠٤.

١٩٩٠ السماء في القرآن الكريم، د زغلول النجار، ط دار المعرفة بيروت أولى

٠٠٠. سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني ت محمد فؤاد عبد الباقي ط دار الكتب العلمية.

۱ · ۲ . سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط دار الحديث د.ت.

٢٠٢. السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي ط مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند. ١٣٥٣.

۲۰۳. السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي ت سليمان البندار وسيد حسن كسروي، ط دار إحياء التراث العربي ثالثة.



- ٢٠٤. سنن النسائي (المجتبى)، أحمد بن شعيب (ومع حواشي السيوطي والسندي) ط دار الكتاب العربي.
- ٥٠٠. السنن، لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ت مصطفى البغاط دار القلم دمشق أولى ١٩٩١.
- ٢٠٦. السيد محمود شكري الألوسي وبلوغ الأرب، د. إبراهيم السامرائي ط المؤسسة الجامعية العراق الأولى ١٤١٢هـ.
- ٢٠٧. سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي تحقيق شعيب أرناؤوط ط الرسالة ١٤١٣ هـ
- ٢٠٨. السيرة النبوية، لابن هشام ت مصطفى السقا إبراهيم الأبياري عبد الحفيظ شلبي ط دار إحياء التراث العربي ثالثة.
- ٢٠٩. شخصيات لها تاريخ ، عبد الرحمن المصطاوي ط دار المعرفة بيروت أولى . ٢٠٠٢.
- ٠ ٢١٠ الشخصية، تأليف ريتشارد س لازاروس، ترجمة سيد محمد غنيم ومحمد عثمان نجاتي ط دار الشروق بيروت ١٩٨١ .
- دار المسير د.ت.
- ٢١٢. شرح كفاية المتحفظ تحرير الرواية في تقرير الكفاية، لمحمد بن الطيب الفاسي تحقيق د على حسين البواب، ط دار العلوم الأولى ١٤٠٣.
- ٢١٣. شعب الإيمان، للبيهقي ت محمد السعيد بسيوني زغلول ط دار الكتب العلمية أولى ١٩٩٠.





٢١٤. الشيخ رشيد رضا السلفي المصلح، د. محمد عبد الله السلمان منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود القصيم ١٤١٤ هـ.

٥ ٢ ١٠. صحيح ابن حبان، تحقيق مصطفى عبد القادر عطاط دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨.

٢١٦. صحيح البخاري، (الجامع المسند المختصر الصحيح)، محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق د. مصطفى البغاط دار العلوم الإنسانية الثانية ١٩٩٣.

٢١٧. صحيح السيرة النبوية المسهاة السيرة الذهبية تأليف السشيخ محمد بن رزق بن طرهوني السلمي، ط مكتبة العلم بجدة الأولى ١٤١٤هـ.

٢١٨. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري تحقيق فؤاد عبد الباقي ط دار الحديث أولى ١٩٩١.

٢١٩. صراع مع الملاحدة حتى العظم، الشيخ عبد الرحمن حبنكة، ط دار القلم دمشق الأولى ١٣٩٤.

٠٢٢. صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ، لمحمد بن أحمد الموصلي تحقيق د. محمد بن صالح البراك، ط دار ابن الجوزي أولى ١٤١٠.

الكتب العلمية الأولى. الكبير، لمحمد بن عمرو العقيلي، تحقيق عبد المعطي قلعجي ط دار الكتب العلمية الأولى.

٢٢٢. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين السخاوي، ط المقدسي مصر ١٣٥٤.

٢٢٣. الضوء المنير على التفسير وهو كتاب يجمع ما قاله ابن القيم في التفسير من كتبه، جمعه علي الحمد المحمد الصالحي ط مؤسسة النور ودار السلام الرياض د.ت.



٢٢٤. الطب البيطري، د إبراهيم نجيب محمود ط دار الفكر العربي مصر د.ت.

٢٢٥. طبقات الشعراء لابن المعتز.

٢٢٦. طبقات الشعراء، لابن قتيبة تحقيق د. مفيد قميحة ط دار الكتب العلمية أولى . ٢٢٦. طبقات الشعراء، لابن قتيبة تحقيق د. مفيد قميحة ط دار الكتب العلمية أولى

۲۲۷. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع تحقيق إحسان عباس ط دار صادر أولى ١٩٨٨.

٢٢٨. طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنه وي تحقيق سليمان بن صالح الخزي ط مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة أولى ١٤١٧.

٢٢٩. طبقات المفسرين، لجلال الدين السيوطي، ط دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٣.

٢٣٠. طبقات المفسرين، محمد بن علي الداودي ضبط لجنة من العلماء، ط دار الكتب العلمية د.ت.

٢٣١. الطريق إلى القمر، م. سعيد شعبان ط الهيئة المصرية العامة ١٩٧١.

٢٣٢. ظاهرة التفسير العلمي للقرآن، د. خليل إبراهيم أبو ذياب ط دار عمار الأردن أولى ١٩٩٩.

٢٣٣. ظواهر جغرافية في ضوء القرآن الكريم، إبراهيم حسن نصيرات ط جمعية عمال المطابع التعاونية عمان ،الثالثة ١٩٨٣.

٢٣٤. ظواهر كونية في القرآن الكريم، محمد فيض الله الحامدي ط دار اليهامة حمص أولى ١٩٩٩.





٢٣٥. عالم النحل ومنتجاته، أ. د محمد عباس عبد اللطيف، وأ. د. محمد نجيب الأنصاري مع مجموعة من المختصين الأكادميين بدرجة دكتور، ط دار المروة الإسكندرية مصر د.ت.

٢٣٦. العجاب في بيان الأسباب، لابن حجر، تحقيق فواز زمرلي ط دار ابن حزم الأولى ٢٠٠٢.

٢٣٧. العسل شفاء لكل داء، صلاح بادويلان ط مكتبة السعيد الأولى ١٤٢١هـ.

٢٣٨. العصر المملوكي، تأليف جماعة من الباحثين بإشراف نادية محمود مصطفى، ط المعهد العالى للفكر الإسلامي القاهرة أولى ١٩٩٦.

٢٣٩. العظمة في كل مكان، هارون يحيى ط مؤسسة الرسالة الأولى ٢٠٠٣م.

٠ ٢٤. العقل والعلم في القرآن الكريم، د. يوسف القرضاوي ط مؤسسة الرسالة.

١٤١. العلاقات المائية في النباتات، د. محمد حمد الوهيبي ، ط جامعة الملك سعود الرياض ١٩٨٤م.

٢٤٢. علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة، تأليف: ت. ف. ن، برسود، عبد المجيد الزنداني، مصطفى أحمد طرابطة العالم الإسلامي هيئة الإعجاز العلمي د.ت.

٢٤٣. علم حياة الإنسان جيولوجيا الإنسان، د. عايش زيتون ط دار الشروق الأردن، الثانية ١٩٩٦م.

٢٤٤. علوم القرآن الكريم، د نور الدين عتر ط دار الخير أولى ١٤١٤.

٠٤٥. علوم القرآن وإعجازه، د. عدنان محمد زرزور، ط دار الإعلام الأردن ، الأولى ٢٤٥. م.



- ٢٤٦. علوم القرآن والتفسير، د. عبد الله شحاته ط دار الاعتصام د.ت.
- ٢٤٧. علوم القرآن، مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه دعدنان زرزور، ط المكتب الإسلامي الثانية ٤٠٤هـ.
- ٢٤٨. العلوم في القرآن، د. محمد جميل الحبال، د. مقداد مرعي الجواري تقديم د. عهاد الدين خليل ط دار النفائس بيروت الأولى ١٩٩٨.
- ٧٤٩. عمدة الحفاظ في تفسير الألفاظ، أحمد بن يوسف السمين الحلبي، تحقيق عبدالسلام أحمد التنوخي ط دار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا أولى ١٩٩٥.
- ٢٥٠. الغذاء لا الدواء، د. صبري القباني .ط دار العلم للملايين الثامنة والعشرون . ٢٠٠٠م.
- ۱ ۲۰۱. غرائب القرآن ورغائب الفرقان، الحسن بن محمد النيسابوري ط دار المعرفة بيروت هامش الطبري د. ت.
- ٢٥٢. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط دار المعرفة تحقيق محب الدين الخطيب ١٩٩٤، وأخرى ط دار إحياء التراث مصورة عن الميمنية.
- ٢٥٣. فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق حسن خان القنوجي البخاري (١٣٠٨هـ) ط المكتبة العصرية ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م.
- ٢٥٤. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، الشيخ زكريا الأنصاري، تحقيق الشيخ محمد على الصابوني ط دار القرآن الكريم بيروت الأولى ١٩٨٣.
- ٧٥٥. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني ط دار إحياء التراث د.ت.



٢٥٦. فجر العلم الحديث: الإسلام، الصين، الغرب، توبي .أ.هف، ترجمة :د. محمد عصفور ، سلسلة عالم المعرفة الكويت العدد ٢٦ ، ط ثانية ٢٠٠٠م.

٢٥٧. الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري تحقيق حسام الدين القدسي ط دار الكتب العلمية ١٩٨١م.

٢٥٨. فضائل القرآن محمد بن الضريس، تحقيق الدكتورة غزوة بدير، ط دار الفكر دمشق أولى ١٩٨٨م.

٢٥٩. فكر المسلم وتحديات الألفية الثالثة، د. نور الدين عتر.ط دار الرؤى.

٠٢٦. فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق، نعيم الحمصي، تقديم أ. بهجت البيطار ط مؤسسة الرسالة، الثانية ١٤٠٠ هـ.

٢٦١. الفهرست، محمد بن النديم ط مطبعة الاستقامة مصر د.ت.

٢٦٢. الفوائد المجموعة في لأحاديث الموضوعة محمد بن علي الشوكاني تحقيق عبدالوهاب عبد اللطيف ط دار الكتب العلمية د. ت.

٢٦٣. في بيان الحاجة إلى الطب والأطباء ووصاياهم، للعلامة قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي ت ٧١٠هـ تحقيق محمد فؤاد الناكري ط الإمارات الأولى.

٢٦٤. في ظلال القرآن، سيد قطب ط دار الشروق ط التاسعة ١٤٠٠ هـ. وأخرى: ط دار إحياء التراث د.ت.

٢٦٥. فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، ط دار الكتب العلمية د.ت.

٢٦٦. قادة الفكر الإسلامي عبر القرون، عبد الله بن الرويشد، ط مصطفى بابي الحلبي.



٢٦٧. قاموس الغذاء والتداوي بالنبات، تأليف أحمد قدامة ط دار النفائس بيروت ثانية ١٩٨٢.

٢٦٨. القاموس المحيط، للفيروز آبادي تحقيق يوسف الشيخ ومحمد البقاعي ط دار الفكر ١٩٩٩.

٢٦٩. قانون التأويل، للقاضي ابن العربي، تحقيق د. محمد السليماني ط دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، أولى ١٤٠٦هـ.

• ۲۷. القرار المكين، د. مأمون شقفة ط دار الآداب السارقة و دار حسان الرياط، ثانية ۱٤٠٧ - ۱۹۸۷ م.

ا ۲۷۱. القرآن العظيم هدايته وإعجازه، في أقوال المفسرين، محمد الصادق عرجون، ط دار القلم دمشق الثانية ١٤١٠ هـ.

٢٧٢. القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، موريس بوكاي، ط دار المعارف القاهرة ١٩٧٩.

٢٧٣. القرآن وعلم النفس، د. محمد عثمان نجاتي، ط دار الشروق مصر الثامنة

٢٧٤ القرآن وعلومه في مصر، د. عبد الله خورشيد البري، ط دار المعارف مصر ١٩٧٠.

٢٧٥. القرآن وقضايا الإنسان، عائشة بنت الشاطئ، ط دار المعارف مصر د.ت.

٢٧٦. القرطين (أو كتابي مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة)، لابن مطرف الكناني، ط دار المعرفة د.ت.





٢٧٧. قصة التفسير، د. أحمد الشرباصي، ط دار الجيل بيروت الثانية ١٩٧٨.

٢٧٨. قضايا إنسانية في أعمال المفسرين ، د. عفت الشرقاوي.

٢٧٩. القمر في الدين والأدب والعلم، د. أحمد الشرباصي، ط دار الهلال ١٩٧٢.

۲۸۰. قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، للشيخ عبد الرحمن حبنكة يرحمه الله ط دار القلم دمشق الثالثة ٢٠٠٤.

١٨١. الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني مطبوع مع الكشاف للزمخشري ط دار الكتاب العربي بيروت د.ت.

٢٨٢. الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ط بولاق أولى ١٣٠٠ هـ.

٢٨٣. كتاب الحيوان للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون ط القاهرة ١٩٦٥.

٢٨٤. كتاب الضعفاء، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق د. فاروق حمادة ط دار الثقافة الدار البيضاء د.ت.

د ٢٨٥. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر ابن أبي شيبة تحقيق كمال يوسف الحوت ط مكتبة الرشد الرياض أولى ١٤٠٩.

٢٨٦. كتاب النخل، لأبي حاتم السجستاني، تحقيق د. إبراهيم السامرائي، ط مؤسسة الرسالة الأولى ١٩٨٥.

٢٨٧. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود الزخشري ت عبد الرزاق المهدي ط دار إحياء التراث العربي بيروت أولى ١٤١٧هـ.

٢٨٨. كشف الأسرار شرح نور الأنوار على المنار، لأبي بركات عبد الله بن أحمد النسفى ط الأميرية بولاق ١٣١٦هـ.



١٢٨٩. كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، جامع العلوم على بن الحسين الأصبهاني الباقولي، تحقيق د. محمد أحمد الدالي ط مجمع اللغة العربية دمشق الأولى: ١٤١٥هـ.

٠٩٠. الكليات، أبو البقاء الكفوي تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري ط مؤسسة الرسالة الأولى ١٩٩٢.

٢٩١. الكون من الذرة إلى المجرة، د. حمادي العبيدي ط دار الوحي دمشق، الأولى: ٢٠٠٢.

٢٩٢. كيف نتعامل مع القرآن ، محمد الغزالي ، دراسة أجراها عمر عبيد حسنة، ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي دار الوفا ، الثالثة ١٤١٣ هـ.

٢٩٣. اللآلئ المصنوعة في معرفة الأحاديث الموضوعة، لجلال الدين السيوطي ط دار المعرفة د.ت.

٢٩٤. اللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية، د. عبد الهادي الفضلي ط دار القلم بيروت، الأولى ١٩٨٠.

٢٩٥. لباب التأويل في معاني التنزيل، على بن محمد الخازن ط دار إحياء التراث ط د.ت.

٢٩٦. لباب النقول في أسباب النزول، لجلال الدين السيوطي تحقيق عبد المجيد طعمة الحلبي ط دار المعرفة بيروت الأولى ١٩٩٧.

٧٩٧. اللباب في علوم الكتاب، عمر بن حفص ابن عادل الحنبلي تحقيق ودراسة مرهف عبد الجبار سقا دراسة أعدت لنيل درجة الماجستير في التفسير من جامعة أم درمان، السودان مكتوبة على الحاسوب ٢٠٠١م، بإشراف الدكتور نور الدين عتر.



- ۲۹۸. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور المصري ط دار صادر بيروت ١٩٩٠.
  - ٢٩٩. لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني ط حيدر آباد الهند ١٣٣١هـ
- ٠٠٠. لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، د. محمد بن لطفي الصباغ، ط المكتب الإسلامي الثالثة ١٤١٠، ١٤١٠.
- ٣٠١. لمحات نفسية في القرآن الكريم، د. عبد الحميد محمد الهاشمي، طرابطة العالم الإسلامي سلسة دعوة الحق العدد ١١ السنة ١٤٠٢ هـ.
- ٣٠٢. ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة، تأليف موريس بوكاي، ترجمة وطباعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الثانية عشر ١٩٨٥م
- ٣٠٣. ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيأة الجديدة القويمة البرهان، محمود شكري الألوسي، تحقيق زهير شاويش ط المكتب الإسلامي الأولى ١٩٦٠.
  - ٣٠٤. مباحث في إعجاز لقرآن، د. مصطفى مسلم ط دار القلم دمشق أولى ١٤٢٠.
    - ٥٠٠. مباحث في علوم القرآن، د. مصطفى مسلم ط دار القلم دمشق .
- ٣٠٦. مبادئ تكنلوجيا الألبان، إعداد مجموعة من الدكاترة المدرسين في كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، ط دار المطبوعات الجديدة مصر ١٩٧٥.
- ٣٠٧. مجاز القرآن، صنعه أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق فؤاد سيزكين ط دار الفكر ومكتبة الخانجي ثانية ١٩٧٠.
- ۳۰۸. المجترات ، تألیف : د. یاسین المصري ، د. شحادة قصقوص منشورات جامعة دمشق ۱۹۹۷.



۹ · ۳ . المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حاتم البستي، تحقيق محمود إبراهيم زايد ط دار الوعى حلب ثانية ٢ · ١٤ .

• ٣١٠. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، ط دار الكتاب العربي د.ت.

١١ ٣. مجمع بحار الأنوار في غريب التنزيل ولطائف الأخبار، محمد الطاهر الصديقي الفتني (٩٨٦هـ) ط دار الكتاب الإسلامي مصر الثانية ٩٩٣

٣١٢. محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط دار الفكر بيروت.

٣١٣. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي، تحقيق المجلس العلمي بفاس المغرب ١٤٠٧ وأخرى تحقيق عبد الله الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم، ط قطر الأولى ١٤٠٥، وأخرى طبعة قطر ٢٠٠٧م.

٤ ٣ ١٤. المحصول في علم أصول الفقه، محمد بن عمر الرازي تحقيق طه جابر فياض العلواني ط مؤسسة الرسالة الثانية ١٩٩٢.

٥ ٣ ١٥. مختصر موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ورسله، المسمى بـ ( القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون ) لـ الشيخ مصطفى صبري يرحمه الله. ط.

٣١٦. مداخل إعجاز القرآن، محمود محمد شاكر ط: مطبعة المدني مصر الأولى ١٤٢٣هـ

٣١٧. مدخل التفسير، محمد الفاضل اللنكراني، ط مكتب الإعلام الإسلامي، إيران، الثانية ١٤١٣.

XX

٣١٨. مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه، د.عـدنان زرزور ط دار القلم دمشق

١٣١٩. المدخل إلى علم أصول الفقه، د. محمد معروف الدواليبي ط دار العلم للملايين الخامسة ١٣٨٥ هـ

٠٣٢٠ المدخل إلى علم الفلك والتقاويم، د. محمد عباس ط دار المعرفة دمشق أولى ١٩٩٧.

٣٢١. مذاهب التفسير الإسلامي، جولد تسيهر، ترجمة د. عبد الحليم النجار ط دار إقرأ الثانية ١٤٠٣ هـ

٣٢٢. مساقط الخرائط الجغرافية، نقولا إبراهيم، ط منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٧٥.

٣٢٣. المستدرك على الصحيحين، للحاكم تحقيق عبد القادر عطاط دار الكتب العلمية

٣٢٤. المستصفى في أصول الفقه، محمد بن محمد الغزالي، ط البولاقية أولى ١٣٢٤ هـ تصوير دار الفكر بيروت.

1210. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، للحافظ ابن النجار البغدادي انتقاء الحافظ أبي الحسين أحمد بن أيبك المعروف بابن الدمياطي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطاط دار الكتب العلمية الأولى ١٤١٧ هـ

٣٢٦. مسند أبي داود الطيالسي، سليان بن داود ط دار المعرفة بيروت د.ت.



٣٢٧. مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي، تحقيق إرشاد الحق الأثري ط دار القبلة السعودية أولى ١٩٨٨.

٣٢٨. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط دار الفكر ثانية ١٩٧٨. وأخرى ط دار قرطبة مصرد.ت.

٣٢٩. مسند الشهاب، محمد بن سلامة القضاعي تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ط مؤسسة الرسالة أولى ١٩٨٥.

• ٣٣٠. مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، د. عبد الرحمن بن زيد الزبيدي، تقديم عمر بن عبد الله عودة الخطيب، ط المعهد العالمي الإسلامي أمريكا

٣٣١.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي اعتنى بـ عـادل مرشد ط مكة دون تاريخ. وأخرى ط دار القلم بيروت د.ت.

٣٣٢. مع النجوم في تطورها، تأليف سيسلياباين جالوشكين، ترجمة د.صلاح الدين حامد، دار الطباعة الحديثة مصر.

٣٣٣. معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي تحقيق خالد العك، مروان سوار ط دار المعرفة بيروت أولى ٢٠٦، وأخرى تحقيق محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية سليمان مسلم الحرش ط دار طيبة السعودية الرابعة ، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م.

٣٣٥. معالم الثقافة الإسلامية، د. عبد الكريم العثمان ط مؤسسة الرسالة أولى ١٤٢٠. ٣٣٥ معاني الحروف، لعلي بن عيسى الرماني، تحقيق د. عبد الفتاح شلبي ط دار الشروق الثانية ١٤٠١هـ.





٣٣٦. معاني السماء والأرض في القرآن، د. أحمد الحوفي صــ ٩، ط مؤسسة الخليج . العربي. دون تاريخ.

٣٣٧. معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق د. عبد الجليل شلبي ط عالم الكتب الأولى ١٩٨٨.

٣٣٨. معاني القرآن، للفراء تحقيق أحمد يوسف نجاتي محمد علي النجار، ط طهران إيران د.ت.

٣٣٩. معاني القرآن، للنحاس تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني، ط جامعة أم القرى مكة أولى ١٩٨٩.

• ٣٤٠. معترك الأقران في إعجاز القرآن، لجلال الدين السيوطي ط دار الفكر العربي دون تاريخ.

٣٤١. المعجزات القرآنية، هارون يحيى، ط مؤسسة الرسالة الأولى ٢٠٠٣.

٣٤٢. معجزة القرآن، نعمت صدقى ط دار الاعتصام القاهرة، الثانية ١٩٧٨.

٣٤٣. المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيبي، د. محمد حسن هيت و ط مؤسسة الرسالة الأولى ١٤٠٩.

٣٤٤. معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءا من كتاب السيد نور الدين الجزائري، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم .د.ت.

٣٤٥. معجم المؤلفين، لرضا كحالة ط دار إحياء الـتراث العربي د.ت.، وأخرى ط الرسالة أولى ١٤١٤.

٣٤٦. معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نويهض، ط مؤسسة نويهض الثقافية ثانية ١٤٠٩.

٣٤٧. معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون ،ط دار الجيل دوت تاريخ.

٣٤٨. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، تحقيق د. مازن المبارك ومحمد على حمد الله، ط دار نشر الكتب الإسلامية لاهور ١٣٩٩ هـ.

9 ٣٤٩. مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، لفخر الدين الرازي، ط دار الكتب العلمية أولى ١٩٩٠.

• ٣٥٠. مفردات ألفاظ القرآن، للراغب حسن بن محمد الأصفهاني ط الدار الميمنية مصر د.ت.

٣٥١. مفردات القرآن، عبد الحميد الفراهيدي تحقيق د. محمد أجمل أيوب الإصلاحي ط دار الغرب الإسلامي الأولى ٢٠٠٢.

٣٥٢. المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم، د زغلول النجار، ط مكتبة السروق الدولية أولى ١٤٢٣ هـ.

٣٥٣. المقاصد الحسنة في بيان ما اشتهر على الألسنة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت عبد الله الفهاري ط دار هجر د.ت.

٣٥٤. مقالات في علوم القرآن، د. مساعد الطيار، ط دار المحدث الرياض أولى 18٢٥.

٥٥٠. مقدمة ابن خلدون، ط بابي الحلبي وتصوير دار إحياء التاث، د.ت.

٣٥٦. مقدمة التفسير، لابن تيمية تحقيق عدنان زرزور ط الرسالة. الثانية ١٩٧٢.





٣٥٧. مقدمة في التفسير، الراغب الأصبهاني، ط الطبعة الجمالية بمصر ١٣٢٩ هـ ٣٥٨. مكارم الأخلاق، محمد بن جعفر الخرائطي تحقيق عبد الله بن حجاج ط مكتبة السلام العالمية مصر د.ت.

٣٥٩. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، أحمد بن الزبير الغرناطي، تحقيق د. محمود كامل أحمد، ط دار النهضة العربية بروت ١٤٠٥.

٣٦٠. مملكة النحل، إبراهيم عبد الرحمن العتيق، ط مطابع الحميضي، الرياض الأولى ١٤٢٣ هـ.

٣٦١. مملكة النحل، د. محمد حسن حسانين د. فاروق محمود خليل، ط مكتبة الأنجلوا المصرية ١٩٧٠.

٣٦٢. من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في ضوء الدراسات الجغرافية الفلكية والطبيعية، دحسن أبو العينين، ط مكتبة العبيكان أولى ١٤١٦ هـ.

٣٦٣. من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، د. زغلول النجار تقديم أحمد فرج ط مكتبة الشروق الدولية ، الثالثة ٢٠٠٢م .

٣٦٤. منار السبيل في الأضواء على التنزيل، محمد العثمان القباضي، ط الحلبي مصر ١٣٩٣ هـ.

٣٦٥. مناهج المفسرين في بيان آيات الكون من خلال السور المكية، عبد الواحد بن بكر آل عابد رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بإشراف أ. د. صالح بن أحمد داسي

إلى جامعة الزيتونة المعهد الأعلى لأصول الدين قسم القرآن والحديث لعام ١٤٢٠هـ مكتوب على الحاسوب.

٣٦٦. مناهل العرفان في علوم القرآن، عبد العظيم الزرقاني ط دار الفكر بيروت د.ت. وأخرى ط البابي الحلبي د.ت.

٣٦٧. المنجد في اللغة والأعلام، ط دار المشرق بيروت، الثالثة والثلاثون ١٩٩٢م.

٣٦٨. منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن، د. عبد الله شحاتة ط المجلس الأعلى للفنون والآداب بالقاهرة ١٩٦٣.

٣٦٩. المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم، د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، ط الدار السعودية جدة الأولى ١٩٨٤.

• ٣٧٠. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، د. فهد الرومي، ط الرياض الثانية ١٤٠٣هـ

٣٧١. منهجية البحث العلمي وضوابطه في الإسلام، د. حلمي عبد المنعم صابر، ط رابطة العالم الإسلامي كتاب العدد١٨٣ لعام ١٤١٨.

د. المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، لجلال الدين السيوطي، تحقيق د. التهامي الراجي الهاشمي ط صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات د. ت.

٣٧٣. موارد الظمآن في علوم القرآن، صابر حسن، ط الدار السلفية الهند أولى ١٩٨٤.





3 ٣٧٤. الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى الشاطبي المحقق: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ط دار ابن عفان ط الأولى ١٤١٧ هـ، وأخرى: تحقيق عبدالله دراز ط مصطفى محمود مصر.

٣٧٥. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، يوسف الحاج أحد ط مكتبة ابن حجر أولى ٢٠٠٣.

٣٧٦. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، د. راتب النابلسي ط دار المكتبي، أولى ١٤٢٥.

٣٧٧. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، د. أحمد شلبي ، ط دار النهضة المصرية الثالثة ١٩٧٧، والسابعة ١٩٨٢.

٣٧٨. موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، ط المؤسسة العربية للدراسات والنشر أولى ١٩٨٦

٣٧٩. الموسوعة العربية العالمية، ط مؤسسة أعمال الموسوعة، أولى ١٤١٦هـ.

• ٣٨٠. موسوعة الفلك ، الكون البيئة التلوث، إعداد إلفانا مصطفى حمود طدار الفكر اللبناني، ١٩٩٧ .

٣٨١. الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، تأليف مجموعة من الباحثين، ط إصدارات مجلة الحكمة لندن الأولى ٢٠٠٣.

٣٨٢. موسوعة عالم النبات، إعداد إلفانا مصطفى حمود، مراجعة محمد حمود، ط دار الفكر اللبناني بيروت ط ثانية ١٩٩٧.

٣٨٣. الموضوعات، لابن الجوزي تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ط المكتبة السلفية المدينة المنورة د.ت.



٣٨٤. الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي ت فؤاد عبد الباقي ط دار الكتب العلمية.

٣٨٥. المياه في القرآن الكريم، أحمد عامر الديليمي ط دار النفائس أولى ٢٠٠٢م.

٣٨٦. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لمحمد بن أحمد المذهبي تحقيق علي معوض وآخرون ط دار الكتب العلمية أولى ١٩٩٥ وأخرى تحقيق محمد بن علي البجاوي ط دار المعرفة بيروت

٣٨٧. ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، لهبة الله بن عبد الرحيم البارزي تحقيق: د. .حاتم صالح الضامن، ط مؤسسة الرسالة الثالثة ١٤٠٥ هـ.

٣٨٨. الناسخ والمنسوخ، لقتادة بن دعامة السدوسي، ط مؤسسة الرسالة.

٣٨٩. الناسخ والمنسوخ، للنحاس ط مؤسسة الرسالة تحقيق د. سليمان بن إبراهيم اللاحم أولى ١٤١٢هـ

• ٣٩. النبات في القرآن الكريم، أ.د. زغلول النجار ط مكتبة الشروق الدولية مصر الثانية ٢٠٠٥.

٣٩١. نحل العسل في القرآن والطب، د. محمد علي البنبي ، ط مركز الأهرام للنشر مصر الأولى ١٤٠٧هـ.

٣٩٢. نحل العسل ومنتجاته، د. محمد علي البنبي ط دار المعارف مصر د.ت.

٣٩٣. النحلات صيدلانيات ملهات، د. محمد نزار الدقر، ط دار المعاجم الأولى ١٩٩٥.

٣٩٤. النحلة تسبح الله ، محمد حسن الحمصي، ط دار الرشيد الرابعة ١٩٧٩.

٣٩٥. نحو القرآن، د. محمد البهي، ط مطبعة التقدم أولى ١٣٩٦ هـ.





٣٩٦. نخلتك، إعداد يوسف محمد النصف ط الكويت الخامسة ١٩٩٧.

٣٩٧. النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، تحقيق محمد علي النصباع ط دار الفكر بيروت د.ت

٣٩٨. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر البقاعي، ط مكتبة ابن تيمية ١٩٧٧.

٣٩٩. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير الجزري، تحقيق الطناحي ط. دار التراث.

• • ٤ . نواسخ القرآن، لابن الجوزي، تحقيق محمد أشرف الملباري ط الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، أولى ٤ • ٤ .

ا ٤٠٠. هالوك البشرية التطور وابنه الإلحاد وحفيده الاستنساخ، رضوان الطلاع ط مطابع العصر الأولى ١٤٢٢هـ.

الله سراج الدين ط دار الفلاح حلب، الأولى ١٩٩١.

٣٠ ٤ . هدية العارفين في أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين، إسهاعيل باشا البغدادي، ط دار الفكر بيروت ١٩٩٠.

٤٠٤. هل نحن وحدنا في هذا الكون، د. أحمد إسلام، ط مركز الأهرام ، الأولى ١٩٩٠.

٥٠٥. هندسة النظام الكوني في القرآن، د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، ط دار تهامة جدة الأولى ١٤٠٣ هـ.





- ٤٠٦. وجوه متنوعة من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، د. عبد البديع حمزة زللي
   ط مطابع البلاد جدة أولى ١٤١٨.
- ٤٠٧ . الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، د. محمد حسن هيتو، ط مؤسسة الرسالة الثالثة ١٩٩٠م.
  - ٨٠٨. الوجيز في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، ط مكتبة الشروق بيروت الثالثة د.ت.
- 9 · ٤ . الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، د. محمد محمود حجازي ، ط دار المدني القاهرة ١٣٩٩هـ، ١٩٧٠ .
- ٠١٤. الوسيط في تفسير القرآن المجيد، علي بن أحمد الواحدي، تحقيق: عادل عبدالموجود وآخرون، ط دار الكتب العلمية أولى ١٤١٥.
- ۱۱ ع. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق إحسان عباس ط دار صادر بيروت أولى ١٩٧١م
- 4 الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة، تأليف لولوة بنت صالح آل علي، ط دار ابن القيم الأولى ١٩٨٩م. ونسخة ثانية دون تحقيق، ط دار المعرفة بيروت.
- ٤١٣ . يغالطونك إذ يقولون ، د. محمد سعيد رمضان البوطي ط دار الفارابي، دار إقرأ.



### ثانياً؛ المقالات والأبحاث والمواقع الإلكترونية؛

#### أ - المقالات والأبحاث في المجلات والدوريات:

- ١. أثر الفكر العربي الإسلامي في القرون الوسطى على تطور الحضارة الإنسانية
- د. إبراهيم رزوق، مجلة المعرفة وزارة الثقافة السورية ، العدد ٤٨٤ كانون الثاني ٢٠٠٤
- احتباس ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض مقال ترجمه محمد مصطفى دنيا ونشره في مجلة الفيصل العلمية صـ١١، ٢١ المجلد الرابع العدد الرابع محرم وربيع الأول ١٤٢٨، فبراير وإبريل ٢٠٠٧م.
- ٣. اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه أ.د. أحمد محمد الشرقاوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بحث محكم وصالح للنشر بحولية الكلية العدد السابع عشر ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤م.
- أسرار العسل تتجلى في الطب الحديث د.حسان شمسي باشا، مجلة الإعجاز العلمي العدد ١٥ ربيع الأول ١٤٢٤هـ.
- ٥. الأصول العامة لتحليل النص القرآني للدكتور قاصد ياسر الزيدي في مجلة العرب، العدد (٧،٨)، محرم وصفر ١٤٢٧ السعودية.
- ٦. الإعجاز التشريعي في تحريم لحم الخنزير د. مهمي مصطفى محمود، من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في دبي ٢٠٠٤م.
- ٧. الإعجاز العلمي في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ ﴾ كتبته الطبيبة سميحة بنت على مراد مجلة الإعجاز العلمي العدد ١٨ جمادى الأول ١٤٢٥.



- ٨. إعجاز القرآن د. هند شلبي مجلة المنهل جدة، العدد ٥٠٠.
- ٩. الإمام الطبري ومنهجه العلمي في التفسير، د. فتحي الدريني ، مجلة التراث
   العربي، العددان ١٤٠٤. ١٤٠١ هـ ١٩٨٤م .
- ١٠. بحث لـ كريم الأغر في تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والأسس التي يرتكز عليها ، مكتوب على الحاسوب غير مطبوع مستفاد من الـدكتور بـديع السيد اللحام.
- 11. بحث: (سرابيل تقيكم الحر) للطبيبة سميحة مراد المقدم للمؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في الكويت ١٤٢٨.
- 11. بداية الكون دراسة تأصيلية للنصوص القرآنية والنبوية للدكتور محمود بن عبدالرزاق مطبوع في مجلة الحكمة العدد الرابع والثلاثون محرم ١٤٢٨.
  - ١٣. تأثير العرب في نهضة الفكر الغربي د. غسان فيناس ، مجلة المعرفة العدد ٤٨٤
- ١٤ التأويل الصوفي للنص، د. عبد الإله نبهان مجلة التراث العربي العدد ٦٨
   ١٤١٨هـ.
- ١٥. التفسير العلمي بين القبول والرد عرض ودراسة عبد السلام حمدان اللوح،
   مجلة جامعة الخليل فلسطين المجلد الثاني العدد الأول لعام ٢٠٠٥م.
- 11. التفسير العلمي للقرآن وموقف العلماء منه، مجلة كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم (جامعة الإمام محمد بن سعود) العدد (٣) ١٤٠٣،١٤٠٤ هـ
- 1٧. تفسير القرآن الكريم في كتابات المستشرقين د. عبد الرزاق إسهاعيل هرماس، في مجلة البحوث الإسلامية ، العدد ٦٧.





- 1۸. التكوين الاجتهاعي لمجتمع النحل كها صوره القرآن الكريم تأليف م. حاتم البشتاوي، مقدم للمؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في دبي ٢٠٠٤.
- 19. الحديد والشمس والعلقمة الحمراء أ.د. مسلم شلتوت، مجلة الإعجاز العلمي، العدد العاشر رجب ١٤٢٢.
- ٢. حقيقة الإعجاز في القرآن الكريم ،د. بديع السيد اللحام ، مجلة كلية الدعوة الإسلامية ليبيا العدد الثاني عشر.
- ٢١. دور التعريب في تأصيل الثقافة الذاتية العربية د. عبد الكريم الكافي مجلة التراث العربي سوريا العددان (١٣٠١٤) عام ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
- ۲۲. سيرة الإمام أبي حامد الغزالي ومكانته دعبد الكريم الكافي في مجلة التراث العربي العدد (۲۲) كانون الثاني ١٩٨٦.
- ٣٣. عسل النحل وصحتك، د. إبراهيم عبد الله العريفي، في مجلة الأمن والحياة
   تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، العدد ٢٨٢ ذي القعدة ٢٦٤٦.
- ٢٤. العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم، منهاج وتطبيق، عبدالحافظ
   حلمي محمد ، مجلة عالم الفكر ، المجلد الثاني عشر ، العدد الرابع .
- 70. كيف تكتب بحثاً في الإعجاز العلمي" د. عبد الحفيظ حداد في مجلة الإعجاز العلمي، العدد ١٧ ذي الحجة ١٤٢٤هـ.
- 77. مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث علوم القرآن وتفسيره د. شايع بن عبده بن شايع الأسمري، مجلة الجامعة الإسلامية النسعودية العدد ١١٥ لعام ١٤٢٢هـ.





- ٧٧. من أسرار القرآن، الإشارات الكونية في القرآن ومغزى دلالتها، تفسير المشارق والمغارب، د. زغلول النجار، نشر في جريدة الأهرام العدد (٢٣٣٢)، تاريخ ٢١/ ٢١/ ٢٠٠٢.
- ۲۸. هل يمكننا دفن الاحترار العالمي، h.r. سوكولو ترجمة تيسير الشامي وغدر زيزفون مجلة العلوم الصادرة عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، المترجمة عن مجلة ساينتفيك الأمريكية العدد ١٠١٠ أكتوبر ونوفمبر ٢٠٠٥.
- ٢٩. بحث بعنوان مناهج المفسرين للقرآن الكريم د. وهبة الزحيلي في القرآن علوم وآفاق وهو كتاب جمع ما ألقي في مؤتمر أقامته المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق بتاريخ ٢١/ ١٨/ ١٩٩٤.
- ٣٠. بحث دور التعريب في تأصيل الثقافة الذاتية العربية د عبد الكريم اليافي، جلة التراث العربي العددان ١٣ و ١٤، محرم \_ وربيع الثاني ١٤٠٤، تشرين الأول \_ وكانون الثاني ١٩٨٤م.
- ٣١. بحث عصر جلال الدين السيوطي والحياة العلمية فيه من مجلة التراث العربي العدد (٥١) عام ١٤١٣.
- ٣٢. نشأة ذرية الإنسان، د. محمد دودح مقدم للمؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدبي ٢٠٠٤م.



#### ب - المواقع الالكترونية المستفاد منها:

- ١) موقع هيئة الإعجاز العلمي: www.nooran.org ،www.aleijaz.net
  - ٢) موقع مجلة المنهج الثقافية: www.shahrodi.com
  - ٣) موقع العلوم الإسلامية والطب الإسلامي: www.islamset.com
    - ٤) ملتقى أهل التفسير: www.tafser.org
    - ه) موقع إسلام أون لاين: www.islamonline.net
      - ٦) موقع المجرة: www.almajara.com
    - ٧) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: www.oa.net
  - ٨) الموقع الرسمي للدكتور زغلول النجار: www.elnaggarzr.com
    - ٩) موقع الإسلام اليوم: www.islamtoday.net
    - ١٠) موقع الإيمان لعبد المجيد الزنداني: www.aliman.org
      - ۱۱) موقع جريدة الوطن: www.alwatan.com
      - ۱۲) موقع جريدة الأهرام: www.ahram.org.eg
    - ١٣) موقع العلم والدين في الإسلام: www.science-islam.net
      - ۱٤) موقع نار القرا: www.naralkira.com



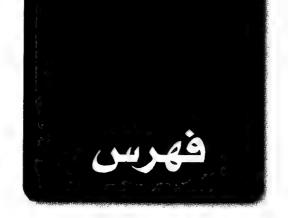

# اللوضوعات

### قهرس الموضوعات

| 1.0 | 505 | Olara. |    | No.      |
|-----|-----|--------|----|----------|
| М   | -   | 7      | ~  | <u> </u> |
| û   | K   | V.     | €. | K,       |
| R   |     |        | 2  |          |
| 1   | 77  |        |    |          |

| رقم الصا            | الموضوع                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| f                   | * مقدمة الناشر                                        |
|                     | * مقدمة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر                 |
|                     | * مقدمة الدكتور بديع السيد اللحام                     |
|                     | * مقدمة الدكتور حمزة حمزة                             |
| 1                   | * مقدمة المؤلف                                        |
| 1                   | أهمية البحث                                           |
| ۲                   | سبب اختيار البحث                                      |
|                     | أهداف البحث                                           |
| o                   | الجهود العلمية السابقة                                |
|                     | أهم ميزات البحث                                       |
| 11                  | صعوبات البحث والجهود التي بذلها الباحث                |
| 17                  | منهج البحث                                            |
| 10                  | خطة البحث                                             |
| 19                  | مصطلحات البحث                                         |
|                     |                                                       |
| هِي تعريفٌ وفروقٌ٢١ | الباب الأول: التَّفْسيرِ العِلْمِيِّ والإعجازُ العِلْ |
| ن الكريم            | الفصل الأول: تعريف التفسير العلمي للقرآ               |
| ، والفرق بينهما     | •                                                     |
| ۲٥                  | – أولاً: التفسير لغة واصطلاحاً .                      |
| ۲۷                  | – ثانياً: التأويل لغة واصطلاحاً .                     |
| ٣١                  | الفرق بين التفسير والتأويل                            |

## رقم الصفحة

| _ |            | - 14 |
|---|------------|------|
| ۶ | صه         | الحه |
|   | <i>y</i> ' | ~    |

| ه في العصر الحديث ٣٥ | <ul> <li>المبحث الأول: مفهوم العلم في القرآن وخلفيات تغير مفهوم</li> </ul> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥                   | تعريف العلم لغة                                                            |
| ٣٥                   | معاني العلم في القرآن الكريم                                               |
| ٣٦                   | نتيجة دراسة معاني العلم في القرآن الكريم                                   |
|                      | خلفيات تغير مفهوم العلم في العصر الحديث                                    |
|                      | ◄ المبحث الثاني: تعريف التفسير العلمي في القرآن                            |
|                      | سبب اختيار هذه التسمية (التفسير العلمي للقرآن ال                           |
|                      | تعريف التفسير العلمي                                                       |
|                      | مجمل الملاحظات حول تعاريف التفسير العلمي للقر                              |
| τι                   | رأي الباحث في تعريف التفسير العلمي                                         |
|                      | شرح التعريف الذي اختاره الباحث                                             |
|                      | موازنة بين التعريف الذي اختاره الباحث وبين التعر                           |
|                      | ◄ المبحث الثالث: التفسير بالرأي والتفسير العلمي                            |
| ٦٧                   | تعريف التفسير بالرأي                                                       |
| ٠٨٨٢                 | أقسام التفسير بالرأي                                                       |
|                      | الفرقُ بين التفسير العلمي والتفسير بالرأي                                  |
|                      | ◄ المبحث الرابع: التأويل والتفسير العلمي                                   |
| ٧٣                   | تعريف التفسير العلمي                                                       |
|                      |                                                                            |
| ٧٥                   | الفصل الثاني: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم                              |
| ٧٧                   | الأول: تو يفيالأول: تو يفيالاع حاز والوحزة                                 |

| رقم الص | الموضوع                                                |
|---------|--------------------------------------------------------|
| ٧٧      | تعريف الإعجاز لغةً                                     |
| ٧٨      | تعريف الإعجاز اصطلاحاً                                 |
| ۸٤      | تعريف إعجاز القرآن، وفيه عرض التعريفات الواردة         |
| ۸٦      | رأي الباحث في تعريف الإعجاز العلمي                     |
| ۸٧      | ﴾ المبحث الثاني: تعريف الإعجاز العلمي في القرآن الكريم |
| ۸۸      | تعريفات الإعجاز العلمي                                 |
| ۹١      | نظرة عامة فيها مر من التعريفات                         |
| ۹۳      | رأي الباحث في تعريف الإعجاز العلمي                     |
| ٩٧      | ◄ المبحث الثالث: التفسير العلمي والإعجاز العلمي        |

| رأي الباحث في تعريف الإعجاز العلمي                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ◄ المبحث الثالث: التفسير العلمي والإعجاز العلمي                                   |
| الباب الثاني: تاريخُ التَّفْسيرِ العِلْمِيِّ للقرآن الكريم٩٩                      |
| الفصل الأول: التفسيرُ العلـميّ للقرآن مِن القرونِ المفضلـة إلى العصر العثماني ١٠١ |
| مدخل الهدف في بيان من هذه الدراسة التاريخية                                       |
| ◄ المبحث الأول: التفسير العلمي في القرون الثلاثة الأُولى                          |
| بيان حالة العرب وأثر القرآن في تنمية معارفهم وفتح آفاقٌ عقولهم ١٠٥                |
| مثال لبيان النبي ﷺ لمعارف القرآن الكريم العلمية منهج استنباطها٧٠١                 |
| التفسير العلمي في عهد السلف الصالح مع الأمثلة                                     |
| ◄ المبحث الثاني: التفسير العلمي في العصر العباسي                                  |
| بيان الحالة العلمية وأثر الفتوحات على اتجاهات التفسير                             |
| أبرز التفاسير التي أخذت هذا الاتجاه في هذا العصر                                  |
|                                                                                   |

| رقم الصفحة |  | الموضوع |
|------------|--|---------|
|            |  |         |

| - أولاً: التفسير العلمي للقرآن عند الإمام الغزالي                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| - ثانياً: التفسير العلمي للقرآن عند القاضي أبي بكر بن العربي                   |
| - ثالثاً: التفسير العلمي عند الإمام الرازي                                     |
| ◄ المبحث الثالث: التفسير العلمي في عصر الماليك                                 |
| موقف الشاطبي من اتجاه التفسير العلمي                                           |
| الكلام على احتواء معظم التفاسير لاتجاه التفسير العلمي، وأبرز المشتغلين بها ١٢٣ |
| - أولاً: التفسير العلمي للقرآن عند ابن أبي الفضل المرسي ١٢٥                    |
| - ثانياً: التفسير العلمي للقرآن عند الزركشي                                    |
| - ثالثاً: التفسير العلمي للقرآن عند الإمام السيوطي                             |
| ◄ المبحث الرابع: التفسير العلمي للقرآن في العهد العثماني                       |
| الحالة العامة والحركة العلمية والثقافية للعالم الإسلامي في هذا العصر ١٢٩       |
| أثر الوفود المبتعثة إلى أوربا على العالم الإسلامي والاتجاهات التي ظهرت ١٣٣     |
| التفاسير التي أخذت اتجاه التفسير العلمي في هذا العصر                           |
| تفسير روح المعاني للآلوسي وكتاب حفيده السيد محمود شكري الآلوسي ١٣٥             |
|                                                                                |
| الفصل الثاني: التفسيرُ العلميّ للقرآن في العصرِ الحديث                         |
| تمهيد: في بيان حالة العالم الإسلامي                                            |
| ◄ المبحث الأول: التفسير العلمي في القرن الرابع عشر الهجري ١٤٥                  |
| اختلاف مناهج العلماء في الأخذ بالمعارف الوافدة من الغرب وموقفهم منها ١٤٦       |
| ◄ المبحث الثاني: بدايات الانحراف في التفسير العلمي، وموقف الاستشراق            |
| من التفسير العلمي                                                              |

| أول مظاهر الانحراف على يدسيد أحمد خان في الهند والكلام في منهجه ١٥١ |
|---------------------------------------------------------------------|
| جمال الدين الأفغاني وأمثلة من منهجه                                 |
| الشيخ محمد عبده ومنهجه                                              |
| الشيخ محمد رشيد رضا ومنهجه                                          |
| التشابه بين مدرسة سيد خان ومدرسة محمد عبده في التفسير               |
| الشيخ طنطاوي جوهري ومنهجه في تفسيره الجواهر                         |
| الاستشراق والتفسير العلمي للقرآن                                    |
| ◄ المبحث الثالث: التفسير العلمي للقرآن في مطلع القرن الخامس عشر     |
| حتى يومنا هذا                                                       |
|                                                                     |
| الباب الثالث: ضوابط التفسير العلمي للقرآن الكريم                    |
| الفصل الأول: شروط وأركان التفسير العلمي للقرآن الكريم               |
| تمهيد في بيان المراد بالضوابط.                                      |
| ◄ المبحث الأول: من شروط التفسير العلمي: الضوابط المتعلقة بالباحث    |
| ١٨٣                                                                 |
| ٢-التجرد من العوامل المؤثرة في العمل العلمي                         |
| ٣- تحرير النية لله تعالى والإخلاص في العمل                          |
| ٤- الأهلية                                                          |
| ٥- أن يكون الباحث على قناعة بالبحث الذي يقوم به                     |
| ٦- الهمة والمتابعة العلمية لمستجدات الأمور                          |
| ٧- الاعتدال والروية                                                 |



| رقم الصفحة |  | الموضوع |
|------------|--|---------|
| 1          |  |         |

| ◄ المبحث الثاني: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◄ المبحث الثالث: من شروط التفسير العلمي: ضوابط البحث العلمي٩٣                                                 |
| ◄ المبحث الرابع: أركان التفسير العلمي: الضوابط المتعلقة بالتفسير العلمي                                       |
| للقرآن الكريمللقرآن الكريم.                                                                                   |
| عرض ما كتب في ضوابط التفسير العلمي                                                                            |
| نقسيم هذا المبحث إلى مطالب                                                                                    |
| • المطلب الأول: من حيث اللغة والإعراب                                                                         |
| مناقشة الاستدلال على قوة الجاذبية بقوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَا وَذَاتِ أُلَّجَعٍ ﴾٧٠٠                            |
| مناقشة تفسير بعضهم للصلب والترائب                                                                             |
| • المطلب الثاني: من حيث الدلالة والمعاني                                                                      |
| مثال تطبيقي لهذا الضابط من تفسير الزمخشري                                                                     |
| أقسام دلالة القرآن على العلومأقسام دلالة القرآن على العلوم                                                    |
| مناقشة الاستدلال بقوله تعالى: ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطَّرَافِهَا ﴾ على تفلطح الأرض، ثم                           |
| تفسير النقص بتطاير الغازات حول الأرض ٢١٣                                                                      |
| مناقشة الاستدلال على الثقوب السوداء بقوله تعالى: ﴿ بِٱلْخُشِّن ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| مسائل تتعلق بمطلب الدلالة والمعاني                                                                            |
| مسألة معاني الأدوات                                                                                           |
| مناقشة الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أن الغلاف الجوي من الأرض ٢٢٠                         |
| مسألة دلالة الألفاظ والصيغ                                                                                    |
| مناقشة الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ مِّنَ الشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ أن العشب والنبات                         |
| الأخضر يختزن الحرارة في داخله                                                                                 |
|                                                                                                               |



| مناقشة تفسير الطبقات في قوله تعالى: ﴿ سَبِّعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ بطبقات الغلاف الجوي . ٢٢٥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| مثال آخر لتفسير علمي لا علاقة له بالآية المفسرة                                             |
| مسألة اللفظ الدال على عدة معاني                                                             |
| الكلام على مسألة المشترك، وفيه تعريفه                                                       |
| هل يُحمل المشترك على معنى واحد أم على جميع معانيه                                           |
| مثال على حمل المشترك على معانيه                                                             |
| مسألة دلالة السياق                                                                          |
| اختلاف معنى السماء من آية إلى أخرى حسب السياق الذي أتت به                                   |
| مناقشة الاستدلال بالسياق القرآني على ظاهرة الثقوب السوداء                                   |
| • المطلب الثالث: من حيث قواعد أصول الفقه والتفسير                                           |
| مسألة: تخصيص العام بدليل الحس والعقل                                                        |
| • المطلب الرابع: من حيث علوم القرآن                                                         |
| • المطلب الخامس: اتباع أحسن طرق التفسير                                                     |
| أركان متفرقة ينبغي على المفسر الحرص عليها في التفسير العلمي                                 |
| مثال لعدم حسن التعامل مع نصوص المفسرين وسوء فهمها واستخدامها ٢٤٨                            |
| مثال عملي لمخالفة جميع ضوابط التفسير العلمي                                                 |
|                                                                                             |
| الفصل الثاني: موقف المفسر بالتفسير العلمي للقرآن من المنقول والنظريات                       |
| العلمية                                                                                     |
| ◄ المبحث الأول: موقف المفسر في التفسير العلمي من المأثور                                    |
| تعريف التفسير بالمأثور لغة                                                                  |



### رقم الصفحة

### الموضوع

| تعريف: (التفسير بالمأثور) اصطلاحاً ٢٥٨                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| حكم الاحتجاج بالتفسير بالمأثور                                         |
| ينقسم المأثور من حيث الاحتجاج به في التفسير العلمي إلى ثلاثة أقسام ٢٦٤ |
| مثال لنقد السند والمتن في التفسير بالمأثور                             |
| أمثلة من تفسير السلف مما تكلموا به حسب اجتهادهم                        |
| ◄ المبحث الثاني: موقف المفسر بالتفسير العلمي من الإسرائيليات٧٧٠        |
| تعريفِ الإسرائيليات                                                    |
| أقسام الروايات الإسرائيلية وحكم الاستدلال بها                          |
| موقف المفسر من الإسرائيليات في اتجاه التفسير العلمي للقرآن             |
| لا يوجد في الروايات الإسرائيلية ما يفيد في التفسير العلمي٢٨٣           |
| نص من ابن كثير يبين موقف المفسر من الروايات الإسرائيلية ٢٨٤            |
| ◄ المبحث الثالث: موقف المفسر من النظريات العلمية                       |
| مدخل في توضيح بعض المصطلحات                                            |
| النظرية                                                                |
| الفرضية                                                                |
| عرض رأي العلماء حول الأخذ بالنظريات العلمية مع أدلتهم                  |
| رأي الباحث في المسألة                                                  |
| المنهج الذي ينبغي اتباعه في استخدام هذه النظريات العلمية               |
|                                                                        |

الباب الرابع: تطبيقات ضوابط التفسير العلمي للقرآن الكريم في تفسير سورة النحل .....

| بىفحة | رقم ال                                                 | الموضوع                                |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ٣     | نحل                                                    | الفصل الأول: التعريف بسورة الذ         |
| ٣     | مكان وترتيب نزولها٣٠                                   | ◄ المبحث الأول: اسم السورة و           |
| ٣     | ٣                                                      | اسم السورة                             |
| ٣     | ٤                                                      | مكان النزول                            |
| ٣     | وله۱۹                                                  | ترتيب سورة النحل في النز               |
| ٣     | خ في سورة النحل٣                                       | ◄ المبحث الثاني: الناسخ والمنسو        |
| ٣     | اعه                                                    | النسخ في الاصطلاح، وأنو                |
| ٣     | ص والاستثناء ٢٤                                        | إطلاق النسخ على التخصي                 |
| ٣     | ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ ﴾ الآية ٢٥ | الكلام في نسخ قوله تعالى:              |
| ٣     | والصفح في سورة النحل                                   | الكلام في نسخ آيات العفو               |
| ٣     | ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ ﴾ الآية ٣١  | الكلام في نسخ قوله تعالى:              |
| ٣     | وموضوعاتها ومحاورها العامة٧                            | ◄ المبحث الثالث: مقصد السورة           |
| ۲     | مطلحات لدی الباحث                                      | تمهيد في توضيح بعض المص                |
| ٣     | ، به من المصطلحات                                      | رسم تمثيلي لما سبق التعريف             |
| ٣     | ۳۹                                                     | مواضيع سورة النحل                      |
| ۲     | ٤٠                                                     | مقاصد سورة النحل                       |
| ۲     | £Y                                                     | محاور سورة النحل                       |
| ۲     | لنحل ً١.٥١                                             | ◄ المبحث الرابع: فضائل سورة اا         |
|       |                                                        |                                        |
| ۲     | 0 0                                                    | <b>الفصل الثاني</b> : تفسير سورة النحل |
|       | • • •                                                  | . •                                    |

| <b>MoV</b>                    | طرق التفسير العلمي للقرآن الكريم                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>rov</b>                    | بيان خطة التفسير العامة لسورة النحل                      |
|                               | خطة التفسير التحليلي                                     |
|                               | القسم التطبيقي: تفسير سورة النحل                         |
|                               | تفسير الآيات: (١-٢) إنذار وتخويف                         |
| ٣٦٣                           | سبب النزول وغريب الآيات                                  |
| ۳۲7                           | تفسير الآيات                                             |
| <b>٣</b> ٦٩                   | تفسير الآيات: (٣-٩) دلائل الوحدانية والقدرة              |
|                               | مناسبة الآيات وغريب الآيات                               |
| ٣٧٢                           |                                                          |
| ٣٧٣                           | إخبار القرآن عن خلق السهاوات والأرض                      |
|                               | من غرائب التفسير: تفسير السهاوات بالكواكب                |
| ا دلت علية الآية من معاني ٣٧٧ | الكلام على أصل خلق الإنسان «نطفة»، وذكر ما               |
| ما قيل فيها                   | بيان قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَانَعَـٰلَمُونَ ﴾ وذكر |
| ٣٩٠                           | رأي الباحث في دلالة الآية                                |
| ، بعباده                      | تفسير الآيات: (١٠-١١) مظاهر عناية الله تعالى             |
|                               | مناسبة الآيات وغريب الآيات                               |
| ٣٩٨                           | تفسير الآيات                                             |
| ٣٩٨                           | دلالة الماء في الآية عَام مخصوص                          |
|                               | الكلام على المطر الاصطناعي                               |
|                               | المراد بالسهاء التي ينزل منها المطر                      |



| فم الصفحة | رة | الموضوع |
|-----------|----|---------|
| 1         |    |         |

| الكلام عن كيفية نزول المطر من السهاء                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الفائدة من ذكر السهاء دون الغيوم                                                     |
| الفائدة من دلالة التبعيض في قوله تعالى: ﴿ لَّكُرِّ مِّنْهُ شَرَابٌ ﴾ ٤٠٨             |
| القسم الثاني من منافع الماء                                                          |
| فائدة إعادة (من) في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُ شَجَرٌ ﴾                                  |
| دلالة الشجر في الآية وفائدة التذكير                                                  |
| الكلام على معنى (في) قوله تعالى: ﴿ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾                                |
| الكلام عن حكمة تخصيص ذكر الزيتون والنخيل والأعناب في الآية ٤١٥                       |
| خصائص الماء                                                                          |
| نطاق التفكير في المحسوسات والمعقولات لا في الغيبيات                                  |
| تفسير الآيات: (١٢ - ١٣) من مظاهر عناية الله بالإنسان: إصلاح عالمه العلوي والسفلي ٢٣٣ |
| مناسبة الآيات                                                                        |
| غريب الآيات وتفسير الآيات                                                            |
| معنى التسخير                                                                         |
| مظاهر تسخير الليل والنهار                                                            |
| مظاهر تسخير الشمس والقمر                                                             |
| فائدة اختلاف القراءات في دلالة الآية                                                 |
| مظاهر تسخير النجوم                                                                   |
| عموم الدلالة في قوله تعالى: ﴿ وَمَاذَراً ﴾ الآية                                     |
| تفسير الآيات: (١٤ - ١٦) دلائل وحدانية الله في تسخير البحر وخلق الجبال ٤٤٤            |
| مناسبة الآيات وغريب الآيات                                                           |



| نم الصفحة | الموضوع                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٥       | تفسير الآيات                                                                 |
|           | المراد بالبحر في الآية                                                       |
| ٤٤٧       | ذكر منافع البحر كما دلت الآية                                                |
| ٤٤٧       | المنفعة الأولى: لتأكلوا منه لحماً طرياً                                      |
| ٤٤٨       | المنفعة الثانية: تستخرجوا منه حلية تلبسونها                                  |
| ٤٥١       | المنفعة الثالثة                                                              |
| ٤٥٢       | المنفعة الرابعة                                                              |
| ٤٥٤       | من وظائف الجبال تثبيت الأرض وفي ذلك نعم كثيرة                                |
| ٤٥٦       | فائدة تربوية تعليمية                                                         |
| ٤٥٧       | علاقة تشكيل الأنهار والعيون بالجبال                                          |
| ٤٥٨       | بيان العلاقات والمراد منها في الآية                                          |
|           | مسائل قوله تعالى: ﴿ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾                        |
| 753       | المسألة الأولى: هل هو نجم معين؟                                              |
| ٤٦٣       | المسألة الثانية: هل الاهتداء بالبر أم بالبحر أم كلاهما؟                      |
| ٤٦٤       | المسألة الثالثة: ما المراد بهذا الاهتداء؟                                    |
| ٤٦٥       | المسألة الرابعة: الحكمة في ذكر النجم مفرداً هنا، وبالجمع في الآية (١٢)       |
| ٤٦٦       | تفسير الآيات: (١٧ -١٨) وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والتوحيد               |
| ٤٦٦       | مناسبة الآيات                                                                |
| ٤٦٧       | غريب الآيات وتفسير الآيات                                                    |
| ٤٧٠       | تفسير الآيات: (١٩ - ٢٣) ترك الله تعالى الكافر يتنعم في الدنيا إمهال لا إهمال |
| ٤٧٠       | مناسبة الآيات                                                                |



### فهرس الموضوعات



| رقم الصف                          | الموضوع                            |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ٤٧١                               | غريب الآيات                        |
| £VY                               | تفسير الآيات                       |
| لمشركين في جحدهم النبوة والوحي    | تفسير الآيات: (٢٤-٢٦) إبطال حجج ا  |
| <b>ξ</b> γλ                       | مناسبة الآيات وغريب الآيات         |
| ٤٧٩                               | تفسير الآيات                       |
| رين المستكبرين                    | تفسير الآيات: (٢٧-٢٩) عاقبة المنكر |
| ٤٨٥                               |                                    |
| ٢٨٤                               | تفسير الآيات                       |
| نين المتقيننين المتقين            | تفسير الآيات: (٣٠–٣٢) عاقبة المؤم  |
| ٤٩١                               | مناسبة الآيات وغريب الآيات         |
| ٤٩٢                               | تفسير الآيات                       |
| المستكبرين                        | تفسير الآيات: (٣٣-٣٤) سنة الله في  |
| ٤٩٨                               | مناسبة الآيات وغريبها وتفسيرها     |
| ة، ورد استدلال المشركين بالقدر١٠٥ | تفسير الآيات: (٣٥–٣٧) تقرير النبو  |
| 0 • 1                             | مناسبة الآيات وغريب الآيات         |
| 0.7                               | تفسير الآيات                       |
| ث بعد الموت٠٠٠٠                   | تفسير الآيات: (٣٨-٤٠) تقرير البعد  |
| 0 • V                             | مناسبة الآيات وسبب النزول          |
| ٥٠٨                               | غريب الآيات وتفسير الآيات          |
| 017                               | تفسير الآيات: (١١ ٤ – ٤٢)          |
| ي النبوة وواجباتها                | تفسير الآيات: (٤٣-٤٧) وعيد منكر    |





| لصفحة | رقم                                   | الموضوع                                        |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٥١    |                                       | مناسبة الآيات وغريب الآيات                     |
| ٥٢    |                                       | تفسير الآيات                                   |
| ٥٢٠   | السموات والأرض                        | تفسير الآيات: (٤٨-٥٠) ولله يسجد ما في          |
| 07    | , ·                                   | مناسبة الآيات وغريب الآيات                     |
| ٥٣    |                                       | تفسير الآيات                                   |
| ٥٣    | •••••                                 | المسألة الأولى: ما معنى سجود الظلال؟           |
| ٥٣    | جمع الشمائل؟                          | المسألة الثانية: ما الحكمة من إفراد اليمين و٠  |
| ٥٣    |                                       | المسألة الثالثة: ما المراد باليمين والشمائل؟ . |
| ٥٣    | ······                                | دلالة الآية على اختلاف مطالع الشمس             |
| ٥٣    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | دلالة الآية على أن في السماء خلق يدبون         |
| ٥٣    |                                       | تفسير الآيات: (٥١-٥٢) إنها هو إله واحد         |
|       |                                       | مناسبة الآيات وغريبها                          |
|       |                                       | تفسير الآيات                                   |
| ٥٤٠   | الإنسان                               | تفسير الآيات: (٥٣ -٥٥) التوحيد فطرة في         |
| ٥٤٠   | ,                                     | مناسبة الآيات وغريب الآيات                     |
| ٥٤    | ••••••                                | تفسير الآيات                                   |
| ٥٤    | يدة على الأمن النفسي                  | تفسير الآيات: (٥٦-٥٩) أثر انحراف العق          |
| ٥٤    | ,                                     | مناسبة الآيات وغريب الآيات                     |
| ٥٤    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | تفسير الآيات                                   |
| ٥٤    | راف العقيدة                           | بيان التناقض في سلوك المشركين بسبب انح         |
| 00    |                                       | دلالة الآية على ثلاثة أمور أساسية              |

| الآيات توجب على العلماء النفس اعتبار العقيدة في السلوك النفسي والصحة النفسية .٥٣ |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير الآيات: (٦٠–٦٤) أثر الإيهان في الاستقرار والأمان                           |
| مناسبة الآيات وسبب النزول                                                        |
| غريب الآيات                                                                      |
| تفسير الآيات                                                                     |
| أثر الذنوب على الأمن البيئي                                                      |
| مقاصد إنزال القرآن ثلاثة                                                         |
| تفسير الآيات: (٦٥–٦٧) نعم ودلائل وعبر٧٦٥                                         |
| مناسبة الآيات وغريب الآيات                                                       |
| تفسير الآيات                                                                     |
| بيان أوجه الامتنان في الآية                                                      |
| أوجه الامتنان في أوصاف اللبن                                                     |
| مسائل الآية: المسألة الأولى: تذكير الضمير في: ﴿بطونه﴾٥٧٥                         |
| المسألة الثانية: جمع البطون في الآية                                             |
| الوصف التشريحي لبطون الأنعام                                                     |
| الثاني من صفات اللبن: من بين فرث ودم                                             |
| الكلام على البينية في الآية ومناقشة أثر ابن عباس                                 |
| هل عطف الفرث على الدم تفيد الترتيب، وهل في العطف تقدير؟ ٥٨٥                      |
| بيان مراحل تولد اللبن                                                            |
| خصائص اللبن ومصادر تركيبه                                                        |
| نتيجة ما تقدم من معلومات في ضوء دلالة الآية                                      |



| ٥٩٠         | الثالث والرابع من صفات اللبن: خالصاً سائغاً                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 097         | دلالة التنكير في (فرث، دم، لبناً، خالصاً، سائغاً)                                             |
| ۰۹۳         | الآية فيها إعجاز علمي على المصطلح الذي اختاره الباحث                                          |
| ٥٩٤         | إشارة علمية نفسية من الآية                                                                    |
| ٦٠٠         | تفسير الآيات: (٦٨-٦٩) عجائب النحل                                                             |
|             | مناسبة الآيات                                                                                 |
| ٦٠١         | غريب الآيات                                                                                   |
| ٦٠٦         | مدخل لتفسير الآيات                                                                            |
| ٦٠٧         | تفسير الآيات                                                                                  |
| ٦٠٧         | قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ﴾                                                             |
| ٦٠٩         | الآية رد على الطبيعيين والداروينيين الذين ينسبون سلوك الحيوان للغريزة.                        |
| 717         | دلالة التنكير في: ﴿بُيُوتًا ﴾                                                                 |
| ونَ 🐨 🕈 ۱۱۳ | دلالة نظم الترتيب في قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُ |
| ٠١٧         | مسائل الآية: المسألة الأولى: تأنيث الخطاب (اتخذي، كلي، اسلكي )                                |
| ٨١٣         | دلالة المفهوم في الآية                                                                        |
| ٦٢٠         | المسألة الثانية: دلالة أخرى في ترتيب الجبال والبيوت والعرائش                                  |
| ٦٢٣         | دلالة ﴿ ثُمَّ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ ﴾                          |
| ٠٢٦         | مسائل علمية يثيرها النظم القرآني                                                              |
| ٦٢٦         | المسألة الأولى: دلالة الأكل في قوله تعالى: ﴿كُلِّي﴾ والكلام في معناها                         |
| ٦٢٩         | المسألة الثانية: دلالة ﴿مِن ﴾ قوله تعالى: ﴿مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾                            |
| ٦٣٢         | المسألة الثالثة: هل العموم في قوله تعالى: ﴿ كُلِّي ٱلثَّمَرَتِ ﴾ على حقيقته؟                  |



| 777           | المسألة الرابعة: لم عبر عن الأزهار بالثمرات              |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| ገ <b>୯</b> ለ  | هل في هذا الأسلوب دلالة علمية؟                           |
| ٦٣٨           | قوله تعالى: ﴿فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴾        |
| ٦٣٩           | بيان المراد بقوله: ﴿فَأَسَّلُكِي ﴾                       |
| 750           | بيان قوله تعالى: ﴿ ذُلُلًا ﴾                             |
| ٱلْوَنْهُمُ ﴾ | قوله تعالى: ﴿يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُعْنَلِفُ |
| 789           | دلالة ﴿مِنْ ﴾ في الآية                                   |
| 701           | مكونات الجهاز الهضمي للنحلة                              |
| ٦٥٣           | بيان دلالة جمع البطون في الآية                           |
| ٦٥٣           | قوله تعالى: ﴿ شَرَابٌ تُخْلِفُ ٱلْوَنُهُ. ﴾              |
| النحلة؟       | هل المراد بالشراب العسل أم عموم ما تنتجه                 |
| بطون النحل    | مناقشة الاعتراضات على عموم ما يخرج من                    |
| 77            | رأي الباحث في المسألة والمرجحات                          |
| זזץ           | دلالة قوله تعالى: ﴿ تُحَنِّلِفُ ٱلْوَنُهُۥ ﴾             |
| 177           | قوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ﴾                  |
| ٦٦٤ 9         | ما دلالة التذكير في مفردة ﴿شِفَآةٌ ﴾ في الآية            |
| تبصرون        | تفسير الآيات: (٧٠-٧٧) وفي أنفسكم أفلا                    |
|               | مناسبة الآيات                                            |
| ٦٧١           | غريب الآيات وتفسير الآيات                                |
| ون            | تفسير الآيات: (٧٣-٧٧) الحمد لله لا يستو                  |
|               | مناسبة الآيات وسبب النزول                                |



| رقم الصفحة      | الموضوع                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| ٠ ٢٨٢           | غريب الآيات                                                   |
| ٦٨٣             | تفسير الآيات                                                  |
| بار النافع      | تفسير الآيات: (٧٨-٧٩) من مسالك الشكر: الاستبص                 |
| ٦٩٣             | مناسبة الآيات وغريب الآيات                                    |
| ٦٩٤             | تفسير الآيات                                                  |
| ، الأخرى ٦٩٤    | بيان خروج الإنسان من بطن أمه بدلالة الآية مع الآيات           |
| ٦٩٦             | دلالة الآية على أن العلوم لا تورث بل تكتسب                    |
| ٦٩٧             | مسائل الآية: الأولى: الواو في الآية تفيد الترتيب              |
| ٦٩٨             | المسالة الثانية: في تقديم السمع على البصر                     |
| ٧٠١             | المسألة الثالثة: أقسام العلوم بدلالة آية                      |
| ٧٠٢             | قوله تعالى: ﴿مُسَخَّرَتِ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ﴾               |
|                 | المسألة الأولى: في دلالة ﴿مُسَخَّرَتِ﴾                        |
| ٧٠٦             | المسألة الثانية: ﴿ فِ جَوِّ ٱلسَّكَ مَا يَهِ ﴾                |
| ياعي والبيئي٧٠٨ | تفسير الآيات: (٨٠-٨٣) مظاهر الأمن النفسي والاجت               |
| ٧٠٨             | مناسبة الآيات وغريب الآيات                                    |
|                 | تفسير الآيات                                                  |
| V11             | دلالة الآية على أقسام بيوت الإنسان                            |
| V11             | إشارات نفسية دالة على التوحيد                                 |
| ٧١٣             | دلالة الآية على منافع الأنعام                                 |
|                 | منة الظلال                                                    |
| ٧١٦             | قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ . |



#### فهرس الموضوعات

The second of th



| رقم الصفحة  | الموضوع                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ٧١٦         | لم ذكر الحر ولم يذكر البرد؟                            |
| س المرأة٧١٨ | مناقشة استدلال إحدى الكاتبات بالآية على حكم تشريع لباه |
| ٧٢١         | مصادر الحر والبرد                                      |
| ٧٢٣         | دلالة الآية على سبل الوقاية من الحر                    |
| يامة٧٢٧     | تفسير الآيات: (٨٤-٨٩) مشاهد من عاقبة المنكرين يوم الق  |
| VYV         | مناسبة الآيات                                          |
|             | غريب الآيات وتفسير الآيات                              |
| ٧٣٣         | أوصاف الآيات                                           |
| الإسلامي٧٣٦ | تفسير الآيات: (٩٠-٩٧) أسس الأمن والسعادة في المجتمع    |
|             | مناسِبة الآيات وغريب الآيات                            |
|             | ُ تفسير الآيات                                         |
|             | العدل ومتعلقاته                                        |
|             | الإحسان ومراتبه                                        |
|             | دلالة الآية على أسس الدولة الإسلامية                   |
|             | تفسير الآيات: (٩٨-٠٠١) أسباب الحفظ من الشيطان          |
| V 0 V       | مناسبة الآيات                                          |
| ٧٥٨         | غريب الآيات وتفسير الآيات                              |
| •           | تفسير الآيات: (١٠١-١٠٣) مصدر القرآن ومقاصد تنزيله      |
| ٧٦٠         | وسبب النزول                                            |
|             | مناسبة الآيات وغريب الآيات                             |
| V77         | تفسه الآمات                                            |





| نفسير الأيات: (١٠٤) مهديد ووعيد للكافرين، وعذر وثناء للمؤمنين           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |
| لصادقین                                                                 |
| مناسبة الآيات وغريب الآيات وتفسير الآيات                                |
| لمراد بالمهاجرين في الآية                                               |
| فسير الآيات: (١١٢ -١١٣) الإيمان أس الأمن بأنواعه، والكفر سبب خراب       |
| لجتمعات                                                                 |
| يناسبة الآيات وغريب الآيات                                              |
| فسير الآيات                                                             |
| فسير الآيات: (١١٤-١١٩)                                                  |
| لحكمة من تحريم المذكورات في الآية ببيان مضارها                          |
| فسير الآيات: (١٢٠-١٢٤) المسلمون ملة إبراهيم، والتوحيد والشكر نحلتهم ٧٨٩ |
| ناسبة الآيات وغريب الآيات                                               |
| فسير الآيات                                                             |
| مفات سيدنا إبراهيم عليه السلام، وارتباطها بالسورة                       |
| فسير الآيات: (١٢٥-١٢٨) منهج الدعوة إلى الإسلام                          |
| ناسبة الآيات.                                                           |
| مريب الآيات وتفسير الآيات                                               |
| لالة الآية على طرق الدعوة                                               |
| عجاز الآية في جمعها أصول الاستدلال العقلي الحق                          |
| ؛ الخاتمة: النتائج والتوصيات                                            |
| L                                                                       |



#### فهرس الموضوعات

| -  | -         |      |    | -  |
|----|-----------|------|----|----|
| 钛  | ~~        | 7000 | _~ | _  |
| w  | $\lambda$ | N    | `` | 7, |
| F  | 1         | 1    | У. | ٠  |
| X. | _         | _    |    | _  |

| رقم الصفحة | الموضوع                                        |
|------------|------------------------------------------------|
|            | أولاً: النتائج                                 |
| ۸۰٦        | أبرز نتائج الدراسة التاريخية                   |
| ۸•٧        | أبرز النتائج العلمية                           |
| ۸۱۲        | ثانياً: التوصيات                               |
| ۸١٥        | فهرس الأحاديث                                  |
| ۸۱۹        | فهرس المصادر والمراجع                          |
|            | أولاً: الكتب                                   |
| ۸۳۳        | ثانياً: المقالات والأبحاث والمواقع الالكترونية |
| ۸٦٣        | أ- المقالات والأبحاث                           |
| ٧٢٨        | ب- المواقع الإلكترونية                         |
| ۸٦٨        | فهرس الموضوعات                                 |

### م جمد الله نعالى وفضله

